

خارال القسم الأدبي القسم الأدبي



تأليف على المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي

الجزء الحادى عشر

العَسَامِعَ مَطبَعَة دَارِالكَتُ المِصْرِيَةِ ١٣٦٩ - ١٩٥٠ THE PAGES IN THIS VOLUME HAVE BEEN INTERLEAVED WITH AN ACID FREE PAPER TO PERMIT BINDING AND TO REDUCE FURTHER DETERIORATION.



الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية جميع الحقوق محقوظة لدار الكتب المصرية

NOV 15 1982



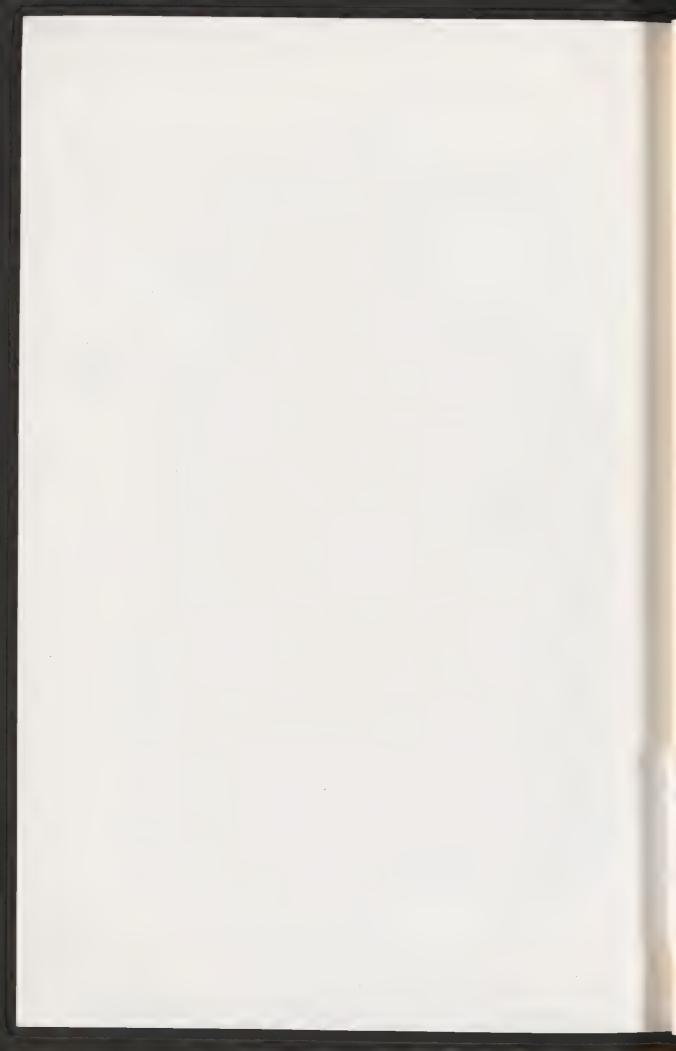



## بست الله الرحمة الرحمي

وصلى الله على سيدنا مجد وآله وصحابته والمسلمين.

## ذكر سلطنة الملك المنصور محمد على مصر

762

السلطان الملك المنصور أبو المعالى ناصر الدين مجدد آبن السلطان الملك المنصورى والحتى آبن السلطان الملك المنصورى المحدد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون المنصورى الحادى والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية ، جلس على تخت الملك صبيحة وبيض على عمّه الملك الناصر حسن وهو يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة اثنتين وستين وسبعائة وكان عمره يومثذ نحوا من أربع عشرة سنة ، بعد أن اجتمع الحليفة المعتضد بالله والقضاة والأعيان ، ثم فوض عليه خلعة السلطنة وهو التشريف الحليفتي في يوم الخميس عاشر الشهر المذكور، ولقبوه الملك المنصور وحلفت له الأمراء على العادة ، وركب من باب الستارة من قلعة الجبل إلى الإيوان وعمره ستّ عشرة سنة ، قاله العَيْني ، والأحمَّم ما قلناه ،

تنبيه: يلاحظ أن المؤلف قد يأتى بكثير من العبارات التى مخالف قواعد اللغة العربية في مواطن كثيرة من هذا الكتاب، فآثرنا إبقاءها على ما هى عليه مسايرة للؤلف فى تعبيره: وذلك ليتعرف الفارى بعض أساليب مؤرخى العصور الوسطى . وسنرمز للا صل المطبوع بجامعة كاليفورنيا بأمريكا بحرف «م» وللا صل الفتوغرافي بحوف «ف» .

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤٨ من الجزء العاشر من هذه الطبعة -

(۲) الإيوان بالقلعة ، أنشأه الملك المنصور قلاوون ، ثم جدّده ابنــه الملك الأشرف خليل فعرف بالقاعة الأشرفية ، ثم أقام عليه الملك الناصر محمد قبة جليلة ، ونصب فى صدره سرير الملك وجلس فيه لنظر المظالم ؛ فسمى دار العدل ، ومكانه اليوم جامع محمد على باشا ، راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ٥ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ، (٣) وافق هذا ما ورد فى المنهل الصافى للؤلف (ص ١ ٤ ١ (أ) ج ٣) وما ورد فى المنهل الصافى للؤلف (ص ١ ٤ ١ (أ) ج ٣)

ثم خَلَع على الأمير يلبغا العمرى الناصرى الخاصكى وصار مدبر مملكة ، ويشاركه في ذلك خشداشه الأمير طَيْبغا الطويل ، على أن كلا منهما لا يُخالف الآخر في أمن من الأمور ، ثم خلّع على الأمير قطلوبغا الأحمدى واستقر رأسَ نو بة النوب ، وخلّع على قشتمر المنصورى بنيابة السلطنة بالديار المصرية وناظر البيارستان المنصورى عوضا عن الأمير آقتمر عبد الغنى ، وخلّع على الشريف عن الدين عَجْلان بإمْرة مكة على عادته ، ثم كتب بالإفراج عن جماعة من الأمراء من الحُبُوس وهم الأمير جَرِّدُتّمُر المساية وطَشتمر القاسمي بنيابة المنصورى وخلّع على طشتمر القاسمي بنيابة الكردين وطشتمر القاسمي بنيابة وخلّع على الشرك من يومه وعلى مَلكتمرا المحمدى بنيابة صَقد، ونفي اطقتمر المؤمني إلى أسوان وخلّع على الأمير أَبْاى اليوسفي حاجب الجّاب واستقرّ أمير جاندار ، وأفرج عن الأمير طاز اليوسفي الناصرى من اعتقاله بثنر الإسكندرية بعد أن حُبس بها ثلاث سنين وزيادة ، وكان السلطان الملك الناصر حسن قد أكّله وأفرج أيضا عن أخوى طاز : الأمير جَنْتُمر وكُلْتاى ، وقرابغ وحضروا الجمع إلى بين يدى السلطان ، وحضر طاز وعلى عينيه شعرية فأخلع عليه وسأل أن يُقيم بالقدس فأجيب وسافر وحضر طاز وعلى عينيه شعرية فأخلع عليه وسأل أن يُقيم بالقدس فأجيب وسافر وحضر طاز وعلى عينيه شعرية فأخلع عليه وسأل أن يُقيم بالقدس فأجيب وسافر وعلى الله المنا مات على ما سياتي ذكره إن شاء الله تعالى .

الشأم وخرج عن الطاعة في شعبان من سنة اثنتين وستين وسبعائة وعصى معه أسندمى الشأم وخرج عن الطاعة في شعبان من سنة اثنتين وستين وسبعائة وعصى معه أسندمى الزيني ومنجك اليوسفي وحصنوا قلعة دِمَشق ، فلمّا بلغ ذلك يلبغا العمرى استشار الأمراء في أمرهم فاتفقوا على خروج السلطان إلى البلاد الشامية وتجهّز يَلْبغُا وجهّز

<sup>(</sup>١) رواية (ف): «ثم كتب بالإفراج عن جماعة من المسجونين » .

<sup>(</sup>٢) الشعرية (بفتح الشين وسكون العين): نسبة إلى الشعر وهي غشاء أسود رقيق يكون على وجه النساء والأرمد . وأصله ينسج من الشعر ثم أطلق على كل ما شابهه . وهي كلمة مولدة . وقد قال في وصفها الشعراء شعرا كثيرا . راجع شفاء الغليل اشهاب الدين الخفاجي (ص ١٣٣) طبع بولاق .

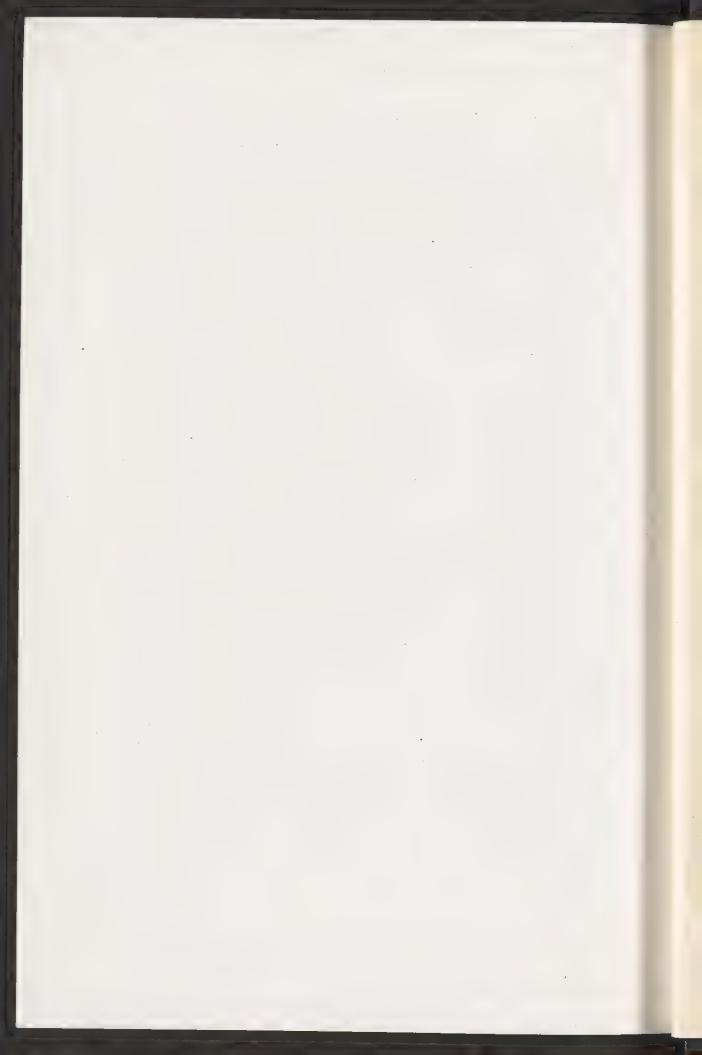



۲.

السلطان الملك المنصور إلى السفر وأنْفَق في الأمراء والعساكر وخرج السلطان و يلبغا (١) بالعساكر المصرية إلى الرَّيْدانية في أواخر شعبان .

ثم رحّل الأمير يلبغا جاليش العسكر في يوم الاثنين مستهل شهر رمضان ورحل السلطان الملك المنصور في يوم الثلاثاء الثاني منه ببقية العساكر وساروا حتى وصلوا دَمشق في السابع والعشرين من شهر رمضان المذكور، فتحصن الأمراء المذكورون بن معهم في قلعة دمشق، فلم يقا تلهم بلبغا وسيّر إليهم في الصلح وتردّدت الرسل إليهم، وكان الرسُل قضاة الشام، حتى حَلف لهم يلبغا أنه لا يؤذيهم وأمنهم فنزلوا حينئذ إليه، فحال وقع بصره عليهم أمر بهم فقيضوا وقيدوا وحملهم إلى الإسكندرية الى الاعتقال بها وخلّع يلبغا على أمير على المارديني بنيابة دمشق على عادته أولا، وهذه ولاية أمير على الثالثة على دمشق وتولّى الأمير قُطلُوبُغا الأحدى رأس نَوْ بة نيا بة حلب عوضًا عن الأمير شهاب الدين أحمد بن القَشْتَمُوي.

وأقام السلطان ويلبغا مدة أيام، ومهد يلبغا أمور البلاد الشامية حتى استوثق له الأمر. ثم عاد إلى جهة الديار المصرية وصحبته الملك المنصور والعساكرحتى وصل إليها فى ذى القعدة من سنة آثنتين وستين وسبعائة. وصار الأمر جميعه ليلبغا وأخذ يلبغا فى عَزْل مَن آختار عزلَه وتولية من اختاره، فأخلع على الطواشى سابق الدين مِثقال الآنوكى زمام الدار واستقر فى تقدّمة الماليك السلطانية عوضا عن الطواشى شرف الدين مُخلص الموقّق.

ثم فى شهر رجب آستقر الأمير طُغَيْتُمر النَّظامى حاجب الخِجاب بالديار المصرية ، وكانت شاغرة منذ ولِّى ألجاى اليُوسفى الأمير جاندار ، ثم فى شعبان استقر الأميرُ وَكَانت شاغرة منذ ولِّى ألجاء اليُوسفى الأمير باندار ، ثم فى شعبان استقر الأميرُ وكانت شاغرة ومقدم ألف بديار مصر .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية (رقم ٥ ص ٧ ) من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) في « ف » . « وحلوا إلى الاسكندرية » ·

154

۲.

م فى شوال أخلع على الأمير إشفنمر المارديني أمير مجلس بنيابة طرابلس واستقر الغيتمر النظامى عوضه أمير مجلس، واستقر الأمير اسنبغا الأبو بكرى حاجب الحجاب عوضا عن طغيتمر النظامى ، ثم أخلع على الأمير عن الدين أيدّم الشيخى بنيابة حماة ، ثم استقر الأمير مَنْكلى بغا الشمسى فى نيابة حلب عوضا عن قطلو بغا الأحمدى بحكم وفاته ، ثم أمسك الأمير شرف الدين موسى بن الأزكشى الأستادار ونفى الى حماة واستقر عوضه فى الاستادارية أروس المحمودى .

ثم تزوّج الأمير الكبير يلبغا بطُولُو بيه زوجة أستاذه الملك الناصر حسن . وفي هـذه السنة بويع المتوكّل على الله أبو عبد الله محـد بالخلافة بعـد وفاة أبيـه المعتضد بالله أبى بكر بعهد من أبيـه في يوم الأربعاء ثامن عشر بُحادَى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعانة .

ثم أشيع في هذه السنة عن السلطان الملك المنصور مجمد أمور شنعة نقرت قلوب الأمراء منه وآتفقوا على خلعه من السلطنة ، فخلُع في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعائة وتسلطن بعده ابن عمه الملك الأشرف شعبان بن حسين ، وحسين المذكور لم يتسلطن غير أنه كان لُقّب بالأمجد من غير سلطنة ، وأخذوا الملك المنصور مجمدا وحبسوه داخل الدور السلطانية بقلعة الجبل ، وكانت مدة سلطنته سنتين وثلاثة أشهر وستة أيام ، وليس له فيها من السلطنة إلا مجرد الاسم فقط ، والأتابك يلبغا هو المتصرف في سائر أمور المملكة .

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطه المؤلف بالحركات في المنهل الصافى (ج ۱ ص ۲۲ ( أ ) . (۲) في «م» طولو بيه وفي «ف» وها مش «م» والمنهل الصافى (ج ۲ ص ۲۷): طولو بيه وهي الرواية الصحيحة . وخوند طولو بيه هذه بنت عبد الله الناصرية زوجة الملك الناصر حسن ثم ترقيجت من بعده بالأتابك يلبغا العمري الخاصكي . توفيت سنة ٥ ٢ ٧ ه ودفنت بتر بتها التي أنشأتها بجوار تر بة خوند طفاي أم آنوك وتركت مالا جما . راجع المنهل الصافى في المصدر المتقدّم . (٣) في المنهل الصافى و «م»: «خمسة أيام» .

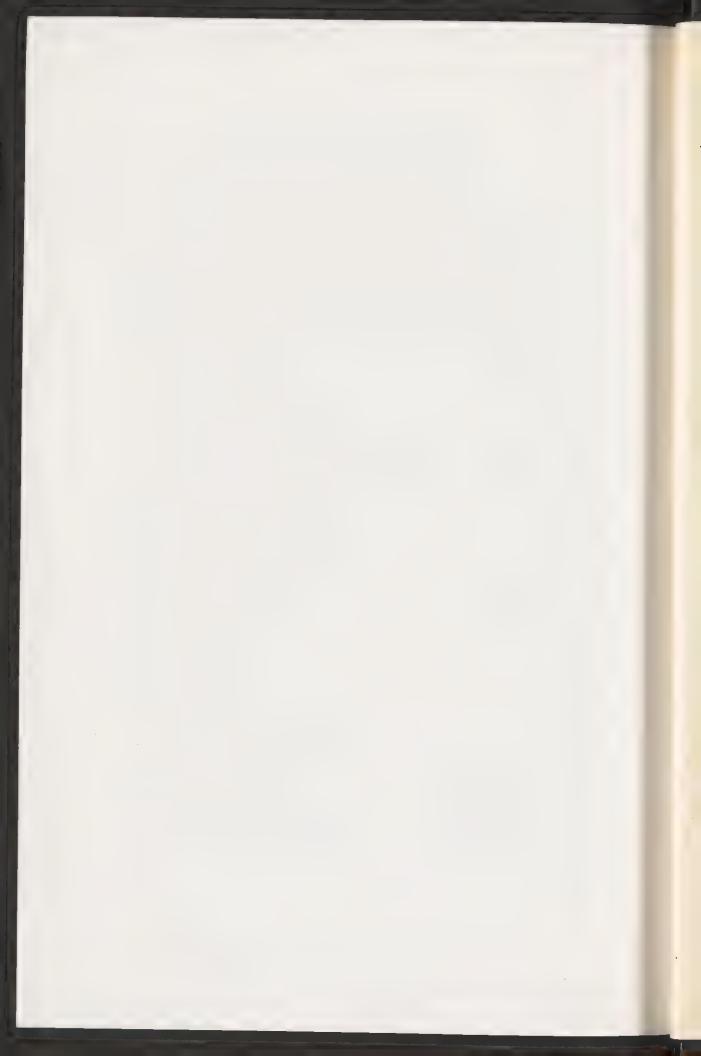

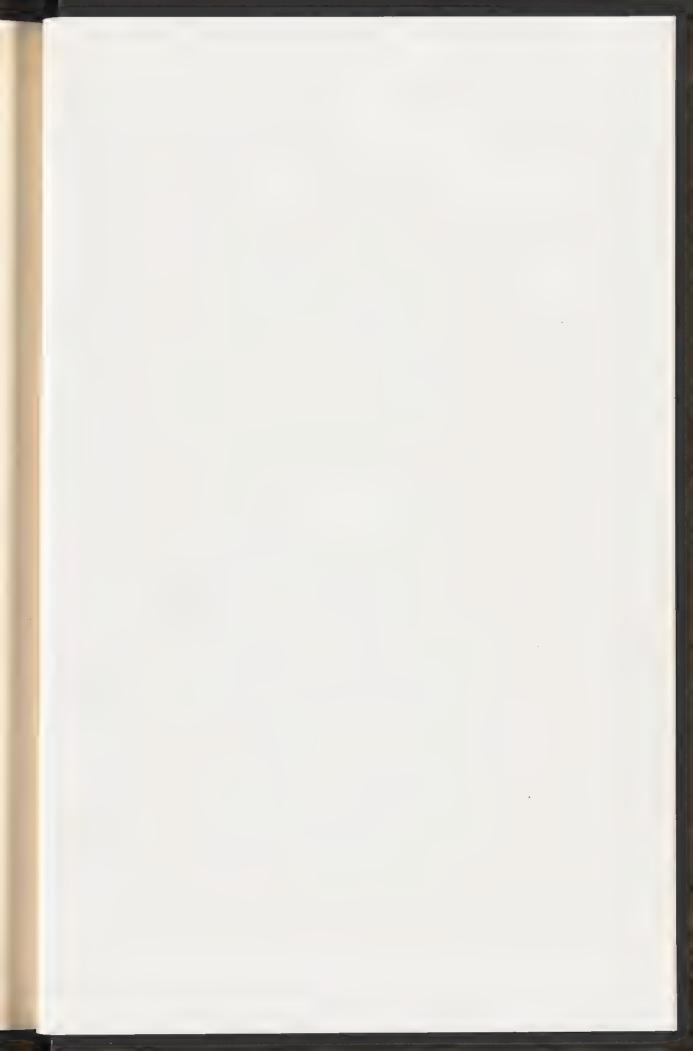

وسبب خلعه – والذي أُشيع عنه – أنه بلغ الأتابك يلبغا أنه كان يدخل بين نساء الأمراء ويمزح معهن، وأنه كان يعمل مُكاريًا للجواري ويُركِبُنْ ويجرى هو وراء الحمار بالحوش السلطاني وأنه كان يعمل مُكاريًا للجواري ويُركِبُنْ ويجرى النساء و يبيع ذلك الكعك عليهن على سبيل المماجنة، وأنه يفسق في حريم الناس ويُخلّ بالصلوات وأنه يجلس على كرسي المُلك جُنبًا وأشياء غير ذلك، فاتفق الأمراء عند ذلك على خلعه فاعوه وهم يَلبُغا العمري الخاصكي وطَيبُغا الطويل وأرغون الإسعردي وأرغون الأشرفي وطيبغا العالم وأبلي اليوسفي وأروس المحمودي وطيدم والبالسي وقُطلُوبُغا المنصوري وغيرهم من المقدّمين والطبلخانات والعشروات وغيرهم من المقدّمين والطبلخانات والعشروات ويقون الإسبان والعشروات ويقون الإسبان ويقون وي

واستمر الملك المنصور محبوسا بالدور السلطانية من القلعة إلى أن مات بها في ليلة السبت تاسع المحرّم من سنة إحدى وثما نمائة ، وزوّج الملك الظاهر برقوق الوالد بابنته خوّند فاطمة في حياة والدها الملك المنصور المذكور واستولدها الوالد عدة أولاد وماتت تحته في سنة أربع وثمانمائة ، ولما مات الملك المنصور صلى عليه الملك الناطاهر برقوق بالحوش السلطاني من القلعة ودُون بتربة جدّته أمّ أبيه بالروضة خارج

<sup>(</sup>۱) ريد المؤلف: والده « تغرى بردى » ٠

 <sup>(</sup>۲) الحوش السلطاني هو بذاته الحوش بالقلعة الذي سبق التعليق عليه في الحاشية وقم ٣ ص ١١٩
 بإلحزه التاسع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٣) هــذه التربة هي التي تعرف بتربة خوند طغاى أم آنوك ولعلها كانت أم أخيه الملك المظفر زين الدين حاجى بن محمد بن فلاوون وجدة الملك المنصور محمد بن حاجى وسبق التعليق على هــذه التربة في الحاشية رقم ٣ ص ١٨٧ بالجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) الروضة هي المنطقة التي تعرف الآن بقرافة المجاورين شرقى تل قطع المرأة بالقاهرة . في هذه المنطقة من المبانى الشهيرة ، جامع وضريح الشيخ عبدالله الشرقاوي و بقا يا خانقاء خوندطغاي أم آنوك ، وترية خوند طولباي وترية الشيخ هلال عبد الباري وترية الشيخ على الليثي وترية حسن نصر الله المعروف بكوز العسل وترية أزرمك الناشف ، وما جاور تلك الترب من المقابر الحالية ،

۲۹

را) باب المحروق بالقرب من الصحراء، وكان مُحِبًّا للهو والطرب راضيا بما هو فيه من العيش الطيب، وكان له مَغَإِنِ عدّة، جُوقة كاملة زيادة على عشر جوارٍ يُعرفن بمغانى المنصور استخدمهن الوالد بعد موته ، وكانت العادة تلك الأيام ، أنّ لكل سلطان أو ملك يكون له جُوقة من المغانى عنده فى داره، ولم يخلف الملك المنصور مالا له صورة وخلف عدّة أولاد ذكور و إناث ، رأيت أنا جماعةً منهم ، انتهى والله أعلم ،

+ +

السنة الأولى وهى سنة آثنتين وستين وسبعائة ومدبر الممالك يَلْبُغُا العُمَرَى على أن الملك الناصر حسنا حَكَمَ منها إلى تاسع جُمادَى الأولى ثم حكم فى باقيها الملك المنصور هذا .

(١) سبق التعليق على هذا الباب فى الحاشية رقم ١ ص ١٨٧ بالجزء التاسع من هذه الطبعة ، وقلنا إن الباب المحروق كان واقعا على رأس درب المحروق المنسوب إلى هــذا الباب بقسم الدرب الأحر بالقاهرة نقلا عما ورد بخر يطة القاهرة رسم الحمــلة الفرنسية سنة ، ١٨٠ ، وعما ذكره كل من على باشا مباوك فى خططه ، والأستاذان بول رافيس و بول كازانوفا فى كتبهما عن القاهرة .

وفى سنة ٢٤ ١٩ حدّثنا فى هـذا الموضوع المستركرسويل أستاذ العارة الإسـلامية والآثار العربية فى جامعة فؤاد الأوّل ، وزميلى فى اللجنة الدائمة لحفظ الآثار فقال : إن الباب الذى اشهر بامم الباب المحروق لا ينجاو زعرضه مترا ، وأنه ليس من أبواب المدينة ، بل إنه فنحة من فتحات برج كبير مثل برج الظفر ، وأن هذه الفتحة لم تستعمل للرور بل للدفاع ، وأنه يرى أن الباب المحروق لم يكن على رأس درب المحروق عند البرج رقم ١٧ كماذ كر الباحثون السابقون ، بل يرى أن مكانه بين البرجين رقم ١٣ و ١٤ من أبراج سور القاهرة الشرق وأن هذا الباب هدم وسدّ مكانه من قديم بينا ، يختلف شكلا ونوعا عن بنا ، العهد القديم ، ويناء على ذلك وعلى مباحثنا الخاصة عن الباب المحروق تبين لنا صدق نظرية الأستاذكرسويل ، وظهر لنا أن الطريق التي كانت توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة ، كانت تسير من الباب المذكود إلى الرحبة الواقعة الآن أمام جامع أصلم البهائى ، على رأس درب شغلان بقسم الدرب الأحمر ،

ولما بطل استعال هــــذا الباب اعتدى الأهالى على الطريق التي توصل بينه و بين الرحبة المذكورة ، وأقاموا المبانى الحالية التي نشاهدها اليوم بين البرجين المذكورين و بين تلك الرحبة ، ولهذا وجب تصحيح موقع الباب المحروق بما ذكرناه هنا .

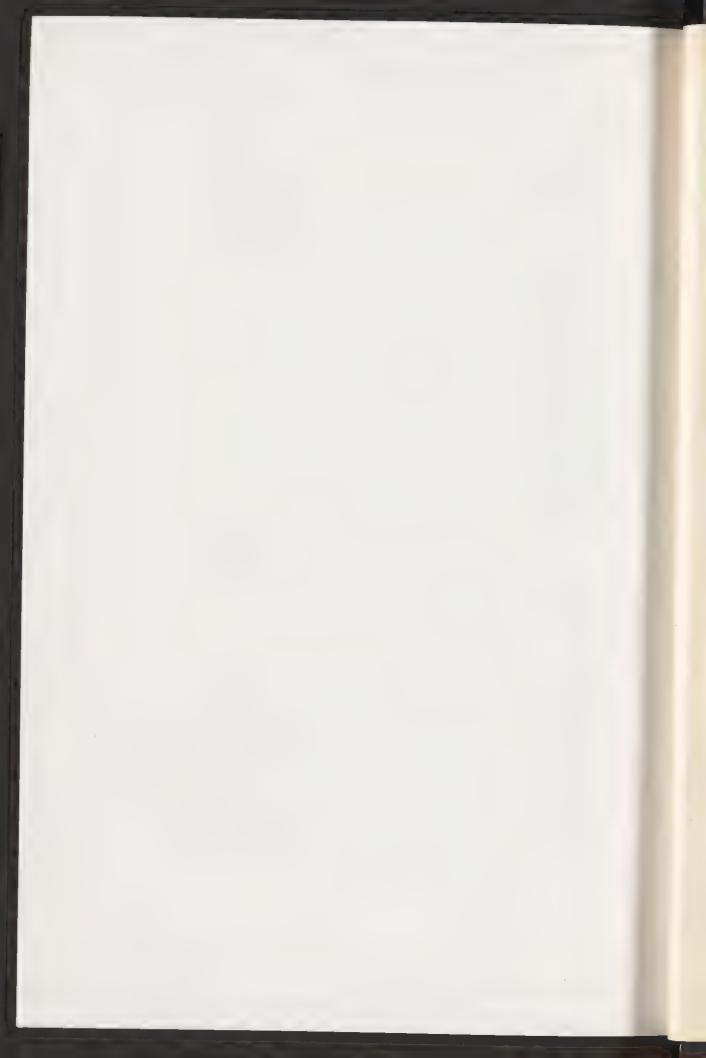

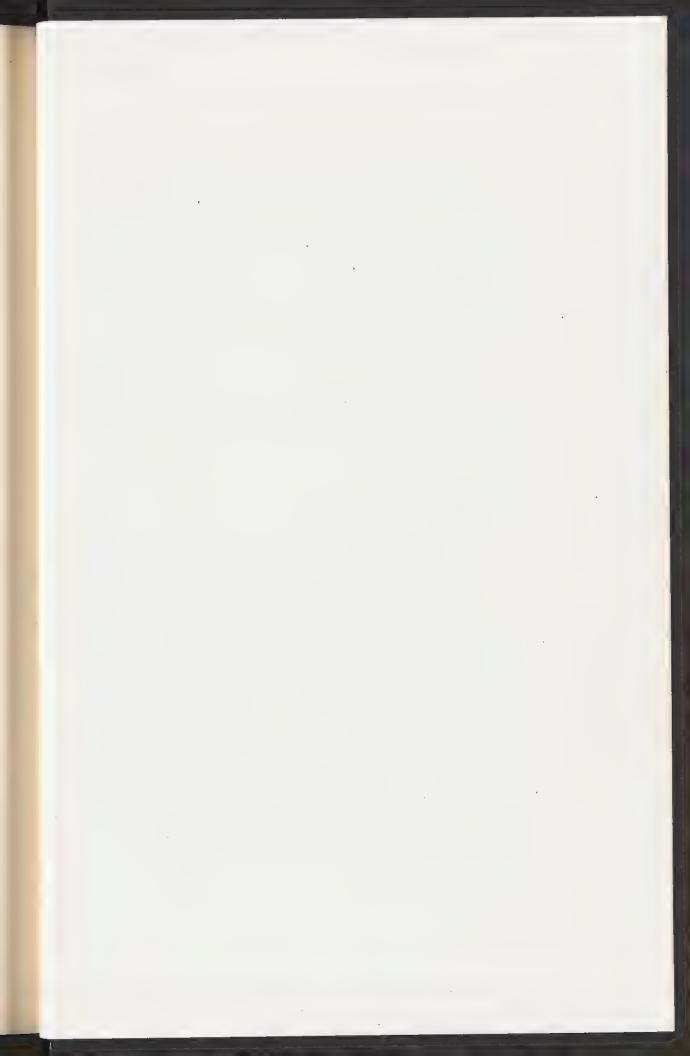

۲.

وفيها تُوقى الأديب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد المعروف بابن أبى طُرْطُور الشاعر المشهوو بحماة عن بضع وسبعين سنة . وكان رحمه الله شاعرا ماهرا حسن العشرة ، مدّح الأكابر والأعيان ورَحَل إلى الشام ثم آستوطن حَماة إلى أن مات . رحمه الله . ومن شعره في مليح اسمه يعقوب ، وهو هذا . [الرمل] يا مليحاً حاز وجها حسنا \* أو رث الصّب البكا والحنزنا غلطوا في آسمك إذ نادّوا به \* يوسفُ أنت ويعقوبُ أنا وتُوفي الحافظ المفتن علاء الدين أبو عبد الله مُعْلَطاى بن قليح بن عبد الله وسمّائة قاله آبن رافع ، وغيره في سنة تسع وثمانين وسمع من التاج أحمد آبن دقيق العيد وابن الطبّاخ والحسن بن عمر الكُردي وأكثر عن شيوخ عصره وتخرّج بالحافظ فتح الدين ابن سيد الناس وغيره ورحل وكتب وصنف «وشرح صحيح البخاري" » ونتح الدين ابن سيد الناس وغيره ورحل وكتب وصنف «وشرح صحيح البخاري" » ود على ورتب ه صحيح ابن حبّان » « وشرح [سنن] أبى داود » ولم يكله وذيل على « المشتبه لأبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لأبن الجوّزي" » وله عدّة « المشتبه لأبن نقطة » وذيل على « كتاب الضعفاء لأبن الجوّزي" » وله عدّة

في فنون عديدة . تغمُّده الله برحمته .

مصَّنفات أخر، وكان له اطلاع كبير وباع واسع في الحديث وعلومه وله مشاركة

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: « فليج » بالفاء وتصحيحه عن الدرر الكامنة (ص ٢ ه ٣ ج ٤) والمنهل الصافى (ج٢ ص ٥ ه و ١)) وقد أورده فى لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ تأليف الحاظ تتى الدين أبى الفضل محد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمى الممكى طبع دمشق ص ١٣٣ مع اختلافات كثيرة فى نسبه والصحيح ما ذكرناه . (٢) ابن رافع هو الحافظ المتقن المفيد الرحالة تتى الدين أبو المعالى محمد ابن الشيخ العالم المحمد الفاضل جمال الدين أبى محمد رافع بن أبى محمد هجرس بن محمد بن شافع الصميدى الأصل المصرى ثم الدمشق الشافعى ، ولد سنة أربع وسبعائة ، توفى سنة ٤٧٧ ه ، (٣) هذا الاسم وما بعده من الأسماء وردت هكذا فى الأصلين و بعد بحث دقيق لم نقف لها على تعريف كامل ،

<sup>(</sup>٤) هو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمرى الإشبيلي، تقدّمت وفاته سنة ٤٧٣ ه . (٥) تكلة عن المنهل الصافي (ج٣ ص ٣٥٩ (ب) .

وتُوفِّى الشيخ الإمام البارع المحدّث العـــلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف (١)

[ آبن محمد ] الزَّيْلَعَى الحنفي في الحادي والعشرين من المحرّم، وكأن ــــرحمه اللهـــ فاضلًا بارعًا في الفقه والأصول والحــديث والنحو والعربية وغير ذلك ، وصنّف وكتب وأفتى ودرّس وخرّج أحاديث الكَشّاف في جزء وأحاديث الهداية [ في الفقه على مذهب أبي حنيفة ] في أجزاء وأجاد، أظهر فيه على اطلاع كبير و باع واسع . رحمه الله تعالى .

وتُونِي السيّد الشريف شهاب الدين حُسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن زيد الحُسيني المصرى الشافعي الشهير با بن قاضي العسكر نقيب الأشراف بالديار المصرية عن أربع وستين سنة وكان كاتبا بارعا أديبا بليغا كتب الإنشاء بمصر و باشر كتابة السّر بحلب وله ديوان خُطَب وتعاليق ونظم ونثر، ومن شعره قوله . [ المتقارب ]

تَلَقَ الأمورَ بصبِ جميل \* وصدر رحيبٍ وخلِّ الحَرَج وسَدلَم إلى الله في حكيه \* فإمّا الممات و إمّا الفَدرَج وتُوفِّي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن خلف (٥) [ ابن محود بن على ] بن بدر المعروف بابن بنت الأعن العَدَرِيّ الفقيه الشافعي

(۱) التكلة عن الدرر الكامنة (ج ۲ ص ۳۱۰) . (۲) زيادة عن السلوك للقريرى (ج ٣ ص ٣ ٣) . (٣) وردت ترجمه هكذا في الأصلين فآثرنا إبقاءها على ما هي عليه ، وقد ترجم له المصنف في المنهل الصافي ترجمة ممنعة (ج ۲ ص ٤٧ ( أ ) . وترجم له أيضا ابن حجر العسقلاني صاحب الدرر الكامنة (ج ۲ ص ۳ ٦) وترجمتهما تمختلف اختلافا كثيرا عما ورد في الأصلين يادات في نسبه . (٤) ذكر المؤلف وفاقه سنة ٩ ٦ ٦ هياسم : القاضي علاء الدين أحمد بن عبد الوهاب بن خلف آبن محمود بن على بن بدر العلامي ... الخ . ورواية المنهل الصافي للؤلف (ج ١ ص ٩٠ ( أ ) ) : أحمد آبن عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر العمالي ... الخ . ولفظ : « العلاقي » محموف عن العلامي وتصحيح نسبه عما تقدّم ذكره في وفيات ٩ ٦ ه وعن هامش الدرر الكامنة (ج ١ ص ١ ٩ ١ ) .

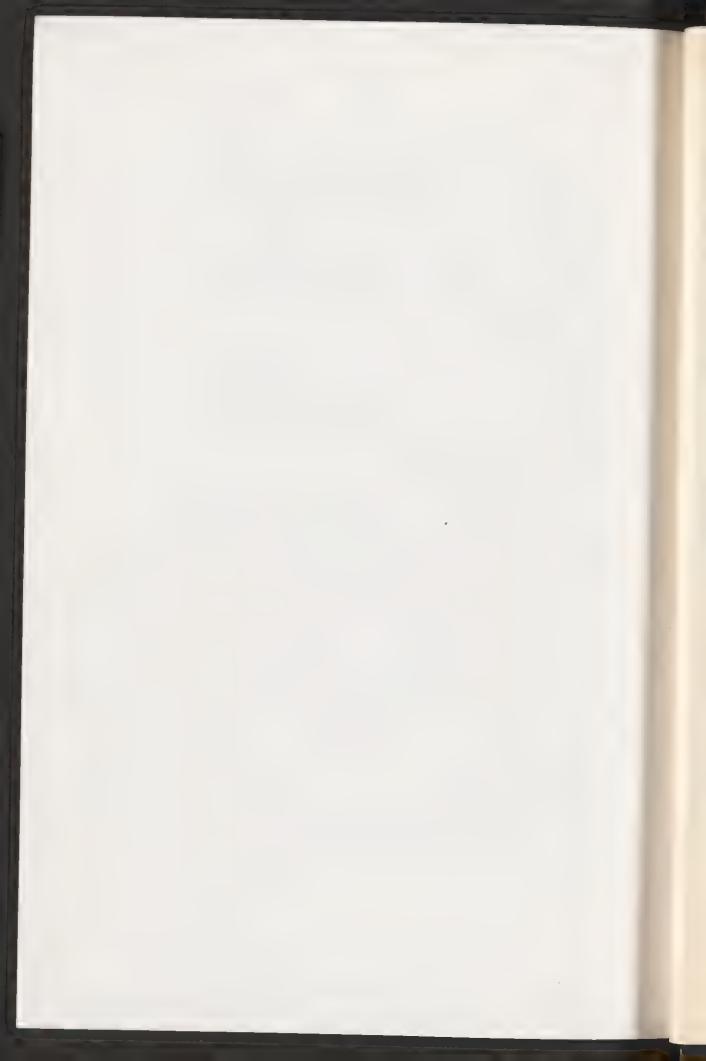



فى يوم الخميس ثامن عشرشهر ربيع الآخر وكان فقيها بارعا فاضلا وَلِيَ نظر الأحباس بالقاهرة ووكالة بيت المال وعِدة وظائف دينية – رحمه الله تعالى .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله السَّناني الناصري الأستادار وأحدُ أمراء المقدّمين بالقاهرة ، وكان من أعيان أمراء الديار المصرية وفيه شجاعةً ومروءة وكرَّم . تغمّده الله برحمته .

وتُوفِّى القاضى شمس الدين أبو عبد الله مجمد بن عيسى [ بن عيسى ] بن مجمد آبن عبد الوهاب بن ذؤيب الآمدى الدمشق الشافعي المعروف بابن قاضى شُهبة -- رحمه الله - كان إماما بارعا أديبا ماهرا باشر الخطابة بمدينة غنَّة سنين ، ثم كتب الإنشاء بدمشق وكان له نظم ونثر وخُطَب .

وَتُوفِّقُ الشيخ شمس الدين مجمد بن مجمد الدين عيسى بن مجمود [ بن عبد اللطيف البَّمْلَبكي ] المعروف بابن المجمد الموسوى في سَلْخَ صغر، وكان فقيها فاضلا إلا أنه كان عَلَمَ عَلَم عليه الوَسُواس ، حتى إنه كان في بعض الأحيان يتوضًا من فسقية الصالحية بين القصرين فلا يزال به وسواسة حتى يُلقِي نفسه في الماء بثيابه ،

وتُوفِّ الفقيه الكاتب المنشئ كمال الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين أحمد آبن يعقوب بن فضل بن طَرْخان الزينبي الجعَفْري العباسي الدمشق الشافعي بضواحي القاهرة . كان معدودا من الرؤساء الفضلاء الأدباء .

<sup>(</sup>۱) تكلة عن السلوك للقريزى (ج ٣ ص ٣٧ (١) .

 <sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المتقدّم .

 <sup>(</sup>٣) المقصود بها المدارس الصالحية التي أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعزلدين الله
 شارع بين القصر من سابقا وقد سبق التعليق عليها في الحاشية رقم (١١ ص ٣٤١) من الجزء السادس
 من هذه الطبعة -

وَنُوفَى الشيخ المعمّر المعتقد أبو العباس أحمد بن موسى الزرعى الحنبلي أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في المحرّم بمدينة حبراً من الشام وكان قويا في ذات الله جريئا على الملوك والسلاطين . أبطل عدّة مكوس ومظالم كثيرة وقدم إلى القاهرة أيام الملك الناصر مجمد بن قلاو ون وله معه أمور يطول شرحها وكان يُخاطِب الملوك كما يُخاطِب بعض الحرافيش وله على ذلك قوّة وشدّة بأس . رحمه الله تعالى .

وَتُوفِّى الأمير سيف الدين ُبرْناق بن عبد الله نائب قلعــة دمشق بها في شــعبان وكان مشكور السِّيرة في ولايته .

وَتُوفَّى قاضى الكَرَّكُ محيى الدين أبو زكريًا يحيى بن عمر بن الزكل الشافعي — رحمه الله — في أوائل ذي القعدة وهو معزول .

وتُوفَى قتيلا صاحب فاس من بلاد المغرب السلطان أبو سالم إبراهيم ابن السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المَر يني في ليلة الأربعاء المامن عشر ذي القعدة – رحمه الله تعالى – وكان من أجلّ ملوك الغرب .

وَتُوفَى الخواجا عِنَّ الدين حسين بن داود بن عبد السيَّد بن علوان السَّلَامِي التاجر ف شهر رجب بدمشق وقد حدْث وكان مُثْريًا وخلَّف مالا كبيرا .

§أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم خمس أذرع واثنتا عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وعشر أصابع . والله أعلم .

(۱) وردت هذه الكلمة في المصادرالتي تحت يدنا محرفة : في (ف) وشذرات الذهب «حبراص» وفي « م » : « حراص » وفي ها مشهئ : « حراص » وفي السلوك (ج ٣ ص ٧٧ (١) : «حراص » وله خا لم نقف على وجه الصواب فيها . (٢) ذكر له صاحب الدر رالكامنة : ترجمة مطولة عما هنا (ج ٤ ص ٤٢٤) . (٣) راجع الحاشية رقم (٤ ص ٢٣٩) من الحزء العاشر من هذه الطبعة . (٤) في الدر رالكامنة (ج ٢ ص ٥٥) أنه توفي سينة ٢٥٧ هوقد ذكره المقريزي في السلوك في وفيات سنة ٧٦٣ هوترجم إله ترجمة وافية .

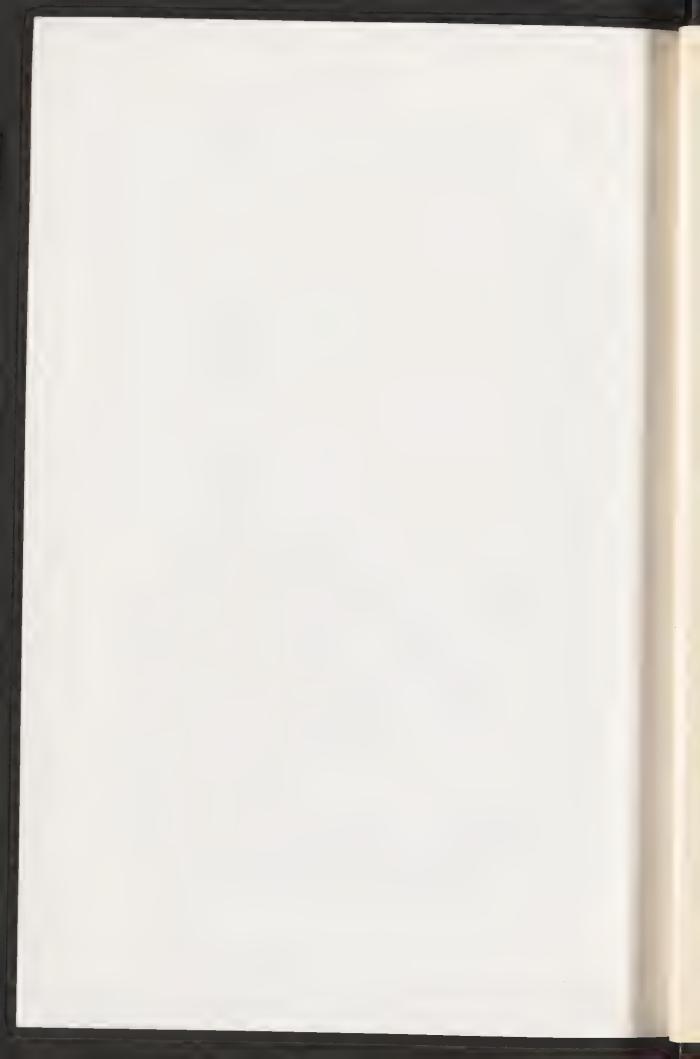

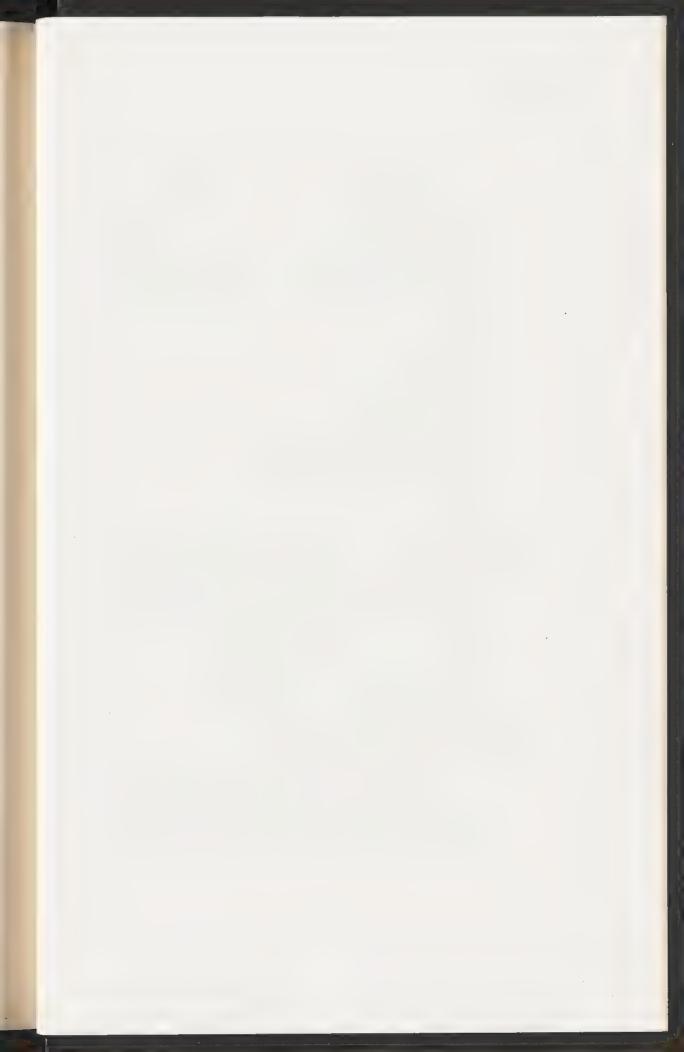

\* \*

السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور مجمد ابن الملك المظفر حاجى على مصر وهي سنة ثلاث وستين وسبعائة .

فيها تُوفّ الشيخ الإمام العالم الخطيب شمس الدين أبو أُمامة مجهد بن على بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدّكالى المصرى الشافعى الشهير ما بن النقاش – رحمه الله تعالى – في يوم الشلاثاء ثالث عشر شهر ربيع الأول ودُفِن آخر النهار بالقُرْب من باب البرقية خارج القاهرة عن ثلاث وأربعين سنة موكان إماما بارعا فصيحا مفوها وله نظم ونثر ومواعيد و وخطب بجامع وكان إماما بارعا فصيحا مفوها وله نظم ونثر ومواعيد والقُدس والشأم وأتصل الله الناصر حسن وحظى عنده وهو الذي كان سببا لخراب بيت الهرماس الذي الملك الناصر حسن وحظى عنده وهو الذي كان سببا لخراب بيت الهرماس الذي .

(١) باب البرقية هو أحد أبواب القاهرة في سووها الشرقي وكان بجواره جيانة لدفن الموتى لاتزال آثارها باقية • وسبق التعليق على هذا الباب في الحاشية رقم ٢ ص ٢٠٥ بالجزء الناسع من هذه الطبعة •

(٢) جامع أصلم سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ١ ص ١٧٤ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

(٣) الآنوكية هي التي ذكرها المقريزي في خططه باميمخانقاه أم آنوك (ص ٢٥ ٤ ح ٢) فقال: إن
 هذه الخانقاه خارج باب البرقية بالصحراء ، أنشأتها الخاتون طغاى أم آ نوك فحاءت من أجل المبانى وجعلت
 ها صوفية وقراء ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة ثم قال المقريزي: إنها من أعمر الأماكن في أيامه .

وأقول: إن هذه الخانقاة لاتزال باقية ولكنها معطلة من التدريس وبها قبة تحتها تربة خوند طغاى أم آ نوك زوجة الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وقد أنشأت تلك الخانقاه حوالى سنة ٤٥ ه ، أى بعد وفاة زوجها ، والخانقاة المذكورة قائمة على ناصية شارعى خوند طغاى والسلطان أحمد بجبانة المجاورين شرق القاهرة .

(٤) عقد له المؤلف في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٣٠٥ ( أ ) ترجمة ممنعة فقال: «هو محمد بن محمود ابن هرماس بن ماضي الشيخ قطب الدين أبو عبد الله بن أبي الليث المقدسي الشافعي المعروف بالهرماس ولد في حدود سنة تسعين وسممائلة تقريبا ، وسمع بالفاهرة من وزيرة المحدثة صحيح البخاري وأم بجامع الحاكم مدة واختص بالسلطان حسن بن محمد بن قلاوون ثم نكبه ، توفي سنة ٩ ٧ ٩ ه... الح وا نظر السلوك المقريزي =

70

كان عمَّره فى زيادة جامع الحاكم وساعده فى ذلك العلَّامة قاضى القضاة سراج الدين الهندى" الحنفى وكان له نظم ونثر وخُطَب ومن شعره قصيدته التى أقلها :

طَرِقَتْ وقد نامتْ عيونُ الحُسَّدِ \* وتوارت الرقباء غير الفرقيدِ
وتُوُفِّ قاضى القضاة تاج الدين أبو عبد الله مجداً بن القاضى علم الدين مجمد بن
أبي بكر بن عيسى بن بدران السَّعدِي الإخنائي المالكيّ - رحمه الله - بالقاهرة ،
وكان فقيها فاضلا رئيسا ولي نظر الخزانة السلطانية ثم باشر الأحكام الشرعية الى أن مات .

وَتُوفِّى الخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو الفتح ثم أبو بكر ابن الخليفة المستكفى بالله أبى الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبى العباس أحمد بن الحسن بن

= (ج ٣ لوحة ٢٤ (ب) واظرالدر الكامنة (ج٣ ص ٤٨٢ وج ٤ ص ٢٥٣) . و بيت الهرماس كان بجوار الجامع الحاكمي من قبليه ، شارعا في رحبة الجامع على يسرة من يمرّ إلى باب النصر . عمره الهرماس وسكنه مدّة ، وكان للسلطان حسن فيه اعتقاد كبير ، فلها سعى به عنده ابن النقاش ركب السلطان في ســنة ٧٦١ هـ إلى باب النصر إلى أن وصل إلى رحبة الجامع الحاكمي فوقف تجاه دار الهرماس وأمر بهدمها فهدمت، وقبض على الهرماس وآبنه وضرب بالمقارع ونفي إلى مصياف، فلما قتل السلطان حسن سنة ٧٦٢ه عاد الهرماس إلى القاهرة وأعاد بعضها (انظر أخبار دار الهرماس في خطط المقريزيج ٢ص٧٠). (١) راجع الحاشية رقم ٣ ص١٧٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٢) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٣ ه . (٣) في «م» و «ف» : « ابن بدر » وما أثبتناه عن المنهل الصافي (ج ٣ ص ٥٥ (١) والسلوك القريزي (ج ٣ ص ٣٩ (ب) ٠ (٤) الإخنائي : نسبة إلى بلدة اخنواي التي بمركز طنطا بمديرية الغربية بمصر ، وهي قرية قديمة اسمها الأصلى اخنويه كما وردت في قوانين الدواوين لابن مماتي من أعمال الغربية ، وفي التحفة السنية لابن الجيعان اخنويه الزلاقةوعرفت بذلك لأنه كان في عرض الترعة التي تمر بجوار هذه القرية عتب من البناء يسمونه الزلاقة ، وهي التي يطلق عليها في وقتنا الحاضر اسم الهدار لغرض رفع منسوب المياه أمامها مثل فنطرة الحجز، وكل مازاد من المياه فوق العتب ينزلق من عليه إلى الحهة الأخرى • وفي العهد العبَّاني حرف اسمها إلى اختواي كما ورد في تاج العروس للزبيدي ، وفي تاريع سنة ١٢٢٨ ه باسم إخناوي الزلاقة وهو اسمها الحالي وعلى ألسنة العامة إخنيه · ووردت في الخطط التوفيقية «اخنا» وهو اسم ناقص قاصرعلي المقطع الأوّل من اسمها الحالى ·

و إخنواي الزلاقة بلدة زراعية ببلغ مساحة أطيانها حوالي ٢٠٠٠ فدان وعدد سكانها حوالي ٠٠٠ ه نفس.





أبى بكر بن على بن حسن آبن الخليفة الراشد بالله منصور آبن الخليفة المسترشد بالله الفضل آبن الخليفة المستظهر بالله أحمد آبن الخليفة المقتدى بالله عبيد الله آبن الأمير ذخيرة الدين مجمد آبن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله آبن الخليفة القادر بالله أحمد آبن الأمير إسحاق آبن الخليفة المقتدر بالله جعفر آبن الخليفة المعتضم بالله آبن الأمير الموقّق طلحة آبن الخليفة المتوكّل على الله جعفر آبن الخليفة المعتصم بالله عمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المهدى مجمد آبن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن مجمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشي المصرى رحمه الله ب بالفاهرة في ليلة الأربعاء ثامن عشر شهر جُمّادى الأولى وعهد بالخلافة لولده من بعده المتوكّل مجمد .

وُتُوفِّى الأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصري المقدم ذكره في عدّة أماكن من تراجم أولاد الملك الناصر مجمد بن قلاوون وهو بطّال بالقُدس وكان من خواص المدلك الناصر مجمد ثم تَرقَّى بعد موته إلى أن صار مدبر الديار المصرية . ثم ولي نيابة حلب بعد أمور وقعت له ثم قُيض عليه وحُيس وسُميل إلى أن أطلقه يَلْبُغا في أوائل سلطنة الملك المنصور مجمد هذا وأرسله إلى القدس بطّالا فات به وكان من الشجعان .

وتُوفِي القاضي أمين الدين مجمد بن جمال الدين أحمد بن مجمد بن محمد بن نصر الله المعروف با بن القلانسي التميمي الدَّمشق بها . كان أحد أعيان دِمَشق معدودا من الرَّوساء، باشر بها عدّة وظائف ثم ولى كتابة سر دمشق أخيرا، وكان فاضلا كاتبا.

۲.

10

<sup>(</sup>١) فى المنهل الصافى « ج ٣ ص ٧٩ ( أ ) » : أنه توفى ليلة الأربعاء ثانى عشر جمادى الأولى وفى السلوك (ج ٣ ص ٣٩ ( أ ) أنه توفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى -

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ٣٢٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

وتُوفَى القاضى ناصر الدين محمد آبن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبدالكريم الحلبي الشافعي كاتب سر حلب ثم دمشق ، ولد سنة سبع وسبعائة بحلب ونشأبها ، وبرع في عدة علوم وأذن له بالإفتاء والتدريس و ولى كتابة السر والإنشاء بحلب عوضًا عن الفاضى شهاب الدين آبن القطب وأضيف إليه قضاء العدكر بها ، ثم نُقِل الى كتابة سر دمشق بعد وفاة تاج الدين بن الزين خضر ، وكان سا كنا محتملا مُدارياً كثير الإحسان إلى الفقراء ، وكان يكتب خطًا حسنا ، وله نظم ونثر جيّد إلى الغاية وكان مستحضراً للفقه وأصوله وقواعد أصول الدين والمعاني والبيان والهيئة والطب ومن شعره رحمه الله :

وَكَأَنَّ الْقَطْرَ فِي سَاجِي الدُّبَى \* لُؤُلُـوُّ رُصِّع ثَوْبًا أَسَوَدَا (٣) فَإِذَا جَادَت على الأرض غدَا \* فِضَّة تُشْرِق مع بُعْدُ المَـدَى وَتُوفِّ الأمير سيف الدين أَيْنَبَك بن عبد الله أخو الأمير بَكْتَمُر الساقي وكان من بُمْلة أمراء الطبلخانات .

وتُوُفِّ الأمير الطواشي صفى الدين جوهر الزَّمْرُدي بقُوص في شعبان وكان من أعيان الخدّام وله رياسة ضخمة .

ا وَتُوُفِّ الشيخ الإمام العالم شمس الدين محمد بن مُفْلح بن محمد بن مفترج الدمشقى الخنبل بدِمَشق فى شهر رجب وكان فقيهاً بارعا مصنفا صنف «كتاب الفروع» وهو مفيد جدًا وغيره .

<sup>(</sup>١) عقد له محمد راغب الطباخ في مؤلفه : « إعلام النبلاء بتار يخ حلب الشهباء» ترجمة ممتعة تقع في ثلاث صفحات تقريبا ذكر فيها المناصب التي تولاها والعلوم التي برع فيها · راجعه في (ج ٥ص ٣ ٣ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) هو تاج الدين محمد بن زين الدين خضر بن جمال الدين عبدالرحمن . تقدمت وفاته سنة ٧٤٧ ه .

<sup>(</sup>٣) رواية هذا الشطر في « إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » : « و إذا ما قارب الأرض غدا ..... »

<sup>(</sup>٤) يوجد منه الجزء الأترل والثانى مخطوطان تحت رقمي [٤١ و٧٤ فقه حنبلي] .

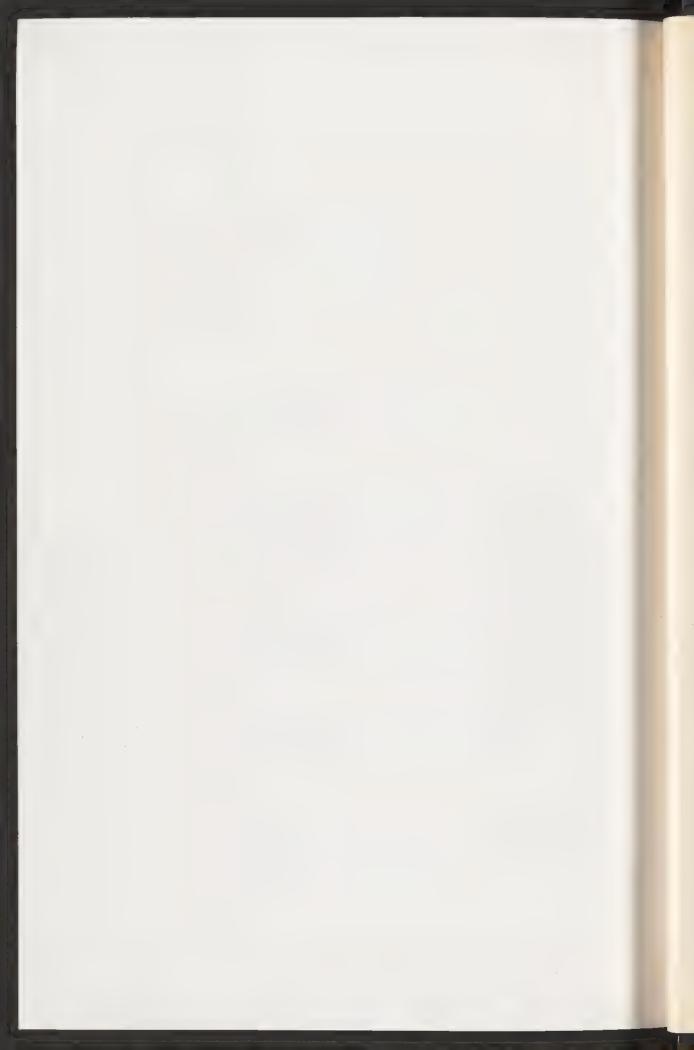

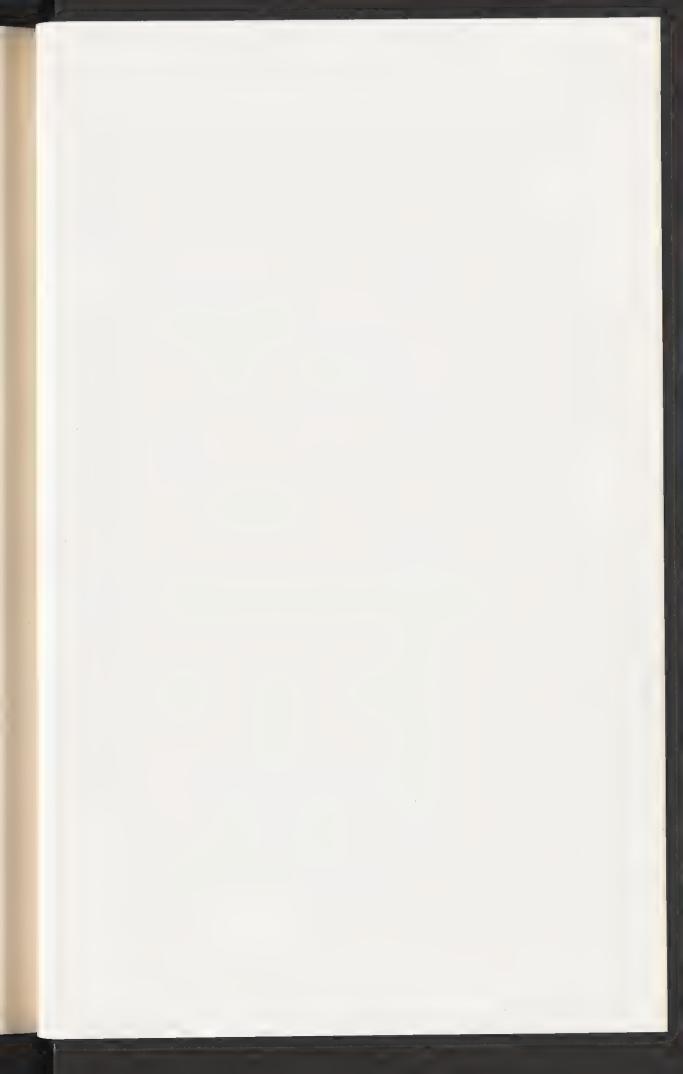

وتُوفِي الشيخ المعتقد فتح الدين يحيى بن عبد الله بن مَروان [ بن عبد الله بن قبر الله بن قبر الله الدمشق الشافعي في شهر ربيع الأول بدمشق ومولده بالقاهرة في سنة اثنتين وسبعين وستمائة – رحمه الله تعالى – وكان صالحا عالما صُوفِيًا .

إأمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ست أذرع سواء . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إصبعان .

\* \*

السنة الثالثة من سلطنة الملك المنصور مجمد على مصر وهي سنة أربع وستين وسبعائة وهي التي خُلِم فيها الملك المنصور المذكور بآبن عمه الأشرف شعبان بن حسين في شعبان منها .

فيهاكان الطاعون بالديار المصرية والبلاد الشامية ومات فيه خَلْقُ كثير، لكنه كان على كلّ حال أخفّ مر. الطاعون الأول الذي كان في سنة تسع وأر بعين وسبعائة المقدّم ذكره .

وفيها تُوُفِّ الشيخ عماد الدين أبو عبد الله مجد بن الحسن بن على بن عمر القرشي الإسنائي الشافعي في ثامن عشرين جُمَادي الآخرة ودفِن خارج باب النصر من القاهرة . كان إمامًا عالمًا مفتيا مدرسا .

(٤) وتُوُفِّ الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين عيسى بن عمر البَارِينَ الشافعي الحلمي بجلب عن ثلاث وستين سنة وكان من الفقهاء الأفاضل \_\_\_ رحمه الله .

10

<sup>(</sup>١) تكلة عن الدرر الكامنة (ج ٤ ص ٤٠٠) · (٢) في م : « الطاعون العام » ·

<sup>(</sup>٣) في السلوك (ج ٣ ص ٤١) (ب): «ابن الحسين بن على» · (٤) في م: «موسى» · ٢٠

وما أثبتناه عن هامش : « م » والسلوك ( ج ٣ ص ٤١ ب ) والدرر الكامنة ( ج ٣ ص١٨٣ ) .

۲.

وُتُوفِّى القاضى كال الدين أبو العباس أحمد آبن القاضى تاج الدين محمد بن أحمد بن عبد القاضى تاج الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هية الله ابن طاهر بن يوسف الحلبي الشهير بابن النصيبي بحلب عن تسع وستين سمنة . كان كاتبا بارعا سمع الحديث وحدث وعلّى بخطه كثيرا ، و باشر كتابة الإنشاء بحلب ثم ترك ذلك كلّه ولزّم العُزّلة إلى أن مات .

وتُوفِّى الصاحب تق الدين سليان بن علاء الدين على بن عبد الرحيم بن أبي سالم بن مَراجِل الدِّمشق بدِمشق وهو من أبناء الثمانين، وكان كاتبا رئيسا، ولى نظر الدولة بمصر، ثم ولى وزارة دِمشق ونظر قلعتها وغير ذلك من الوظائف، ونُقِل في عدة خدم ، ومن إنشاده لوالده:

أأحبابنا شوقى إلَيْكُم مضاعَفُ \* وذكُرْكُمُ عندى مع البعد وافرُ وقلْبُ مضاعَفُ \* وأغبَبُ شيء واقع وهو طائرُ وقلْبِ بَي للله غيب عبد الله بن شرف الدين يوسف بن عبد الله بن وسف بن أبى السَّفّاح الحلبي بالقاهرة عن نيف وخمسين سنة - رحمه الله كان جليلا باشر كتابة الإنشاء بحلب وعدةً من الوظائف الديوانية وتنقّل في الحدم وقال في مرض موته:

إِن قَضَى اللهُ مَوْتَتَى \* وفِـــراقى أحبَّـتِي فعليهـــم تأسَّـف \* و إليهـــم تلَفَّـتَى أو يَكُنْ حانَ مَضرَعى \* و تَـــدانتُ مَنيَّــتى رَحِـم الله مُسلمًا \* زار قبرى وحُفْرَتِي

<sup>(</sup>۱) فى «م و ف» : «ابن عبد القادر» وتصويه عن «إعلام النبلاه بتاريخ حلب الشهباءالطباخ» (ج ه ص ۳۷) وعن «الدررالكامنة» (ج ١ ص ٢٦) . (۲) تصويه عن الحاشية المنقدمة . (٣) فى السلوك (ج ٣ ص ٤١ ب) : «عبد الرحمن » . (٤) (راجع هامش) ص ١٢٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . . . (٥) فى إعلام النبلاء : «يوسف بن السفاح» (ج ٥ ص ٣٩) .

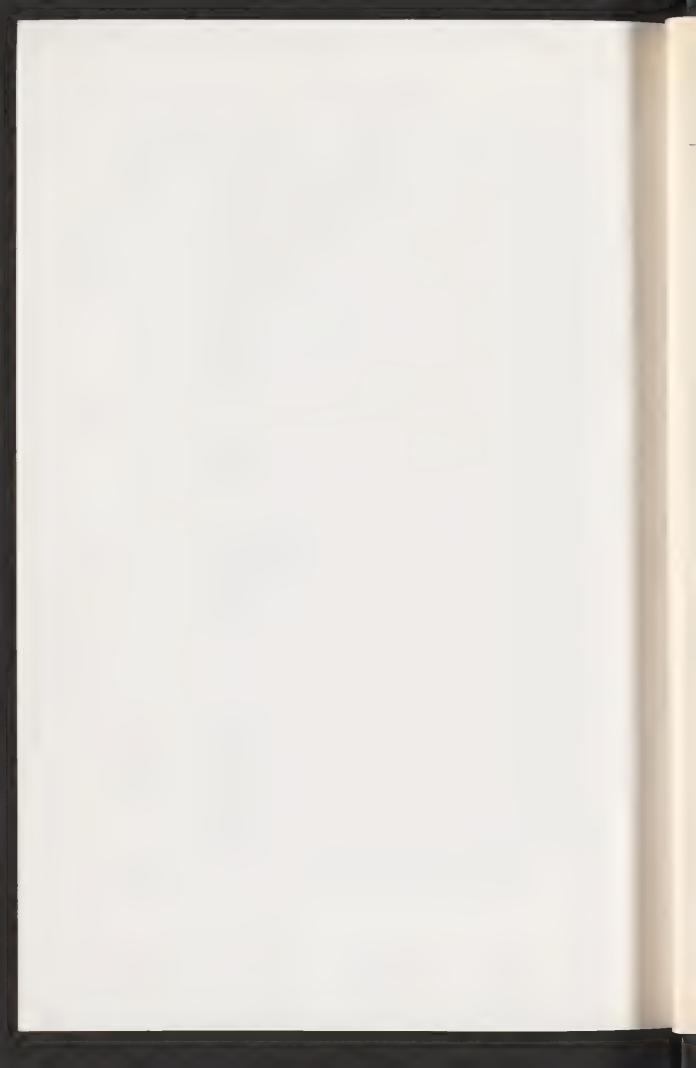

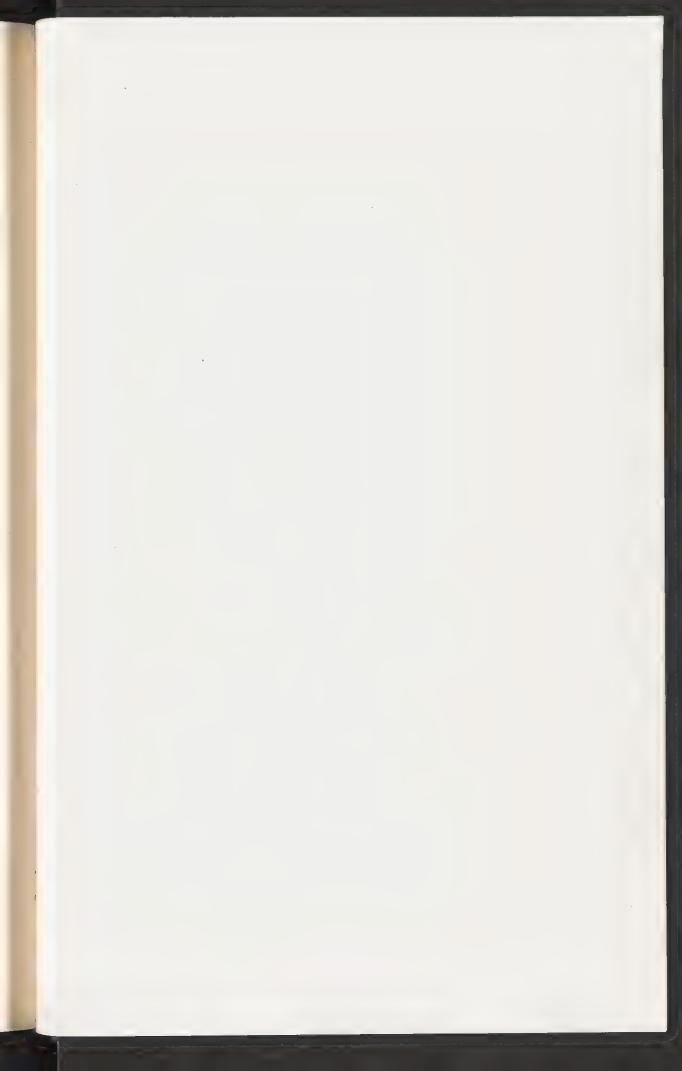

وتُوفِّ الشَيخ الإمام البارع الأديب المفتن صلاح الدبن أبو الصفاء خليل آبن الأمير عن الدين أيبك بن عبد الله الألبكي الصّبقدى الشاعر المشهور بدمَشق في ليلة الأحد عاشر شوال ومولده سسنة ستّ وتسعين وستمائة وكان إماما بارعا كاتباً ناظاً ناثراً شاعراً و وديوانُ شعره مشهور بأيدى الناس وهو من المكثرين وله مصنّفات كثيرة في التاريخ والأدب والبديع وغير ذلك وتاريخه المُسمَّى: «الوافي بالوَفيات » في غاية الحسن وقفت عليه وانتقيتُه ونقلت منه أشياء كثيرة في هذا المؤلف وفي غيره ، وله تاريخ آخر أصغر من هذا سمّاه «أعوان النصر في أعيان العصر » في عدّة مجلدات ،

وقد استوعبنا من أحواله وشعره ومكاتباته نُبُذَةً كبيرةً فى ترجمته فى تاريخنا «المنهدل الصافى والمستَوْفَى بعد الوافى » وتسميتى للتاريخ المدذكور « والمستَوْفَى بعد الوافى » إشارة لتاريخ الشيخ صلاح الدين هذا ، لأنه ستى تاريخه : « الوافى بالوفيات » إشارة على تاريخ ابن خَلّكان أنه يُوفّى بما أخَلّ به ابن خَلّكان، فلم بلوفيات » إشارة على تاريخ ابن خَلّكان أنه يُوفّى بما أخَلّ به ابن خَلّكان، فلم يحصُدل له ذلك وسَكَت هدو أيضا : عن خلائق فخشيتُ أنا أيضا أن أقدول : «والمستَوْفَى على الوافى» فيقع لى كما وقع له ؛ فقلتُ : «والمستَوْفَى بعد الوافى » إنتهى ،

<sup>(</sup>۱) عقد له المؤلف ترجمة ممتعة في المنهل الصافي (ج ۲ ص ۲۰ « ب ») تقع في خمس عشرة مفحة ، ذكر فيها مؤلفاته وشيوخه ومحاو راته مع الأدباء والشعراء وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي في معجمه وأثنى عليه وكتب عنه من نظمه ونثره ، فقال : كان إماما عالماً صادقا ماهرا رأسا في صناعة الإنشاء قدوة في فن الأدب، حسن الأخلاق والمحاضرة ، رحلة الطالبين ، كتب وصنف النصائيف الكثيرة وحدّث وسمع عليه خلائق كثيرة .

 <sup>(</sup>۲) توجد منه فی دار الکتب المصریة نسخة مأخوذة بالتصویر الشمسی فی سسبعة عشر جرا وهی
 غیر کاملة ، و یظن آنها مسودة المؤلف و بخطه تحت رقم [ ۱۲۱۹ تاریخ] .

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد في الأصلين . والتسمية الصحيحة : «أعيان العصر في أعوان النصر » توجد منه سخة غير كاملة في عدّة مجلدات مأخوذة بالنصو برالشمسي تحت رقمي : [ ١٠٩١ و ١٠٩٤ تاريخ ] .

قلت : وقد خرجنا عن المقصود ولنَّعود لترجمة الشيخ صلاح الدين ونذكرُ من مقطّعاته ما تُتَّمَرُف به طبقتُه بين الشعراء على سبيل الآختصار ، فمن شـعره بسَنَدنا إليه : أنشدَنَا مُسْنِدُ عصره أبن الفُرات الحنفي إجازةً، أنشدَنا الشيخ صلاح الدين خلل الصِّفَدي إحازةً . [السريع] الْمُدْ لِلَّهِ السَّوداءُ أَجِفانُهَ \* تَرْشُقُ فِي وَسْطِ فَوَادِي نَبِالْ وتَقْطَعُ الطُّرْقِ عَلَى سَـلُوتِي \* حتى حسبْنا في السُّو يُدَا رجالُ قال ــ وله أيضا ــ رحمه الله تعالى : [ الوافر] معياه له حسن بديع \* غدا رَوْضُ الْخُدُود به مُزَهَّرْ وعارضُه رأى تلكَ الحواشي \* مُذَهَّبَـةٌ فَزَمَّكُهَا وشَـعُّو [ البسيط ] وله \_ عفا الله عنه \_ : بسم الحاظم مانى \* فَدُنْتُ مِن هَـُره وَ بَيْنَـهُ إن متُ مالى سواه خَصْمُ \* في إنه قات لي بعينية [ المتقارب ] وقال: كُنُوسِ الْمُدَامِ تُعبُ الصَّفَا \* فَكُنُ لِتَصاويرِها مُبْطلا ودَّعُها سَـواذِجَ من نَقَشُها \* فأحسنُ ما ذُهِّبَت بالطِّــالَّا [ الطويل] أَقُـولُ له ما كان خَدُّك هـكذا \* ولا الصُّدْعُ حتى سالَ في الشَّفق الدُّجَي هَن أين هذا الحسنُ والظَّرْف قال لي ﴿ تَفَــتُّحَ وَرْدِي وَالعَــذَارُ تَخَــرُّجَا

(۱) هو محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن عسد العزيز المعروف بابن الفرات الفقيه الحنفى ولد سنة ٥٣٧ هـ وتوفى سنة ٧٠٠ هـ راجع المنهل الصافى للؤلف (ص ١٧٩ ج ٣ أ ) .

(٢) رواية المنهل الصافى . « مقلته السوداء... الخ » .

(٣) المحياً : جماعة الوجه ، والعارض هنا الخـــد ، والزمكة محركة : إدخال الشيء بعضه في بعض ، والتزميك والتشعير في صناعة تجليد الكتب معروفان ، والنكات البلاغية ظاهرة .

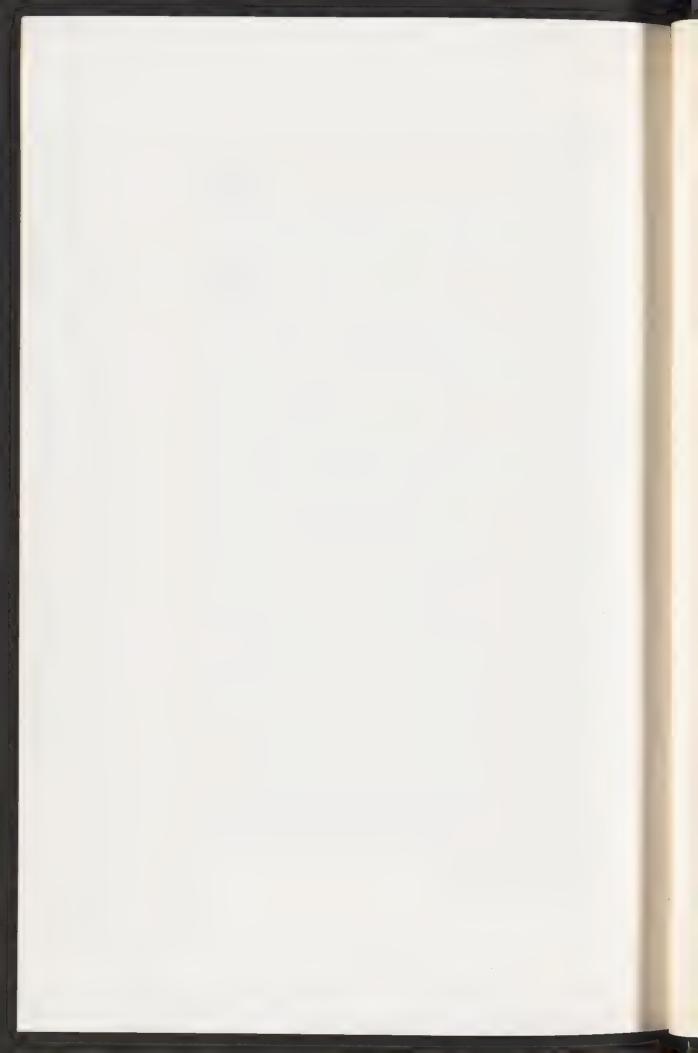

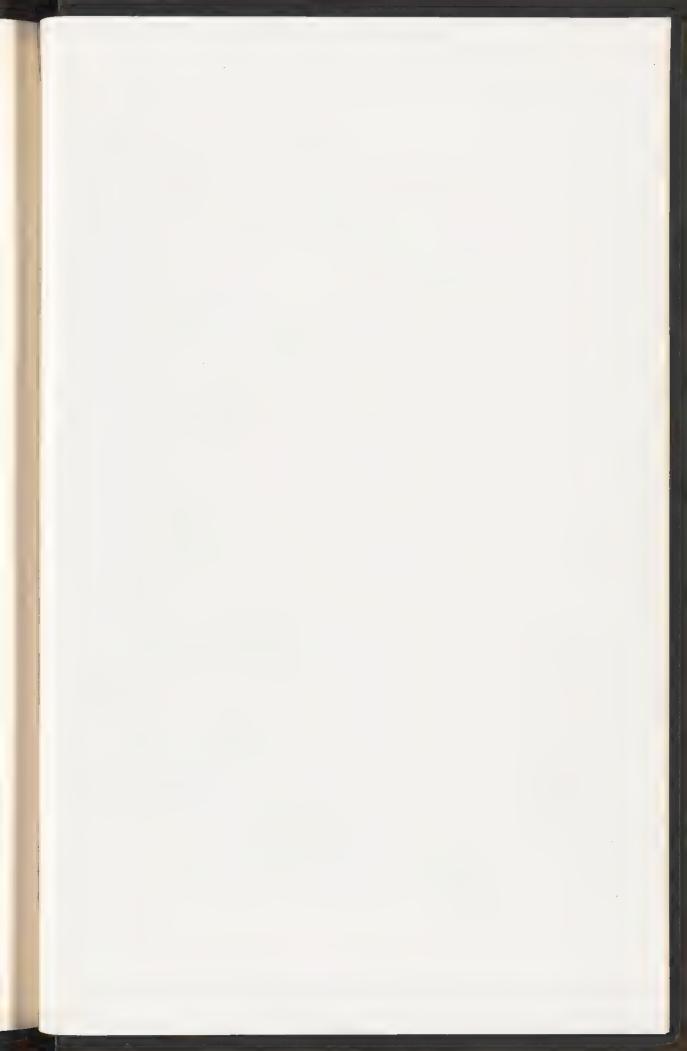

۲.

وله : [ الكامل ]

أَنفَقتُ كَنَرَ مِـدَائِحِي فِي تَغْــرِه \* وجمعتُ فيــه كُلِّ معنَّى شــارِدِ وطَلَبْتُ منــه جزاءَ ذلك قُبْـــلَةً \* فأبي وراح تَغَـــزُّلي في البــاردِ

وله:

أفديه ساجى الجُفونِ حين رَنَا \* أصابَ منى الحَشَا بسهمَيْنِ

أَعْدَمني الرشـــدَ في هــواه ولا ﴿ أَفَــلَحَ شَيَّ يَصَـَّابُ بِالْعَيْنِ

وله : [ البسيط ]

سالتُم عن مَنَام عَيْدِي \* وقد بَدَوَاه جَفًا وبَيْنُ والنومُ قد غاب حين غِبْتُم \* ولم تقع لى عليه عَيْنُ

وتُوفَّى الأمير بدر الدين حسين المنعوت بالملك الأمجيد آبن السلطان الميلك . . الناصر محميد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون بالقلعة فى ليلة السبت رابع شهر ربيع الآخر وهو آخرُ من بَقى من أولاد الملك الناصر محميد بن قلاوون من الذكور، وهو والد السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين ، وموته قبل سلطنة ولده الأشرف بنحو خمسة شهور وأيام ولو عاش لماكان يَعْدِل عنه يَابُغُا إلى غيره ، وكان حسين هـذا حريصًا على السلطنة فلم يَنْلها دون إخوته على أنه كان أمثل إخوته ، ه ، ه

وتُوفَى الأمير سيف الدين بَرْدار الخليليّ أمير شكار أحد مقدّمي الألوف بالديار المصرية بها، وكان من أعيان الأمراء؛ عُيرف بالشجاعة والإقدام .

وتُوفِّى شيخ القراءات مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن يوسف بن محمد الكُفْتِي في نصف شبعان \_ رحمه الله \_ وكان إماما في القراءات ، تَصَـدّى للإقراء سنين وانتفع الناس به ،

وَتُوفِيِّ السيد الشريف غياث الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشريف صدر الدين خَمْدزة العراق والد الشريف مُرتَضَى - تغمده الله تعالى - وكان رئيسا فاضلا نبيلا .

وتُوفِي الأمير سيف الدين جركس بن عبد الله النَّوْرُوزِي أحد أمراء الطبلخانات بالفاهرة وكان من أعيان الماليك الناصرية .

وَتُوفَى الشيخ المُعْتَقَدَ مُسْلَم السلمى المقيم بجامع الفيلة – رحمه الله – كان صالحا مجاهدًا عابدا قائما فى ذات الله تعالى وكان يُجاهد بطراً بلس الغرب و يُقيم حاله وفقراء من الغنائم ، وله كراماتُ ومناقبُ ، فن ذلك كان عنده سَدِّعُ ربَّاه حتى صار بين فقرائه كالمرِّ يدور البيوت : فلما مات الشيخ – رحمه الله – أخذه السَّبَاعون فتوحَش عندهم إلى الغاية ، حتى أبادهم وعجزوا عنه .

(۱) فى (ف): «السليم» . (۲) هذا الجامع ذكره المقريزى فى خططه (ص ۲۸۹ ج۲) فقال: إنه بسطح الجرف المطل على بركة الحبش المعروف بالرصد، بناه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى فى شعبان سنة ۲۷۸ ه و بلغت النفقه على بنائه ، ، ، ، دينار وقيل له : جامع الفيلة لأن فى قيلته تسع قباب فى أعلاه ذات قناطى إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرّعين على فيلة كالتى كانت تعمل فى المواكب وأيام الأعياد وعليها السرير وفوقها المدرّعون أيام الخلفاء ثم قال : وهدذا الجامع لا تقام فيه اليوم سه أى زمن المقريزى حجمة ولا جماعة لخراب ماحوله من القرافة ، وينزل فيه أحيانا طائفة من العرب بإبلهم يقال لهم : « المسلمية » وعما قليل يدثر كما دثر غيره ،

وأقول: إن الرصد هو الجبل الذي يشرف على قرية أثر النبي الواقعة على النيل جنوبي مصر القديمة ، ويعرف اليوم بجبل اسطبل عنر. وبالبحث عن مكان جامع الفيلة فوق هذا الجبل تبين لى أنه زال وآندثر من قديم، و يوجد الآن في مكانه مبنى قديم مربع الشكل تسميه العامة: إسطبل عنتر أو طابية أثر النبي، والصواب أن هذا البناء أنشأه محمد على باشا الكبير وجعله مخزنا للبارود باسم جبخانة أثر النبي، وقد تكلمنا عن الرصد في الحاشية رقم ٤ ص ١٦٠ بالجزء التاسع من هذه الطبعة ،

(۱)
وتُوفِّى الأميرسيف الدين قُطْلُوبُغا بن عبد الله الأحمدى الناصرى تأب حلب
بها ، وكان من خواص الملك الناصر مجمد بن قلاوون وترقى من بعده حتى صار
أمير مائة ومقدم ألف بديار مصر ، ثم ولى حجوبية الحجّاب بها ثم أمير مجلس ثم
ولى نيابة حلب فى أوائل سلطنة الملك المنصور مجمد بن المظفّر حاجى صاحب
الترجمة ، فلم تطل مدّته بحلب ومات بها ، وكان من الأماثل ، رحمه الله تعالى .

وتُوفِّ الطواشي صفى الدين جوهر بن عبد الله اللَّالا . وكان من أعيان الخُدَّام ؛ وله عنَّز ووجاهة .

وتُوفَّى خطيب دِمشق جمال الدين أبو الثناء مجمود بن مجمد بن إبراهيم بن بُمَّلة في يوم الأثنين العشرين من شهر رمضان ، وكان فصيحا ، مفؤها ولى خِطابة دمشق سنين .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم لم يُحرّر . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراءا وأربع أصابع . والله أعلم بالصواب .

١.

24

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٣٢ ﴿ أ » ): أنه توفي سنة ٥ ٧ ﻫ ٠

## ذكر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر

السلطان الملك الأشرف أبو المفاخر زين الدين شعبان ابن الملك الأمجد حسين ابن السلطان الملك الأمير محمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون . تسلطن باتفاق الأمير يَلْبُغًا المُمَرى وطَيْبُغًا الطويل مع الأمراء على سلطنته بعد خلع آبن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك المنظفر حاجى وهو السلطان الثانى والعشرون من ملوك الترك المديار المصرية .

ولمّ اتفق الأمراء على سلطنته أخضر الخليفة المتوكّل على الله أبو عبد الله على عمد والقضاة الأربعة وأفيض عليه الجلعة الخليفتيّة السواد، بالسلطنة وجلس على تخت الملك وعمرُه عشر سنين في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعائة من غير هَرْج في المملكة ولا الضطراب في الرعية ، بل في أقل من قليل وقع خلع المنصور وسلطنة الأشرف هذا واتهى أمرهما ونزل الخليفة إلى داره وعليه التشريف ولم يَمْرِف الناس ما وقع إلا بدق البشائر والمناداة باسمه وزُينّت القاهرة وتم امره على أحسن الأحوال ،

ومولد الأشرف هـذا فى سنة أربع وخمسين وسبعائة بقلعة الجبل ، واستقر الأنابك يلبغا العمرى الخاصكي مدّر المالك ومعـه خجداشه الأمير طَيْبغا الطويل أمير سلاح على عادتهما وعند ما ثبّت قواعد المَلك الأشرف أرسل يَلْبغا بطلب الأمير على المارديني نائب الشام إلى مصر فلما حضر أخلع عليه بنيابة السلطنة بديار مصر وتوتى عوضه نيابة دمشق الأمير مَنْكلي بغا الشمسي نائب حلب وتولى نيابة حاب

<sup>(</sup>١) في السلوك للقريزي (ج ٣ ص ٠٤٠) : « أبو المعالى » ٠

٢٠ (٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٠ (ب): «واستقر الأمير منكلي بغا الشمسي في نيابة الشام عوضا
 عن الأمير قشتمر ... الخ » • ورواية المنهل الصافي (ج ٢ ص ١٧٩ (ب) توافق رواية الأصلين •

10

۲.

عوضا عن الشمسي الأمير اشفته المارديني وتولى نيابة طرابك عوضا عن الشقتم الأمير أزْدَمُ الخازن ناشب صفد وتولى نيابة صفد عوضا عن أزْدَمُ الخازن الشب صفد وتولى نيابة صفد عوضا عن أزْدَمُ الخازن الأمير قشتم المنصوري الذي كان نائبا بالديار المصرية لأمر وقسع منه في حق بَلَبُغا العُمري الأنابكي واستقر الأمير أرغون الأحمدي الخازندار لالا الملك الأشرف شعبان واستقر الأمير يعقوب شاه السَّيْفي [تابع] يَلْبغُا اليَحْياوي خازنداراً عوضا عن أرغون الأحمدي ثم استقر الأمير أرنبغا الخاصكي في نيابة غزة عوضا عن تمان أرغون الأحمدي بمم وفاته ، ثم ولى الأمير عمرشاه حاجب الحجاب نيابة تحاة عوضا عن أيدَمُ الشيخي واستقر الشريف بكتمر في ولاية القاهرة عوضا عن علاء الدين على أبن الكُوراني بحكم استعفائه عنها ، ثم استقر الأمير أحمد بن القَشْتَمُري في نيابة على بن الكُوراني بمكم المتعفائه عنها ، ثم استقر الأمير أحمد بن القَشْتَمُري في نيابة الكرك ، ثم ورد الخبر بوقوع الو باء بمدينة حلب وأعمالها وأنه مات بها خلق كثير، والأكثر في الأطفال والشبان ،

ثم نزل السلطان الملك الأشرف شعبان إلى سِرْ ياقُوس بعساكره على عادة المسلوك.

ثم سَمَّــو الْأَتَابِكَ يَلْبُغُا خادمين من خُدَّام السلطان الملك المنصور لكلام بلَغــه عنهما فشُفع فيهما فُحلِّيا ونُفيا إلى قُوص .

ثم في سنة خمس وسبعين أنَّهم على الأمير طَيدُم البَّالسيِّ بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية .

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها السياق . ورواية المنهل الصافى (ج ٣ ص ١٧٩ س) : « كل ذلك بترتيب يلبغا وطبيغا » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) في « م » : « خمس وستين » وهو خطأ .

مُ أُخلِع على الأمير أسن بُقا بنيابة مَلَطْية في ثالث صفر واستقر الأمير عمر بن أرغون النائب في نيابة صفد عوضا عن قشتمر المنصوري وحضر قشتمر المذكور الله مصر على إفطاع عمر بن أرغون المذكور واستقر الأمير طينال المارديني نائب قلعة الجبل عوضا عن ألطنبُغا الشمسي بحكم استعفائه من ثم أُنعم على جماعة بإمرة طَبلَخاناه وهم تَمرُبُغا العُمري ومجمد بن قاري أمير شكار وألطنبُغا الأحمدي وآفبغا الصّفوي وأنعم أيضا على جماعة بإمرة عشرات وهم: إبراهيم بن صَرْعَتْمِش وأرزَمَك من مصطفى ومجمد بن قشتمر واقبغا الجوهري وطَشتمر العلائي خازندار طَيبُغا الطويل وطاجار من عوض واروس بُغا الخليلي ورجب بن كلبك التركاني .

ثم وقع الفناء في هـذه السنة في البقـر حتى هَلَكَ منهـا شيء كثير وأضَرّ ذلك بحال الزرّاع .

ثم فى هذه السنة فتح الأمير مَنْكَلى بغا الشمسى تائب الشام باب كيسان، أحد أبواب دِمشق بحضور أمراء الدولة وأعيان أهل دمشق، وذلك بعد بروز المرسوم الشريف إليه بذلك وعَقَد عليه قَنْطرة كبيرة ومدّ له الى الطريق جِسْرا وعمر هناك جامعا وكان هذا مُغْلقا من مدّة تزيد على مائتى سنة، كان سدّدالملك العادل نور الدين مجود الشهيد لأمر اقتضى ذلك، فيه مصلحة للإسلام.

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٧٢ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۲) هو طنيال بن عبد الله المسارد بنى الناصرى الأمير سيف الدين أحد مقدى الألوف بالديار المصرية . توفى سنة ٧٩٩ ه . (٣) توفى سنة ٧٧١ ه عن الدرر الكامنة (ج ١ ص ٢٨) . (٤) هو أحد أبواب سور دمشق فى الزاوية الشرقية الجنوبية منه ، ينسب إلى كيسان مولى معاوية وقيل مولى غيره ، والنصارى يسمونه باب بولس و يقولون إنه دلى نفسه من نافذته هربا من الاضطهاد وهو على بعد خطوات من مدافن المسيحين قربا ، ن مرقد بلال الحبشي مؤذن النبي صلى عليه وسلم المدفون في مقبرة باب الصغير ، انظر دليل سوريا وفلسطين لبدكر ص ٢٦١ وتاريخ ابن عساكر طبسع دمشق (ج ١ ص ٢٦٢ ) وخطط الشام لكرد على (ج ٦ ص ٧٥١) وفطط الشام لكرد على

ثم رُسم فى هذه السنة بإبطال الوكلاء المتصرفين فى أبواب القضاة ، و في هذا المعنى يقول الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب، رحمه الله تعالى : ﴿ [السريع] يقولُ ذو الحقِّ الذي عالَهُ \* خَصَّ الَّدُ ولساتُ كَليلُ إِنْ صيروا أمرَ وكيلي سُدَّى \* فحسبي اللهُ ونعم الوكيلُ

ثم استقر الأمير يعقوب شاه أمير آخور عوضا عن الأمير بُحْرجى الإدريسي من الماريدين الماريدين والماريدين والماري

ثم فى ستة ست وستين وسبعائة استقر الأمير قُطْلُقْتَمُر العلائى أمير جاندار فَعَلَمُ نيابة صَفَد عوضًا عن الأمير عمر بن أرغون النائب وحضر عمر بن أرغون إلى مصر على إقطاع قُطُلُقْتَمُر المذكور فى سابع شهر رجب ، ثم استقر الأمير عبد الله ابن بَكْتَمُر الحاجب أمير شكار عوضا عن الأمير ناصرالدين محمد بن أُجْيبُغا، واستقر النائد من العلائى الحُرْفُوش حاجبًا عوضا عن عبد الله بن بَكْتَمُر المذكور .

ثم أنعم السلطان على الأمير أسندمر المظفّرى بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية في سلخ شهر رمضان . ثم أنعم على الأمير شعبان ابن الأتآبك يَلْبُغَا العمرى بإمرة مائة وتقدمة ألف .

ثم استقر الأمير قشتمر المنصورى فى نيابة طرابُلُس ، واستقر الأمير أزْدَمُر ، الخازن فى نيابة صَفَد عوضًا عن الأمير قُطُلُقْتَمُر العلانى .

ثم استقر الأمير أَلْطَنْبُغُا البَشْتَكَى في نيابة غزّة عوضًا عن أُرنبغَا الكاملي بحكم وفاته .

<sup>(</sup>۱) فی « ف » : « اقشتمر... الخ » وهو تحریف .

<sup>(</sup>٢) لم توجد هذه الكلمة في : (ف)

ثم أخلع على الأمير مَنْجَكَ اليوسغى باستقراره فى نيابة طَرَسُوس بعد تلك الرَّتُب العالية من تحكمه لمّا ولى الوزر [ بالديار المصرية ] ونيابة طرابُلُس والشام وقد تقدم ذكر ذلك كله فى عدة أماكن ، و إنما أردنا التعريف به هنا لمّا تقدم له ولمّا هو آت ، وكانت ولاية منجك اليوسفى لنيابة طَرَسُوس عوضا عن قُمارِى أمير شكار بحكم وفاته فى سلخ ذى القعدة ،

مُ أنعم السلطان على جماعة بإمرة طبلخاناه وهم: قُطْلُوبُغا البَلَباني وَكَشُبغا الجَوى مُ أنعم السلطان على جماعة بإمرة طبلخاناه وهم: قُطْلُوبُغا البَلْبغاوِية أيضا وعلى أحد مماليك الأتابك يَلْبغا العمري وآقبغا الجوهري أحد اليَلْبغاوِية أيضا وعلى جماعة بإمرة عشرات وهم: سَلْجُوق الرومي وأروس السَّيفي بشتاك وسُنقر السيفي أَرُقطاي ثم أنعم السلطان على الأمير أَجْاى اليُوسفي في حادي عشرين شهر رجب بإمرة جاندار.

وفي هذه السنة وهي سنة ست وسنين وسبعائة عزّل قاضي القضاة عزّ الدّين عبد العزيز بن مجمد بن جَماعة نفسه من قضاء الديار المصرية في سادس عشر جُمادَى الأولى ونزل إليه الأتابك يَلْبُغا بنفسه إلى بيته وسأله بعَوْده إلى المنصب فلم يَقبل ذلك وأشار على يَلْبُغا بتولية نائبه بهاء الدين أبى البقاء السَّبُكَ فولى بهاء الدين قضاة الشافعية عوضه ، ثم استقر قاضي القضاة جمال الدين مجود بن أحمد بن مسعود التُونيوي الحنفي قاضي قضاة دمشق بعد موت قاضي القضاة جمال الدين يوسف ابن أحمد الكفرى" ( بفتح الكاف ) ،

(۱) فى (ف): «الوزارة» . (۲) التكلة عن (م) . (۳) سيذكر المؤلفوفاته سنة ١٠٨٠ . (٥) فى « ف »: «أخلع» . استة ١٠٨٠ . (٥) فى « ف »: «أخلع» . (٦) فى «ف»: « نزل » . (٧) هو قاضى القضاة عز الدين عبد، العزيز بن بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن حماعة . سيذكر المؤلف وفاته ستة ٢٧٧ه . (٨) هو قاضى القضاة بها الدين أبو البقاء محمد آبن قاضى القضاة سديد الدين عبد البرين صدر الدين يحيى السبكي الأنصارى الشافعى . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٧ ه .

767

10

وفى هذه السنة أسلم الصاحب شمس الدين المقسى وكان نَصْرانيا يُباشِر فى دواوين الأمراء ، فلما أسلم آستقر مستوفى المماليك السلطانية .

وفي سنة سبع وستين وسبعائة أخذت الفرنج مدينة إسكندرية في يوم الجمعة المد عشرين المحترم، وخبر ذلك أنه لما كان يوم الجمعة المذكور طَرَق الفرنج مدينة الاسكندرية على حين عَفْلة في سبعين قطعة ومعهم صاحبُ قبرس وعدَّة الفرنج تزيد على الاسكندرية غرَج أهلها إليهم فتقاتلوا الاشين الفا وخوجوا من البعص المالح إلى برالإسكندرية غرَج أهلها إليهم فتقاتلوا فقيل من المسلمين نحو أربعة آلاف نفس وأقتحمت الفرنج الإسكندرية وأخذوها بالسيف واستمروا بها أربعة أيام وهم يقتلون وينهبون وياسرون وجاء الحبر بذلك إلى الأتابك يَلْبغا وكان السلطان بسرياقوس ، فقام من وقته و رَجع إلى القلعة ورَسَم للعساكر بالسفر إلى الإسكندرية ، وصلى السلطان الظهر وركب من يومه ورسم للعساكر بالسفر إلى الإسكندرية ، وصلى السلطان الظهر وركب من يومه غير ترتيب ولا تعبية حتى وصلوا إلى الطرانة والعساكريتبع بعضها بعضا ، فلما غير ترتيب ولا تعبية حتى وصلوا إلى الطرائة والعساكريتبع بعضها بعضا ، فلما وصل السلطان إلى الطرائة أرسل جاليشا من الأمراء أمامه في خفية وهم قُطلُو بُغا المنصوري وكوندك وخليل بن قوصون و جماعة من الطبلخانات والعشرات وغيرهم المنصوري وكوندك وخليل بن قوصون و جماعة من الطبلخانات والعشرات وغيرهم وجدّوا في السير ، و بينها هم في ذلك جاء الخبر بأن العدة المخذول لمنا سمعوا بقدوم وجدّوا في السير ، و بينها هم في ذلك جاء الخبر بأن العدة المخذول لمنا سمعوا بقدوم

<sup>(</sup>۱) عبارة السلوك (ج ٣ ص ٤٥ (ب) : «ورد الخبر في يوم السبت رابع عشرين المحرم بمنازلة الفرنج مدينة الإسكندرية وأنهم قدموا يوم الأربعاء حادى عشرينه » وهي تختلف عما ورد في الأصلين.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليها في الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) هي بلدة مصرية قديمة ، وهي الآن إحدى قرى مركز كوم حمادة بمديرية البخيرة ، وسبق التعليق عليما في الحاشسية رقم ١ ص ١٦ من الجزء النامن من هـذه الطبعة وأضيف إلى ما سبق ذكره أنها بلدة . . وناعيسة تبلغ مساحة أراضيا ، ه ه ١٠١ ف المدانا وعده سكانها حوالى ، • ه نفس بمـا فيهم سكان العزب التابعة لهـا . . . . هقمة الجيش والراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر وانظر حاشية رقم ٣ ص ١٠١ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

السلطان تركوا الإسكندرية وهَرَبُوا ، ففرح الناس بذلك ، ورسم السلطان بعارة ما تهدّم من الإسكندرية و إصلاح أسوارها وأخلع السلطان على الشريف بَكْتَمُو بنيابة الإسكندرية وأعطاه إمرة مائة وتقدمة ألف و بكتمر هذا هو أول نائب ولى نيابة الإسكندرية من النوّاب ، وما كانت أوّلا إلا ولاية ، فمن يومئذ عَظُم قَدرُ نُوابها وصار نائبها يُسمى مَلِكَ الأمراء ثم من مَنْبُغا فنودى بمصر والقاهرة بأن البحارة والنقاطة كلّهم يَحضُرون إلى بيت الأنابك يَلبُغا للعَرْض والنّفقة ليسافروا في المراكب التي تُنشأ ، وبدأ يلبغا في عمارة المراكب و بعَث مراسم إلى سائر البلاد الشامية والحلبية بإخراج جميع النجارين وكل من يعرف يمسك منشارا بيده ، ولا يترك واحدٌ منهم ، وكلّهم يخرجون إلى جبل شغلان وهو جبل عظيم فيه أشجار كثيرة من الصّنو بر والقرو ونحو ذلك ، وهذا الجبل بالقرب من مدينة أنطاكية ، وأنهم يقطعون الألواح و ينشرون الأخشاب للراكب و يحلونها إلى الديار المصرية ، فامتثل نائب طب ذلك وفعل ما أُمِن به ووقع الشروع في عمل المراكب ،

هـذا ، وقـد ثقُل على يلبغا وطأةُ خُشداشـه طَيْبغا الطويل فأراد أن يَستبدّ بالأمر وحده وأخذ يلبغا يدبّر عليه في الباطن ولقد حَكَى لى بعضُ من رآهما قال: كانا ينزلان من الحدمة السلطانية معًا ، فتقول العاتمة : ياطويل حسّـك من هذا القصير! فكان طيبغا يلتفت إلى يلبغا ويقول له وهويضحك : ما يقولون هؤلاء! فيقول يلبغا : هذا شأن العامة يثيرون الفتن ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) لما كانت الإسكندرية من المدن المصرية القديمة التي لها شأن عظيم في التاريخ خصص في المرحوم على باشا مبارك جزءا من خططه وهو الجزء السابع و يقع هذا الجزء في خمس وتسعين صفحة من القطع الكبير. (٢) تقدم الكلام عليها في الحاشية رقم ١ ص ٤ و ١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .



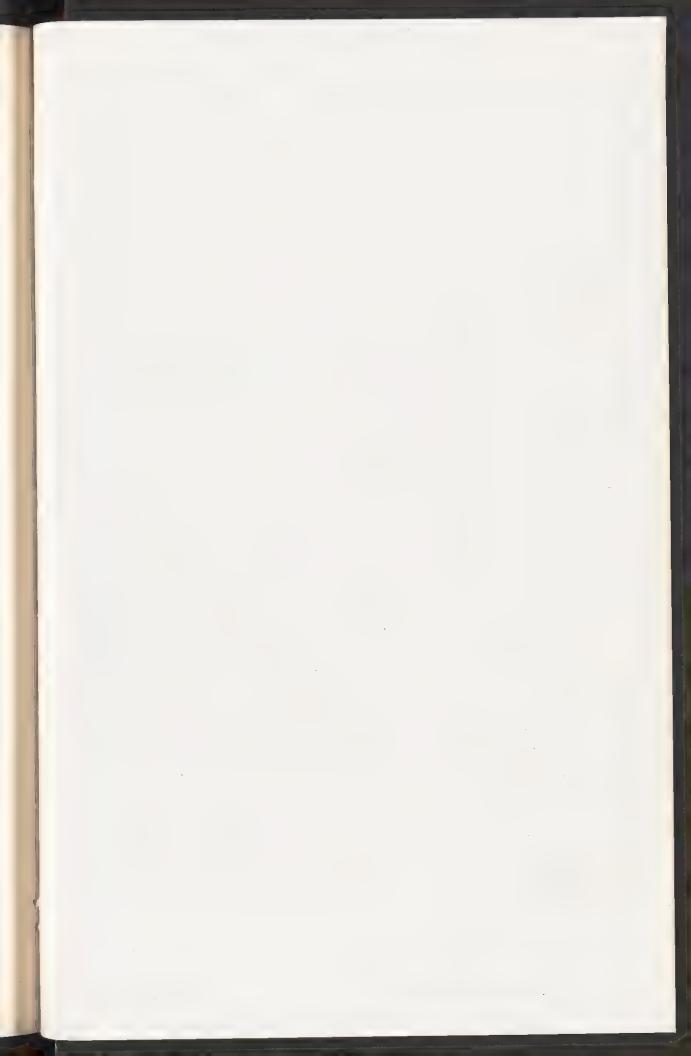

وأستمر يلبغا على ذلك إلى أن حرج طيبغا الطويل إلى الصيد بالعبّاسة أرسل إليــه يلبغا جماعةً من مُقَدِّمي الألوف وهم : أَرْغُونَ الإسْعُرْدَى الدُّوادار والأمــير آروس المحمودي الأستادار وأرغون الأزقي وطيبغا العلائي حاجب الحجّاب ومعهم تشريفُ له بنيابة دمَشق فساروا حتى قدموا على طَيْبُغا الطويل وأخبروه بمــا وقع قَلْمَا سَمِعِ طَيْبِغَا ذَلِكَ غَضِبِ وَأَبِي قَبُولَ الْخُلُعِـة . وَخَامَرُ وَٱتَّفَقَ مَعْـهُ أَرْغُونَ الإسْعَرْدي الدوادار وآروس المحموديّ وهَرَب طيبغا العلائي وأرغون الأزقي ولحَقا بالأتابكَ يلبغا وأعلماه بالخـــبر فركب يلبغا في الحال ومعـــه السلطان الملك الأشرف شعبان بالعساكر في صبيحة اليوم المذكور وقــد ساق طيبغا الطويل من العبّاســة حتى نَزَل بِقَبَّةُ النصر خارج القاهرة ليأتيه من له عنده غَرَض، فوافاه يلبغا في حال وصوله بالعساكر وقاتَله فاقتتلا ساعة وأنكسر طيبغا الطويل بمن معه وأمسك هو وأصحابُه من الأمراء وهم أرغون الإسعردي وآروس المحمودي وكُونْدُكُ أخو طيبغا الطويل وجَرَكْتَمُر السَّـيفي مَنْجَك وأرغون من عبــد الله و جُمَق الشَّيخوني وكليم أخــو طيبغا الطويل وُتُلَك أخــو بيبغا الصــالحي وآقبغا العُمري البالسي وجُرْجي ابن كُونُدُكُ وَأَرْزَمِكُ مِن مصطفى وطَشْتَمر العلائي، وأَرْسلوا الجمع إلى سجب الإسكندرية، وأخذ يلبغا إقطاع ولَدَى طيبغا الطويل وهما : على وحمــزة وكانا أمرى طيلخاناه .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) في (ف) : ﴿ وبعه » .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) فى السلوك (ج ٣ ص ٤٩ ب ) : «كوكنداى أخو طيبغا الطويل » .

<sup>(</sup>a) فى السلوك: (ج ٣ ص ٤٩ ب) « اين عبد الملك » .

<sup>(</sup>٦) فى السلوك : (ج ٣ ص ٤٩ ب) : «جرجى بن كو كنداى» .

ثم فى يوم الآثنين خامس عشرين شعبان من سمنة سبع وستين وسبعائة ، باست الأمراء الأرض للسلطان و يلبغا الأتابك معهم وطلبوا من السلطان الإفراج عن الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية المقدّم ذكرهم ، فقيل السلطان شفاعتَهم ، ورسم بالإفراج عن طَيْبُغا الطويل خاصمة فأفرج عنه ورسم بسفره إلى القُدس وأقام به إلى ما يأتى ذكره .

ثم بعد ذلك في يوم عيد الفطر رَسَم السلطان بالإفراج عن بَقي في الإسكندرية من أصحاب طيبغا الطويل ، فأفرج عنهم وحضروا فأخرجوا إلى الشام متفرقين بطّالين وصفا الوقت ليَلْبُغا العُمَري وصار هو المتكلّم في الأمور من غير مُشارِك والسلطان الملك الأشرف شعبان معه آلةً في السلطنة ، وأنعم يلبغا بإقطاعات أصحاب طيبغا الطويل على جماعة من أصحابه ، فأنعم على الأمير أرغون بن بلبك الأزقى بتقدمة ألف ، عوضا عن قُطلُو بَغا المنصوري وأنعم على طيبغا العلائي السيفي بزلار بتقدمة ألف ، عوضاعن مَلِكتمُ الماردين بحكم وفاته ، وأنعم على أينبك البدري بتقدمة ألف ، عوضاعن مَلِكتمُ الماردين بحكم وفاته ، وأنعم على أينبك البدري أمير آخور يلبغا العمري بإمرة طبلخاناه واستقر أستادار أستاذه يلبغا .

ثم استقر الأمير إشفتمر الماردين المعزول عن نيابة حلب قبل تاريخه في نيابة طرابلس ، عوضا عن قشتمر المنصوري ، وطلِب قشتمر المذكور إلى مصر .

ثم استقر الأمير طَيْدَمر البالسي أمير سلاح عوضا عن طيبغا الطويل في سابع جمادي الأولى . ثم استقر طيبغا الأبو بكرى دواداراً كبيرا بإمرة طبلخاناه عوضا عن الإسعردي ، فأقام دواداراً إلى حادي عشرين شعبان عُزل بأمير بيبغا دواداراً أمير على المارديني بإمرة طبلخاناه أيضا .

ثم آستقر الأمير أرغون طَطَر رأس نَوْ به النّوب عوضا عن مَلِكْتَمُر العمرى المارديني في آخر جُمادَى الآخرة، وآستقر أَرْغون الأزقي أُستادارا عوضا عن آروس الحمودى وآستقر يعقوب شاه أمير آخور مقدم ألف وحاجبًا ثانيا عوضا عن فُطُلُوبُغا المنصورى وآستقر طُقْتَمر الحَسني أمير آخور كبيرا عوضا عن يعقوب شاه المنتقل إلى الحجو بيسة الثانية واستقر قُطُلُوشاه الشَّعباني أمير طبلخاناه وشاد الشراب المنتقل إلى الحجو بيسة الثانية واستقر قُطُلُوشاه الشَّعباني أمير طبلخاناه وشاد الشراب خاناه عوضا عن أَرْغون بن عبد الملك واستقر تَمُرقبا العُمرى جوكندارا عوضا عن جَرِكْتُمُر السَّيفي مَنْجَك وأنعم على آقبُغا الأحمدى المعروف بالجلب بتقدمة ألف وعلى أستندَمُ الناصرى بتقدمة ألف أيضا، وكلاهما بالديار المصرية وأستقر حُسين أستُدَمُ الناصرى بتقدمة ألف أيضا، وكلاهما بالديار المصرية وأستقر حُسين إن الكُوراني في ولاية القاهرة وهذه أول ولايته والمنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر عَلي المناه والمنتقر عَلي المناه والمنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر عَلي المناه والمنتقر عَلي المناه والمنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر عَلي الفراه ولاية القاهرة وهذه أول ولايته والمنتم المناه والمنتقر المنتقر المنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر المنتقر والمنتقر وهذه أول ولايته والمنتقر المنتقر المنتقر والمنتقر والمنتقر والمنتقر والمنتقر المنتقر والمنتقر والمنتقر

ثم فرق على جماعة كبيرة بإمرة طبلخانات وهم : طُغَيْتَمُر العثمانى وآقُبُغَا الحدرى وقراتَمَر العُهانى وآقُبُغَا العدرى وأَرْغُونَ كَلَّكُ العدرى وقراتَمَر الحمدى ، الشهابى هذا قراتمر ، رأيته وقد شاخ وكان بطّالا يسكن بالقرب من الكبش بعد سنة عشرين وثمانمائة . إنتهى ، وآروس بغا الكاملي وطاجار من عوض وآقبغا اليوسفى وألطنبغا المارديني ، وهو غير صاحب الحامع ، دلك متقدّم على هذا ورسلان الشيخوني واستقرّ حاجبا بإسكندرية على إمرة ،

<sup>(</sup>۱) سید کر المؤلف وفاته فی سنة ۷۷۸ ه.

(۲) زیادة عما سید کر المؤلف فی سنة وفاته و سنة ۹۷٪ (۱) : «وارغون العزی کلک».

(ع) غیر موجودة فی (ف) .

(ه) راجع الحاشیة رقم ۲ ص ۷۲ من الجزء السابع من هذه الطبعة . گرگ (۲) روایة الساوك (ج ۳ و ۶ ص ۵ (۱) ) : « الحلیلی » .

 <sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على هذا الجامع في الحاشية رقم ٣ ص ١١٢ ه من الجزء التاسع من هذه الطبعة ٠

 <sup>(</sup>٨) رواية السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٥٠ (١) قسم ٢): « رسلان السيفي » ٠

طبلخاناه وعلى بن قَشْتَمُر المنصورى وسُودُونِ القُطْلُقْتَمُرى وقُطلُوبُهَا الشعباني ومحسد القُطلُقَتَمُرى وقُطلُوبُهَا الشعباني ومحسد المهندس التَّرْكاني وعلى جماعة بعشرات ، وهم : تنبك الأزقي وأرغون الأحدى وطَيبُغا السيفي يلبغا وأرغون الأرغوني وسُودُون الشيخوني ، وهو الذي صار نائب السلطنة في دولة الملك الظاهر بَرْقُوق كما سيأتي ذكره ، وأزدم العدي أبو ذقن ويونس العُمري ودُرْت بغا البالسي وقرابغا الصَّرْغَتمشي وطاز الحسيني وقرقهاس الصرغتمشي وطيبغا العلائي وقُماري الجمالي .

ثم فى هذه السنة أبطل يلبغا المكوس من مكة والمدينة ورتب عوض ذلك من بيت المال مائتي ألف وستين ألفا .

إلى الديار المصرية فلما حضره أكرمه وأخلع عليه بنيابة حلب عوضا عن جُرْجى الديار المصرية فلما حضره أكرمه وأخلع عليه بنيابة حلب عوضا عن جُرْجى الإدريسي لعجزه عن القيام بمصالح حلب مع التُركان، فامتنع منكلي بغا من نيابة حلب كو نه نائب دمشق، ثم ينتقل منها إلى نيابة حلب، فأضيف اليه أربعة آلاف نفر من عسكر دمشق لتكون منزلته أكبر من منزلة نائب دمشق؛ فأذعن عند ذلك وليس الحلمة وتوجه إلى حلب وتولى نيابة دمشق عوضه الأمير آقتمر عبد الغني حاجب الحجاب بالديار المصرية وتولى عوضه حجو بية الحجاب طَيْبُغا العلايي . وأما جُرجي الإدريسي المعزول عن نيابة حلب فإنه ولى نيابة طرائبكس بعد عن ل منجك اليوسفي عنها .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « ج ٣ و ٤ ص - ٥ (١) » : قطلوبغا » · (٢) فى السلوك المصدر المتقدم « ككبغا السيفى » · (الترجمان » بالجيم · (٣) فى السلوك المصدر المتقدّم : « ككبغا السيفى » ·

<sup>.</sup> ٧ (٤) في م : « الحسني » . (٥) في السلوك المصدر المتقدم : « قرابغا الصرغتمشي » .

<sup>(</sup>٦) في السلوك المصدر المتقدّم: « أربعة آلاف فارس » ·

وفى ثامن عشر شهر ربيع الأول من سنة ثمان وستين المذكورة استقرّ أرغون الأزق الأستادار فى نيابة غَزّة عوضا عن أَلْطَنْبُغا البَشْتكى . وفى الشهر أيضا آستقرّ آقُبُغا الأحمدى المعروف بالجلب لآلا السلطان الملك الأشرف عوضًا عن أرغون الأحمدى بحكم نَفْيه إلى الشام لأمر اقتضى ذلك ونُفي معه تَمُرْ بُغا العُمَرى .

ثم فى آخر الشهر المذكور أمسك الأتابك يَلْبُف الأميرَ الطواشي سابقَ الدين هم فى آخر الشهر المذكور أمسك الأتابك يَلْبُف الأميرَ الطواشي سابقَ الدين منقالا الآنوكي مقدّم المماليك السلطانية وضَرَبه داخل القصر بقلعة الجبل ستائة عصاة ونفاه إلى أسوان، وسببُه ظهورُ كَذبه له وولَّى مكانه مختار الدَّمَنْهوري المعروف بشاذروان، وكان مُقدّم الأوْجاقية بباب السِّلسلة، كلَّ ذلك والعمل فى المراكب من الغربان والطَّرائد لحمل الغُزَاة والخيول مستمرّ إلى أن تَكُلَت عمارة المراكب من الغربان والطَّرائد لحمل الغُزَاة والخيول وكانوا نحو مائة غُراب وطَريدة، عُمِّرت في أقلَّ من سنة مع عدم الأخشاب والأصناف يوم ذاك .

و بينما النياس فى ذلك قُتِل يَلْبُغَا العُمَرِى بيد مماليكه فى واقعة كانت بينهم؛ وخَبَرُ ذلك أنه لمّا كان فى مستهل شهر ربيع الآخر نَزَل السلطان من قلعة الجبل وعدى إلى بَرّالجيزة ليتوجه إلى الصّيد بالبحيرة بعد أن أَلزَمَ الأمراء أن يجعلوا وعدى إلى بَبّرالجيزة ليتوجه إلى الصّيد بالبحيرة بعد أن أَلزَمَ الأمراء أن يجعلوا فى الشّوانى التى نَجَزَ عملُها برسم الغُزاة – العُددَ والسلاحَ والرجالَ على هيئة القتال

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ٤ ه من الجزء السادس من هذه الطبعة .

رقم ۲ ص ۲ ۹ ۲ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

رقم ۲ ص ۲ ۹ ۲ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

من الجزء السابع من هذه الطبعة .

(٤) قال ابن بماتى المتوفى سسنة ٢ ٠ ٦ ه فى كتابه قوانين الدواوين فى وصف الأسطول المصرى ما ملخصه : ومنفعة المسلمين به أشهر من أن تذكر ؟ ومن أسماه مراكبه الطريدة والحمالة والشيني الخ الخ ، وفسر الطريدة بأنها مركب برسم حمل الخيل وأكثر ما يحمل فيها أربعون فرسا ؟ كما فسم المفاتلة والمحدد فرسا ؟ كما فسر الشيني وسماء الغراب أيضا بأنه يجدف بمائة وأربعين مجدافا ؟ وفيه المقاتلة والجدّافون ، انظر كتاب قوانين الدواوين طبعة الجراء عنه صحح و ٣٣٠ و ٣٤٠

لينظّر السلطانُ والناسُ ذلك، فامتثلوا الأمراءُ المرسوم الشريف وأشحنوا المراكب بالتُعدّد والسلاح والرجال المُلبَسة وضربوا الطّبلخاناه بهاوصارتْ فى أبْهَى زَى وَلَعبوا بها فى البحر قُدّامَ السلطان والأتابك يَلْبُعا وخَرَج الناس للتفرَّج من كلّ فَح ، وكان يوم من الأيام المشهودة الذى لم يُرَمثلُه فى سالف الأعصار .

ثم سار السلطان والأَثَابِكُ وَيُلْبُغَا بِالعساكُرْ مِن بَرِّ الجِيزِة يُريدون البُحيُّرة حتى نزلوا فى ليــلة الأربعاء سادس شهر ربيع الآخر من سنة ثمــان وستين وســبعائة بالطوانة وباتوابها وكانت مماليك يَلْبُغًا قد نَفَرَت قلوبُهم منه لكثرة ظُلْمه وعَسْفه وتنوعه في العذاب لهم على أدنى جُرْم ، حتى إنه كان إذا غَضِب على مملوك ربمــا قَطَعَ لسانَه فَٱتَّفَق جماعةٌ من مماليك يلبغا تلك الليلةَ على قَتَــله من غير أن يُعْلموا الملكَ الأشرف هــذا بشيء من ذلك، ورَكبوا عليه نصف الليل، ورءوسمُم من الأمراء: آقُبُغا الأحمدي الجلب وأسسنْدَمُن الناصري وقِهاس الطازي وتَغْرِي رَمْش العلائي وآفيغا جار كس أمير سلاح وقراً بُغا الصَّرْعَتُمشي في جماعة من أعيان اليَّلْبَغَاو ّيَّة ولبسوا آلَة الحرب وكَبَسوا في الليل على يلبغا بَخَيْمته بَغْتة وأرادوا فتله ، فأحسّ بهم قبل وصولهم إليه ، فركب فَرَسَ النَّوبة بخواصِّـه من مماليكه وهَرَب تحت الليل وعَدَى النيلَ إلى القاهرة ومنّع سائر المراكب أن يُعدُّوا بأحد وآجتمع عنده من الأمراء طَيْبُغا حاجب الحُجاب وأيْنبك البَدرى أميرآخور وجماعةُ الأمراء المقيمين بالقاهرة، وأمّا مماليك يَلْبُغا فإنهم لممَّا علموا بأن أستاذهم نجا بنفسه وَهَرَب، اشتد تخوُّنُهم من أنه إذا ظَفَر بهم بعد ذلك لا يُبْقِي منهم أحدا، فاجتمعوا الجميعُ بمن آنضاف إليهم من الأمراء وغيرهم وجاءوا إلى الملك الأشرف

. ٢ (١) مديرية البحيرة الآن . (٢) واجع الحاشية وقم ٣ ص ٢٩ من هذا الجزء .

شعبان -- تغمّده الله برحمته -- وهو بخيَّمه أيضا بمنزله بالطَّرَانة وكلموه فى موافقتهم على قتال يَلْبُغا فا متنع قليلا ثم أجاب لمَل فى نفسه من الحَزازة من حجر يلبغا عليه، وعدم تصرُّفه فى المملكة ، وركب بماليكه وخاصَّكيته، فأخذوه وعادوا به إلى جهة الفاهرة، وقد الجتمع عليه خلائق من مماليك يَلْبُغا وعساكر مصر وساروا حتى وصلوا إلى ساحل النيل ببولاق التَّكُرورى تُجاه بولاق والجزيرة الوسطى ، فأقام الملك الأشرف ببولاق التَّكُرورى يوم الأربعاء ويوم الخيس ويوم الجمعة فلم يجدوا مراكب يُعدّون فيها .

وأما يلبغا فإنه لمّا عَلم أنّ الملك الأشرف طاوَع مماليكَه وقَـرَبهم أنزلَ من قلعة الجبل سَيِّدى آنوك آبن الملك الأمجد حُسين أخى الملك الأشرف شعبان وسلطنه ولقبّه بالملك المنصور وذلك بخيَّمه بجزيرة أروَى المعروفة بالجزيرة الوسطانيـة ، تُجاه بولاق التَّكُورى حيث الملك الأشرف نازل بماليك يَلْبُغًا بالبرّ الشرق ، والأشرف بالبر الغربي، فسَمَّتُه العوام سلطان الجزيرة ،

ثم فى يوم الجمعة حضر عند الأتابك يلبغا الأمير طُغَيْتَمر النظاميّ والأمير أرغون (علم في يوم الجمعة حضر عند الأتابك يلبغا الأمير طُغَيْتَمر النظاميّ والأمير أرغون المراه بهما طَطَر، فإنهـ ما كانا يتصيّدان بالعباسة وآنضافا بمن معهما إلى يلبغا فقوى أمره بهما وعدى إليه أيضا جماعة من عند الملك الأشرف وهم الأمير قرابُغا البدرى والأمير والأمير خليـل بن قَوْصون وجماعة من يعقوب شاه والأمير بَيْبُغا العلائي الدّوادار والأمير خليـل بن قَوْصون وجماعة من

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۲ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۲) واجع الحاشية رقم ۳ ص ۱۲۸ من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۳) هذه الجزائر يجمعها كلها جزيرة أووى وهى التى تعرف اليوم بالجزيرة أو الجزيرة الكبرى أو جزيرة بولاق الواقعة وسط النيل تجاه بولاق القاهرة ويتوصل إليها بواسطة كبرى الحديوى إسماعيل المعروف بكو برى قصر النيل ٤ و بواسطة كو برى الملك . ٢ وقد الأقل المعروف بكو برى بولاق و بها ميدان السباق والممرض الزراعى والجمعية الزراعية الملكية وغيرها . وقد سبق التعليق على هذه الجزيرة باسم جزيرة أروى في الحاشية رقم ٢ ص ١ ٢ ٢ بالجزء التاسع من هذه الطبعة . (٤) واجع الحاشية . وقم ١ ص ١ ١ ٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

ثم اتّفق رأى عساكر الملك الأشرف على تَعْدِية الملك الأشرف من الورّاق، (٤) فعدًى وقت العصر من الورّاق الى جزيرة الفيل وتتا بَعْدُ، عساكرهُ ، فلما صاروا

1 -

10

۲.

70

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافي الؤلف (ج ٣ ص ٤٣٤ (١) . (٢) في م: «الذي» .

<sup>(</sup>٣) الوراق : بلد واقعة على الشاطئ الغربي للنيل بمركز إمبابة ، تجاه ساحل روض الفرج الواقع على الشاطي، الشرق بالقياهرة ؛ وهي من القرى القديمية و ردت في « قوانين الدواوين » لابن مماتي من الأعمال الجسيزية ، و و ردت في دايسل أسماء البلاد المصرية سينة ٢٢٤ ه باسم الوراق الجيش وفي تاريخ سنة ١٢٢٨ ه قسمت إلى ناحيتين: إحداهما هذه وهي الأصلية وعرفت باسم وراق العرب كليرة من بها منهم وهيذه تقع على بعد كيلو متر واحد من شاطي، النيل ، والثانية وهي المستجدة تعرف باسم و راق الحضر لكثرة من بها منهم و الهدة تعرف باسم و راق الحضر وتقع على شاطي، النيل الغربي مباشرة و يشترك معها في السكن وفي الزمام والإدارة ناحيتان أخريان وهما أمبو به وميت النصاري وكلها تنبع مركز إمبابة بمديرية الحيزه و بلدة الوراق التي يقصدها المؤلف هي بلدة وراق العرب وهي بلدة زراعيسة ببلغ مساحة أراضيها ٢٨٣٣ فدانا وعدد سكانها حوالى ١١٠٠٠ نفس ٠

وأما وراق الحضروما معها فتبلغ مساحة أراضيا ٢٠٥١ فدانا وعدد سكانها حوالى ٧٠٠٠ نفس وأما وراق الحضروما معها فتبلغ مساحة أراضيا ٢٥٠١ فدانا وعدد سكانها حوالى ٤٠٠٠ نفس بما فيهم سكان جزيرة وراق الحضر ويسكن هذه الناحية كثيرون من الصناع الذين يشتغلون في القاهرة و (٤) جزيرة الفيل : مكانها اليوم الأرض التي عليها مساكن قسمي شيرا وروض الفرج من أقسام مدينة القاهرة و وسبق النعليق عليها في الحاشية رقم ٣ ص ٩٠٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة ه

الجميع في برّ القاهرة و بلغ ذلك يَلْبُغًا هرب الأمراء الذين كانوا مع يلبغا بأجمعهم وجاءوا إلى الملك الأشرف وقبلو الأرض بين يَدَيْه ، فلمّا رأى يلبغا ذلك رَجع إلى جهة القاهرة ، ووقف بسوق الحيل من تحت قلعة الحبل ، ولم يبقى معه غيرُ طَيْبُغا حاجب الحبّ الذي كان أوّلا أستاداره فوقف يلبغا ساعة ورأى أمره في إدبار ، فنزل عن فرسـه بسوق الحيل تُجاه باب الميدان وصلى العصر وحلّ سَيفَه وأعطاه للأ مير طَيْبُغا الحاجب ، ثم نزل وقصد بيته بالكَبْش فرحتُه العوامُ من رأس سويْقة منعم الى أن وصلحيث البّه وسار الملك الأشرف شعبان بعساكره، حى طلع سويْقة منعم الى أن وصلحيث البّه وسار الملك الأشرف شعبان بعساكره، حى طلع الى قلعـة الحبل فى آخر نهار السبت المذكور ، وأرسل جماعةً من الأمراء إلى يلبغا فأخذُوه من بيته ومعه طيبغا الحاجب وطلّعوا به إلى القلعة ، بعد المغرب فسُجِن فأخذُوه من بيته ومعه طيبغا الحاجب وطلّعوا به إلى القلعة ، بعد المغرب فسُجِن بها إلى بعد عشاء الآخرة من اليوم المذكور فلما أذن للعشاء جاء جماعةً من مماليك يُسمّى يلبغا مع بعض الأمراء وأخذوا يلبغا من سجنه وأنزلوه من القلعة فلما صار بحدرة الفلعة أحضروا له فرسا ليركبه ، فلما أراد الركوب ضَرّبه مملوكُ من مماليكه يُسمّى

<sup>(</sup>۱) سوق الخيل مكانه اليوم: ميدان محمد على بين القلعة وجامع السطان حسن ، وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ٩٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ، والميدان مكانه اليوم ميسدان صلاح الدين وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ، (٣) يستفاد مما ذكره المقريزى في خططه رقم ٢ ص ٧٧ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، (٣) يستفاد مما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على جامع شيخون أن هذا الجامع بسو يقة منعم فيا بين الصليبة والرميلة ومما ذكره السخاوى في الضوء اللامع في ترجمة قانى باى بن عبد الله المحمدي من أنه عمر مدرسة برأس سويقة منعم ، و بما أن جامع شيخون لا يزال قائما في النهاية الغربية من شارع شيخون ومدرسة قاتى باى لا تزال كذلك قائمة باسم جامع المحمدي في النهاية الشرقية من شارع شيخون المذكور الموصل من الصليبة الى ميدان صلاح الدين عند قسم بوليس الخليفة ، فتكون سويقة منعم هي بذاتها العلريق التي تسمى اليوم شارع شيخون بقسم الخليفة بالقاهرة ، وفسد وذكر آبن إياس هذه السويقة في عدة مواضع من كتاب تاريخ مصر باسم سويقة عبد المنعم ، وفسد دل البحث على أنها هي بذاتها هي سويقة منعم المذكورة ،

قرآتُمرُ فأَرْمَى رأسَه ثم نزلوا عليه بالسيوف حتى هَبَّرُوه تهبيراً وأخدوا رأسَه وجعلوها في مشعل [ النار ] إلى أن انقطع الدم فلمّا رآه بعضهم أنكره وقال : أخفيتموه وهذه رأس غيره فرفعوه من المشعل ومسحوه ليعرفوه أنه رأس يَلْبُغا بسلّعة كانت خلف أذنه فعند ذلك تحقق كلّ أحد بقتله ، وأخذوا جثته فغيبوها بين العروستين ، فياء الأمير طَشْتَمر الدوادار فأخذ الرأس منهم في الليل واستقصى على الجثّة حتى أخذها وحطّ الرأس على الجثّة وغسّلها وكفّنها وصلّى عليه في الليل ودقنه بتربته التي أنشأها بالصحراء بالقُرب من تربة خَونُد طُغاى أمّ آنوك زوجة الناصر محمد أبن قلاوون ، وفيه يقول بعض الشعراء [ مخلع البسيط ] :

بدا شـــقا يُلْبُغُ وعَدَّتُ \* عُــدَاه فِي سُـفنِهِ إليـهِ والكَبْش لم يَفْدِهِ واضحت \* تنوح غِــرْ با نُه عليــهِ

قلت : لاجرم أنّ الله سبحابه وتعالى عامل يلبغا هذا من جنس فعله بأستاذه الملك الناصر حسن فسلّط عليه مماليكه فقتلوه كما قتل هو أستاذه الناصر حسناً ، فالقصاص قريب والجزاء من جنس العمل .

ولما أصبح نهار الأحد عاشر شهر ربيع الآخر وهو صبيحة ليلة قُتِل فيها يَلْبُغُا الْعُمَرِيُّ الْحُاصَكِي المقدّم ذكرهُ طلع جميعُ الأصراء إلى القلعة وٱستقر الأمير طُغَيْتُمر النّظاميُّ هو المتحدِّث في حلّ المملكة وعَقْدها ومعه آقبغا جلب الأحمديُّ وأَسْنَدُمَ

<sup>(1)</sup> زيادة عن المنهل الصافى (ج ٣ ص ٤٣٤ (أ) . (٢) العروستان كان اسما للكان السما للكان السما للكان السما للكان الدى عليه الآن مبنى دار المحقوظات العمومية بالفلعة بالفاهرة والظاهر أن هذا المكان كان به بعض القبورا لمهجورة ولذلك قال المؤلف : فأخذوا جثته وغيبوها أى أخفوها بين العروستين . وقد سبق التعليق على هذا المكان في الحاشية رقم ١ ص ٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة . (٣) هذه الطبعة ، لأن غير تربة طشتمر حمص أخضر الواردة في الحاشية رقم ٣ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة . طشتمر هذا غير ذلك . (٤) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

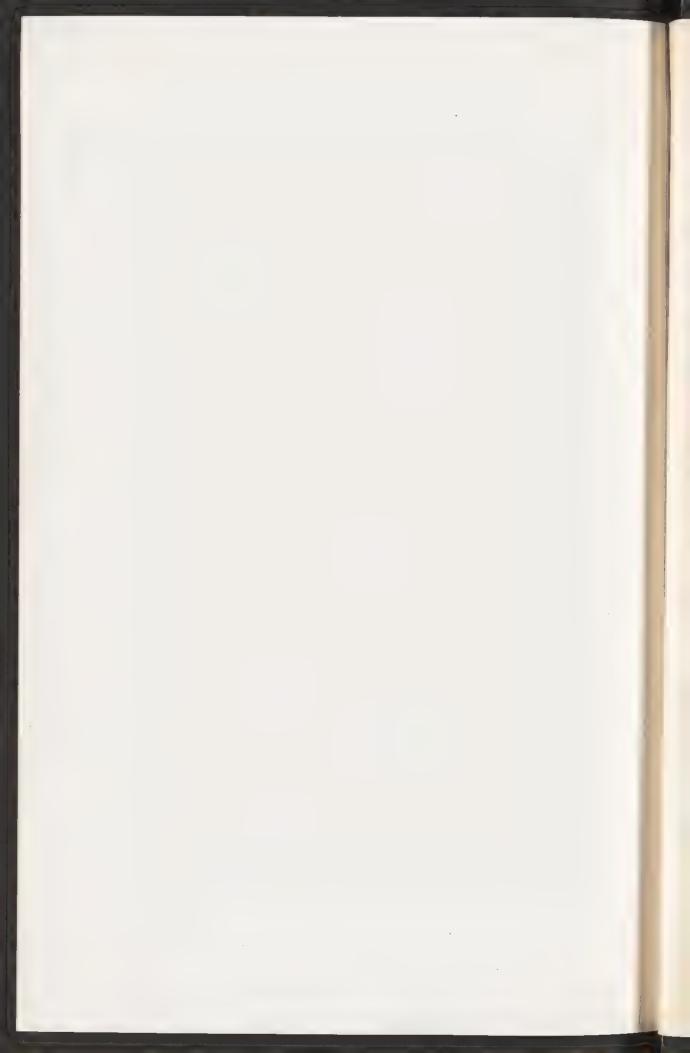



الناصرى" وقِهاس الطاذِي" وقَبَضوا من الأمراء على تَمُر بِغَا البَدْرَى" و يعقوب شاه و بَيْبُغَا العلائي" الدوادار وقُيِّدُوا وأُرْسِلوا عشيَّة النهار إلى الإسكندرية ورُسِم للا مير خليل بن قوصون أن يلزم بيته بطّالا .

وفي يوم الاثنين حادي عشرة آستة و قَشْتُمُر المنصوري حاجب الحجاب عوضا عن طَيْبُغا العلائي واستة و أَيْدَمُ الشامي وودارا بإمرة مائة وتقدمة ألف وناظر الإحباس ولم يُعلم قبسله دوادار أمير مائة ومقدّم ألف ، ثم قُيض على جماعة من الأمراء وهم : أَزْدُمُ العَزِّي و آقبغا الجوهري وأَرْغُون كلك العزِّي أيضا وأَرْغُون الأَرْغُون و يُونس الرَّاحِ المُمري وَكَمشُبغا الجوي وأرسلوا الجيع في القيود إلى الأرغوني ويونس الرَّاحِ المُمري وكَمشُبغا الجوي وأرسلوا الجيع في القيود إلى غلى جهاس الطازي وأستقر أمير سلاح عوضا عن طيدم البالسي المنتقل إلى . الأستادارية وأنعم على قرابغا الصَّرغتمشي بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة ، الأستادارية وأنعم على قرابغا الصَّرغتمشي بتقدمة ألف دفعة واحدة من إمرة عشرة ، عن العشرين من الشهر استقر السنية القوصُوني لالا السلطان ، عوضا عن القبغا جلب واستقر قرابغا السلامي عازي أندارا ، عوضا عن الكُنتُمُر المحمدي وحضا من المؤرض ونزل إلى داره ، وفي [يوم الجيس] ثاني [عشر] مُحادي الأولى قبض على واستقر عوضه في الوزارة الصاحب جمال الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن فراسته على الوزارة الصاحب جمال الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن وأبي شاكر وأضيف إليه نظر الخاص أيضا وكان أؤلا صاحب ديوان يلبغا .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك (ج٣ و ٤ ص ٦ ه (١)): «وقبضوا على الأمير قرابغا البدوى». (٢) عبارة السلوك المصدرالمتقدم: «وسجنوا بالقلعة ماعدا كشبغا الحموى آ قبغا الجوهرى فإنهما سجنا بحزانة شمائل». (٣) فى السلوك (ج٣ و ٤ ص ٦ ه (ب): «عوضا عن آفبغا الأحمدى». (٤) تكلة عن السلوك المصدر المتقدم. (٢) زيادة يقتضها السياق.

(١) وفي سادس عشر جمادي الأولى أعيد [الطواشي] سابق الدين مثقال إلى تَقَدِمة الهاليك السلطانية وصُرف الدَّمَنْهوري" المعروف بشاذَرْوَان .

أ في يوم الخيس سادس عشر شهر رجب قُيض على قرابُغا الصرغتمشي وعندما قُيض على قرابغا المذكور ركب الأمير تغيرى برمش بالسلاح ومعه عدّة من الأمراء والخاصكية فركبوا في الحال وقبضوا والخاصكية فركبوا في الحال وقبضوا عليه وأمسكوا معه الأمير أينبك البدري" و إسحاق الرَّجِي وقرابغا العزى عليه ومقيل الرومي وأرسلوا إلى الإسكندرية ، ثم أنعم السلطان على كل من قُطلُوبُغا جركس وأقُطاى بتقدمة ألف ،

ومن هذا الوقت أخذ أَسندَمُ الناصرى" في التعاظم وآنضهام الناس عليه فآتَفق جماعة من الأمراء العـزّية مع طُغينتمُ النظامي وآقبُغا جلب على قبض أسندم ودَبَّروا عليه إلى أن كانت ليلة الأحد سابع شهر شوال من سنة ثمان وستين المذكورة ركبُوا نصف الليـل وضَر بُوا الكُوسات وأنزلوا الملك الأشرف إلى الإصطبل السلطاني وقصدوا مَسْك أسندم الناصري و بعض مماليك يَلبُغا العُموي الأشرار و بَلغ ذلك أسندم، فمكث في بيته إلى طلوع الشمس مثم ركب من بيته الأشرار و بَلغ ذلك أسندم، فمكث في بيته إلى طلوع الشمس مثم ركب من بيته بالكَبْش فإنه كان سكن فيه بعد قتل يلبغا وتوجّه بَمْن معه إلى قبة النّصر ومنها إلى

<sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٧٥ ( أ قسم ثان ) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧ ٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٣) في « م » و « ف » : « إلى قبة الصفرا. » وهو تحريف صوابه ما أثبتناه عرب السلوك (٣) في « م » و « ف » : « إلى قبة الصفرا. » وهو تحريف صوابه ما أثبتناه عرب السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٧ ه ( ب قسم ثان ) .

10

70

القرافة إلى باب الدَّرْفيــل من و راء القلعة ، فلم يَفْطُن به الأمراء إلا وهو تحت الطبلخاناه السلطانية من القلعة وَكَبَسَ عليهم من الصَّوَة فهرَب أكثرُ الأمراء وكان غالبهم قد استخدم عنده جماعةً من مماليك يَلْبُغا فلما رأَى مماليك يلبغا أَسَنْدَمُر ومن

(١) يقصد بذلك قرافة الماليك المعروفة الآن بجبانة أبي سبحة الواقعة في الجهة الجنوبية من قلعة الجبل ، وأما باب الدرفيل فهو أحد أبواب القلعة في سورها الشرقي المشرف على جبل المقطم ، ذكره المقريزي في خططه (ص ٢٠٥ ج ٢) فقال : إن هدذا الباب بجانب خندق القلعة و يعرف أيضا بالباب المدرج (وهو غير باب المدرج الغربي الأصلي) ثم قال : وكان يعرف قديما بباب سارية ويتوصل بالباب المدرج دارالضيافة و ينتهي منه إلى القرافة وهو فيا بين سور القلعة والجبل ، ثم قال : وباب الدرفيل المي الأمير حسام الدين لاجين الأيدمي المعروف بالدرفيل ، كان دوادار الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندفداري ، ومات سنة ٢٧٢ ه .

و بالبحث عن مكان باب الدرفيل بالقرب من مسجد سارية الذي كان ينسب إليه الباب فتبين لى : أقرّلا — أن مسجد سارية هو الذي يعرف الآن بجامع سليان باشا الواقع فى الجهة البحرية الشرقية من قلمة الجبل .

ثانيا — أن أقرب باب لهذا الجامع بين القلمة والجبل يقع فى سورها الشرق من الجهة الشمالية بين البرجين المعروفين ببرجى الإمام على بعد خمسين مترا شرقى حوض السباحة بثكنات الجيش بالقلمة ، و بناء على ما ذكر يكون هذا الباب الذى لا يوجد لخلافه أثر بالسور الشرقى هو باب الدرفيل .

وفى العهد العثانى سد هذا الباب بالبناء من الخارج عند تجديد السور الشرقى و يدل عليه من الخارج برجا الإمام المذكوران . وأما من الداخل فآثاره باقية إلى اليوم ودهليزه باق ومسدود بالأثر بة وأنقاض البناء .

وقد كتب الأستاذكرسو يل وسالة فى البحوث الأثرية بقلعة القاهرة وتشرها فى الجزء الثالث والعشرين من نشرات المجمع العلمى الفرنسى لآثار الشرق بالقاهرة فى سنة ١٩٢٤ وسمى جنابه باب الدرفيل هـذا بأسم باب القرافة فى حين أن باب القرافة هو باب آخر فى سـور القلعة القبلى الشرق • وقد سبق لنا التعليق عليه فى الحاشية رقم ٢ ص ١٨١ بالجزء الناسع من هذه الطبعة •

(۲) يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على جامع الصوّة (ص ٢١٣ ج ٢) وعلى الطبلخاناه (ص ٢١٣ ج ٢) وعلى الطبلخاناه (ص ٢١٣ ج ٢) أن الصوّة آسم يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة فى الجهة الشالية البحرية من قلعة القماهرة فيا بين القلعة وجامع الرفاعى و يتوسطها الطريق المعروفة بسكة المحجر ودرب الممارستان بخط القلعة .

۲.

معمه من خُشداشيتهم توجهوا إليهم وتركوا أصراءهم و ثمّ خرج إلى أسندهم المبنع على الأمراء وطردوا الحاجب آبن أخى آل ملك فقوى أَسَندم بهم على الأمراء وصدمهم صدمة هائلة كسرهم فيها كشرة شنيعة وهر بوا الجميع إلّا أُلجاى اليوسفى وأرغون طَطَر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندم وليس معهما غير سبعين فارسا ، فقاتلوا أسندم وجماعته إلى قريب الظهر ، فلم يرجع إليهما أحد من أصحابهما فأنكسرا وأنتصر أسندم الناصرى عليهم وطلع إلى القلعة وقبل الأرض بين يدى الملك الأشرف شعبان فأخلع عليه الأشرف باستقراره أتابكا ومدبر المماليك كما كان يلبغا المعمرى" الخاصكي ،

أُمْ قَبضَ أَسندم على جماعة من الأمراء وقيَّدَهم وأُرْسِلُوا إلى ثغر الإسكندرية في يُسُوا بها وهم : ألجاى اليوسفي وطُغَيْتمر النظامي وأَيْدَمُنَ الشامي وآ قبُغا جلب وقُطْلُو بُغا جركس وأَقْطاى وأرغون طَطَرو فِحَاسِ الطازي و جميع هؤلاء مقدمو ألوف، ثم قبض على جماعة من الأمراء الطبلخانات وهم : طاجار من عَوض و يلبغا شُمَّين وقَرابُغا شاد الأحواش وقرابُغا الأحمدي وقُطْلُو بُغا الشعباني وأَيْدَمُ الخطائي وتمراز الطازي وآسن الناصري وقراتمُ المحمدي .

ثم أصبح أَسَندُمُ في يوم حادى عشر شوال أنعم على جماعة من الأصراء والسيقة وا مُقَدّى الوف بالديار المصرية وأصحاب وظائف ، فأخلع على أَزْدَمُ العِزِى وَاستقر أمير مائة ومقدم ألف وأمير سلاح واستقر جَرُكْتَمُر السيفي مَنْجَك أمير مائة ومقدم ألف وأمير على والسيق الطُنغا اليَلْبَغَاوِى واس نَوْ بة النّوب من إمراة عشرة دفعة واحدة واستقر قطلُقْتَمُر العلائي أمير جاندار واستقر سلطان شاه أمير مائة ومقدم ألف وحاجباً ثانيا واستقر بَيرَم العِزِى وادارا بتقدمة ألف ما حنديًا قبل ذلك ، فانعم عليه بإقطاع طُغَيْتُمُو النظامي ووظيفته وجميع وكان جنديًا قبل ذلك ، فانعم عليه بإقطاع طُغَيْتُمُو النظامي ووظيفته وجميع

موجوده ومماليكه وحواصله وأنعم على خليل بن قَوْصُون بتقدمة ألف وعلى قَبق العِينَ المِينَّةِ اللهِ وَاللهِ مَا المُنْتَمُري بتقدمة ألف وعلى محمد بن طَيْطَق العلائي" بتقدمة ألف .

ثم أنعم على جماعة بإمرة طبلخاناه وهم : بُزْلَار الْعُمَرِى" وأَرْغُون المحمدى" الآنوكى" الحازن وأرغون الأرغونى" ومحمد بن طُقْبُغَا الماجارى وبَاكيش السيفى" يَلْبُغَا وَآ قُبُغا آص الشَّيْخُونى" وسودون الشيخونى" وجُلبان السَّعدى" وَكَبَك الصَّرْغَمشى وَلِينال اليوسفى" وَكَبَك الطازى" و بَكْتَمُر العلمى" وقمَّارى الجمالى وأرسلان خَجَا ومبارك الطازى" وتُلكَيْمُر الكَشْلاوِي" وأَسَنْبُغا العِزى" وقطلوبغا الحمدوى ومأمور العَلمطاوي" .

ثم أنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم : كُرُكُ الأرغوني وأَ لُطُنبُغا المحمودي وقراً بِغا الأحمدي، وهذا غير قرابغا الأحمدي الجلب وحاجى ملك بن شادى وعلى بن المكيش ورجب بن خضر وطَيْطَق الرمّاح، ثم خَلَع على جماعة واستقرّت جُوكندارية وهم: مبارك الطازي المقدّم ذكره وقرمش الصرغتمشي و إينال اليوسفي وأخلع على ملكتمر المحمدي واستقر خازندارا على عادته و بهادر الجمالي شاد الدواوين، عوضا عن خليل بن عَرّام بحكم النقال الن عرّام إلى نيابة الإسكندرية واستقر أسندم وحُيس الزين في نيابة طرابُلُس، عوضا عن إشفتمر المارديني وأمسِك إشفتمر وحُيس الزين في نيابة طرابُلُس، عوضا عن إشفتمر المارديني وأمسِك إشفتمر وحُيس

<sup>(</sup>١) هذه رواية السلوك ( ج٣ و ٤ ص ٨ ه (١) وهي الأرجح، ورواية «م» طيغلق. وفي هامشها :

<sup>«</sup> طبطلق » - وفي « ف » : « طبطلق » · (٢) في «ف» « ملكتمر الكشلاوي » ·

<sup>(</sup>٣) فى السلوك (ج٣و٤ ص ١٨ (١): «قطلوبغا الحلمي» · (٤) فى: «م» و «ف»:

ورواية السلوك (ج٣و٤ ص ٥٨ (١) : «بكتاش» · (١) في «م» : (تلكتمر المحمدي) ·

بالإسكندرية وآستقر طيبغا الطويل الناصرى رفيق يلبغا العمرى الخاصكي المقدّم ذكره في نيابة حماة وكان بطّالا بالقُدس في تاسع صفر، فلم تَطُلُ مدّته وقُيِض عليه منها في ذي القعدة وآعتقل بالإسكندرية ثانيا، وتوتى نيابة حَماة عُمر شاه على عادته وآستقر بيبغا القوصُوني أمير آخور كبيرا، عوضا عن آ قُبغا الصَّفوي بحكم وفاته، وأرسل الى الأمير منكلي بُغا الشمسي نائب حلب خِلْعة الاستمرار.

وقد كُلُ جامع مَنْكُلِي بُغَا الذي أنشاه بحلب في هذه السنة بقِنسرِين .

وآستهلت سنة تسع وستين والملك الأشرف شعبان كالمحجور عليه مع أسندَمُر، غير أن آسمــه السلطان، وخايفة الوقت المتوكّل على الله وأســندمر الناصرى أمير كبير أتابك العساكر ومــدبِّر المملكة ونائب السلطنة مـع أمير على المارديني آلة يتعاطى الأحكام لاغير، ونائب دِمَشق آ قْتَمُو عبــد الغني ونائب حلب مَنْكلي بُغا الشمسي وهو يومئــذ يُحْشي شرَّه ونائب طرأبلس مَنْجك اليوسُفي ونائب حَمَاة عمر الشمسي وهو يومئــذ يُحْشي شرَّه ونائب طرأبلس مَنْجك اليوسُفي ونائب حَمَاة عمر

169

(١) أنشأه سنة ٣٦٧هـ حين كسر الإفرنج على آياس فى غرة شهر صفر ٠ وكان يومثذ أتابك الجيوش المنصورة بالديار المصرية ٠ كما هو ثابت على بابه للا تن ٠

والجامع على الطراز المصرى ، محرابه من الرخام المرمر والأحجار التى فوق المحراب من الرخام الملون والمنبر جميعه من حجر المرمر وهو منقوش نقشا متقنا وله صحن واسع فى وسطه حوض كمبر ، وللجامع منارة عظيمة الارتفاع ، تعدّ من أجمل الآثار القديمة فى حلب ، كتب على أسفلها عند آخر جدار الجامع من فوق من جهة الشال بقلم عريض : « أنشأه العبد الفقير الى الله تعالى منكلى بغا الشمسى غفو الله له » ومثل ذلك من الطرف الشرق .

وقد جدَّده فی سنة ۱۷ ۹ ه جانم الحمزاوی كما هو ثابت على حجر صغير على باب الجامع .

وفى سنة ١٣٢٠ ه حضر الى حلب رجل من الأتراك اسمه الشيخ رجب من طرابزون وتوطن حلب وأخذ يقيم حفلات الذكر فى الجامع فعمر الجامع بالمصلين من أهـــل الجهـــة ، وليس للجامع الآن أوقاف ولكن دائرة الأوقاف فى حلب عينت له إماما وخادما ومؤذنا فى السنين الأخيرة .

وشهرة الجامع فى حلب اليوم : باسم ( جامع الروى ) ولم نقف على سر هذه التسمية ولا سببها · انظر تاريخ حلب للطباخ ( ج ٢ ص ٤٤٤ وما بعدها ) ·

شاه صاحب القنطرة على الخليج خارج القاهرة ونائب صَفَد أَرْغون الأزقى واستمرّ الأتابَك أسندمن على ماهو عليه إلى يوم الجمعة سادس صفر ٱتَّفقت عليه ممالك يَلْبُغا الأجلاب وركبوا معهم الأمراء وقت صلاة الجمعة ودخلوا على أسَنْدَمُن الناصري" وسألوه أن يُمسك جماعة من الأمراء، فَمسَك أزْدَمُن العَزِّي أمير سلاح وجَرَكْتُمُو المَنْجِكِيِّ أمير مجلس و بيرم العزِّيِّ الدوادار الكبير و بيبغا القَوْصُونِيِّ والأمبرآخـور كك الصرغتمشي الحُوكندار واستمرت الماليك لابسين السلاح، وأصبحوا يوم السبت ومسكوا خليل بن قَوْصُون ثم أطلقوه وآنكسرت الفتنة الى عشيَّة النهار وهي ليلة الأحد وقالوا لأسَنْدَمُن : نريد عَنْل الملك الأشرف ، وكان أسندم مقهورا معهم و بلغ الخبرُ الملك الأشرف، فأرسل في الحال إلى [خليل] آبن قَوْصُــون فحضر ورَكب الملك الأشرف ورَكب آبن قوصون ومماليكُ الأشرف الجميعُ مع أستاذهم، وكانوا نحو المائتين لا غيرُ ، وكان الذين آجتمعوا من مماليك يَلْبُغا فـوق الألف وخمسمائة وركب مع الملك الأشرف جمَّاعَةُ من الأمراء الكبار مثل أسَـنْبُغا ابن الأبو بكرى وقَشْتُمُر المنصوري في آخرين وضُربت الكوسات واجتمع على السلطان خلْقٌ كثير من العوام، ولمَّ بلغ أسنَّدَمُن الناصريُّ ركوبُ الملك الأشرف أَخذ جماعة من ممــاليك يَلْبُغا وطلع من خلف الفلعــة كما فَعَل أَوْلا في واقعة آفبغا الحلب وتقدّمت مماليك يَلْبُغا وصدموا المماليك الأشرفية وتقاتلوا، و بينما هم في ذلك جاء أسَنْدَمر بمن معــه من تحت الطبلخاناه كما فعل تلك المرة ، فعَــلم به الأشرفية والأمراء فمالوا عليه فكسروه أقبح كسرة وهَرَب أسَّنْدم، ثم أمسك وتمزقت الماليك اليُّلْبَغَاوِية ، فلما جيء للا شرف بأسَنْدم وحضر بين يديه شفَّعت فيه الأمراء

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٨٥ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضها السياق . (٣) تكلة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٥٩ ه ب » ) .

الكبار ، فأطلقه السلطان ورسم له أن يكون أتابكا على عادته ورسم له بالنزول الى بيته بالكَبْش ورسم للا مير خليل بن قوصون أن يكون شريكه في الأتابكية ، فنزل أسندم الى بيته ليلة الاثنين وأرسل السلطان معسه الأمير خليل بن قوصون صفة النبسيم وهو شريكه في وظيفة الأتابكية ليخضره في بُكرة نهار الاثنين ، فلم نزلا الى الكبش تحالفا وخاص اثانيا على السلطان واجتمع عند أسندم وخليل بن قوصون في تلك الليلة جماعة كبرة من مماليك يلبغا وصاروا مع أسمندم كما كانوا أولا وأصبحا يوم الاثنين وركبا الى سوق الخيل ، فركب السطان بمن معه من الأصاف والمحاليك الأشرفية وغيرهم فالتقوا معهم وقاتلوهم وكسروهم وقتلوا جماعة كبيرة من عماليك يلبغا و المحاليك السطان والعوام بحسك عماليك يلبغا و هرب أسندم وابن قوصون واشتغل مماليك السطان والعوام بحسك مماليك يلبغا وهرب أسندم وابن قوصون واشتغل مماليك السطان والعوام بحسك مماليك يلبغا ، يُسكونهم و يحضرونهم عرايا مكشفي الروس و توجه فرقمة من السلطانية الى اسندم وابن قوصون فقبضوا عليهما وعلى ألطنبغا اليلبغاوي و جماعة أخر من الأمراء اليلبغاوية فقيدوا وأرسلوا إلى سجن الإسكندرية ،

وفي هذه الواقعة يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطّار: [البسيط] هلال شعبان جَهْرًا لاح في صَفَرٍ \* بالنصير حتى أرى عيددًا يشعبان وأهلُ كبيش كأهلِ الفِيلِ قد أُخِذوا \* رغماً وما انتطحت في الكبيش شاتان ثم جلس الملك الأشرف شعبان في الإيوان وبين يديه أكابر الأمراء ، ورسم بتسمير جماعة من مماليك يَلْبُغا نحو المائة وتوسيطهم ، ونفي جماعة منهم الى الشام وأُخِذ مال أسندم وأَنفِق على مماليكه لكل واحد مائة دينار، ولكل واحد من غير مماليكه نحسون دينارا ، ورسم للامير يَلْبُغا المنصوري باستقراره أتابك العساكر هو

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٩ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢: من هذا الجزء ٠

والأمير مَلِكُتمر الخازندار، وأَنْعم على كل منهما بتقدمة ألف وأنعم على تُلكَتمر بن بركة بتقدمة ألف عوضًا عن خليل بن قَوْصون، وكان ذلك في سادس عشر صفر .

ثم أصبح السلطان من الغد في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر قبض على يلبغا المنصوري المذكور ورقيقه تُلكَّتُم المحمدي لأنهما أرادا الإفراج عن مماليك يلبغا وقصد يلبغا المنصوري أن يسكن بالكبش فمسكهما الملك الأشرف وأرسلهما إلى الإسكندرية ، ثم أرسل السلطان بطلب الأمير مَنْكلى بغا الشمسي نائب حلب إلى الديار المصرية ، فحضرها بعد مدة وأخلع عليه السلطان خلعة النيابة بديار مصر، فأبى أن يكون نائبا ، فأنعم عليه بتقدمة ألف وجعله أتابك العساكر وتولى نيابة حلب عوضه طيبه الطويل، وكان أحرجه من سجن الإسكندرية قبل ذلك ،

ثم زوّج السلطان أخته للا مير منكلي بُغ الشمسي المذكور فتروجها وأولدها (٣)

بنّا تزوّجها الملك الظاهر بَرْقُوق وعاشت بعد الملك الظاهر الى أن ماتت في سنة
ثلاث وثلاثين بقاعتها بُحُظ الكعكيين من القاهرة ، ثم رسم الملك الأشرف أن
يفرج عرب طُغَيْتَمُر النظامي وأيدم الخطائي وأُبُل ي اليُوسفي وكانوا محبوسين
بالإسكندرية فحضروا إلى بين يدى السلطان وقبّلوا الأرض بين يديه وخلّع على

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « يوم الاثنين » . وما أثبتناه عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٢١ (١)) .

<sup>(</sup>٢) هي خوند سارة بنت حسين بن محمد بن قلاوون (عن السلوك ج ٣ و ٤ ص ٣٦ (١)) .

<sup>(</sup>٣) هي هاجر بنت منكلي بغا الشمسي ٠ (٤) ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على مسالك القاهرة وشوارعها (ج ١ ص ٣٧٣) فقال في كلامه على الشارع الأعظم وهو قصبة القاهرة : من باب ژو يلة بعد حارة الجودرية ثم يسلك أمامه إلى سوق الحلاويين فيجد عن يمينه الزقاق المسلوك فيه المحسوق العكيين المعروف قديما بالقطانين وسكني الأساكفة .

وأقول: إن الكعكبين هم الذين يبيعون الكعك، وسوق الكعكبين هو الذى يسمى الآن شارع الكحكبين أحد الشوارع المتفرعة من شارع المعزلدين الله فيا بين باب زو يلة وشارع الأزهر القاهرة، ولا يوجد الآن لهذا الشارع أثر بالقاعة المذكورة .

بَكْتَمُر المؤمني وآستقر أمير آخور كبيرا بتقدمة ألف وهو صاحب المصلاة والسبيل بالزُميلة ثم رسم السلطان بإحضار الأمير آقنمر عبد الغني، فلما وصل آقتمر إلى مصر أخلع عليه السلطان باستقراره حاجب الجبّاب بالديار المصرية ، وكان آقتمر هذا قد ولى نيابة السلطنة بالديار المصرية ، قبل نيابة الشام وتولى نيابة دمشق بعده بَيْدَمُر انُكوَ ارَزْمي قليلا، ثم عُين وآستقر عوضه في نيابة دمشق منجك اليوسفي نائب طرابُلس وآستقر في نيابة طرابلس بعد مَنْجَك أيْدُم الآنوكي .

(۱) ذكر مؤلف هذا الكتاب في وفيات السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان وهي سنة ٢٧١ه أن الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني الأمير الكبير مات في تلك السنة قال: وهو صاحب المصلاة بالرميدلة والسبيل المعروف بسبيل المؤمني أومن هدا يتضح أن السبيل عرف بالمؤمني نسبة الى منشئه ولكن آبن إياس ذكره في تاريخ مصر (ص ٢١١ ح ١) بآسم سبيل المؤمنين وورد كذلك بهذا الأسم في تخاب وقف السلطان قانصوه الغوري الخاص بهذا السبيل ، ثم ذكره على باشا مبارك في الخطط التوفيقية (ص ١٢٣ ج ٥) بآسم جامع المؤمنين ، وإني أرى أن الاسم الصحيح هو سبيل المؤمني ، وأما كله المومنين فهي تحريف الأصل ، ودلني البحث على أن هذا السبيل أنشي حوالي سنة ٥٥٧ه .

و يستفاد من كتاب وقف السلطان الغورى المدرج صورته فى الخطط التوفيقية (ص \$ 1 1 ج ٥ ) :

10 أنه فى سنة ٩ • ٩ ه جدّد العارة المستجدّة الإنشاء التى تشتمل على المصلى وسبيل المؤمنين والمزملة والميضاة
ومغسل الموتى بالرميلة تحت القلعة ٤ وكان لكل مكان منها باب خاص به ١ وأن هذه العارة كانت تشرف
من جهتها البحرية على الرميلة (ميدان صلاح الدين الآن) ومن جهتها الغربيسة على الرميلة كذلك (شارع
السيدة عائشة الآن) .

و بمما ينة هذه العارة تبين لى أنها تقع على يسار الداخل بأول شارع السيدة عائشة من جهة ميدان صلاح الدين ولم يبق منها الآن إلا المصلى وهي عبارة عن مسجد بمحرابه مبنى بالحجر النحيت ويشتمل على روافين بثلاث بوائك و يعرف الآن بجامع الغورى ، وأما السبيل والمزملة فقسد هدما وأقامت وزارة الأوقاف في مكانهما العارة المطلة على ميدان صلاح الدين ورأس شارع السيدة عائشة ، وأما الميضاة ومغسل الموتى فكانا واقعين قبلى المسجد ومكانهما أرض فضاء وكذلك وجهة تلك الأماكن المشرفة على شارع السيدة عائشة قد هدمت وأقيم عليها دكاكين ولم يبق منها إلا الطرقة التى توصل إلى المسجد الواقع خلف تلك الدكاكين .

وقام بعض سكان تلك الجهة بعمل دورة مياه حديثة السجد ووضعوا فيه منبرا بسيطا من الخشب لجعله
 مسجدا جامعا وسلموه لوزارة الأوقاف الصرف عليه وهو مقام الشعائر .

وأما الرميلة فسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ١ ص ١١١ بالجزء الناسع من هذه الطبعة •

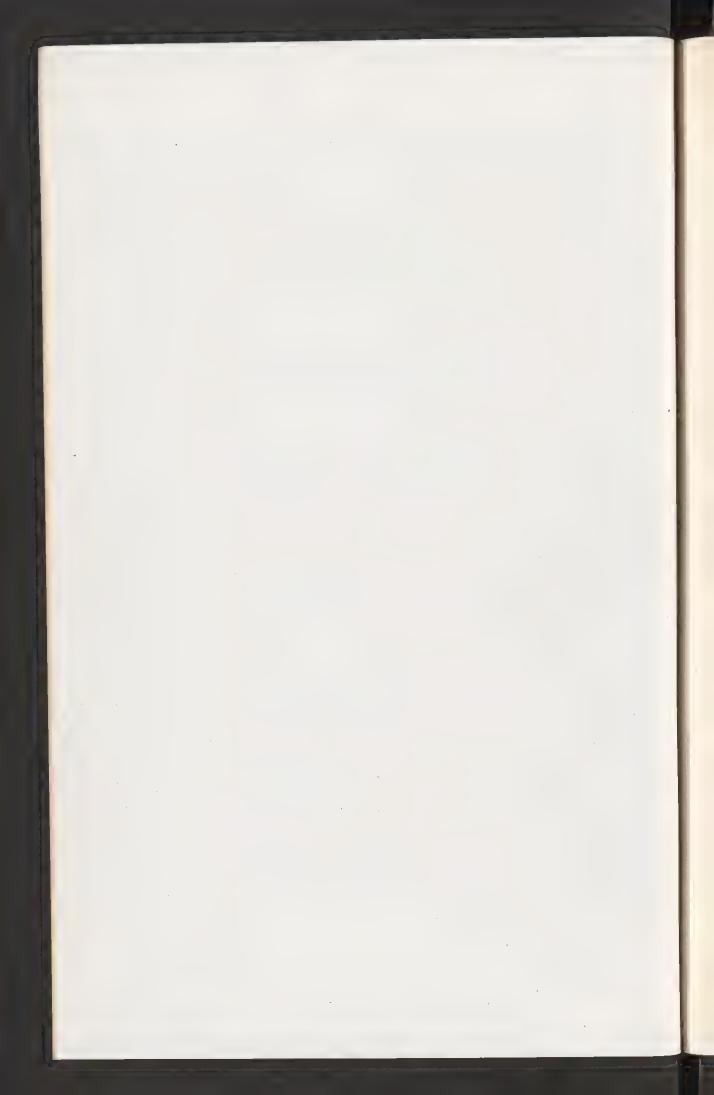



۲.

ثم أخلع السلطان على الأمير الأكر الكشلاوى" باستقراره شاد الدواوين ، عوضا عن بهادر الجمالى ، ثم أفرج عن الأمير أرغون طَطَر وأخلع عليه واستقر أمير شكار بتقدمة ألف ، ثم رسم بإحضار قطلوبغا الشعبانى من الشام فحضر بعد مدة .

(۱) [ ثم فى ثامن عشر جُمَادى الآخرة استقر الأمير آفتمر الصاحبى دوادارا عوضا عن ه آقبغا بن عبد الله بإمرة طبلخاناة واستقر طُغَيْتُمُر العثماني شادّ الشراب خاناه واستقر بَشْتَك الْعُمَرى رأس نو بة ثانيا ] .

ثم أخلع الملك الأشرف في تاسع عشرين شهر رمضان على الأمير أرغون الأزقى بَاستقراره رأسَ نو به كبيرا عوضا عن تُلكَّتُمُر بن بركة وآستقر تلك:مر المذكور أمير مجلس عوضا عن طُغَيْتُمُر النظامي .

ثم آستقر الأمير ألجَاى اليوسفى أمير سلاح برانيًّا عوضا عن أَزْدَمُر العِزْى . وآستقر آفبغا بن عبد الله دوادارا كبيرا بيامرة طبلخاناه . ثم استقر الأُكُر أستادارا عوضا عن أَلْطُنْبُغا محكم وفاته .

وفى سابع شؤال استقر الأمير عمر بن أرغون النائب فى نيابة الكرك ، عوضا عن ابن القَشمرى واستقر طيدم البالسي فى نيابة الإسكندرية ، عوضا عن صلاح الدين خليل بن عرام واستقر خليل بن عرام حاجبا بنغر الإسكندرية ، ثم استقر أيدم الشيخى فى نيابة حماة عوضا عن عمر شاه ، وأخلع على شمس الدين ابن المقسى بآستقراره ناظر الحواص الشريفة بالقاهرة عوضا عن آبن أبى شاكر

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة فى الأصلين بعد الكلام الذى بعدها وقد أثبتناها فى مكانها ليستقيم الكلام و يصح التــاريخ .

فى ثالث عشر ذى القعدة . وآستقر العلامة سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوى المنسدى الحنفي قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية ، بعد موت قاضى القضاة الما الدين التَّرَكاني وآستقر الشيخ سراج عمر بن رَسُلان بن نصير بن صالح البكاني البُلقيني الشافعي في قضاء دمشق عوضًا عن قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب السُّبكي ، فلم تَطُل مدة البُلقيني في قضاء دمشق وعُرل وأعيد تاج الدين السُّبكي وآستقر القاضى بدر الدين مجد آبن القاضى علاء الدين على آبن القاضى محيي الدين وآستقر القاضى بدر الدين محد آبن القاضى علاء الدين على آبن القاضى محيي الدين على أبن القاضى محيي الدين على أبن القاضى محمد أبن القاضى علاء الدين على آبن القاضى محمي الدين على أبن القاضى محمي الدين على أبن القاضى محمي الدين من الشهيد في كتابة سر دمشق عوضا عن جمال الدين بن الأثير وتتح الدين محمد بن الشهيد في كتابة سر دمشق عوضا عن جمال الدين بن الأثير وتتح الدين محمد بن الشهيد في كتابة سر دمشق عوضا عن جمال الدين بن الأثير وتتف شهر وأقام نحو الأربعة أشهر وآرتفع و المناس وأقام نحو الأربعة أشهر وآرتفع و المنس وأقام نحو الأربعة أسم وقع المنس وأقام نحو الأربعة أسم وقع المنس وأقام نحو الأربية والمنس وأقباء المنس وأقباء والمنس وأقباء والمنس وأقباء والمنس وأسم والمنس والمنس وأسم والمنس والمنس وأسم والمنس وال

وفى هذه السنة أيضا وهى سنة تسع وستين وسبعائة قصدت الفرنج مدينة طراً بلس الشام فى مائة وثلاثين مَرْجا من الشوانى والقَرَاقير والغر بان والطرائد وصحبتهم صاحب تُبرُس وهو المقدّم ذكره عليهم وكان نائبها وأكثر عسكرها غائبين

<sup>(</sup>١) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٣ ه . (٢) سيذكر المؤلف وفاته ســـنة ٧٦٩ ه .

<sup>(</sup>٣) في بعض المصادر: «الكتّانى» بالتا، بدل النون. (٤) هو القاضى فتح الدين أبو بكر محمد ابن القاضى عماد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي الكرم محمد الدمشق الشافعي المعروف بأبن الشهيد كاتب سر دمشق سيذكر المؤلف وفاته سنة ٩٧ ه وانظر شذرات الذهب لابن العهاد الحنبلي (ح ٣ ص ٩٣). (٥) جمال الدين بن الأثير هو عبد الله بن الكال محمد بن العهاد اسماعيل بن الناج أحمدي بن سعيد بن الأثير الحلبي ، أحد أفراد الأسرة المعروفة بكتابة السرفي مصر والشام وأصحاب حكر ابن الأثير في بولاق ، وقد ذكر المقريزي في السلوك خبر توليته كتابة سر دمشق عوضا عن فتح الدين بن الشهيد في حوادث سينة ٨٣٧ ه ، كاذكر عوده للقاهرة في ٩٣٧ ه انظر السلوك فرص حراب الشهيد في حوادث سينة ٨٣٧ ه ، كاذكر عوده للقاهرة في ٩٣٧ ه انظر السلوك مرب وقيل هي السفينة العظيمة أو العلويلة (انظر لسان العرب مادة قرر) .

عنها ، فاغتنمت الفرنج الفرصة وخرجوا من مراكبهم إلى الساحل فخرج لهم من طرابًا س بقية عسكرها بجماعة من المسلمين فترامّوا بالنّبال ثم اقتتلوا أشد قتال وتقهقر المسلمون ودخل المدينة طائفة من الفرنج فنهبوا بعض الأسواق ، ثم إن المسلمين تلاحقوا وحصل بينهم وبين الفرنج، وقائع عديدة استشهد فيها من المسلمين نحو أربعين نفرًا وقُتِل من الفرنج نحو الألف وألتى الله تعالى الرُّعْبَ في قلوب الفرنج فرجعوا خائبين ،

وفي هذه السنة قوى أمرُ الملك الأشرف في السلطنة وصار تدبيرُ مُلكه إليه يعزل ويُولّى من غير مَشورة الأمراء وصار في المُلك من غير مُنازع ولا مُعانِد وحسُنت سيرتُه وحَبَّتُه الرعية إلى الغاية وصار يقصد المقاصدَ الجيلةَ مما سيأتي ذكرُه .

ثم فى أقل جُمادى الآخرة عَنَل الأشرفُ أَسَنْبُغا بن الأبو بكرى عن نيابة حلب بالأمير قَشْتَمُو المنصوري" ، ثم قبض السلطان على أرغون العجمي" الساقى أحد الماليك السلطانية بسبب أنه سَرق أحجارًا مشمنة من الحزانة السلطانية و باعها على الفرنج ، وفيها حجر يُعرف بوجه الفرس فاء به الفرنج الى مَنْجَك اليُوسُ في نائب الشام فعرفه وأرسله الى السلطان وأخبره بخبر أرغون العجمي" وكيف باعه للفرنج فصفح السلطان عنه ونفاه الى الشام .

ثم فى يوم السبت العشرين من شهر رمضان نفى السلطان الأمير آقْتَمُر الصاحبي الدوادار الكبير إلى الشام لأمر وقَعَ بينه و بين الأمير ألجاى اليُوسفي .

وفى تاسع عشر ذى القعدة أحضر الأميرُ بَيْــدَمُر الْحُوَارَزَمَى المعزول عن نيابة الشام قبل تاريخه وأدخِل الى قاعة الصاحب بقلعة الجبل وطُلب منه ثلاثمائة ألف

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٣٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

دين الله وكان متولَّى أمره على بن مجد بن كلبك التُّكانى فعُصِر يوم الثلاثاء حادى عشرين ذى القَعْدة ، ثم أُفرج عنه ونفي الى طرابُلُس بعد أن اخذ منه مائة ألف دين .

ثم قَدِم الخبر على السلطان بقتل الأمير قشتُمُر المنصوري ناشب حلب ، وخبره أنه لما ولى نيابة حلب فى جمادى الاخرة من هذه السنة وتوجّه إلى حلب فلم يُقيم بها إلا يسيرًا وخرج منها وكَبَس أمير آل فضل بعربه بتل السلطان فركب العرب وقاتلته فقتل فى المعركة هو وولده محمد بن قشتمر وكان الذى قتله حيّار أمير آل فضل وولده نُعير بن حيّار وكان ذلك يوم الجمعة خامس عشر ذى الحجة ولما بلغ فضل وولده نُعير بن حيّار وكان ذلك يوم الجمعة خامس عشر ذى الحجة ولما بلغ الماشرف عظم عليه وأرسل تقليدا للامير اشِقْتَمُر المارديني بنيابة حلب على يد الأمير قطلو بغا الشعباني وعزل حيّارا عن إمرة العرب وولّاها لزامل .

ثم أنعم الملك الأشرف في هذه السنة على ألوف بتقادم وطبلخانات وعشرات، فمن أنعم عليهم بتقدِمة ألف الأمير بهادر الجمالي و بشتك العمري وممن أنعم عليه بإمرة طبلخاناه صراى الإدريسي و بيبغا القوصوني وأحمد بن آفتمر عبد الغني وأحمد بن قنعلي وخليل بن قماري الحموى وطُغَيْتُمَر الحُسَيْني وحسين بن الكوراني وأرغون شاه الأشرفي .

وكان أمير الحاج في هذه السنة بهادُر الجمالي ، وحجّت في هذه السنة أيضا خُونْد بركة والدة السلطان الملك الأشرف صاحب النرجمـة بتحجمُّل زائد ورَخْت عظيم و بَرْك هائل وفي خدمتها من الأمراء الألوف بشتك العُمَري و بهادر الجمالي

<sup>(</sup>۱) هو زاءل بن موسى بن عيسى بن مهنا . (۲) البرك والرخت لفظان فارسيان معناهما المتاع الخاص من ثياب وقاش الأمراء وسلاطين الهماليك . وفى كتابنا هذا أمثلة كثيرة لاستعال هذين اللفظين . انظر معجم دو زى وسلاطين الهماليك لكترمير (ج اص ۲۹) والسلوك تحقيق الأستاذ زيادة (ج اص ۲۳۵) .

أمير الحاج ومائة مملوك مر. الهاليك السلطانية الخاصكية وكان من جملة ما معها بدرب الحجاز كوسات وعصائب سلطانية وعدة محقات بأغطية زَرْكش وعدة محاير كثيرة بأفخر زينة وحمل معها أشياء كثيرة يطول الشرح فى ذكرها من ذلك: قطر جمال عليها من روع خضر وغير ذلك وحجت وعادت إلى الديار المصرية ، بعد أن آحتَفَل جميع أمراء الدولة إلى ملاقاتها، ولما وصلت إلى القلعة أثنت على بها در الجمالي فأخلع السلطان عليه .

ئم بعد مدة في يوم حادى عشرين المحرّم من سنة إحدى وسبعين وسبعائة استقر به أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير بَكْتَمُر المؤمني بعد موته واستقر الأمير تُلَكْتَمُر المؤمني بعد موته واستقر الأمير تُلَكْتَمُر المؤمني بعد موته واستقر الأمير تُلكَتَمُر المن بركة ] المذكور واستقر أرغون شاه الأشرفي أمير مجلس عوضا عن تلكتمر المنتقل الى الأستادارية ثم نُقل أرغون شاه المذكور بعد مدة يسيرة من وظيفة أمير مجلس إلى وظيفة رأسُ نَوْ بة النَّوب ، المذكور بعد مدت يسيرة من وظيفة أمير مجلس إلى وظيفة رأسُ نَوْ بة النَّوب ، بعد موت بَشْتَك العُمري واستقر أرغون [الأحمدي] اللالا أمير مجلس عوضا عن أرغون شاه المذكور .

ثم أنعم السلطان على الأمير طَيْنَال المارديني بتقدمة ألف وعلى عَلَم دار أيضا بتقدمة ألف وآستقر أستادار العالية عوضا عن تُلَكْتَمُو .

ثم فى سـنة آثنتين وسبعين آسـتقر الأمير طَشْتَمُر العلائى دَواداراكبيرا بإمرة طبلخاناه ، انتقل إاليها من الجندية عوضاً عن مَنْكُوتَمُر من عبد الغنى وآستقر يَلْبُغا الناصرى اليَلْبَغاوى خازنداراكبيرا، عوضا عن يعقوب شاه .

料

<sup>(</sup>۱) المحاير، جمع محارة وهي مرادفه للحفة، صندوقان يشدان إلى جانب الرحل كالهوادج. وكان للحاير سدوق خاص بالقاهرة اسمه سوق المحاير بين اشتهر تجاره بنحديد أثمان بضائعهم بغير مساومة ومكانه قرب الجامع الأقر وآستحدث آخر قرب الجامع الطولونى على عهد المقريزى وانظر الخطط المقريزية (ج ٢ ص ١٠١، ٢٠١) والسلوك تحقيق الأستاذ زيادة ص ٣٣٣ ج ٢ . (٢) يراد به: الأمير بهادر الجمالي المقدّم ذكره . (٣) تكملة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٢٨ (١) قدم ثان . (٤) تكملة عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص ٢٨ (١) قدم ثان .

قلت : والناصري هـذا هو صاحب الوقعـة مع الملك الظاهر بَرْقُوق الآتي ذكرها في ترجمة الظاهر المذكور .

ثم فى سنة ثلاث وسبعين عَزَل السلطان الأمير اشِقْتَمُر المارديني عن نيابة حلب بالأمير عن الدين أيدمر الدوادار .

قلت: وإشقتم المارديني هذا ومَنْجَك اليوسفي نائب الشام و بَيْدَمُ الخُوارزمي هؤلاء الثلاثة لا أعلم أحدا في الدولة التركية ولي ولا يتهم من الأعمال والوظائف ولا طال مُكثّه في السعادة مثلهم على ماذكرناه فيها مضى وما سنذكره فيها يأتي إن شاء الله تعالى على أن اشقتمر هذا طال عمره في السعادة حتى ولى نيابة الشام عن الملك الظاهر برقوق، و برقوق يومئذ في خدمة منجك اليوسفي نائب الشام، و إلى الآن لم يتصل بخدمة السلطان ولا صار من جُملة الماليك السلطانية وقد تقدّم أن اشقتمر ولى الأعمال الجليلة من سلطنة الملك الناصر حسن الأولى وكان يَلْبُغَا العمري أستاذ برقوق يوم ذاك خاصّكيًا، فانظر إلى تقلّبات هذا الدهر ونيل كلّ موعود بما وُعد، انتهى،

وفى سنة ثلاث وسبعين المذكورة رَسَم السلطان الملك الأشرف أنّ الأشراف بالديار المصرية والبلاد الشامية كلَّهم يَسمُون عمائمـهَم بعلامة خَضْراء بارزة للخاصة والعالمة إجلالا لحقهم وتعظيًا لقدرهم ليُقابَلُوا بالقبول والإقبال و يمتازوا عن غيرهم من المسلمين ، فوقع ذلك وليسوا الأشراف العلائم الخضر ، التي هي الآن مستمرة على رُءوسهم ، فقال الأديب شمس الدين محمد بن إبراهيم الشهير بالمزين في هدذا المعنى :

أطرأف تيجانٍ أتَتْ مِن سُنْدُسٍ \* خُضْرٍ كَأَعلامٍ على الأشرافِ والأشرفُ السَّلطان حَصَّصَهم بِهَا \* شرفا لِنعرِفهم مر الأطرافِ وقال أيضا في المعنى الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن جابرالأندلسي في [الكامل]

جَعَـُ لُوا لأَبْنَاءِ الرَّسُولَ علامـةً \* إِنّ العَلَامَـةَ شَأَنُ مَنْ لَم يُشْهَرِ نُورُ النَّبُوَّةِ فِي كَرِيمٍ وُجُوهِهِمْ \* يُغْنِي الشَّرِيفَ عن الطَّرازِ الأَخْضِر وَقَالَ أَيْضًا فَي المعنى الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب الحلبي : [ الرجز]

عمائمُ الأشرافِ قـد تميّزت \* بَخُضْرة رَقَّت وراقَتْ مَنْظَرا وهـذه إشارَّة أنّ لهم \* في جَنَّة الْخَلْدِ لِباسًا أخضرا وقال ولده أبو العز طاهر بن حسن بن حبيب في المعنى أيضا: [ الطويل]

أَلا قُلْ لِمِن يَبْغِي ظَهُور سِيادة \* تَمَلَّكُهَا الزَّهْرُ الْكِرَامُ بَنُو الزَّهْرِ الْفُرْدِ النَّهِ اللهُ عَلَمُ الْمُنْ نَصِبُوا لِلْمُحِدِ أَلُو يَهُ مُحْراً لَمُنْ نَصِبُوا لِلْمُحِدِ أَلُو يَهُ مُحْراً

وقال الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة التّلمِساني الحنفي ــ تغمده الله تعالى ــ في المعنى أيضا:

لآل رسول الله جاه ورفع \* ﴿ إِمَا رُفِيتَ عَنَا جَمِيعُ النَّوالِينِ وَوَقَدُ النَّاسِ عَنَا جَمِيعُ النَّوالِين وقد أصبحوا مثلَ الملوكِ بَرْنُكِهِم \* إِذا ما بَدُوا لِلنَّاسِ تحت العصائب

قلت: وبهذه الفعلة يُدَلُّ على حُسن اعتقاد الملك الأشرف المذكور في آل بيت النبوة وتعظيمه لهم ؛ ولقد أحدث شميئاكان الدهرُ محتاجا إليه ولا ألهم الله تعالى الملوك ذلك من قبله ؛ ولله در القائل : «كم ترك الأوّلُ للآخر» .

وفى أوّل سنة أربع وسبعين وسبعائة اَستقر الأمير أَجْاى اليُوسُفى أمير سلاح أَتَا بِكُ العساكر بالديار المصرية عَوضًا عن مَنْكَلى بُعَا الشمشى بحكم وفاته - إلى رحمة الله تعالى - وأخلع عليه أيضا بنظر البِهَارِستان المنصوريّ فعند ذلك عَظُم قَدْرُ

料子

<sup>(</sup>١) الرنك : كلمة فارسية ، معناها الشعار .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٥ ٣٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

أُجُّاى المذكور من كوته زَوْج أمّ السلطان وصار أَتَابَك العساكر ، و بهذا آستطال الحاى في المملكة .

فإنه قبل زواجه بأمّ السلطان خَونُدَ بَرَكَة كان من جملة الأمراء المقدّمين لا غير . انتهى .

ثم أخلع السلطان على الأمير بُحُك من أرطق شاه باستقراره أمير سِلَّاح برانياً عوضا عن أَبْحُاى اليُوسِفي المذكور وآستقر يَلْبُغا الناصري شادّ الشراب خاناه عوضا عن بكك وآستقر تُلَكْتُمُو الجمالي خازندارا عوضا عن يلبغا الناصري .

ثم توجه السلطان الى سَرْحة الأهرام بالجيزة وعاد بعدأ يام وعند عَوْده الى قلعة الجبل أخلع على الطّواشي سابق الدين مِثقال مقدَّم المماليك السلطانية قباء حرير أزرق صاف بطَرْز زركش عربض أسوة بالأمراء الحاصكية وهذا شيء لم يابسه مقدَّم قبله ، وكان السلطان الملك الأشرف قبل ذلك قد استجدَّ في كل سنة عند طلوعه من هذه السَّرْحة وهي توجَّه السلطان إلى ربيع الحيل أن يُليس الأمراء الحاصكية مقدده السَّرْحة وهي توجَّه السلطان إلى ربيع الحيل أن يُليس الأمراء الحاصكية مقددة العشرات أقبية حرير بفرو سَمُّور بأطواق سَمُّور بطُرُز زَرْكش منها ما هو بفَرُو قاقم ومنها ما هو بفَرُو قاقم ومنها ما هو بفَرُو سَنْجاب .

ثم بعد ذلك نَزَل السلطان في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة أربع وسبعين ووالدُّته معه وهي متمرضة إلى الرُّوضة تُجاه مصر القديمة بمَنْظرَة الأمير طَشْتَمر الدَّوادار ، فأقام فيها يوم الثلاثاء والأربعاء وصحبتُه جميع الأمراء وطلع يوم الخيس إلى القلعة واستمرّت أمَّ السلطان متمرّضة الى أن ماتت في ذي الحجّة وهي في عصمة

<sup>(</sup>١) روضة مصر القديمة هي بذاتها جزيرة الروضة وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٢ ص ١٧٢ بالجزء الخامس من هذه الطبعة ، وأما منظرة الأمير طشتمر فقد اندثرت وليس لها اليوم أثر بهذه الجزيرة ،

10

أَجْاى البُوسِفِي وصلَّى عليها آبنها السلطان الملك الأشرف ودُفِنَت بمدرستها التي عَمَّرتها بخُطِّ التَّبَانة خارج القاهرة بالفُرب من باب الوزير ووَجِد عليها ولدُها الملك الأشرفُ وجْدًا عظياً الأنها كانت من خيار نساء عصرها ديناً وخيرًا وصَدَقة ومعروفاً . ومن الاتفاق العجيب بعد موتها البيتان اللذان عمَلهما الأديبُ شهاب الدين السعدى الأعرج وتفاءل بهما على ألجاى اليوسفي وهما :

(۱) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه باسم مدرسة أم السلطان (ص ۳۹۹ج ۲) فقال : هذه المدرسة خارج باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل ، يعرف خطها بالتبانة وموضعها كان قديما مقبرة لأهل القاهرة = أنشأتها الست الجليلة الكبرى بركة أم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ١٧٧ ه وعملت بها درسا للشافعية ودرسا للحنفية وعلى بابها حوض ماء للسبيل وهى من المدارس الجليلة ، وقبرها موجود بقية هذه المدرسة التى دفن فيها كذلك ابنها الملك الأشرف بعد قتله ،

وهذه المدرسة لا تزال قائمة إلى اليوم باسم جامع أم السلطان بشارع باب الوزير الذي أصله من خط التبانة وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية ، و بوابة هذه المدرسة مرتفعة ذات حجر كبير مربع بها مكسلتان وعقد البرّابة من أجمل وأبدع العقود المكوّنة من المقرنصات المنتوّعة ذات الدوالي وكانت مطلبة بالنقوش المقهبة ،

ويستفاد من الكتابة المنقوشة في الحجرسوا، أكانت بأعلى بترابة المدرسة تحت المفرنصات أم بأعلى شباك السبيل أن الذي أمر بإنشا، هـــذه المدرسة والسبيل لوالدته هو الملك الأشرف شــعبان بن حسين في شهور سنة ٧٧٠ه والظاهر أنه بدأ في العارة في سنة ٧٧٠ هوا قيمت فيها الصلاة في سنة ٧٧٠ه كما ذكر المقريزي لأن المدرسة كبيرة ولا بد أن عمارتها أستغرقت شهورا من السنتين المذكورتين ٠

وقد قامت إدارة حفظ الآثار العربية بترميم و إصلاح بعض أجزاء هذه المدرسة فى سنة ١٣٢٤ هـ، ولا زالت تواليها بالعناية . ويستفاد بما ذكره المقريزى أن الملك الأشرف شعبان دفن بعد قتله مع والدته فى قبة هذه المدرسة ولكن ابن إياس ذكر فى كتاب تاريخ مصر (ص ٢٣٤ ج ١) أنه بعد قتل هــذا السلطان رموا جثته فى برّعند باب الزغلة ثم نقلوها بعد أيام إلى مدرسة والدّبة و بعد غسلها هناك كفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه فى القبة التى تجاه المدرسة .

و من هذا يتبين أنه لم يدفن فى القبة التى دفنت فيها والمدته بمدرستها و إنما دفن بقبة أخرى تقع تجاهها . وبالبحث تبين لى أنه يوجد إلى اليوم تجاه المدرسة المذكورة بقايا قبــة قديمة بجوار زاوية الهنود بشارع باب الوزير ومن المحتمل أنها هى الفبة التى دفن فيها السلطان شعبان ، كما ذكر آين إياس . فى مستَهَلّ العَشْرِ مِن ذِى الجِحةِ \* كانتْ صبيحةُ مَوْتِأُمَّ الأشرِ فاللهُ يرحمها ويمُظِمُ أجررة \* ويكون فى عاشور موتُ اليُوسفي فكان الأمر على ماذُكر، وهذا من الاتفاق الغريب وهو أنه لمّا ماتت خَونْد بركة المذكورة، واستهلت سنة خمس وسبعبن وقع بين الملك الأشرف و بين زَوْج أمّه أبلانا، اليوسفى كلام من أجل الترَّكة المتعلقة بحَونْد بركة المذكورة وكان ذلك يوم الثلاثاء سادس المحرم من السنة المذكورة، وكثر الكلام بين السلطان وبين أبلاى اليُوسفى حتى غَضِب أبلاى وخرج عن طاعة المك الأشرف وليس هو ومماليكه آلة الحرب وبانوا الليلة لابسين السلطان أيضا وركب السلطان بمن معه من أمرائه وخاصَّكيته ، وبانوا الليلة لابسين السلاح إلى الصّباح ، فلما كان نهار الأربعاء سابع المحرم كان الوقعة بين الملك الأشرف شعبان وبين زَوْج أمّة الأتابَك أبلاى اليُوسفى فتواقعوا إحدى عشرة مرة وعَظُم القتال بينهما حتى كانت الوقعة الحادية عَشرة إنكسر فيها أبلاى اليوسفى وآنهزم إلى بركة الحَبش .

ثم تراجع أمرُه وعاد بمَنْ معـه من على الجبل الأحمر إلى قُبّـة النَّصر، فطلّبه السلطان الملك الأشرف فأبى فأرسل إليه خِلْعة بنيابة حماة فقال: أنا أروح بشرط أن يكون كلّ ما أملكه وجميع مماليكي معي، فأبى السلطان ذلك و با توا تلك الليلة فهرَب جماعة من مماليك أُلِحاى في الليل وجاءوا إلى الملك الأشرف.

فلما كان صباحُ يوم الخميس ثامن المحرّم أرسل السلطان الأمراء والخاصّكية ومماليكَ أولاده و بعضَ المماليك السلطانية إلى قُبةً النصر إلى حيث أُلجاى ، فلمّ

升5

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٤١ من الجاره الخامس من هذه الطبعة .



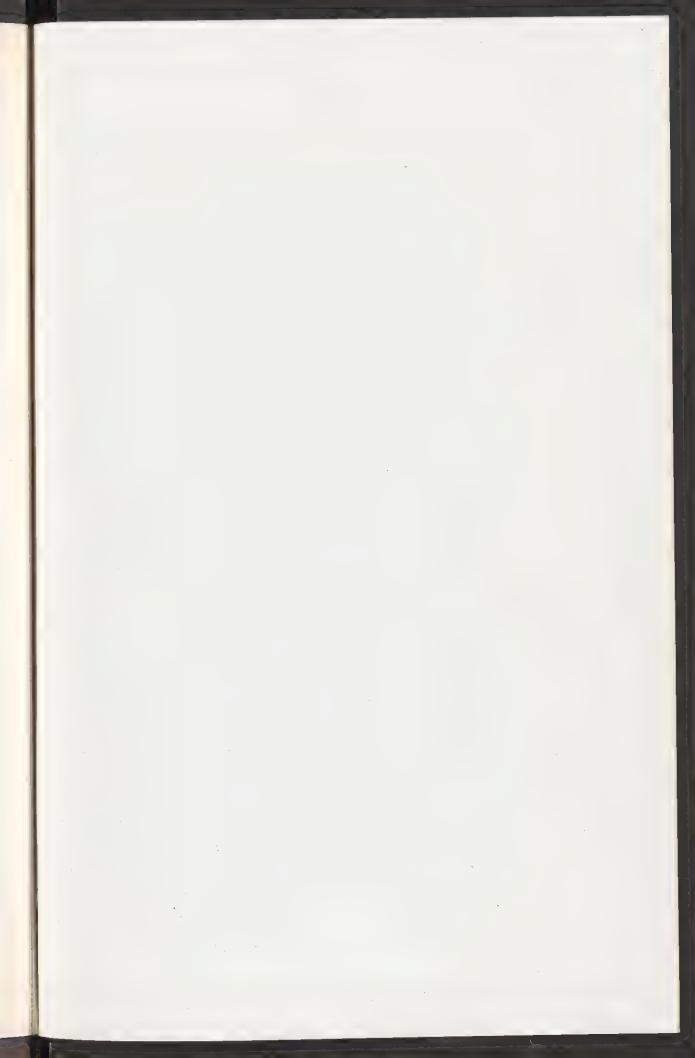

10

()

رآهم أُبُّاى هرب فساقوا خلفه إلى الخرقائية ، فلما رأى أُبلاى أنه مُدْرَك رمى. بنفسه وفرسه إلى البحر ؛ ظنَّا أنه يُعدّى به إلى ذلك البرّ ؛ وكان أبلاى عَوَاما فتَقُل عليه لَبسه وهَاشه فعَرق في البحر وخرج فرسُمه و بلَغ الخبر السلطان الملك الأشرف فشق عليه موته وتأسقف عليه ، ثم أمر بإخراجه من النيل فنزل الغواصون وطلعوا به وأحضروه إلى القلعة في يوم الجمعة تاسع المحرّم في تابوت وتحته لُباد أحمر فعُسل به وأحضروه إلى القلعة في يوم الجمعة تاسع المحرّم في تابوت وتحته لُباد أحمر فعُسل وكُفّن وصلى عليه الشيخ جلال الدين النّباني ودُفِن في القبّسة التي أنشأها بمدرسته برأس سُويْقة العزّى خارج الفاهرة والمدرسة معروفة و بها خُطبة ، وكان الحُاي من أجلّ الأمراء وأحسنها سيرة ،

ثم قبض السلطان على مماليك أُبِخُاى ونُودِى بالمدينة أنّ كل من لَقِي أحدا منهم يحضِره إلى السلطان و يأخذ له خِلْعة ، ثم أخذ السلطان أولاد أُبُداى وهم إخوته

(۱) الخرقانية هي من القرى القديمة وهي الآن إحدى قرى مركز قليوب بمديرية القليو بية بمصر ، وردت في نزهة المشتاق للادريسي : « الخرقانية » بين بيسوس (باسوس) وشلقان ، قال : وهي قرية عامرة لها من ارع وضياع و بساقين كثيرة لالك ، ووردت في قوانين الدواويين لابن مماتي باسم الخاقانية من أعمال الشرقية ، لأنها كانت تابعة لها في ذلك الوقت ولهل اسمها الأصلى : ( الخاقانية ) نسبة للفتح بن خاقان ، وفي التحفة السنية لابن الجيعان : «الخاقانية» وجزائرها من أعمال القليوبية ، شمة للفتح بن خاقانية وهو آسمها الحالى ،

ومما يلفت النظر أنها وردت فى نزهة المشتاق وفى معجم البلدان لياقوت بهذا الاسم المحرف ، فى حين أنهما أقدم من قوافين آبن مماتى، ومن التحفة السنية لابن الجيعان، وفى دليل أسماء البلاد المصرية المحرية المحرر فى سنة ١٢٢٤ ه باسم الحاقانية وهى الحرقانية بولاية فليوب، ومن تلك السنة استمرت باسمها الحالى ، والخرقانية بلدة زراعية تبلغ مساحة أراضها حوالى ، ، ه ١ فدان وعدد سكانها حوالى ، ، ه نفس ،

- (٢) هذه المدرسة تعرف الآن بجامع ألجاى اليوسفى بشارع سوق السلاح · وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٤ ص ٤ · ٢ من الجزء الثامن من هذه العليعة ·
- (٣) هذه السويقة تعرف الآن بشارع سوق السلاح وسيق التعليق عليها في الحاشية رقم ٣ص٢٠٤
   من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

لأمّه ورتب لهم ما يكفيهم واحتاط على سائر موجود أُجُاى وأخذ جميع مماليكه وصَفَح عنهم وجعلهم في خدمة ولديه: أمير على وأمير حاج.

ثم قَبَض السلطان على جماعة من الأمراء ممن كان يَلُوذ بالأمير أُبُّاى وهم صَرَاى العلائي" وسلطان شاه بن قراجا وطَقْتُمُر الحَسَى وعلى" بن كلبك وصادره . ثم أمسك بَيْبُغا القَوْصُوني وخليل بن قُارِي الحَموي فشفَع فيهما الأمير طَشْتُمُر الدوادار .

ثم فى آخر صفر رَسَم السلطان بنفى جماعة إلى البلاد الشامية، وهم محمد شاه دوادار أُجُلى وخليل بن عَرَام المعزول عن نيابة الإسكندرية وعلى بن كلبك وآفَبُغَا البَشْمَقَدار خازندار أُجُلى وكان السلطان فى تاسع المحرّم رَسَم لبُورِى الحلبي الخازندار أن يتوجّه الى طرائبُسُ لإحضار نائبها الأمير عن الدين أيْدَم الدوادار الناصرى الى مصر، فتوجّه بورى اليه وأحضره، فلمّا مثل بين يدى السلطان أخلع عليه باستقراره بأتابك العساكر بالديار المصرية، عوضا عن أجلى اليوسفى وتولَّى عوضه نائبطرابلس الأمير بعقوب شاه، و بعد موت أجلى أنعم السلطان على جماعة من الأمراء بإفطاعات ووظائف فأخلع على الأمير صَرِغَتْمش الأشرق باستقراره أمير سلاح خاصّكا يجلس بالإيوان فى دار العدل واستقر أرغون الأحمدى الآلا أمير كبير برانيّا وأُجلِس بالإيوان، قاله العيني فى تاريخه ووافقه غيره .

قلت : فیکون علی هــذا الحکم تلك الأیام أمیرکبیر خاص وأمیر کبیر بَرّانی وأمیر سلاح خاص وأمیر سلاح بَرّانی وهذا شیء لم یَسمَع بمثله . انتهی .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصلين . ورواية السلوك (ح ٣ و ٤ ص ٧٧ (١) قسم ثان : « أبن كلفت >
 ٣٠ وسيتكرر في السلوك فيا بعد باسم : « ابن كلفت » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

ثم أنعم السلطان على قُطْلُو بُغا الشعبانى بتقدمة ألف واَستقر رأس نوبة ثانيا. قلت : وهذه الوظيفة الآن هى وظيفة رأس نوبة النّوب ورأسُ نَوْبة نُوب ملك الأيام قد بَطَلت من الدولة الناصرية فرَج بن بَرْقُوق ، وكانت تسمى رأس نوبة الأمراء وآخرُ مَنْ وَلِيَها آفْبَاى الطُّرُنُطاوى الحاجب .

ثم أُخْلَع على جماعة وأنعَم عليهم بإمرة طبلخانات وهم : أحمد بن يَلْبُغا العُمَرى الحاصى وآفتَمُر الصاحبي وتَمُرْ باى الحَسَني و إينال اليُوسفي وعلى بن بهادُر الجمالي وبلُّوط الصَّرِعَتْمشي ومُختار الطواشي الحسامي مَقدِّم الرَّفْرف .

قلتُ : وأيضا هـذا شيء لم يُسْمَعْ بمثله من أن يكون بعضُ خُدّام الأطباق أميرَ طبلخاناه ، وأغربُ من ذلك أنّ مقدّم المماليك في زماننا هذا إقطاعُه إمرةُ عشرة ضعيفة ، انتهى ، وعلى أُجْيبغا المحمسدى وحاجى بك بن شادِى ، وأنعم على اثنين بعشرات وهم ألْطُنْبُغا من عبد الملك وطشتمر الصالحيّ .

ثم فى عاشر شهر ربيع الآخر استقر أحمد بن آل ملك فى نيابة غزة عوضا عن طَشْبُغًا المُظفَّرِي وأنعم على مُبارك الطَّازِي بتقدمة ألف وعلى سُودون جَرَّسُ المنْجكي بتقدمة ألف وعلى سُودون جَرَّسُ المنْجكي بتقدمة ألف وارتجع السلطان مر طَيْنال المارديني تقدمته وأنعم عليه بإمرة طبلخاناة . ثم استقر مَنْكلي بُغا البلدي الأحمدي في نيابة الكَرك واستقر ناصر الدين محمد بن أفبع السلطائ على ألطنَبُغا طَطَق محمد بن أفعم السلطائ على ألطنَبُغا طَطَق العثماني بتقدمة ألف واستقر أمير سلاح برانيا عوضًا عن طَيْدُمُر البالِسي وأنعم على العثماني بتقدمة ألف واستقر أمير سلاح برانيا عوضًا عن طَيْدُمُر البالِسي وأنعم على

<sup>(</sup>۱) الرفرف من جملة دور القلعة ، عمره الملك الأشرف خليل بن قلاوون وجعله عاليا حتى إنه كان يشرف على الجيزة كلها و بيضـه وصوّر فيه أمراء الدولة وخواصها وعقد عليه قية على عـد و زخوفها ، وكان مجلسا يجلس فيه السلطان واستمر جلوس الملوك فيه ، حتى هدمه الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ، ٧١ه و عمل بجواره برجا بجوار الإسـطيل ، نقل اليه المماليك ، والمعنى واضح من أن نختار الطواشى الحسامى كان مقدّما نماليك الرفرف ، (انظر خطط المقريزى) ج ٢ ص ٢١٢ و ٢١٢) ،

طُغَيْتَمُر اليلْبغاوى الدوادار الشانى بإمرة طبلخاناه وهـو أوّل من لَيِس الدوادارية الثانية . ثم نقُلَ مَنْكَلَى بغا البلدى مر نيابة الكَرَك الى نيابة صَفَد واستقر آفتَمُر عبد الغنى النائب بديار مصر فى نيابة طرابُلُس وقـد تقدّم أن آفتمر هذا كان ولى نيابة الشام سنين .

وفى رابع عشر بن ذى القعدة استقر يَلْبُغُا الناصرى اليَلْبُغَاوى صاحب الوقعة مع برفوق الآنى ذكرها حاجبا ثانيا بإصرة مائة وتقدمة ألف ، ثم عزل السلطان سابق الدين مِثْقالًا الآنُوكى مقدّم الماليك وأمره أن يَلْزم بيتَه واستقرّ عوضَه فى تقدمة الماليك الطواشى مختار الحُسامى مقدّم الزفْرف المقدّم ذكره .

ثم نَدبَ السلطانُ الأميرَ يَلْبُغا الناصرى للسفر الى دِمَشق لإحضار نائبها الأمير منجك منجك اليُوسفى فسار من وقته الى أن وَصَــل الى دمشق وأحضر الأمــير منجك المذكور، ووصل مَنْجك الى الديار المصرية وصحبته أولاده ومملوكه جَرَكْتَمر وصهره آرُوس المحمودى بعد أن احتَفَل أهلُ الدولة لملاقاته وخَرجَت اليه الأمراء الى بين الحوضين خارج قُبّة النصر وطّلع الى القلعة من باب السر وسائر الأمراء والحاصكية مشاةً بن يديه في ركابه، مثل أيدَمُر الدوادار ومَنْ دُونه بإشارة السلطان، فلما

۱۵ (۱) فى : «ف» : «أوّل من ولى الدوادارية » . (۳) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۳ من هذا الجزء . (۳) دلنى البحث على أن هذين الحوضين كانا من البناء وأنهما كانا خصصين لشرب الناس والدواب و بجوارهما بئر للئهما بالمساه العذب وكانا واقعين فى المكان الذى به اليوم مراى الزعفران بأوّل شارع الخليفة المأ ون بجهة العباسية البحرية بالقاهرة .

وكانت الأرض الواقعة بين قبة النصر السابق التعليق عليها فى الحاشسية رقم 1 ص 21 من الجزء السابع من هذه الطبعة و بين هذين الحوضين أرض فضاء ولأن قبة النصر كانت أقرب مكان مبنى لهذين الحوضين في ذلك الوقت فقد اعتبرها المؤلف نقطة ثابتة بالنسبة للحوضين المسذ كورين اللذين كانا بقرب الأراضى الزراعية فى تلك المنطقة . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٧٧ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

دخل مَنْجِك على السلطان وقبل الأرض أقبل عليه السلطان إقبالا كليًّا وخَلَع عليه الستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية خاصّكيًّا عوضاعن آقتمر عبدالغنى المُنتقل الى نيابة طرابُلُس وفوض اليه السلطان النظر فى الأحباس والأوقاف والنظر فى الوزارة، فإنه كان وليها بعد موت أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون كما تقدم ذكره والنظر على ناظر الخاص وقُرئ تقليدُه بالإيوان، وأن السلطان أقامه مُقام نفسه فى كل شىء وفوض إليه سائر أمور المملكة، وأنه يُخرِج الإقطاعات التي عبرتها في كل شيء وفوض إليه سائر أمور المملكة، وأنه يُخرج الإقطاعات التي عبرتها الطبلخانات والعشرات بسائر المحاليك الشامية، ورسم للوزير أن يجلس قُدّامه في الدركاه مع الموقعين والدركاه مع الموقعين و

ثم بدأ الغلاء بالديار المصرية في هـذه السنة وتزايد سعرُ القمح إلى أن أبيع بتسمين درهما الإردب، وزاد النيل بعد أن نقص في شهر هاتور، وهذا أيضا من الغرائب، وهذه السنة تسمى سنة الشراق كما سنبينه في حوادث السنين من سلطنة الملك الأشرف هذا .

ثم فى أقل سنة ست وسبعين عَزَل السلطان الأمير آقتمر عبد الغنى عن نيابة طراً بُلُس بالأمير مَنْكِلَى بغا البلدى نائب صَفد وولاه نيابة صفد .

قلت : درجة إلى أسفل .

ثم مَرِض الأمير منجك اليوسفى" النائب فنزل السلطان لعيادته ، ففرشَ منجك تحت رجلى فرسه الشَّقَق الحرير وقدّم له عشرة مماليك وعشرة بقج وعدّة خيول فقبلها السلطان ثم أنعم بها عليه ، وكان ذلك فى يوم الثلاثاء سابع عشرين ذى الحجة ومات منجك بعد يومين .

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٥١ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

(٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٥٣ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

776

70

ثم ورد الخبر على السلطان بأن القارب حسين آبن الشيخ أو يُس آبن الشيخ (١) (١) حسن بن حسين بن آقبُغا بن أيلكان، تولى مملكة تِبْرِيز و بغداد بعد وفاة أبيه .

وفى هذه السنة فُتِحت سيس – وهى كرسى الأرمن – على يد الأمير إشِقْتَمُو المسارديني نائب حلب، بعد أن نازلها مدّة ثلاثة شهور حتى فتَحها وآنقرضت منها دولة الأرمن – ولله الحسد – فدُقَّت البشائر لذلك وفَسرِح الملك الأشرف فرحا عظما بهذا الفتح العظم .

وفي هـذه السنة ـ أيضا وهي سنة ست وسبعين المذكورة \_ وقع الفناء بالديار المصرية من نصف جُمَادي الآخرة وتزايد في شعبان، ثم في شهر رمضان حتى صار يموت في كلّ يوم من الحَشْريَّة نحـو خمسائة نفس ومن الطَّرْحي نحـو الألف، فأبيع كلَّ فتروج بخسة وأربعين درهما، وكل سفرجلة بخسين درهما، وكل رمّانة بعشرة دراهم، والعشرة دراهم يوم ذاك كانت أزيد من نصف دينار، وكل رُمّانة حُلُوة بستة عشر درهما، وكلّ بطيخة صيفية بسبعين درهما .

ولما تُوُفِّ مَنْجِك شَـغَرت نيابة السلطنة بديار مصر الى العشرين من شهـر ربيع الأوّل استقر فيها الأميرآ فتتمُر الصاحبي الحنبلي .

والمنهل الصافى (ج ٢ ص ٤٠ (ب) والدررالكامنة (ج ١ ص ٤١٤) . (٢) واجع الحاشية والمنهل الصافى (ج ٢ ص ٤٠ (ب) والدررالكامنة (ج ١ ص ٤١٤) . (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٣) هكذا فى الأصلين : وفى السلوك ج ٣ و ٤ ص ٨٨ (ب) فسم ثان) والمنهل الصافى (ج ٢ ص ٤٠ (ب) أنه تولى الحكم فى حياة والده .
 (٤) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١ ٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٥) هم الذى توفوا

ه ۲ ولم يكن لهم وارث شرعى، فتردّ أموالهم إلى ديوان المواريث الحشرية لعدم وجود وارث شرعى لهم .

(راجع قوانين الدواوين لابن مماتى ص ٢ ٠ ٣ و ٣ ٥٤) . (٦) جمع طريح وهو المتروك المهمل .

拼

وفى محسرم سنة سبع وسبعين خَتَن السلطان أولادَه وعَمِل المهم سبعة أيام .

(١)
وفى العشر الأوسط من صفر هذه السنة آبتدا الملك الأشرف بعارة مدرسته التي
(٢)
أنشأها بالصوه تُجاه الطبلخاناة السلطانية التي موضعها الآن بيمارستان الملك المؤيد
شيخ وهو كلا شيء، فاشترى الملك الأشرف بيت الأمير شمس الدين سنقر الجمالي
وشرع في هدمه .

(۱) ذكر آبن إياس فى كتاب تاريخ مصر عند الكلام على سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين ابن مجمد بن قلاوون (ص ٢٣٠ و ٢٣١ ج ١) أنه فى سنة ٧٧٧ ه كلت عمارة المدرسة الأشرفية التى أنشأها الأشرف شعبان فى رأس الصوة تجاه الطبلخاناه وقرر بها حضورا من بعد العصر وصوفية (أى أنه قرر حضور الطلبة لتلتى الدروس بعد العصر وجعل بها مكانا للصوفية ) ثم قال ابن إياس : وكانت هذه قرر حضور الطلبة لتلتى الدروس بعد العصر وجعل بها مكانا للصوفية ) ثم قال ابن إياس : وكانت هذه المدرسة من محاسن الدنيا فى البناء والزرفة وقد هدمت فى دولة الملك الناضر فرج بن برقوق .

ولما تكلم المقريزى فى خططه على مدرسة الأمير جال الدين الأستادار (ص ٤٠١ ج ٢) قال : وكان بمدرسة الملك الأشرف شعبان بن حسين التى كانت بالصوة تجاه الطبلخاناه من قلعة الجبل بقية من داخلها فيها شبابيك من نحاس مكفت بالذهب والفضة وأبواب مصفحة بالنحاس البديع الصنعة المكفت ومن المصاحف والكتب فى الحديث والفقه وغيره من أنواع العلوم جملة ، فاشترى ذلك الأمير جمال الدين من الملك الصالح المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بمبلغ ستمانة دينار وكانت قيمتها عشرات أمثال ذلك ، ونقلها إلى داره وكان مما فيها عشرة مصاحف ، طول كل مصحف منها أربعة أشبار إلى خمسة فى عرض يقرب من ذلك ، ولها جلود فى غاية الحسن معمولة فى أكياس الحرير الأطلس ، ومن الكنب النفيسة عشرة أحمال جميعها مكتوب فى أوله الإشهاد على الملك الأشرف بوقف ذلك ومقره فى مدرسته .

ولماً تكلم المقريزى فى خططه على المارستان المؤيدى ( ص ٤٠٨ ج ٢ ) قال: إن هذا المارستان أقيم فى مكان مدرسة الأشرف شعبان بن حسين التى كانت فوق الصوه تجاه الطبلخاناه بقلمة الجبل وهدمها الملك الناصر فرج بن برقوق .

ومما ذكر يتبين أن هذه المدرسة كانت من أفحر المدارس وكان بها مكتبة من أكل المكتبات الزاخرة بالكتب النواخرة بالكتب النفيسة ، إلا أنه للا سف لم تطل مدّة بقاء هذه المدرسة فاندثرت، وأقيم في مكانها المارستان المؤيدي المنفرعة مرف شارع المحجر بقسم المؤيدي المنفرعة مرف شارع المحجر بقسم المدرب الأحربالقاهرة .

(۲) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٤٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (٣) هذا البيارستان (١٠ المستشفى) ذكره المقريزى فى خططه باسم المارستان المؤ يدى (ص ٤٠٨ ج ٢) فقال: إنه فوق الصوه تجاه طبلخاناة قلعة الحبل ٤ حيث كانت مدرسة الأشرف شعبان بن حسين التي هدمها الناصر فرج بن برقوق =

Y 0

10

198

لا تُقيمنَّ بِي على حلب الشَّهُ \* باءِوآرحلْ فأخضر العيش أدهم كيف لي بِالمُقام والخبرُ فيها \* كلُّ رطلٍ بِدرهمين ودرهم

وفى سنة ثمان وسمبعين عَزَل السلطان الملك الأشرف آفتمر الصاحبي الحنبلي عن نيابة السلطنة بالديار المصرية وأستقربه أتابك العساكر وعَزَل الأمير آقتمر عبد الغني عن نيابة صَفَد واستقربه أمير مائة ومقدم ألف بالفاهرة .

= أنشأه الملك المؤيد شيخ المحمودى فى مدّة أوّلها جادى الآخرة سنة ٢١١ هو آخرها رجب سنة ٢٣٩ هو وزل فيه المرضى فى نصف شعبان من تلك السنة وعملت مصاريفه من جملة أوقاف الجامع المؤيد المجاور لباب زويلة تا فلها مات الملك المؤيد فى ثامن المحرم سنة ١٤٨ ه تعطل المارستان ، ثم سكنه طائفة من المهجم المستجدين فى و بيع الأول منها وصار منزلا للرسل الواردين من البلاد إلى السلطان ، ثم عمل فيسه منبر وجعل مسجدا جامعا ورتب له خطيب و إمام ومؤذنون و بواب وقومة (خدم) وأقيمت به الجمعة فى شهر ربيع الآخرسنة ٥٢٨ ه ومن ذلك الناريخ استمر جامعا تصرف معاليم (مرتبات) أرباب وظائفه المذكورين من وقف الجامع المؤيدى .

و بمعاينة هذا البناء تبين لى أنه خرب من قديم واعتدى بعض الناس عليه وأحدثوا مساكن فى وسطه .
وفى ســـنة ١١١٢ هـ أنشأ الخواجة أحمـــد بن على بن إبراهيم السكرى الصولى الشهـــير بأبى غالية مسجدا
فى الحوش البحرى للبهارستان المذكور .

ولما رأت إدارة حفظ الآثار ما وقع لهذا البيارستان من الخراب ، في حين أنه من المبانى الأثرية الجميسلة التي يجب المحافظة على بنائها القديم برسمه الأصلى البديع، قامت الإدارة المذكورة بإزالة كل ما استجد من المبانى الحديثة داخل البيارستان وفي حرمه، ثم شرعت في بناء وجهته البحرية فأتمتها على أحسن شكل وأبدع مثال، ولا زالت العارة جارية فيه إلى اليوم حتى يعود إلى حالته الأولى .

ولهــذا البناء بابان أحدهما وهو العمومي بالوجهة البحرية التي يتوصــل إليها من شارع الكومي بقسم الدرب الأحربالقاهرة، والثاني يتوصل إليه من درب المــارستان المتفرع من سكة المحجر بخط القلعة •

٢٥ (١) رواية السلوك (ج٣ و ٤ ص قسم ثان): « وخلع على الأمير آقتمر عبد الغنى واستقر حاجب المجاب » .

ثم فى العشرين من شهر ربيع الآخر غَرِقت الحُسينية خارج القاهرة وخرب فيها أزيدُ من ألف بيت، وكان سببُ هذا الغرق أنّ أحمد بن قايماز أستادار محمد ابن آقبُغا آص آستأجر مكانًا خارج القاهرة بالقرب من آخر الحسينية وجعله بركة وفتح له مَجْرى من الخليج فتزايد الماءُ وعَفلوا عنه فطَفَح على الحسينية فغرقها فقبض السلطانُ بعد ذلك بمدّة على محمد بن آقبغا آص وصادره وعَزَله عن الأستادارية به هذا والسلطان في تأهّب سَفَر الحجاز .

فلما كان يومُ الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سَفَّر السلطان إخوتَه وأولاد أعمامه إلى الكرك صُحبة الأمير سودون الفخرى الشيخونى ليُقيم عندهم بالكرك مدة عنية السلطان في الحجاز، كلَّ ذلك والسلطان متضعف وحركة الحجاز عمَّالة وحواشيه وخواصّه يَنْهُونه عن السفر في هذه السنة وهو لا يلتفت إلى كلامهم .

ثم توجه السلطان الى سِرْ ياقُوسُ على عادته فى كل سنة وعاد وقد نصل عن (٥) ضعفه إلى يوم السبت الشانى عشر من شؤال خرجت أطلاب الأمراء المتوجّهين صحبة السلطان إلى الحجاز .

وفى الأحد ثالث عشر خرج السلطان بتجمّل زائد وطُلْب عظيم إلى الغاية بُحرّ فيه عشرون قطارا بقاش حرير ه فيه عشرون قطارا بقاش حرير وقطار واحد بلبس خليفتي وقطار آخر بلبس أبيض برسم الإحرام ومائة فرس مُلبسة

<sup>(</sup>١) هي إحدى الحارات الكبيرة التي يخسرقها اليوم شارع الحسينية بالقاهرة وسسبق التعليق عليها في إحدى الحارات الكبيرة التامن وراجع الحاشية رقم ٢ ص ٥٠٥ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>۲) رواية االسلوك ( ج ٣ و ٤ ص ٩٣ ( ١ ) قسم ثان ) أن السد انقطع أوائل شهر ربيع الأق ل
 وحصل الغرق في يوم الجمعة تاسع شهر ربيع الأقل .
 (٣) في السلوك ( ج ٣ و ٤ قسم ثان ) :
 « شـعبان » .
 (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هذه ألطبعة .

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٣٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

و كَاوَان بَاغْشية زَرْكش و تسع محقّات ، غشاء خمس منهن زَرْكش وستة وأربعون زُوجا من الحماً يروخوانة عشرون جملا وقطاران من الجمال مُحمّلة خضر منروعة كالبقل والشّهار والنّعناع والسلق والكُسبرة وغير ذلك ، وأما أحمالُ المطاعم والمشارب والما كل فلا تدخل تحت حصر كثرة : منها ثلاثون ألف عُلبة حلاوة في كل عُلبة خسة أرطال كلّها معمولة من السكر المكرر المصرى وطُيبت بمائة مثقال مسك ، سوى الصّندل والعُود ؛ هذا خلاف ماكان للأمراء والخاصّكية وإنما كان هذا للسلطان خاصّة نفسه وأشياء من هذا النّمُ وذَج كثيرة ومع هذا كلّه لم يتغيّر سعمُ السكر عصر .

وسار السلطان بأمرائه فى أبَّهة عظيمة حتى نزل سِرْياقوس فأقام بهــا يوما، وفي هـــذا اليوم أخلع السلطان على الشــيخ ضياء الدين القِرمى الحنفيّ باســتقراره شيخ شيوخ المدرسة التي أنشأها بالصَّوة وقــد أشرفت على الفراغ وجاءت من أحسن البناء .

ثم رحل السلطان من سرياقوس حتى نزل بالبركة على عادة الحُجَّاج فأقام بها إلى يوم الثلاثاء ثانى عشرين شوّال ورَحَل بعساكره وأمرائه إلى جهـة الجحاز وكان الذى صحب من أمراء الألوف تسعة وهم : الأمير صرغتمش الأشرفي وأرغُون شاه الأشرفي و يَلْبُغا الشامي وهـؤلاء الثلاثة أشرفية مماليكة والأمير بهادر الجمالي وصَرَاى تَمُر المحمدي وطَشْتُمر العلائي الدوادار ومبارك الطازى وقُطْلُقْتُمر العلائي الطويل وبَشْتَك من عبد الكريم الأشرفي أيضا ، ومن أمراء الطبلخانات خمسة وعشرون أميرا وهم : بُورى الأحمدي وأيدَم الخطائي من صديق وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) الكجاوة : هودج النساء فارسية (عن استنجاس) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة •

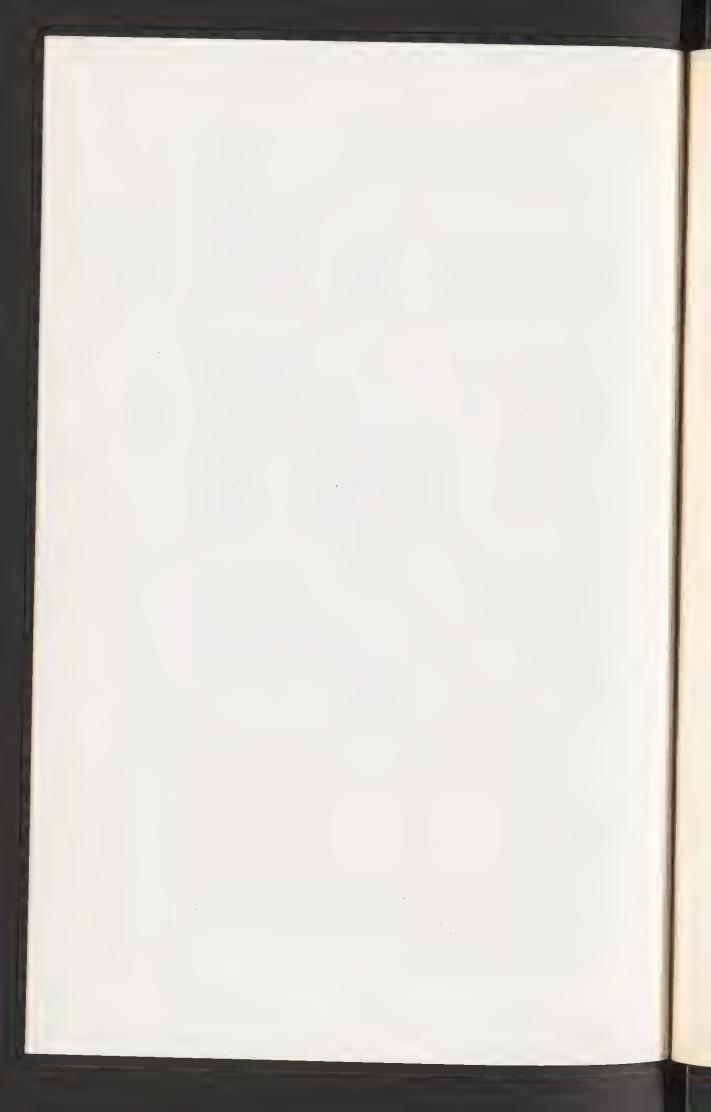



بَكْتَمُر الحاجب و بَلوط الصرغتمشي وآروس المحمودي و يَلْبُغَا المحمدي و يَلْبُغَا الحمدي و يَلْبُغَا الناصري ، على أنه كان أنهم عليه بتقدمة ألف ، غير أنه أضيف إلى الطبلخانات كونه كان حاجبًا ثانيا وأرغون العزى الأفرم وطُغَيْتَمُر الأشرفي و يلبغا المَنْجكي وكرل الأرغوني وقطُلُوبُغَا الشعباني وأمير حاج بن مُغْلطاي وعلى بن مَنْجك اليوسفي ومجمد ابن تَنْكر بُغَا وتمُر باي الحَسني الأشرفي وأسنْدَم العثماني وقرابُغا الأحمدي و إينال اليوسفي وأحمد بن يلبغ العُمري وموسى بن دَنْدَار بن قرَمان ومُغْلطاي البدري وبَكْتُمُر العلمي وآخر ، ومن العشرات خمسة عشر أميرا وهم : آفْبُغا بُوز الشيخوني وأبو بكر بن سُنقر الجمالي وأحمد بن مجد بن بيبرس الأحمدي وأستَبُغا التلكي وشيخون ومجمد بن بَكْتَمُر الشمسي و [مجمد بن ] قُطْلُوبُغا المحمدي وخضر بن عمر ابن أحمد بن بَكْتَمُر الساقي وجُو بان الطَيْدَمُني وَأَلُطْنُبغا من عبد الملك وقُطْلُوبُغا البُرلاري وطُوغان العُمري الظهيري وتُلكَتَمُر العيسوي ومجمد بن سُنقر المحمدي . البرائري وطُوغان العُمري الظهيري وتُلكَتَمُر العيسوي ومجمد بن سُنقر المحمدي . المُحمدي وتُلكَتَمُر العيسوي ومجمد بن سُنقر المحمدي . .

وعَيَّنَ الملك الأشرف جماعة من الأمراء ليُقيموا بالديار المصرية، عَيَّن الأمير: أيدُم الشمسي نائب الغَيْبة بالقلعة وأميرين أخر تسكن بالقلعة أيضا وعين الأمير آقتمر عبد الغني نائب الغَيْبة وأن يسكن بالقاهرة للحكم بين الناس وعين أيضا للاقامة بالديار المصرية من الأكابر: الأمير طَشْتَمُر اللَّقاف وقُرطاى الطازى وأسَندَم الصرغتمشي وأيْنَبك البَدْري .

وسافر السلطان وهو متوعّك فى بَدَنه ، بعد أن أشار عليه جماعة من الصّلحاء والأعيان بتأخير الحج فى هـذه السنة فأبّى إلا السفر لأمر يريده الله تعالى ، وأمّر السلطان لنائب الغَيْبة وغيره أن يَطْلعوا القلعة فى كل يوم مَوْكِب و يدخلوا إلى باب

<sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك ( جـ ٣ و ٤ ص ٩ ٦ ( أ ) قسم ثان ) ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

السَّتارة و يخرجُ الأسيادُ أولاد السلطان الملك الأشرف ساعةً ثم يعود كلَّ واحد إلى علَّه فا متثلوا ذلك، فكانوا لما يَطلعون إلى القلعة و يخرج عليهم الأسسياد وأكبرهم أميرُ على يقوم الأمراء و يبوسون أيديهم و يقعدون ساعةً لطيفةً فيقوم أمير على ويُشير بيده أمرًا باسم الله فيقوم الأمراء و ينصرفون بعد أن يُسْقَوْن مشروبًا ووقع ذلك في غَيبة السلطان مدَّةً يسيرة ،

فلما كان يوم السبت ثالث ذي القعدة آتفق طَشْتَمُر اللفَّاف وقُرطاي الطازي وأسـنْدَمُر الصرغتمشي وأيْنَبَك البدري وجماعةٌ من الماليك السلطانية وجماعةٌ من مماليك الأسياد أولاد السلطان الملك الأشرف وجماعة من مماليك الأمراء المسافرين صحبة السلطان الملك الأشرف ولَبِسوا السلاح وآتفق معهم مَنْ بالأطباق من المماليك السلطانية وهجموا الجميع القلعة وقصدوا باب السّتارة فغَلق سابق الدين مثقال الزّمام باب الساعات ووقف داخل الباب ومعه الأمير جُلْبان اللَّالا ، لاَلا أولاد السلطان وآفيغا جَرْكَس الَّالالا أيضا، فَدَقَّت الْمَاليك الباب وقالوا : أعطونا سيَّدى أمير على ، فقال لهم اللَّالا : مَنْ هــو كبيرُكم حتى نسلم لهم ســيَّدى عليًّا ! وأبي أن يسلمهــم سيدى عليًّا ، وكُثْرَ الكلام بينهم ومثقال الزِّمام يُصمِّم على منع أمير على" فقالوا له : السلطان الملك الأشرف مات : ونُريد أن نُسلطن ولده أميرَ على ٤ فلم يلتفت مثقالً الى كلامهم، فلما عَلِمُوا المُاليك ذلك، طَلَعُوا جميعًا وكَسَرُوا شُـبَّاكُ الزِّمَام الْمُطلُّ على باب الساءات، ودخلوا منه ونَهبوا بيتَ الزمام وقماشَه، ثم نزلوا إلى رَحْبَة باب السِّتارة ومسكوا مثقالًا الزِّمام وجُلْبان اللَّالا وفتحوا البــاب، فَدَخَلت بقيَّتُهم وقالوا : أخرِجوا أمير على"، حتى نسلطنَه فانَّ أباه تُوُفِّي إلى رحمة الله تعالى، فدخل الزمام على رغم أنفــه وأخرج لهم أمير على فأقعِــد في باب الستارة، ثم أحضِر الأميرُ أيدمر الشمسي فبوّسوه الأرض لأمير على"، ثم أرْكبوا أمير على على بعض خيولهم

وتوجهوا به إلى الإيوان الكبير وأرسلوا خلف الأمراء الذين بالقاهرة، فركبُوا إلى سوق الخيل وأبوا أن يطلعوا إلى القلعة فأنزلُوا أميرَ على إلى الإسطبل السلطان، حتى رأوه الأمراء فلما رأوه طلعوا وقبّلوا له الأرض وحَلَفوا له ، غيرأت الأمير طَشْتُمُو الصالحي و بلاط السّيفي ألجاى الكبير وحَطَط رأس نَوْ بة النّوب لم يوافقوا ولا طلعوا ، فنزلوا اليهم الماليك ومَسكُوهم وحَبَسوهم بالقصر وعَقدوا لأمير على بالسلطنة ولقبوه با « لملك المنصور » على ما يأتى ذكره في محسله ، ونسوق الوافعة على جليتها ،

ثم نادوًا بالديار المصرية بالأمان والبيع والشراء ، بعد أن أخذوا خطوط سائر الأمراء المقيمين بمصر فأقاموا ذلك النهار وأصبحوا يوم الأحد رابع ذى القعدة من سنة ثمان وسبعين وسبعائة وهم لا بسون آلة الحرب واقفون بسوق الحيل يتكلمون في إتمام أمرهم ، و بينها هم في ذلك جاءهم الخبر أن شخصا يسمى قازان البرقشي كان مسافرًا صحبة السلطان الملك الأشرف إلى الحجاز الشريف وجدوه متنكرًا فمسكوه وأتوًا به إلى الأمراء فسألوه عن خبر قدومه وعن أخبار السلطان، فأبى أن يُخبرهم بشيء وأنكر أنه لم يتوجه إلى الحجاز، فأوهموه بالتوسيط فأفر وأعلمهم الخبر بقدوم السلطان الملك الأشرف شعبان وكشرته من مماليكه بالعقبة فقالوا له : وما سبب هن يمة السلطان من عقبة أيلا ؟ قال : لما نزل السلطان الملك الأشرف بمن معه من أمرائه وعساكره إلى العقبة وأقام بها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سأخ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصلين . و رواية السلوك (ج٣ و ٤ قسم ثان ص ١٩٧) : ﴿ وَالْأَمْسِيرِ بِلاَطَ الكبيرِ السيفي ﴾ و يظهر أن كلمة : ﴿ أَلِحَاى ﴾ مقحمة . (٢) هي البلدة التي تعرف اليوم باسم العقبة لوقوعها فوق عقبة عالية من جبل . وقد سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٨ ص ٢٠٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

١٥

۲.

70

شؤال فطلب الماليك السلطانية العلِيق، فقيل لهم أصبروا إلى منزلة الأزلم: فغَضِبوا وامتنعوا من أكل السَّماط عصر يوم الأربعاء وآتفقوا على الركوب، فلما كانت ليلة الخميس المــذكورة ركبوا على السلطان ورءوسُهم الأمير طَشْتُمُو العلابي ومُبــارك الطازي وصَرَاي تَمُر المحمدي وقُطْلُقْتَمُر العلائي الطويل وسائر مماليك الأسياد وأكثر المماليك السلطانية ، فلما بلغ السلطانَ أمرُهم رَكب بأمرائه وخاصِّكيت، وتواقعوا فانكسر السلطان وهَرَب هو ومَنْ كان معه من الأمراء وهم : صرغتمش الأشرفي" وأرْغُون شــاه الأشرفي" و بَيْبِغا الأشرفي" و بَشْتَك الأشرفي" وأرْغُون كتك ويلبغا الناصريُّ وصار السلطان بهؤلاء إلى بركة عجرود ، فنزلَ بها وهو مقمُّ به ،

(١) منزلة الأزلم كانت محطــة من محطات الحجاج في الطريق بين القاهرة ومكة المشرفــة ، ذكرها على باشا مبارك في الخطط التوفيقية ( ص ٣٦ چـ ٩ ) بين محطة سلمي ومحطة إصطبل عنتر في الطريق بين المويلح والوجه • وقال : إن محطة الأزلم بهـ) قلعة خربة وآبار غر صالحة للشرب و ساع عندها الحشيش لغذاء الدوابوالسمن والغنم والسمكوغير ذلك مما تجلبه العرب و بالبحث عن منزلة الأزلم التي كانت واقعة على شاطئ البحر الأحمر بين بلدتى المو يلح والوجه : تبين لى أن هذه المنزلة تعرف اليوم بمنزلة دمرا أو منزلة دمرها . وفي شمالها محطة وادى سلمي آلَدي يعرف بالشرم وفي جنو بها محطة إصبطل عنتر التي تعرف برأس مرغة على شاطئ البحر من أرض إقايم تهامة أحد أقاليم بلاد الحجاز والملكة السعودية العربية ببلاد العرب (٢) يقصد من قوله: «بركة عجرود» المنطقة الصحراوية الواقعة عند محطة عجرود إحدى محطات الحاج القديمة على الطريق ما بين القاهرة والسويس . ويستفاد ممما ذكره على باشا مباوك في الخطط التوفيقية عند الكلام على عجرود ( ص ٧ جـ ١٤ ) أن هذه المحطة تقع في الجهة البحرية الغربية من السويس على بعسه عشرين كيلو مترا وأن أرضها جبلية على ارتفاع ٥٠٥ متر من سطح البحر المــالح وبها بئر نقرت في المحجر عمقها سبعون مترا وماؤها مر وعليها ساقية تخرج المـا. في حوض لمنافع الحجاج .

ماؤها مر" زعاف وأنشأ الملك الناصر حسن بجوار هذه الساقية أربع فساق تملاً بالماء . وفي سنة ١٥ ه هجدد السلطان أبوالنصر قا نصوه الغوري الخان السابق ذكره وأنشأ به مسجدا بمئذنة ثم أنشأ بجوار الخان قلمة بها حرس للحافظة علىالطريق وجددت هذه القلعة في أيام محمد على باشا الكبير والى مصر. وقسد أندُّرت تلك المبانى ولم بيق منها إلا آثار أطلالها التي تقع على السكة الصحراوية الحالية الموصلة من القاهرة إلى السويس قبل الوصول إلى السويس بمسافة عشرين كيلو مترًا ؛ وعند نقطة عجرود المعروفة بالبرج رقم ١٤ تقترب السكة الصحراوية المذكورة من السكة الحديدية الموصلة ما بين القاهرة والسويس

وفي عهد الملك الناصر محمد بن فلاوون أنشأ الحاج آل ملك الجوكندارخانا للسافرين ويه يتروسافية

ويسيران بجوار بعضهما إلى السو يس -

۲.

فقالوا له : كَذَبّت قل لنا حقيقة أمره ، فامتنع وحلف ، فأرادوا توسيطه حقيقة ، فقال : أطلقونى أنا أدلّكم عليهم ، فأطلقوه فأخذهم وتوجّه بهم إلى قُبّة النصرخارج الفاهرة إلى محل كان الأشرف نزل فيه بجاعته فوجدوا بالمكان أرغون شاه وصرغتمش و بَيْبُغا و بَشْتَك وأرغون كلك وكان الذى توجّه مع قازان اليرقشي من القوم أسَنْدُم الصرغتمشي وطُولُو الصرغتمشي ومعهما جماعة كبيرة من الماليك القوم أسَنْدُم الطاهرة ، فقبضوا على الأمراء المذكورين وسألوهم عن الملك الأشرف، فقالوا : فارقنا وتوجّه هو و يَلْبُغا الناصري إلى القاهرة ليختفي بها ، فقتلوا الأمراء المذكورين في الحال وحزوا رءوسهم وأ تَوْا بها إلى سوق الخيل فقرح بذلك بقية الأمراء الذين هم أصل الفتنة وعلموا أن الأشرف قد زال مُلككه .

وأمّا الملك الأشرف فإنه لما وصل إلى قُبّة النصر توجّه منها نحو القاهرة ومعه يلبغا الناصري وآختفي عند أستادار يلبغا الناصري ، فلم يأمن على نفسه فتوجّه تلك الليلة من عند أستادار يلبغا الناصري الى بيت آمنة زوجة المشتولي فاختفى عندها ، فقلق عند ذلك الأمراء الذين أثاروا الفتنة وخافوا عاقبة ظهو ر الأشرف وهم : قُرطاى الطازي وطَشْتَمُر اللقاف وأسندمر الصرغتمشي وقُطلُوبغا البدري ويَأبغا وأَلُطنبُغا السلطاني و بَلاط الصغير ودِمْراش اليُوسفي وأينبك البدري ويَأبغا النظامي وطُولو الصرغتمشي وهؤلاء الأمراء، وأمّا الأجناد فكثير فاشتد قلقهم ، وبيناهم في ذلك في آخرنها الأحديوم قتلوا الأمراء المذكورين بقُبّة النصر، وقبل أن يَمْضي النهار جاءت آمر، أه إلى الأمراء وذكرت طم أنّ السلطان مُغْتَفِ عند آمنة

زوجة المشتولي" في الحُودرية ، فقام أَلْطُنبغا من فوره ومعه جماعةً وكَبَسوا بيت آمنة المذكورة فَهَرب السلطان وآختفي في بادهنج البيت فطلعوا فوجدوه في البادهنج وعليه قماش النساء، فسكوه وألبّسوه عدّة الحرب وأحضروه الى قلعة الحبل فتسلّمه الأمير أَيْنَبَك البدري" وخلا به وأخذ يُقتره على الذخائر فأخبره الملك الأشرف بها وقيل ، إنّ أَيْنَبَك المحذكور ضَربه تحت رجليه عدّة عصى ، ثم أصبحوا في يوم الاثنين خَنقوه وتَوَلّى خنقه جاركس شادٌ عمائر ألجاى اليُوسفى" فأعطى جاركس المذكور إمرة عشرة واستقر شادٌ عمائر السلطان ،

ثم بعد خَنق الملك الأشرف لم يُدونوه، بل أخذوه و وضعوه في قُفّة وخَيطوا عليها ورَمُوه في بئر، فأقام بها أياما إلى أن ظهرت رائحتُه، فاطلّع عليه بعضُ خُدّامه من الطواشيّة، ثم أخرجوه ودفّنوه عند كيان السيدة نفيسة وذلك الحادم يتبعهم من بُعد حتى عرف المكان، فلما دخل الليل أخذ جماعة من إخوته وخدمه ونقلوه في تلك الليلة من موضع دَفّنوه الماليك ودفّنوه بتربة والدته خَوَنْد بركة بمدرستها التي بُخُطّ التّبانة في قُبّة وحده، بعد أن غسلوه وكفّنوه وصَلّوا عليه وقيل: غير ذلك وهو أنهم لمن وجدوه في البيت المذكور وعليه قُماش النّسوة أركبوه على هيئة بازار خلف على عملوك ومشوا خلفه وطلعوا به من على قنطرة باب الخلق وطلعوا به على

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ۱ ه من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (۲) البادهنج: كلمة فارسية ، معناها المنفذ الهوائى فى أعلى المنزل وهو ما يعبر عنه العسوام بالشخشيخة (انظر قاموس استينجاس) . (٣) هـــذه الكيان لا تزال باقية فى الجهة الغربية من جامع السيدة نفيسة وتمند إلى الغرب والجنوب بين التلول المعروفة بتلول زينهم (زين العابدين) و بين حائط مجرى الماء المعروف بالعيون بالقاهرة .

٢٠ (٤) هذه القنطرة هي إحدى قناطر الخليج المصرى بالقاهرة وتعرف بقنطرة باب الخلق \* ذكرها المقريزي في خططه (ص ١٤٧ ج ٢) فقال : إن هذه القنطرة على الخليج الكبير \* كان موضعها ساحاد ومورده للسقايين في أيام الخلفاء الفاطميين ٤ فلما أنشأ الملك الصالح نجم الدين أيوب الميدان السلطاني =

10

## (۱) معــديّة فُريح وطلعوا به مر على الصّــليبة وقت الظهــر ، وكان من رآه

= بأرض اللوق وعمر به المناظر فى سنة و ٣ ه ه أنشأ هذه القنطرة ليمر عليها إلى الميدان المذكور . ثم قال . وقبل لها قنطرة باب الخرق الأنها كانت تجاه أرض زراعية واقعمة على الجانب الغربي للخليج وكانت همده الأرض تخترقها الرياح لا ستوائها فعرفت القنطرة باسم قنطرة باب الخرق وكان الميدان الذى فيمه القنطرة يعرف بميدان باب الخرق ولاستهجان كلمة الخرق استبدلت هذه الكلمة فى أيام الخديوى إسماعيل وأطلق على الميدان اسم ميدان باب الحلق لكثرة ازدحام الناس المارين فيه ، كما أطلق على القنطرة قنطرة باب الخلق ، و بقيت هدده القنطرة على حالتها إلى أن فتح شارع محمد على في سنة ١٨٧٣ فهدمت القنطرة وأنشأت مصلحة التنظيم بدلا عنها قنطرة جديدة على الخليج فى عرض شارع محمد على و بذلك اختفت تلك الفنطرة ، ومكانها اليوم بميسدان باب الخلق فى النقطة التى يتلاق فيها محور شارع تحت الربع بخط ترام الخليج عند الزاوية القبلية الشرقية لمبنى داو الكتب المصرية بشارع محمد على بالقاهرة ،

(۱) هذه المعدية كانت واقعية في الخليج المصرى بين قنطرة باب الخلق وقنطرة سنقر بالقاهرة ، ولم يفردها المقريزي في خططه بذكر ، وإنماذكرها عرضا في كلامه على جامع كزل بغا الفيروزي (ص ٣٦٦ج٢) وعلى زاوية الجميزة (ص ٣٦١ ج ٢) وحدث أن سكن الأمير عبد الرحمن كتخدا القاردغلي في حارة عابدين التي تعرف الآن بسكة رحبة عابدين فأنشأ تجاهها على الخليج قنطرة في مكان معدية فريج حوالى سنة ١١٧٠ه المروو عليها بين داره وبين المدينة وعرفت باسم الفنطرة الجديدة كما ورد في تاريخ مصر للجرتي (ص ٧ ج ٢) ووردت كذلك بهذا الإسم في خريطة القاهرة رسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠ لأنه لم يكن مضى عليها من تاريخ إنشائها الى يوم الاحتلال الفرنسي أكثر من ٤٣ سنة ٠

وعرفت هذه القنطرة فى عصرنا الحاضر باسم قنطرة «اللى كفر» وقد ذكرها على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية عند كلامه على شارع الحين (ص ٩ ج ٣ ) باسم قنطرة الذى كفر وقال ٠ إنه لم يقف على تاريخ إنشائها وعلى اسم منشئها فى حين أنها مذكورة بكل وضـوح ضمن عمارات عبد الرحمن كتخدا التى ذكرها الجبرتى فى الجزء الثانى من كتاب تاريخ مصر (ص ٥ وما بعدها) ٠

ولما تكلم مبارك باشا على شارع جميزة (ص ٧ ه ج ٣) قال : إنه يرجح أن مدينة فريج مكانها قنطرة باب الخلق في حين أن هـــذه القنطرة كانت موجودة مــع معدية فريج في عصرواحد والمعـــدية لم تبطل الا في سنة ١١٧٠ ه كما ذكرنا .

ولما شرعت مصلحة التنظيم في تسمية الطرق و وضعت أسماءها على خريطة القاهرة أطلقت اسم « سكة قنطرة الذي كفر » على الطريق التي كانت توصل بين هذه القنطرة و بين شارع درب الجماميز تجاه سكة رحبة عابدين .

وعند ماردم الخليج المصرى سنة ٩ ٩ ٨ ١ آختفت معالم هذه القنطرة ، كما آختفت بعد ذلك سكة قنطرة الذى كفر وما على جانبيها من المبانى حين أخذ فى توسيع شارع الخليج المصرى فى أيامنا هذه •

أما تسميتها بقنطرة اللي كفر فترجع الى قصة رواها لنا منذ جوالى أر بعين سنة بعض كبار السن الموثوق . ٣ . بروايتهم ممن يقيمون قريبا من تلك القنطرة · وتلخص هذه القصة في أن رجلا ظل في خدمة أحد = (١) ظنه أميرا من الأمراء وفعلوا ذلك خوفا من العامّة فإنهــم لو عَلِموا أنه السلطان خلّصوه منهم ولو ذَهَبت أرواحُهم الجميع لمحبة الرعية في الأشرف المذكور .

ثم دخلوا بالأشرف إلى إسطبل بالقرب من الصليبة ، مخافة من العاممة لا يعرفون به لمّ تكاثروا لِلفُرْجَة عليه ، فأقام بالإسطبل ونزل إليه قُرْطاى وقرره على الذخائر، فقرّ له . ثم قتله ودفنه بمصطبة بالإسطبل المذكور، فهذه رواية أخرى غير ما ذكرنا أولا والأوّلُ أشهرُ وأظنه الأصح والأقوى .

وأمّا الذين تخلّفوا بالعقبة من الذين وشَبوا على الملك الأشرف وكسَروه وهرب الأشرف إلى جهة الديار المصرية ولم يُدْركوه ، فإنهم اتفقوا الجميع الأمراء وغيرهم وتوجّهوا إلى الخليفة المتوكّل على الله وكان أيضا في صحبة السلطان الملك الأشرف وقالوا له : يا أمير المؤمنين تسلّطن ونحن بين يديك ، وكانت العصائب السلطانية حاضرة فامتنع الخليفةُ من ذلك ،

هـذا وهم لا يعلمون بمـا وقع بالديار المصرية من ركوب هؤلاء وسلطنة أمير على فإن كلّ طائفــةٍ وثبتُ على السلطان . وليس للاُخرى بهـا علم ولاكان بينهم

= البكوات الجراكسة نحو ثلاثين سنة وفى أحد الأيام وكان ذلك فى عهد حكم عباس الأوّل ، غضب هذا البيك على خادمه من جراء تهمة لفقتها عليه سيدته فطرده فى الحال وأبى أن يستمع لرده على التهمة فخرج الرجل حزينا ساخطا ثم بلغ به الحزن حدا أصيب معه بذهول أفقده فى النهاية عقله حتى أصبح من المجانين ولكنه لم يفارق الحى الذى عاش فيه وظل مدى عشر سنوات بجوار القنطرة المشار اليها وكان لجنونه وكثرة ما حملت نفسه من الكراهة والبغض للفلم والظالمين بسبب كلشى، و يتلفظ بعبارات تنطوى على الكفر باللهومن ثم اشتهر بين الناس بكفره وعرفت القنطرة باسم «قنطرة اللي كفر» إلى أن اختفت هى واسمها من الوجود .

وأما نسبة هذه القنطرة الى الضابط الفرنسي « كفر اللي » وما ذكره بعض الباحثين في نسبتها اليه من الروا يات الملفقة فقد بحثناها بحثا دقيقا فلم نجد أى دليل على صحتها إلا مخيلة ملفقيها المضللين. والرواية الصحيحة هي التي أثبتناها هنا إذ لا مصلحة لنا إلا تقرير الحقيقة . (١) في م : « يحسبه ... الخ » .

(٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٦٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

10

آتَفاقيَّة على ذلك، وهذا من غريب الاتفاق، كونُ الواقعة تكون فى العقبة و ينكسِر السلطان.

ثم بعد ثلاثة أيام أو أقل تكون بمصر أيضا و يُخْلَع الملك الأشرف و يتسلطن ولدُه وكلاهما من غير مواعدة الأخرى، فنعوذ بالله من زوال النعم .

ثم إن الأمراء والماليك أقاموا بالعقبة بعد هروب السلطان يومين وقد جهزوا للخليفة قاش السلطنة وآلة الموكب وألحقبة بعد هروب السلطنة وهو يمتنع وتوجهت القضاة الى القدس للزيارة ورد الحاج بأشره إلى أبيار العلائي وقد قصدوا العود إلى القاهرة و إبطال الحاج في تلك السنة، فنَهَضَ الأمير بهادر الجمالي أمير الحاج ورد هم وج بهم ، ولما تحققت الأمراء والهاليك أن الخليفة آمتنع من السلطنة رَجَعوا نحو الديار المصرية حتى وصلوا إلى عجرود ، أتاهم الخبر بما جرى من مَسلك السلطان الملك الأشرف وقتله فاطمأنوا فإنهم كانوا على وَجَل ومنهم من ندم على ما فعمل فإنه كان سببا لزوال دولة الملك الأشرف ولم يَنله ما آمل وخرج الأمر الغيره ، ثم ساروا الجميع من عجرود إلى أن وصلوا إلى بركة الحاج، فسار إليهم جماعة من القائمين بمصر بآلة الحرب فتعبوا لقتالهم، فأرسدل طشتمر العدلئ الدوادار طليعة عليها قطلقتمر وسار خاقهم

<sup>(</sup>۱) عنى ملوك مصر وأحراؤها فى الزمن القديم باصـــلاح طريق الحج البرى من جهـــة سينا، وشرقى البحر الأحمر، تلو عقباتها وأنشئوا فيها الخانات والقلاع وحصنوها بالعساكر تأمينا للطريق وحفروا الآبار و بنوا البرك لسق الحجاج وركائبهم ، وأهم آثارهم على هذا الطريق فى بركة الحاج وعجرود وفى سيناه تمخل والعقبة وفى الحجاز المويلح ورابغ ... الخ وآبار العلائى محطة من محطات الحجاج بعد تمخل والقرنص وقبل نقب العقبة فى وادى النبه على بعد ، يح ميلا شرقى نحل أما نظر درر الفرائد المنظمة ج ٢ ص ٩ ٨ وعلى باشا مبارك الحطط ج ٩ ص ٢ ٥ و ج ١ ٤ ٥ ٣ و و ج ١ ص ٩ و تاريخ سينا، لشقير ص ٧ ٢ / ١ ٢ ٠ / ٢ ٢

إلى الديار المصرية الأمير آقتمر الصاحبي نائب السلطنة بالديار المصرية وكان قد توجه إلى بلاد الصعيد قبل توجه السلطان الملك الأشرف إلى المجاز، فتلقاه أمراء مصر وعظموه وقالوا له: أنت نائب السلطنة على عادتك وأنت المتحدث وكلنا مماليكك، فلم يسعه إلا مطاوعتهم على ما أرادوا وكان كلام الأمراء لآقتمر الصاحبي بهذا القول، خوفا ممن أتى من الأمراء والخاصكية من العقبة.

ثم أتفق المصريون على قتال طشتمر الدوادار ومن أتى معه من العقبة من الماليك الأشرفية وغيرها ، فنزلوا اليهم من القلعة بعد المغرب في جمع كبير والتقوا معهم على الصقة من تحت القلعة ، تجاه الطبلخاناة السلطانية وتقاتلوا ، فانكسر طشتمر ومَن معه من الأمراء والماليك الأشرقية وانهزموا بعد المغرب إلى ناحية الكيان ، فلما كان الليل أرسل طشتمر طلب الأمان لنفسه ، فأرسلوا له الأمان ، فلما حضر مسكوه وقيدوه هو وجماعته وحبسوهم بالقلعة ، وفيه يقول الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار ،

إِنْ كَانْ طَشْتَمُرُ طَغَى \* وَأَنَى بِحَـرِبٍ مُسْرِعُ و بغَى سـُيؤَخَذْ عَاجِلا \* و لِـكلِّ باغٍ مصـرَعُ

قلتُ : ما أشــق هؤلاء القوم العصاة بالعقبة فإنهم كانوا سببا لزوال مُــك أساف أستاذِهم الملك الأشرف وذهاب مُهْجَته من غير أن يحصل أحدهم على طائل ، بل ذهبت عنهم الدنيا والآخرة ، فإنهم عصوا على أستاذهم وخَلَعوا طاعته من غير موجب وشمل ضَررُهُم على الحجاج وغيرهم وارتكبوا أمورا قبيحة ، فهذا ما حصلوه من الإثم وأما أمر الدنيا فإنها زالت عنهم بالكلية وخرج عنهم إقطاعاتهم ووظائفهم وأرزاقُهم ومنهم من قُتِل أشر قيسلة ولم يُقتربهم ملك من الملوك بعد ذلك ، بل

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٤ من هذا الجنزه .





صاروا مَبعودين في الدُّول وماتوا قهرًا مما قاسوه من الذل والهـوان، حتى إنني رأيت منهم من كان ُعِمِّر واحتاج إلى السؤال، وما ربك بظلّام للعبيد.

وكان السلطان الملكُ الأشرف \_ رحمه الله تعالى \_ من أجلّ الملوك سماحة وشهامة وتجمّلًا وسؤددًا .

قال قاضى القُضاة بدر الدين مجمود العينى — رحمه الله — فى تاريخه: كان ملكًا جليلًا لم يُرمشلُه فى الحلم ، كان هيئًا لينًا محبًا لأهمل الخير والعلماء والفقراء مُقتديًا بالأمور الشّرعية واقفا عندها مُحسنا لإخوته وأقار به و بنى أعمامه، أنعم عليهم وأعطاهم الإمريات والإقطاعات وهذا لم يعهد من مَلك قبله فى ملوك النرك ولا غيرهم ولم يكن فيسه ما يُعاب، سوى كونه كان محبًّا لجمع الممال ، وكان كريما يُفرق فى كل سنة على الأمراء أقبية بِطَرْز زركش والخيول المسوّمة بالكنابيش . الزركش والسلاسل الذَّهب والسروج الذَّهب وكذلك على جَميع أرباب الوظائف وهذا لم يَفعله ملكُ قبله ، انتهى كلام العينى باختصار — رحمه الله تعالى — ، وقال غيره — رحمه الله تعالى — ،

وقال غيره — رحمه الله — وكان ملكا جليلا سجاعا مها با كريما هينا لينا محبا للرعيــة ، قيل إنه لم يل المُلك في الدولة التركية أحلم منــه ولا أحسن خَلْقا وخُلُقا وخُلُقا وأُلِقا وأُبلُقا عدّه مكوس في سلطنته ، والله أعلم .

قلت : حدّثنى العلامة علاء الدّين على القلقشندى ــ تغمده الله تعالى – الله على القلقشندى ــ تغمده الله تعالى – الشافعي ، قال حدّثنى العلّامة قاضى القضاة شمس الدين مجمد البساطيّ المالكيّ المالكيّ

10

<sup>(</sup>۱) هو على بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن على علاه الدين القلقشندى الشافعي" . توفى سنة ٨٥٦ هـ ( عن المنهل الصافى ج ٢ ص ٣٨٦ ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) عقد له المؤلف في المنهل الصافى (ح ٣ ص ١١٥ س) ترجمة ممنعة فقال : هو محمد بن أحمد ابن عثمان قاضى قضاة المسالكية بالديار للصرية شسيخ الإسلام شمس الدين أبو عبسد الله البساطى وله مصنفات عدة مولده في محرم سنة ٧٦٠ ه و توفي سنة ٧٤٠ ه ٠

أنّ الملك الأشرف شعبان هذا كان من فطنته وذكائه يَعلِفُ غالب أحوال القلاع الشامية وغيرها و يعرف كيف تُؤخُدُ ومن أين تحاصرُ معرفةً جيّدة .

قلت : هذا دليلً على الذّكاء المفرط والتيقظ فى أحوال مملكته . إنتهى . ورأيتُ أنا كثيرًا من المماليك الأشرفيّة وبهم رَمَقٌ وقوق فى أوائل الدولة الأشرفية برسباى منهم الأمير آق سنقر الأشرفي الحاجب وغيره وكانت أيام الملك الأشرف شعبان المذكور بهجة وأحوال الناس فى أيامه هادئة مطمئنة والحيرات كثيرة ، على غلاء وقع فى أيامه بالديار المصرية والبلاد الشامية ومع هذا لم يختل من أحوال مصر شىء كسن تدبيره ومشى سوق أر باب الكالات فى زمانه من كل علم وفن ؛ وتفقت فى أيامه البضائعُ الكاسدة من الفنون وألملّج وقصدته أر بابياً

من الأفطار وهــو لا يكلّ من الاحسان إليهم فى شىء يريده وشىء لا يريده، حتى كلّمه بعضُ خواصّه فى ذلك ، فقال ــ رحمــه الله ــ . أفعلُ هــذا لئلا تموتَ الفنونُ فى دولتى وأيامى .

قلت . لعمرى إنه كان يَخْشَى موتَ الفنون والفضائل؛ ولقد جاء من بعده مَنْ قَتلها صَبْرا، قبل أوان موتها ودَفَنها فى القبور وعفًى أثرها، وما أحسن قول أبى الطيب أحمد بن الحسين حيت يقول:

على قدر أهلِ العزمِ تأتى العزائمُ \* [وتأتى على قَدْر الكِرام المكادِمُ]

وخَالَفَ الملك الأشرف [رحمه الله] من الأولاد ستّة بنين، وهم الملك المنصور على الذي تَسلَطن من بعده على ما يأتى ذكرة وذكر من قام بسلطنته مُقَصّلًا – والملك الصالح أمير حاج وقاسم ومحمد و إسماعيل وأبو بكر وولدت بعده خوَنْد سمراء جاريته ولدا سموه أحمد فصاروا سبعة .

(١) التكلة عن شرح التبيان العكبري على ديوان المتني (ج-٢٠ص ٢٩٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . T . .

وَخَلُّف سَبْع بنات رأيتُ إحداهنّ بعد سنة عشرين وثمانمائة .

وكانت مدُّةُ سلطنة الملك الأشرف أربع عشرةَ سنةً وشهرين وعشرين يوماً ، ومات وعمرُه أربُّع وعشرون سنةً . وقد تقدّم مولدُه في أوّل ترجمته، ورثاه الشعراءُ بعد موته بعدّة قصائد وَحزنَ الناسُ عليه حُزْناً عظماً وكَثُرُ تأسُّفُهم عليه . وعُمل عزاؤه بالقاهرة عدّة أيام . وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار: [البسيط] للملك الأشرف المنصور سيِّدنا \* مناقبٌ بعضها يبـدو به العَجبُ له خــ الائق بيض لا يغيرها \* صرفُ الزمان كما لا يصدأ الذهبُ

[الزجل] وقال غيره:

كُوكِبِ السَّعِدُ غَابُ مِن القَلْعَهُ \* ﴿ وَهِـــلَالُو فَـــد ٱنطَفَى إَمَانُ وزُحلْ قد قارب الدريخ \* لكسوفْ شمس الضَّحى شعبانَ

السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر. وهي سنة خمس وستين وسبعائة على أنه حَكَّم في السنة المــاضية من شعبان إلى آخرها .

وفيها ( أعنى سنة خمس وستين ) تُونِقُ الشيخ الإمام العالم ناصر الدين مجمد بن أحمد بن عبد العزيز القُونَوى" الحنفي الشهير بآبن الرَّبُوةَ – رحمهُ الله – كان إماماً 10 عالماً بارعا خطيبا فصيحا فقيها مُناظرا أفتى ودرَّس وأعاد وشَرَح وو الفرائض السراجية " و و كتاب المَنَار " وله عدة مصنّفات أُخَر ومات بدَمشْق في هـذه السنة وقيل في الخالية .

<sup>(</sup>١) هي المعروفة بفرائض السنجاوندي وقد شرحها غير واحد من الفضلاء . وقد ذكر صاحب كشف الظنون ملاكاتب جلى شروحا كثيرة لهــا لطائفة من العلماء ( أنظر كشف الظنون ج ٣ ص ١٨١ ) • (٢) فى السلوك (ج٣وة قسم ١ص ١٤ ب وكشف الظنون المصدر المتقدم ج٢ ص ١٨١) أن وفا تعسينة ٤ ٩٠٠

وتُوفَى قاضى القضاه نجم الدين عبد الرحيم آبن القاضى شمس الدين إبراهيم بن شرف الدين هبـــة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن المسلم بن عبــد الله بن حسّان المعروف بالبارزي الجُهني الحمــوي الشافعي قاضى قضاة حَمَاة بها ، بعــد أن وَلِيَ قضاءَها سنّا وعشرين سنة وكان مشكور السّيرة في أحكامه — رحمه الله — .

وتُوفَى الأديب عِنْ الدين أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن على العبّاسي الشهير بآبن البّناء الحلمي الشاعر المشهور ؛ قَدِم إلى حلب و بها مات، وسِنّه زيادة على سبعين سنة ، ومن شعره قصيدة أقلها :

أنفقتُ عُمْدى في رجاءِ وَصْلِيم \* والعَصْدِ إنِّى يِكُم ف خُسْدِ
وُتُوقَى القاضى شهاب الدين أحمد آبن الصاحب جمال الدين محمد آبن الصاحب
كال الدين عمر بن أحمد الحنفى الحلبي الشهير بآبن العديم بحلب، عن يضع وسبعين
سنة ، وكان فقيها عارفا بالتاريخ والأدب ،

وَتُولِّقُ الأمير سيف الدين قُطْلُو بُغَا الأحمدى نائب حلب بها عن نيِّف وثلاثين سينة – رحمه الله – وكان أميرا جليلا شجاعًا كريما ، نشأً في السعادة وولى نيا به مَا تين .

المناصر حسن . وتُوفِّيت خَوْنْد طُولُو بيه الناصريّة التَّتَريّة ، زوجة السلطان الملك الناصر حسن . ثم من بعده زوجة مملوكه يَلْبُغَا المُمرَى في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر، ودُفِنت بتربتها التي أنشأتها بجوار تُربّة خَوْنْد طُغاى الناصريّة أمّ آنُوك خارج باب البرقيّة بالصحراء، وكانت من أجمل نساء عصرها .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص ٦ من هذا الجزء . (۲) هـذه التربة لا تزال باقية إلى اليوم بقرافة المجاورين بالقاهرة باسم تربة خوند طلباى تجاه تربة خوند طفاى أم آنوك و يفصل بينهما شارع خونه طفاى .

وتُوفَى القاضى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن بهاء الدين إسحاق بن إبراهيم السَّلَمِيّ المُناوِى الشافعيّ خليفة الحُكمُ بالديار المصرية وقاضى العسكر، ووكيل بيت السَّلَمِيّ المُنالِ والخاص بها في يوم الجُمعة سادس شهر ربيع الآخر .

وتُونِّقُ القاضى صلاح الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم البُرُلِّسِي المالكي عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم البُرُلِّسِي المالكي عبد المؤدِّنين أن يقولوا في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء الآخرة، وقبل الفجر: «الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » فاستمر ذلك إلى سلطنة الملك الظاهر بَرْقُوق ، أَمَر عُمَسِبُ القاهرة بَجْمُ الدِّين الطَّنْبَذِي أن يقولوا ذلك عقيب كلِّ أذان إلاّ المغرب، واستمر ذلك أيضا إلى يومنا هذا، على ما سنبينه في وقته — إن شاء الله تعالى — ونذكر سَبْبه، ولم يكن قبل ذلك إلاّ الأذان فقط .

وتُوفِّ قاضي مكَّة تق الدين محمد بن أحمله بن قامم العُمَرِي الحَـرازي السَافعي معزولًا .

وتُوفَى بالمدينة النبقية ـ على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام ـ الحافظ عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف فى سادس عشرين شهر ربيع الأقل ـ رحمه الله ـ وكان إمامًا حافظا مُتْقِنًا سَمِع الكثير ورَحلَ البلاد وكَتَبَ وحصًّل .

وتُوُفَّ السلطان الملَّك الصالح شمس الدين صالح آبن الملك المنصور نجم الدين غازى آبن الملك المظفر قرا أرسلان ابن الملك السعيد غازى بن أُرْبَقُ بن أَرْسِلان ابن الملك السعيد غازى بن أُرْبَقُ بن أَرْسِلان ابن إيل بن غازى بن أُرْبُق صاحب ابن إيل بن غازى بن أُرْبُق الأُرْبُق صاحب

 <sup>(</sup>۱) حراز (بالفتح وتحفیف الراء وآخره زاء) : محلاف بالیمن قرب زبید ، سمی باسم بطن من حمیر
 و یقال لقریتهم حرازة و بها تعمل الأطباق الحرازیة (عن معجم البلدان لیاقوت چ ۲ ص ۲۲۹) .
 (۲) فی المنهل الصافی (ح۲ ص ۲ ب) : « ابن إیل غازی » .

مارِدُين بها ، وقد ناهن السبعين سنة من العُمُر ، بعد أن دام في سلطنة ماردين أربعًا وخمسين سنة ، وتَوَلّى ماردين بعده أبنه الملك المنصور أحمدُ ، وكان الملك الصالح من أَجَلّ ملوك بني أَرْتُق حَرْمًا وعَرْمًا ورأياً وسُؤْدُدًا وَكَرَمًا ودَها وشجعاعة وإقدامًا ، وكان يُحِبُ الفقها والفضلاء وأهل الحير وكان له فضلُ وَفَهم وَذُوقُ للشعر والأدب ، وكان يُحِبُ المَديج ويُجِيز عليه بالحوائز السنيَّة ، ولصَفي الدين عبد العزيز الحلى فيه مدائحُ وعُرر في مخلص بعض قصائده - رحمه الله - .

لَمُ أَشْكُ جَوْرَ الحَادِثَاتِ وَلَمُ أَقُل \* حَالَتُ بِي الأَيَامُ عَن حَالاً بِهَا مَالُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَن حَالاً بَهَا مالى اعد لها مساوِئَ جمسة \* والصالحُ السلطانُ مِن حَسَناتِهَا مَسَلَكُ تُقِسَرُ له المالوك بأنه \* إنسانُ عَيْنَهَا وعينُ حَياتِها

§أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم خمسة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا . وكان الوفاء ثاني عشرين توت . والله أعلم .

السنة الثانية من ولاية الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر. وهي سنة ست وستين وسيعائة

فيها تُوفّى العلّامة قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن أحمد بن الحسين بن سليمان بن فَزَارة الكَفْرى (بفتح الكاف) الدّمَشْقى الحنفى قاضى قضاة دِمَشَق بها ، وكان رحمه الله \_ إمامًا بارعًا فى مذهبه ماهرًا فى علم العربيّة بصيرًا بالأحكام ، باشر مدّة طويلة نيابة عن والده ، ثم استقلّ بها إلى أن مات ، وكان مشكور السّيرة وأفتى ودرّس سنين .

<sup>(</sup>١) كذا في ديوانه المطبوع في دمشق سنة ١٢٩٧ . والذي في الأصل : « حالت بهــا » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الديوان . والذي في الأصل : « فإنه » والسياق يقتضي .ا أثبتناه .

أوتوقى قاضى القضاة زين الدين محمد بن سراج الدين عمر بن محدود الحنفى المعروف بابن السراج بالقاهرة فى ذى القعدة عن تسع وستين سمنة ودُفِن بتربت خارج باب النصر بالقرب من تربة الصوفية – رحمه الله ، وكان فقيها بارعا عالما مُفْتِيا يحفظ الهداية فى الفقه ودرس بالحامع الحاكمي وأعاد بجامع أحمد بن طولون والأشرفية وغيرهما وناب فى القضاء عن قاضى القضاة جمال الدين التُركاني الحنفي وكان معدودا من الفقهاء العلماء ،

وَتُوفَى الخطيب أبو المعالى تق الدين مجد بن الخطيب مجمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن ناصح الحموى ثم الحلبي الشافعي الشهير بابن القواس بحلب عن نيِّف وخمسين سنة \_ رحمه الله \_ . . .

وتُوُفى الشيخ الإمام العالم العلامة قطب الدين محمد بن محمد الرازى الشافعى الشهير . (٧) بالقطب التحتاني \_ رحمه الله. بدمشق عن نيف وستين سنة . كان بحرا في جميع العلوم لا سيما في العلوم العقلية وله تصانيف مفيدة ، منها : شرح الشمسية وشرح

<sup>(</sup>۱) بعد بحث طويل لم نوفق إلى مكان هذه التربة . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۶۰ من الجنوء الثامن من هذه الطبعة . (۳) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۰۰ من الجنوء الثامن من هذه الطبعة . (۵) سيد كر المؤلف وفاته سيئة تسع وستين وسبعائة . (۲) ذكر صاحب الدر والكامنة (ج ٤ ص ۱۰۹ من الحرب الدر والكامنة (ج ٤ ص ۱۰۹ موايتين إحداهما توافق رواية الأصلين على أن اسمه «مجمد» و بهذه الرواية جزم ابن كثير وابن رافع وابن حبيب . والرواية الأخرى أن اسمه «مجود» و بهذه الرواية جزم الإستوى . (۷) في الدروالكامنة المصدر المنقدم « و إنما قبل له النحاني تميزا له عن قطب آخر كان سائما معه بأعلى المدرسة » . (۸) هو متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمسر بن على القزويني المعروف . ۲ بالكاتي ، وقد شرحه غير واحد ؛ مهم قطب الدين جمود بن محمد الرازي المذكور وسعد الدين صعود بن عمروالتفتازاني المنوف سنة ۱۹۷ ه ( انظر كشيف الفنون ج ۲ ص ۱۹ ) .

المطالع والحواشي على كشاف الزنحشري ، وكانت تصانيف أحسن من تصانيف شيخه العدّرة شمس الدين الأصفهاني ــ رحمه الله .

وتُوفِّى ألأمير سيف الدين أرْنبغاً بن عبد الله الكاملي نائب غزَّة وكان ، أصله من مماليك الملك الكامل شعبان آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان خصيصا عنده إلى الغاية .

وتُوفَى الأمير الشريف أبو على الحسن بن مجمد بن الحسن بن على بن الحسن المسن الحسن الحسن الحلبي الحلبي ، ولى نقابة الأشراف بحلب بعدد والده – رحمهما الله تعالى – والستقر أمير طبلخاناه بحلب مدّة ثم صُرف عن الوظيفتين ومات بظاهر حلب عن ثلاث وخمسين سنة .

الخميس ثانى عشر جمادى الأولى وقد تصدّر للتدريس والإقراء ــ رحمه الله .

وتُوفِّ الشيخ شمِف الدين مجمد بن أحمد بن أبى بكر المِزِّى" الدمشق" الحريرى"
المحدّث بمصر في شعبان ، رحمه الله تعالى .

وَتُونِي الأمير آسن قِل بن عبد الله من على بك الناصري أحداً مراء الطبلخانات، بعد ما تنقل في عدة أعمال مثل البيرة وطَرَسُوس وغيرهما \_ رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) يسمى مطالع الأنوار فى الحكمة والمنطق للقياضى سراج الدين محمسود بن أبى بكر الأرمسوى المترف سينة ٩٨٩ ه وهو كتاب اعنى بشأنه الفضلاء وشرحه قطب الدين محمد بن محمد الرازى المذكور (انظركشف الظنون ج ٢ ص ٤٥٣) . (٢) تقدّمت وفاة الزنخشرى سينة ٩٨٨ ه .

 <sup>(</sup>٣) هو محـود بن أبي القاسم بن محمد الأصبهانى الامام شهاب الدبن أبو الثناء ، ولد بأصبهان
 ٢٠ سنة ٤٧٤ ه و برع فى فنون العقليات وقدم دمشق فدرس بالرواحية ثم قدم مصر فدرّس بالمهزية وأقام بها
 الى حين وفاته سنة ٩٤٧ ه (عن طبقات الشافعية ج ٣ ص ٧٤٧) .

وتُونِّقُ الأمير سيف الدين قماري بن عبد الله الحموى" الناصري" الحاجب وهو على نيابة طَوَسُوس وكان من أعيان الأمراء ومن أكابر المماليك الناصرية •

وتُوتِّي الشيخ المعمَّر الرُّحلة شمس الدين مجمد بن إبراهيم بن مجمد بن أبي بكر بن ا براهيم بن يعقوب [بن الياس] الأنصاري" الخزرجي المَقْدسي البياني الشاهد، كان أبوه يعرف بابن إمام الصَّخرة وآشتهر هو بالبياني، وُلد سنة ستّ وثمانين وستمائة فأحضر على زينب بنت مكي في الثانيــة من عمره وعلى الفخر ابن البخاري في الثالثه وأسمع على أبي الفضــل بن عساكر وغيره وأجاز له جماعة وحدَّث بالكثير ، وتُحمِّر وصار مُسند عصره ورُحلة زمانه وخرّج له الحافظ تقيّ الدين بن رافع مشيخةً وذيَّل عليها الحافظ زين الدين العراق. • وكانت وفاته يوم الأثنين تاسع عشرين ذي القعدة ، وآخُرُ من تأخَّر ممن سَمَع عليه شيخنا الرَّحلة زين الدين عبد الرحمن الزُّرْكَشيُّ الحيليُّ . رحمه الله تعالى .

§ أمر النيل في هـذه السنة - المـاء القديم خمسة أذرع وأربعـة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستةً عشر إصبعاً . والله أعلم .

السنة الثالثة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصروهي سنة سبع وستين وسبعائة .

فيها تُوفَّى الشيخ الإمام العالم العلامـة قاضي القضاة عن الذين عبد العزيز آبن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكِناني الحموى

<sup>(</sup>١) زيادة عن الدررالكامة (ج٣ ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو تتى الدين أبو المعالى محمد بن رافع بن هجرس ( بكسر الهاه وسكون الحيم وكسر الراه ) بن محمد . Y . ابن شافع بن محمد ، ولد في القعدة سنة أربع وسبعائة . سيذكره المؤلف في جمادي الأولى سنة ٤٧٧ هـ .

المصرى الشافعي" بمكة المشرفة في يوم الاثنين المن عشر جمادي الآخرة، ودُون بباب المعدلاة بين الفُضَيل بن عياض وأبي القاسم الفَشيري ونجم الدين الأصبهاني . ومولده بالعادلية بدمشق في سنة أربع وتسعين وستمائة – رحمه الله – وكان إماما عالما فاضلا دينا صالحا، سمَـع بمصر والشام والحجاز وأخذ عن الأبرقوهي والدّمياطي وغيرهما من الحُفّاظ و بَحَـع وكتب وحدّث وخطب وأفتي ودرّس وتولى القضاء تسعا وعشرين سنة ، ثم استعفى وتوجّه إلى مكة مجاورا بها إلى أن مات ،

وتُوفَى القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم أيوب العَيْنتابي الحنفي قاضى العسكر بدمَشق – رحمه الله تعالى – وبها كانت وفاته وقد جاو ز ستين سنة ، وكان إماما بارعا في المنذهب وأفتى ودرّس وشرح مجمع البحرين في الفقه في المذاهب الثلاثة في عشرة مجلدات وسماه : « المنبع » .

وتُونُقُ الشيخ الرضى شيخ خانقاة بيبرس الجاشَنُكير في ليلة الجمعـة حادى عشر (٧) شهر رجب ودنن بمقابر الصوفية وتوتى مكانه الشيخ ضياء الدين العفيفي المعروف بقاضى قِرْم ، رحمه الله ،

<sup>(</sup>۱) في طبقات الشافعية (ج٢ص٤١) أنه توفي عاشر جمادي الآخرة. (۲) هو عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسا بو ري . تقدّمت وفاته سنة ٢٥٥ (ج٥ص ٩١ من هذه الطبعة) . (٣) هو شهاب الدين أحمد بن رفيع الدين إسحاق بن محمد ابن المؤيد الأبرقوهي تقدّمت وفاته سنة ٢٠١ ه . (٤) هو شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن ابن أبي خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الحضر بن موسى الدمياطي الشافعي الحافظ . تقددت وفاته سنة ٥٠٥ ه . (٥) في الأصلين . « المقنع » وما أثبتناه عن كشف الظنون والمنهل الصافي سنة ٥٠٥ ه . (٦) تقدم الكلام عليا .

في الحاشية رقم ٦) (ج ٤ ص ٥٠) من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (٧) هو ضياء الدين أبو مجميد عبد الله ابن الشيخ سعد الدين سعد العفيفي القزويني الشافعي الشهير بابن قاضي قرم . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٨٠ ه .





10

وتُوفِّ السلطان الملك المجاهد سيف الدين أبو يحيى على آبن السلطان المسلك المشويد هم بر الدين داود آبن السلطان الملك المظفر يوسدف آبن السلطان الملك المنصور عمر بن نور الدين على رسُول التَّرْكَانَ الأصل اليمنى المولد والمنشأ والوفاة، صاحب اليمن بعدن — رحمه الله — في يوم السبت الحامس والعشرين من شهر جمادي الأولى من هدده السنة وقيل سينة أربع وستين و ولى بعده آبنه الملك الأفضل عباس . ومولد المجاهد هذا في سنة إحدى وسبعهائة بتعز ونشأ بها وحفظ وتاذب على الفقه وبحثه وتخرج على المشايخ منهم : الشيخ الإمام العلامة الصاغاني ، وتأدّب على الشيخ تاج الدين عبد الباقي وغيرهما ، وشارك في علوم وكان جيد الفهم — رحمه الله — وله ذَوق في الأدب وله نظم ونثر ، وهدذا المجاهد الذي ذكرنا في ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون أنه أرسل إليه نجدة إلى بلاد اليمن ، فذكرنا في ترجمة الملك الناصر بن الأشرف صاحب زَبيد ، وسُقْنا حكايته مداك مفصلا ، وطالت مدة المجاهد في مملكة اليمن وفعل الحيرات وله مآثر : عمر مدرسة عظيمة بتَعز وزيادة أحرى وغير ذلك وعَمر مدرسة بمكة المشرفة بالمسجد الحرام بالجانب اليماني أطول من هذا إذ هو كتاب تراجم ، والله أعنم .

وتُوفِّى الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الظاهر المعروف ابن الشرف الحنفي الفقيل خطيب جامع شَيْخُون وكان من أعيان الفقهاء وله مشاركة وفضل . رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٧٨ من الجزء الناسع من هـذه الطبعة حيث تجد تفصيلا شاملا لهـذه النجدة .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين : « ابن المشرف » وتصحيحه عن الدرر الكامنة (ج ۱ ص ۲۷۲) والسلوك
 للشريزى (ج ۳ و ٤ قسم أقرل ص ٥٣ ب) .
 (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦٩ من الجزء العاشية رقم ١ ص ٢٦٩ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

وتُوفُّ الأمير سيف الدين بُطَا بن عبد الله أحدُ أمراء الطبلخانات وقُرئ على قبره بعد موته ألفُ خَتْمة شريفة بوصيَّته هكذا نَقَل الشيخ تتى الدين المَقْريزي .

وتُوفِّي الشيخ المحدِّث العالم العدَّرمة شمس الدين أبو الثناء مجمود بن خليفة بن مجمد آبن خلف المنبجِيّ ثم الدَّمَشْقيّ التاجر. ومولده في سنة سبع وثمانين وستمائة ومات فى ذى الحجة . رحمه الله .

وَتُولِّقُ الشَّيخِ الإمام أحــد نُقَمهاء المــالكيَّة خليــل بن إسحاق المعروف با بن الْجُنْدي الفقيه المالكيّ ــ رحمه الله ـ في يوم الخميس ثاني عشر شهر ربيع الأوّل. وكان فقيها مُصنِّفا صَنَّف الْمُخْتَصر في فقه المالكية وغيره .

§ أمر النيل في هـذه السنة \_ المـاء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعاً . والله سبحانه أعلم .

السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر . وهي سنة ثمــان وستين وسبعائه .

وفيها كانت وقعمة يلبغا العمرى الخاصكي صاحب الكبش ومقتلته وسلطنة 10 آنوك بجزيرة الوسطى ولم يتم أمره ولاعد من السَّلاطين وقد تقدم ذكر ذلك كله مفصلا في ترجمة الملك الأشرف هذا فلينظر هناك .

وفيها تُوُفِّي قاضي القضاة أمين الدين أبو مجمد عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبَان وكان فقيهاً عالمًا مشكورَ السيرة .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٣١، ١٣١ من الجزء العاشر من هسذه الطبعة ، والحاشية وقم ٣ ص ٣٠٧ من ألجزء العاشر من هذه الطبعة . والحاشية رقم ١ ص ١٨٩ من ألجزء التاسع من هذه الطبعة .

وتُوفّى الشيخ الإمام العالم المسلك العارف بالله تعالى عفيف الدين أبو محمد وقيل أبو السيادة عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان بن فَلَاح اليمانى" اليافعي"، نزيل مكة وشيخ الحرم و إمام المسلّكين وشيخ الصوفية في ليلة الأحد العشرين من جمادى الآخرة بمكة المشرفة ودُفِن بالمعلاة بجوار الفُضَيل بن عياض ، ومولده سنة ثمان وستين وستمانة تقريبا وسمع الكثير و برع في الفقه والعربية والأصلين واللغمة والفرائض والحساب والتصوّف والتسليك، وغير ذلك ، وكان له نظم جيد واللغمة والفرائض والحساب والتصوّف والتسليك، وغير ذلك ، وكان له نظم جيد كثير، دوّن منه ديوان وله تصانيف كثيرة منها: «روض الرياحين» [في حكايات كثير، دوّن منه ديوان وله تصانيف كثيرة منها: «روض الرياحين» [في حكايات في ترجمته في تاريخ بدأ فيه من أوّل الهجرة وأشياء غير ذلك ، ذكرناها مستوفاة في ترجمته في تاريخنا «المنهل الصافى» وما وقع له مع علماء عصره بسبب قصيدته التي أولها حيث قال في ذلك :

و ياليله فيها السعمادة والمُنى \* لقدِ صَغُرَتْ فى جنبِها ليلهُ القدرِ قال : ومن شعره أيضا قصيدته التي أقلها : [ الطويل ]

قف حــدِّنَانِي فَالفَــؤَادُ عَلِيــلُ \* عَسَى منه يُشْفَى بِالحَديثِ عَلِيلُ أحادِيثُ نَجْــدِ عَلِّلانِي بِذِ كَرِهِا \* فَقَلْـبي إلى نَجْـــدِ أراه يَميـــلُ بِتَذْكَارِسُعْدَى أَسْعِدَانِي فَلَيْس لِي \* إلى الصّــبْرِ عَنها والسَّلَّوِ سبِيــلُ ولا تَذْكُرالِي العـامِرِيَّةَ إنها \* بُـولَّهُ عقلِي ذَكْرُها ويُزِيــلُ

<sup>(</sup>۱) فى الدرو الكامنة (ح ۲ ص ۲ ق ۲ ( ۱ ) أنه : « ولد قبل السبمائة بسنتين أو ألاث و والمنهل السافى (ج ۲ ص ۲ ه ۲ ( ۱ ) أنه : «ولد سنة ثمان وتسعين وستمائة تقريبا » . وانظر ترجمته فى السلوك (ح ٣ و ٤ ص ٥ ٥ ب ) . (۲) توجد منه نسخة بدار الكرتب المصرية طبع مصر سنة ١٣٠٧ه تحت رقم [ ٢ ٥ ٧ تصوّف ] . (٣) تكلة عن المصدر المتقدم . (٤) كفره الضياء . تحت رقم [ ٢ ٥ ٧ تصوّف ] . (٣) تكلة عن المصدر المتقدم . (٤) كفره الضياء المجمودي بمطلع هذه القصيدة ونالته ألسنة الناس ونسبوه إلى حب الظهور ٥ و بعض علماء عصره تأول قوله وذكروا لذلك مخرجا .

## ومنها المخلص :

أَلَا يَا رَسُولَ آلِهِ يَا أَكُرَمَ الُورَى \* وَمَنْ جُـودُهُ خيرِ النَّوالِ يُنبِسُلُ وَمَنْ جُـودُهُ خيرِ النَّوالِ يُنبِسُلُ وَمَنْ كَفَّهُ سَيْحُونُ مِنهَا وَجَيْحُنَ \* ودِجلةُ تَجْـرِى وَٱلفراتُ ونيسلُ مَدَحْتُكَ أَرْجُو مِنكَ مَا أَنتَ أَهْلُه \* وأَنتَ الذي في المُكُماتِ أصِـيلُ فياخَيرَ مُدُوحٍ أَيْبُ شرّ مادِجٍ \* عَطَا مانح مِنهُ ٱلحِـزاءُ جَزِيلُ فياخَيرَ مُدُوحٍ أَيْبُ شرّ مادِجٍ \* عَطَا مانح مِنهُ ٱلحِـزاءُ جَزِيلُ

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم المسلّك الصوفي العارف بالله تعالى المعتقد بَمَال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر [ الكردى ] الكُوراني الأصل المصرى الدار والوفاة المعروف بالشيخ يوسف العجمي بزاويته بقرافة مصر الصّغرى في يوم الآثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وقيل : جمادى الأولى وقيل : يوم الأحد النصف من بُحادى الأولى ودفن بزاويته المذكوة وقبره يُقصدُ للزيارة وكان – رحمه الله – شَيْخًا حقيقة ومقتدى طريقة ، كان إمام المُسلّكين في عصره وكان على قَدَم هائل ، كان غالب علماء عصره يقتدون به وكان له أو راد وأذكار هائلة ، انتفع بصحبته جماعة من العلماء والصلحاء والفقهاء وكان لا يأخذه في الله لومةُ لائم ، مع فضيلة غزيرة ومعرفة تامّـة بالتصوف وله رسالة سمّاها « رَيْعان لومةُ لائم ، مع فضيلة غزيرة ومعرفة تامّـة بالتصوف وله رسالة سمّاها « رَيْعان القلوب والتوصّل إلى المحبوب » • وقد شاع ذكرُ الشيخ يوسف في الدنيا وأثنى عليه العلماء والصلحاء والصلحاء .

مُحكِى أنّ الشيخ يوسف هذا دَخَل مرةً الى الشيخ يحيى بن على "بن يحيى الصنافيرى ، فقام إليه الشيخ يحيى وكان لا يلتفت إلى أحد و تَلقّاهُ وهو يُنْشِد بقوله: [ الوافر ]

(١) ف الأصل فيه : أ «جيحون» فترك المدّ هنا ضرورة . (٢) الزيادة عن المهل الصافي

(۱) فى الاصل فيه : («جيحون» فترك المدّ هنا ضرورة . (۲) الزيادة عن المنهل الصافى (ج٣ص٧٥٤ ب) . (٣) هذه الرسالة أولها : الحمد لله مانح عطائه ... الخ • ذكر فيها المؤلف شرا ثط التوبة ولبس الحرقة وتلقين الذكر . توجد من هذه الرسالة نسختان مخطوطتان بدار الكسب المصرية تحت رقمى (١٧٥م) و (١٧٨م) من فهرس التصوف والأخلاق الدينية . (٤) سيذكر المؤلف وفاته في سنة ٢٧٧ ه .

أَلَمْ تَعَسِلُمْ بُأَتِّى صَدِّرَفِيً \* بلوتُ ٱلعالمِينَ على عَـكَى فِي اللهِ اللّهِ اللهِ اله

فصل الشيخ يوسف بهذا الكلام غاية السرور والفرح وكان مع الشيخ يوسف ولده محمد فأقبل عليه الشيخ يحيى وأنشده فقال:

إِنَّ السِّرِيِّ إِذَا سَرَّى فَيِنْفَسِهِ \* وَآبِنِ السِّرِيِّ إِذَا سَرَى أَسْرَاهُمَا

قال : فازداد الشيخ يوسف سرورا على سروره بهذا القول . رحمهما الله تعالى ونفعنا بركاتهما .

وتُولِق الشيخ الإمام الأديب البارع المُفتن جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن الحطيب أبي يحيى محمد بن الحطيب أبي يحيى معمد بن الحطيب أبي يحيى معمد الرحيم بن نُباته (بضم النون) الفارق: الأصل الجُدَامي المصري المعروف بابن عبد الرحيم بن نُباته (بضم النون) الفارق: الأصل الجُدَامي المصري في فامن شهر صفر نباتة بالقاهرة – رحمه الله تعالى – بالبيارستان المنصوري في فامن شهر صفر من السنة المذكورة و ومولده في مصر في شهر ربيع الأقل سنة ست وثمانين وسمّائة (بنقاق الفناديل» ونشأ بمصر و برع في عدّة علوم وفاق أهل زمانه في نظم القريض وله الشّعر الرائق والنّثر الفائق وهسو أحدُ من حَذَا حَذْوَ القاضي الفاضل وسلك طريقه وأجاد فيا سلك وكان خطّه في غاية الحسن وديوان شعره مشهور وقد مدح الملوك والأعيان ورَحَل إلى البلاد وآنقطع إلى السلطان الملك المؤيّد إسماعيل الملوك والأعيان ورَحَل إلى البلاد وآنقطع إلى السلطان الملك المؤيّد إسماعيل

<sup>(</sup>۱) وردتهذه الأبيات في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٧ ٥ ٤ ب) برواية توافق هذه الرواية وفي الدرر الكاهنة (ج ٤ ص ٣٠٠ ٤) برواية تختلف عما هنا في كثير من ألفاظها . (۲) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٠٧ من الجؤه . . ورقم ٢ ص ١٠٧ من الجؤه الطابعة . . - (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٠٧ من الجؤه الطابعة . . الخاصن من هذه الطبعة والحاشية رقم ٣ ص ٢٠٤ من الجؤه السابع من هذه الطبعة .

صاحب حَماة وله فيه غُرِّرُ مدائح وكان مع ما ٱشتمل عليــه من المحاسن قليل الحظ ومن شعره في المعنى : [ الكامل] أُسَـفَى لِشعر بارع نَظَمْتُهُ \* تحتاجُ بهجته لِرَفْدِ بارع دُرْ يِتِمُ قَدْ تَضَوّعَ نشرهُ \* يأمن يرقّعلى اليتيم الضّائيع ومن شعره أيضا قوله : [السريع] مُقَبِّلُ الْحَدِّدُ أَدَارَ الطِّلَا \* فَقَالَ لِي فِي خُبِّمًا عَائِسِي عن أحمر ٱلمشروبِ ما تَنْتَهِي \* قلتُ: وَلَا عَنْ أَخْضِر ٱلشارب وله أيضا: [السريع] ومُقْلة تَنْهَبُ طيب ٱلكِّرَى \* منها عــلى عينك يا تاجِرُ [ الكامل] وله أيضا: قَبْلُتُ عند النَّوي فَتَمَرَّتُ \* تلك ٱلحلاوةُ [ بالتفرُّقُ وٱلحَوِّي ] ولَثُمُّ عَن مَا القُدُوم فَبَّذَا \* رُطْبُ الشِّف، السُّكّرَيُّ بلا نوَى وله : أيضا \_ عفا الله عنه \_ [ البسيط ] أَهْلًا بِطَيْف على ٱلجرعاء مختلس \* وَٱلفجرُ في سَحَـر كَالنَّغُو في لَعَس وٱلنَّجْهُم فِي الْأَفُقِ ٱلغَرْبِيِّ منحدرٌ ﴿ كَشُعْلِةٍ سقطت من كَفِّ مُقْتَلِس

ياحَبُّذَا زَمَنُ ٱلْحَـرْعاءِ من زَمَن \* كُلُّ الليالي فيسه ليلةُ العُـرُس

<sup>(</sup>۱) رواية ديوانه المطبوع في مصر سينة ١٣٢٣ هـ - ١٩١٠ م تحت رقم ١٩١ أدب : « لهني ... .. الخ » • (٢) ورد هذان البيتان في ديوانه المقدم ذكره برواية تختلف عما هنا في بعض ألفاظها • (٣) رواية الديوان : «... .. حائز » • ١٩١٠ (٤) التكلة عن ديوانه •

44

وحبَّذَا ٱلعيشُ معْ هَيْفاءَ لوظَهَرَتْ \* لِلبَدْرِ لَمْ يَزُهُ أَو للْغُصْنِ لَمْ يَسِ خَوْدُ لَمَا مِثْلُ مَافِي ٱلظَّبِي مِنْ مَلَح \* وَلَيْسَ لِلظَّبِي مَا فِيها مِن ٱلأَنسِ عَرَوسَةٌ بِشَعاعِ ٱلبِيضِ ملتمعًا \* ونورُ ذاكَ ٱلْحَبَّ آيةُ ٱلحَرَسِ يَسْعَى ورَا لَحَظِها قلبي ومِنْ عَجَبِ \* سَعْى ٱلطَّرِيدة فِي آثار مُفْتَرس لَيْتَ العَدُولَ على مرأى تَعَاسِمًا \* لَوْ كَان ثَنَى عَمَى عَينَيْهِ بٱلخَرسِ لَيْتَ ٱلعَدُولَ على مرأى تَعَاسِمًا \* لَوْ كَان ثَنَى عَمَى عَينَيْهِ بٱلخَرسِ

وقد آستوعبنا من شعره وأحواله نبذة كبيرة في المنهل الصاف انتهى والقاعلم و
وتُوفّى الوزير الصّاحب فحر الدين ماجد بن قَرَوينَة القبطى المصرى تحت
العقو بة ، بعد أن أُحرقت أصابعه بالنار ، وكان رحمه الله و وزيرا عارفا مكينا
عفيفا رزين ذا حُرْمَة ونهضه ، لم يَلِ الوزارة في الدولة التركية من يشابهه ، عَمَّر في أيام وزارته بيوت الأموال بالذهب والفضة ، وترك بالأهراء مُغَلَّ ثلاث سنين و بعض الرابعة ، وذلك فوق ثلاثما ئة ألف إردب ، و بالبلاد مُغَلَّ سنتين ، بعد ما كان يقوم بالكُلف السلطانية وكُلفة الأتابَك يلبغا العمرى الخاصّى و بعد هذا ما كان يحل إلى الخزانة الشريفة في كل شهر ستين ألف دينار، وكان فيه محاسن كله كان يحل إلى الخزانة الشريفة في كل شهر ستين ألف دينار، وكان فيه محاسن كثيرة ، غير أنه كانت نفسه نفسًا شاخةً ، وفيه تَهُم على الناس مع تكبر، هذا مع الكرم الزائد والإحسان للناس وقلّة الظلم بالنسبة إلى غيره ، رحمه الله تعالى ، والله أعلم ،

وتُوُفَى الأمير سيف الدين دَرُوط ابن أخى الحـاج آل مَلَك، كان أحد أمراء الألوف بالديار المصرية وحاجبًا ثانيا بها .

وَتُوفَى الأمير علاء الدين آفْبُعَا بن عبد الله الصَّفَوِى أحد الأمراء الطبلخانات بالديار المصرية وأمير آخور وكان — رحمه الله — من أعيان الأمراء .

10

<sup>(</sup>۱) رواية ديوانه المطبوع في مصر سنة ١٣٢٣ هـ (١٩٠٥م) ص ٢٦٣ : « لو برزت » ٠

 <sup>(</sup>۲) الملح بالتحريك: بياض يخالطه سواد، وهو بما توصف به الفاباه .
 (۳) هذه الأبيات من قصيدة له واردة في ديوانه المطبوع في مصر المحفوظ بدار الكتب المصرية وعدد أبياتها تفوق ثلاثين بينا .
 تحت رقم [ ۱۹۱۰ أدب ] .

وتُونِّق الأمير علاء الدين آفْبُغًا بن عبد الله الأحمدى اليَلْبُغَاوى المعروف بالجَلَب في أواخر السنة المذكورة وهو مسجون بثغر الإسكندرية، من جُرُّح أصابه في شهر ذى القَعْدة؛ وقد تقدّم ذكرُه في عِدَّة مواطن . والله أعلم .

وتُوُفّى الأمير علاء الدين ألْطُنْبُغَا بن عبد الله العِزّى أحد أمراء الطبلخانات في يوم الآثنين رابع شهر ربيع الآخر، وكان مُثيرًا للفتن .

وَتُوُقَى القاضى بهاء الدين حسن بن سليمان بن أبى الحسن بن سليمان بن ر يّان الظر الجيش بحلب فى دِمَشق عن ثمان وستين سنة، وكان رئيساً نبيلاً كاتبا بارعا، ولي عِدّة وظائف، وله نظم ونثر ومن شعره – رحمه الله تعالى – [الرجز] نحن الموقّع ون في وظائف \* قلوبنا من أجلها في حَرق قسمتنا في الكُتْبِ لا في غيرها \* وقطعنا ووصلنا في الورق وتُوقى الفاضى تنى الدين محمد بن عيسى بن محود بن عبد اللطيف

وَتُوَفَى القاضى تقيّ الدين محمد بن عيسى بن محمود بن عبد اللطيف البَعْلَبَكي الشافعي الشهير بابن المجد \_ رحمه الله \_ كان فقيها فاضلا وَلَى قضاء طرابلس وغيرها .

وقد تقدم أنَّ يَلْبُغَا العُمَرِي قُتِل في هذه السنة؛ إنتهي، والله أعلم .

\* \*

السنة الخامسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين صاحب الترجمة على مصر؛ وهي سنة تسع وستين وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) فى الدر رالكامنة (ج ٤ ص ٢٠٦): « ابن محمد » .

<sup>(</sup>٢) فى السلوك (ج ٣ و ٤ قسم أوّل ص ٥٨ ب) : ( ابن عبد المنصف ) ٠

فيها كانت الوقعة بين الملك الأشرف صاحب الترجمة وبين الأتابك أسند م الزَّيْني الناصري والنصر الأشرف حسب ما تقدّم ذكره .

وفيها تُوفّى العـلّامة قاضى القضاة جمال الدين عبد الله بن قاضى القضاة علاء الدين على آبن العـلامة فحر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان الحنفي الماردين الشهير بابن التُركاني بالقاهرة ، فى ليلة الجمعة حادى عشر شهر شعبان ودُون بتربة والده خارج باب النصر من القاهرة وتوكّى بعده القضاء العلامة سراج الدين عُمر الهندى ، ومولده فى سنة تسع عشرة وسبعائة ، وقيل سنة خمس عشرة وسبعائة ، وقيل سنة خمس عشرة وسبعائة ، وتفقّه على والده وغيره، حتى برع فى الفقه والأصول والعربية وشارك فى فنون كثيرة ، وكان من جملة محفوظاته «الهداية فى الفقه» حتى إنه كان وشارك فى فنون كثيرة ، وكان من جملة محفوظاته «الهداية فى الفقه» حتى إنه كان أينيا فى دروسه من صدره ، وكل شرح أبيه لها ، وتوكّى القضاء بعد وفاة أبيه وباشر القضاء بعني فى حياة والده والده الفضاء بعني فى حياة والده والده اله أن مات ، وكان له عبادة وأوراد هائلة ومحاسن كثيرة ، رحمه الله تعالى ،

وَتُوقِي قاضي القضاة موقّق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك ابن عبد المالك المجاوى المقدسي الحنبلي قاضي قضاة الديار المصرية بعد أن حكم بها المراين سنة – رحمه الله تعالى – وتوتى بعده القاضي ناصر الدين نصر الله العَسْقلاني الحنبلي . وكان موفّق الدين مشكور السّيرة جَميلَ الطريقة .

<sup>(</sup>۱) روایه المنهل الصافی (ج ۲ ص ۲۹۸ ( « أ » ) : «عثمان بن مصطفی بن ابراهیم ... الخ» . وفی الدر ر الکامنة (ج ۲ ص ۲۷۲ ) أنه مات مطعونا فی شهر رمضان .

<sup>(</sup>۲) ورد فى شذرات الذهب وطبقات الحنابلة (ص ۲۳) ما تصه : « الحجاوى » وهى الرواية الصحيحة . وفى السلوك : « الحجازى » ·

وَتُوفَى قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود المرداوى المقدسي الحنبليّ قاضي قضاة دِمَشق بها عن نيّف وسبعين سنة، مصروفا عن القضاء — رحمه الله تعالى —

وتُوفَى قاضى قضاة طرابلس شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تتى الدين عبد الله الشّبليّ الدمَشقيّ الحنفيّ وهـو من أبناء السبعين \_ رحمـه الله \_ وكان عالما ديّنا مجاهدا مُرابطًا يَلبَسُ السّلاح في سبيل الله و يَغْزُو وسَمِع الكثيرو جمع وألّف وأفتى ودرّس وآنتفع الناس به و باشر الحكم خمس عشرة سنة ، رحمه الله ، وتُوفّق قاضى قُضاة حلب صدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدّميري وتُوفّق قاضى قُضاة حلب صدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدّميري المالكي \_ رحمـه الله \_ عن نيّف وسبعين سـنة ، وكان فقيها فاضلا مشكور الله الله ي تقيد الله ي تقيد الله الله ي تقيد الله ي تقيد الله ي الله ي تقيد الله ي تقيد الله ي الله ي تقيد الله

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين والسلوك (ج٣و٤ قسم أول (ص٤٢ب): «جمال الدين أبو محمد عبد الله... الخ» وهو خطأ صوابه ما أثبتناه عن المنهل الصافى (ج٣ ص٤٢٤) وطبقات الحنابلة (طبع دمشق سنة ١٣٣٩ ص ٢٢٠) . (٢) انظر ترجمت فى المنهل الصافى (ج٣ ص ٢١٧) . (٢) انظر ترجمت فى المنهل الصافى (ج٣ ص ١٩١٠) وفى السلوك (ج٣ ص ٢٠٠ ب فسم أول) . (٣) راجع ترجمة له فى السلوك (ج٣ و٤ قسم أول ص ٣٣ ب) والدرر المكامنية (ج١ ص ١٧٢) . (٤) عقد له المؤلف فى المنهل الصافى ترجمة ضافية كلها محاسن وطرف وذكر شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، منها شرح الألفية لابن مالك ، توجد منه عدّة نسخ مخطوطة ومطبوعة بأرقام شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، منها شرح الألفية لابن مالك ، توجد منه عدّة نسخ مخطوطة ومطبوعة بأرقام مخطفة محفوظة بدار الكتب المصرية .

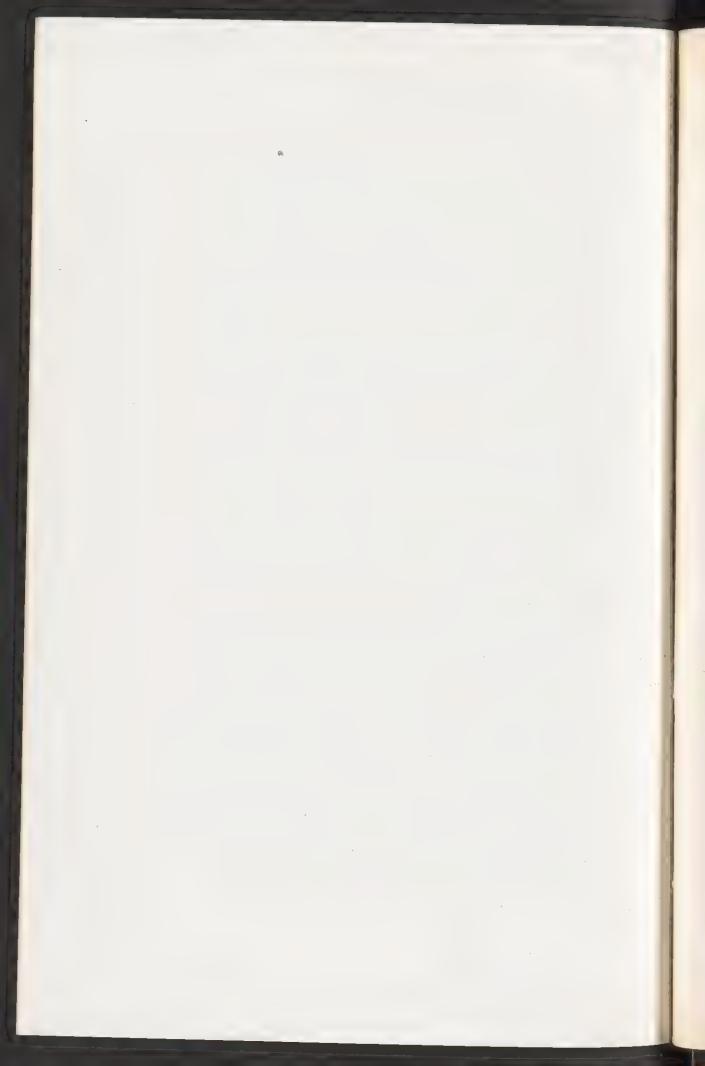

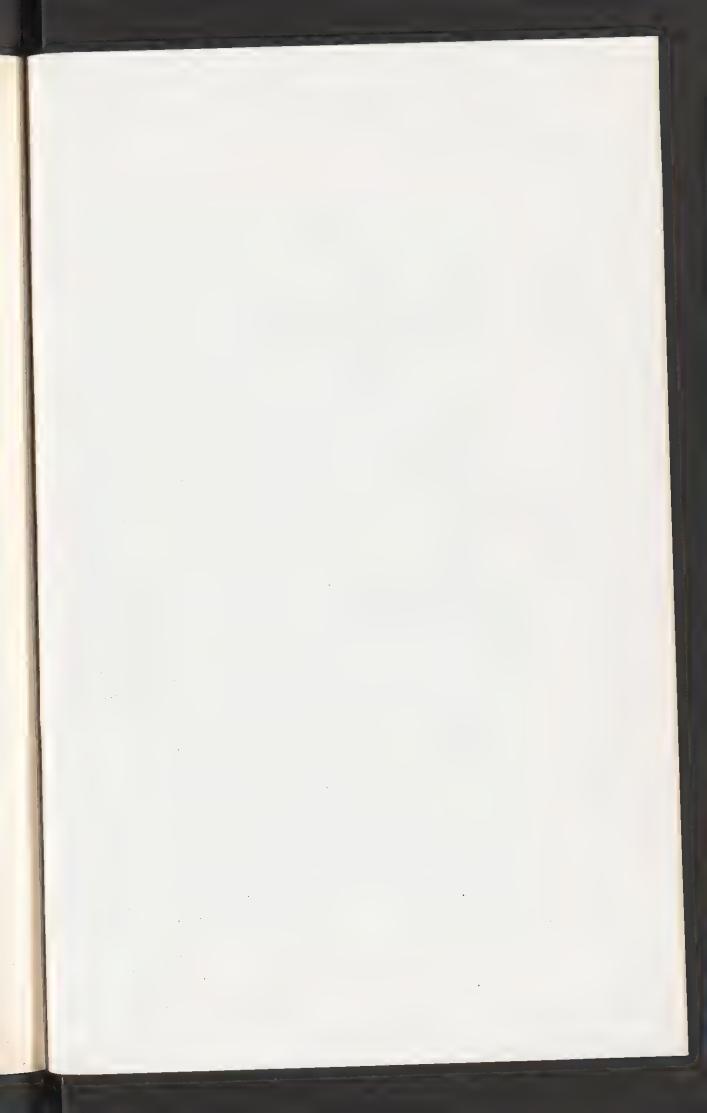

10

ونشأ بالقاهرة . وقرأ على علماء عصره و برع فى علوم كثيرة وصَنَف التصانيف المفيدة فى الفقه والعربية والتفسير ، منها « شرح الأَلْفِيّة » لآبن مالك و «شرح التسهيل» أيضا و باشر قضاء الديار المصريّة مدّة يسيرة و باشر التداريس الجليلة والمناصب أيضا و باشر يفة ، وكتب إليه قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء السّبكي من دِمَشق يقول: الطويل ]

تَقَضَّت شهـورٌ بِالبِعادِ وأحوالُ \* جَرَت بَعدَكُم فِيها أمـورُ وأحوالُ فإرْ يَسر الله التّلاقِي ذكرتُهَا \* و إلا قَلِي فِي هذهِ الأرضِ أمثالُ

وَتُوفِّ الشيخ عِنْ الدين أبو يَهْ لَى حَزَة بن قُطْب الدين موسى بن ضياء الدين أحمد بن الحسين الدَّمَشُق الحنبلي الشهير بآبن شيخ السلامية بدمشق وقد جاوز ستين سنة وكان \_ رحمه الله \_ إماما عالما فاضلا كتب على « المنتق » .

وَتُوفَى الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن لُؤُنُو الشهير با بن النَّقِيب المصرى الشافعي في يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان وكان – رحمه الله – مُفْتَنَّا في علوم وله مصنَّفات ونَظْمُ حسن .

وتُونِّقُ الشيخ الإمام المحدّث صلاح الدين عبد الله أبن المحدّث شمس الدين عبد بن إبراهيم بن غنائم بن أحمد بن سعيد الصالحيّ الحنفي الشهير بأبن المهندس

<sup>(</sup>۱) هـ ذا الشرح يسمى «المساعد على تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد» توجد منسه نسخة مخطوطة عفوظة بدار الكتب المصرية تحترقم [ ٢٥ ٢ نحو] . (٢) هو بها ، الدين أبو البقاء محداً بن قاضى القضاة سديد الدين عبد البربن صدر الدين يحيى السبكى الأنصارى الشافعي . سيذكر المؤلف وفائه سنة ٧٧٧ ه . (٣) في الأصلين : « الحسن » وما أثبتناه عن المنهل الصافي (ج ٢ ص ٥٠ (١) والسلوك ج ٣

رع قسم أوّل ص ع ٦ (١) والدرر الكامنة ج ٢ ص ٧٧) · (٤) هو شرح أحكام المنتق . بالمعجد بن تمية ولم يكيل • انظره في الدرر الكامنة (ج ٢ ص ٧٧) والمنهل الصافي (ج٢ ص • ٥ (١)) • (٥) انظره في الدرر الكامنة (ج ١ ص ٣٠٠) • (٦) في الأصلين : « ابن غنام » وما أثبتناه عن السلوك (ج ٣ و ٤ ص (١)) والمنهل الصافي (ج ٢ ص ٢٧٠ (ب)) والمدرر الكامنة (ج ٢ ص ٢٨٠) •

- رحمه الله تعالى – بَحَلَب عن نيفٌ وسبعين سنة . وكان مُحَدّثا مُسْنِدًا سَمِع الكشير بمصر والشام والحجاز والعراق وكَتَب وحدّث وَجّج غيرَ مرّة وطاف البلادَ ثم ٱستوطن حلب إلى أن مات . رحمه الله .

و أُوفَى القاضى علاء الدين على آبن القاضى مُحْيى الدين يَحْيى بن فضل الله القُرشى العُمرِى كاتب السِّر الشريف بالديار المصرية بالقاهرة في ليلة الجمعة تاسع عشرين شهر رمضان عن سبع وخمسين سنة ، وكان قبل موته نزل عن وظيفة كتابة السِّر لولده بدر الدين محمد فتم أمره من بعده ، وكان القاضى علاء الدين – رحمه الله تعالى – إماماً في فَنَّه كاتبا عاقلًا طالت أيّامُه في السعادة حتَّى إنه باشر وظيفة كتابة السِّر نيّفا وثلاثين سنة لأحد عشر سلطاناً من بني قلاوون ، استوعبنا ذلك كلّه في «المنهل الصافى » .

قاتُ: ولا أعلم أحدًا وَلِى كَتَابةَ السِّر هذه المدّة الطويلة من قبله ولا من بعده سوى العلَّامة القاضى كمال الدين محمد بن البَارزى – رحمه الله – فإنّه وَلِيها أيضا نحوًا من ثلاث وثلاثين سينة على أنه عُيزلَ منها غير مَرة وتعطَّل سنين ، كما سياتى د ذكرُه فى ترجمته إذا وصَلنا إليه – إن شاء الله تعالى – وكان للقاضى علاء الدين – رحمه الله – نظمُّ ونثرُّ وترسَّلُ و إنشاءُ ومن شعره : [ البسيط ] بَانُ ٱلحَمَى لَم يَمس مِن بَعْد بُعْدُكُمُ \* ولا تغنَّتْ بِهِ وَرْقاؤُه طَرَباً

ياجِـــيرةً خَلَّفُــونِي فِي دِيارِهِــمُ \* أُجرِي ٱلدمــوعَ على آثارِهِم سُحُباً
قــدكان يَحْــزُننِي واش يُراقِبُــني \* وآليومَ يَحْــزُننِي أن ليس لِي رُقباً
وتُوف الأمير علاء الدين طَيْبُغا بن عبــد الله الناصري المعروف بالطويل نائب
حلب بها في يوم السبت وقت الظهر سَلْخ شوّال ودُفن خارج باب المقام وقيل :

(١) انظره في الدر رالكامنة (ج ٣ ص ١٣٨) والمنهل (ج ٢ ص ٥٦ (ب)).

إنه سُمَّ ، لأنّه كان أراد الحروج عن الطاعة ، فعاجلَتْه المنيّةُ ، وقد تقدّم ذكره مع خُشُدَاشه بَلْبُغُا العُمَرِي الحاصّيكي وما وقسع له معه في ترجمه الملك الناصر حسن وكيفيّة خروجه مِن الديار المصرية والقبضُ عليه فلا حاجة للإعادة هاهنا .

وَتُوفَى الْأَتَابِكُ سِيفُ الدينِ أَسَنْدَمُن بن عبد الله الناصري صاحب الوقعة مع الملك الأشرف شعبان المحبوسًا بثغر الإسكندريّة في شهر رمضان وقد تقدّم أيضا ذكرُ واقعته مفصّلا في ترجمة الملك الأشرف .

وتُوفِي الأمير سيف الدين قنق بن عبد الله العِزِّى أحد مقدَّى الألوف بالديار المصرية على هيئة عجيبة ؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمـة بمحمد وآله ، وخبره أنه كان قد عَصى مع أَسندَمُر الناصرى المقدّم ذكره ، ركب معه من جملة اليلبغاوية ، فلما أنكسرت اليلبغاوية ساق قنق هذا فرسه إلى بركة الحبش ونزل بشاطئ البركة وبيق يشرب الماء ويَسْتَفُ الرمل إلى أن مات ، فأ نظر إلى هذا الجاهل وما فعل في نفسـه .

وتُوفِي السلطان الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح صالح آبن الملك المنصور (٢) عازى بن قَرَا أَرْسِلان بن أَرْتُق الأَرْتُقِ صاحب مَارِدِين بها وقد جاوز الستين سنة من العمر وكانت مدّة مُلكه ثلاث سنين ، وكان صاحب همّة عليّة وحرمة سنية ، رحمه الله تعالى .

وتُوفِي الشاب الفاضل تاج الدين محمد بن السُّكَرى – رحمه الله – وكان فاضلًا عالما ودرّس و بَرع – رحمه الله – وفيه يقول آبن نُبَاتة: [السريع] سألتُه في خَصدته فَبْلَةً \* فقال قولًا ليس بالمُنكَرِ على عليك بالصبر ومَنْ ذا آلذي \* ينفعه الصبر عن ٱلسُّكَرِي

<sup>(</sup>١). راجع الاستدراك الوارد في ص ٨١ من الجزء السادس من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١٠ض ٩٧ من الجزء الثامن من هذ الطبعة •

وَتُولِيِّ الأَمْسِيرِ علاء الدين أَلْطُنْبُغَا بن عبد الله البَشْتكي نائب غَنَّ وأستادار السلطان كان في رأبع عشر شعبان .

وَتُوفَى الأمير سيف الدين باكيش بن عبد الله اليَلْبَغَاوى" الحاجب في صفر، وكان من رءوس الفتّن وممنّ قام على أستاذه يَلْبُغُا .

وتُوُفِّ الأمير سيف الدين بِيلِيك بن عبد الله الفقيه الزرّاق ، أحد مقدّمي الألوف بالديار المصرية – رحمه الله تعالى – كان فاضلا فقيهًا ويَكْتُتُب المنسوب وعنده مشاركة في فنون .

وتُوُفى الأمير سيف الدين تُلكْتَمُر بن عبد الله المحمدى الخازندار أحد أمراء الألوف بالديار المصرية مسجونا بثغر الإسكندرية . وكان ممن قام مع أَسَنْدَمُر الناصري .

وتُوفِّ الأمير سيف الدين جُرْجى بن عبد الله الإدريسي الأمير آخور ثم نائب حلب وهو بدِمَشق . وكان من أجلَّ الأمراء وتنقَّل في عِدّة وظائف و ولايات – رحمه الله تعالى – .

وتُوفِي الأمير سيف الدين جَرْقُطُلُو بن عبد الله أمير جانْدَار في صفر وكان من الأشرار .

١٠ ﴾ أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا .
مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا سواء . والله أعلم .

\*

السنة السادسة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حُسين على مصر وهي سنة سبعين وسبعائة .

۲۰ (۱) كذا فى الأصلين . وفى السلوك (ج ٣ و ٤ قسم أوّل ص ٦٤ (١)) : «كان فى رابع عشرين ... الح » . (٢) فى السلوك «ج ٣ و٤ قسم ١ ص ٢٤ (١) » : «جوقطلو ... الخ» .

وفيها تُوفِي الشيخ بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن كال الدين أحمد بن جمال الدين محمد بن كال الدين أحمد بن جمال الدين محمد بن أحمد الشّريشيّ البكريّ الوائليّ الدّمشق الشافعي بدِمَشْق عن ستّ وأربعين سنة مدرحمه الله وكان عالما فاضلا فقيها درّس بالإقبالية بدمشق إلى أن مات .

وفيها تُوقى قاضى القُضاة جمال الدين مجمود بن أحمد بن مسعود القُونَوِى الحنفى والخلفى وفيها تُوقى قاضى القضاة جمال الدين مجمود بن أحمد بن مسعود الله – من العلماء قاضى قضاة دِمَشق بها عن ستّ وسبعين سنة وكان – رحمه الله حان رَأْسًا في الفقهاء الحنفية، بارعا في الأصول والفروع ودرّس بدمشق بعدة مدارس وأفتى و جَمَع وألَف – رحمه الله تعالى – •

(۳) وَتُوفِّقُ القاضى شمس الدين محمد بن خَلَف بن كامل الغَزِّى الشافعيّ بدِمَشْق عن بضع وخمسين سنة ، وكان عالمُك ، درّس بدمشق وأفتى و باشر بها نيابة الحكم إلى ان مات ـ رحمه الله تعالى ـ . .

وتُوفِّقُ الطواشي ناصر الدين شفيع بن عبد الله الفُوِّيّ نائب مقدّم الماليك السلطانيّة في يوم الأحد ثامن شعبان وكان من أعيان الخُدُّام وطالت أيامُه في السعادة .

<sup>(</sup>۱) هي داخل باب الفرج والفراديس ، شمالي الجامع والظاهرية الجوانية وشرقى الجاروخية وغربي التقوية ، أنشأ ها جمال الدولة إقبال خادم الملك ، درّس بها جلة من العلماء منهم : بدر الدين بن خلكان ثم شمس الدين بن خلكان ثم تاج الدين المراغى ثم علاء الدين القونوى ثم الكال الشريشي ثم ولده بدر الدين هذا وغير هؤلاء من أفاضل المدرّسين ، واجع الكلام عليها في محتصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس — اختصار عبد الباسط العلوى الدمشق ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) انظره في الدر رالكامنة (ج ٤ ص ٣٢٣) والمنهل الصافي (ج ٣ ص ٣٣٨ (ب)) .

<sup>(</sup>٣) ترجم له صاحب الدورالكامنة ترجمة لا بأس بها (ج٣ ص ٤٣٢) .

وَتُوفَى الأمير سيف الدين أَرْغُون بن عبد الله بن غلبك الأزقى رَأْس نَوْبة النَّوب بالديار المصريَّة في العشر الآول من جمادَى الآخرة ، وكان من أعيان الأمراء وهو أحد من ثار على يَلْبُغا .

وَتُوَفِّقُ الأمير صلاح الدين خَلِيل بن أَمير على آبن الأمير الكبير سَلَّار المنصورى وكان أَحَد أمراء الطلبخانات بالديار المصريّة وهو أحد من رَكِبَ مع الأَتَابَك أَسَنْدُمُ .

وتُوفَى الأمير ناصرالدين محمد بن طُقْبُغَا الناصرى أحد أمراء الطلبخانات أيضا. وتُوفَى الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى وكان أيضا من أمراء الطبلخانات وله وجَاهةً في الدولة، وفيه شجاعةً و إقدام ودُفين عمدرسة أبيه . رحمه الله تعالى .

وَتُوفِّقُ الأديب المَوَّال شهاب الدين أحمد بن مجمد بن أحمد المعروف بالفار الشَّطْرَنْجِي العالمية، وكان بارعًا في المَوَالْيَا وله شِعرٌ جيِّد وكان ماهرا في الشَّطْرَنِج. وتُوفِّقُ الأمير سيف الدين قَشْتُمُر بن عبد الله المنصوري نائب حلب بها مقتولا بيد العرب في وقعة كانت بينه و بينهم على تَلُ السلطان وقُتل معه ولدُه، وقد تَقدَم بيد العرب في وقعة كانت بينه و بينهم على تَلُ السلطان وقُتل معه ولدُه، وقد تَقدَم

١٥ (١) رواية السلوك (ج ٣ و ٤ قسم أ ص ٦٧ (ب ) : « الأمير أرغون على بك ... الخ » .

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المتقدّم : ﴿ فِي أُوِّل جَمَادِي الآخرة ... الخ » .

<sup>(</sup>٣) انظره فى السلوك المصدر المتقدّم . . (٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٨ من الجزه الحادى عشر من هذه الطبعة . . . (٥) فى الأصل « م » كلمة محمد مكررة مرتمين ، وما أثبتناه عن الأصل « ف » والدرر الكامنة والمنهل الصافى ( ج ١ ص ١١٥ ( ب ) .

٣٠ (٦) هــو موضع بينه و بين حلب مرحلة نحو دمشق وفيــه خان ومنزل للقوافل وهو المعــروف بالفنيدق ٤ كانت به وقعــة بين صلاح الدين يوسف بن أيوب وســيف الدين غازى بن مودود بن زنكي صاحب الموصل سنة ٢١٥ ه في عاشر شوّال (عن معجم البلدان لياقوت) .

أنّ قشتمر هــذا ولي نيابة طرابُلُس ونيابة دِمَشْق ونيابة السلطنة بالديار المصرية. ثم أُخْرِج من مصر إلى نيابة حلب فلم تَطُل مدّته على نيابة حلب وقُتِل ــرحمه الله ــ وكان شجاعا مقـداما عارفا عاقلا مدّبرا سَـيُوسًا دَبَّر أَمْلَ السلطنة سنين وحمدت سِــيتُه .

وتُولِّقُ القاضي عِمـاد الدين مجمد بن شرف الدين موسى بن ســليان الشهــير بالشــيرجى بدمشق . كان ولى حســبة دمشق ونظر خزانتهــا وكان له ثروة ولديه فضيلة وعنده سياسة .

وتُوثِّقُ الأمير سيف الدين آقتمر بن عبد الله مِنْ عبد الغنى الصغير في شهر رمضان، وآقتمر هذا غير الأمير الكبير آقتمر عبد الغنى وكان آقتمر هذا من جملة أمراء الطبلخانات ، والله أعلم .

وَتُوفَى السلطان صاحب تُونُس وما والاها من بلاد الغرب أبو إسحاق إبراهيم ابن أبى بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى فى العشرين من شهر رجب بعد ما مَلَك تسع عشرة سنة \_ رحمه الله \_ وكان من أجلّ ملوك الغرب، كان شجاعا وله مواقف وفتوحات هائلة .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا مبلغ ١٥
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع . والله أعلم .

**\*** \*

السنة السابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة إحدى وسبعين وسبعائة .

وفيها تُوُفَى قاضى القضاة شرف الدين أبو العبّاس أحمد آبن الشيخ شرف الدين حسن بن الخطيب شرف الدين أبى بكر عبد الله آبن الشيخ أبى محمد بن أحمد ابن محمد بن قُدامة الشهير بآبن قاضى الجبل الحنبليّ المقدسيّ الصالحيّ قاضى قضاة دمشق بها فى ثالث عشر شهر رجب عن ثمان وسبعين سنة – رحمه الله – وكان إمامًا عظيم القدر آنهت إليه رياسة مذهبه، وكان صحب آبن تَيْمِيّة وسَمِع منه وتفقّه به و بغيره ، وفى هذا المعنى يقول :

نَبِي أحمدُ وكذا إمامِي \* وشَيْخِي أحمدُ كالبحرِ طامِي المُعلَّم أحمدُ كالبحرِ طامِي وسَيْغِي أحمدُ كالبحرِ طامِي واسمى أحمدُ أرجو بِمِدا \* شفاعةَ سيد الرسول الكِرامِ

وتُوفَى قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب آبن قاضى القضاة تَقِى" الدين على الناعبد الكافى بن على بن تمتام الأنصاري السلمي السُبْكِيّ الشافعيّ قاضى قضاة دِمَشق بها ، في عصر يوم الثلاثاء سابع شهر ذي الجِحّة ودُفِن بسَفْح قاسيون ، تغمّده الله برحمته عن أربع وأربعين سنة ، وكان إمامًا بارعًا ودُفِن بسَفْح قاسيون ، تغمّده الله برحمته عن أربع وأربعين سنة ، وكان إمامًا بارعًا مُفتنًا في سائر العلوم وله تصانيفُ شَتى : منها «شرح المنهاج» في الفقه للنّوويّ منها «شرح المنهاج» في الفقه للنّووي

<sup>(</sup>۱) عقد له صاحب مختصر طبقات الحنابلة جميل الشطى ترجمة ذكر فيها شيوخه والمناصب التي تولاها و بعض أبيات من شعره . (۲) ير يد به شيخ الإسلام أحمد بن تيمية انظره في النجوم الزاهرة الجزء التاسع ص ۲۷۱ من هذه الطبعة . (۳) رواية هذا المصراع في المصدر المتقدم: «و بذاك أرجو » ارجع إلى طبقات الحنابلة ص ۲۳ (٤) في الدور الكامنة (ج ۲ ص ۲۲٤) أنه مات ليلة الثلاثاء . (٥) فاسيون جبل شمالي دمشق يطل عليها . وفي عصر نور الدين الأتابكي هاجرت طائفة من المقادسة هربا من إرهاق الصليبين لهم فسكنوا هذا الجبل و بنوا فيه دورا ومساكن فأصبح إحدى ضواحي دمشق التي لها مقبرة لا أنه مقبرة . (٢) يسمى مختصر المحرر في فروع الشافعية وقد شرحه جلة من العلها، الشافعية في عصور مختلفة منهم قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي وغيره .

وَنُوفَى قاضى القضاة جمال الدين أبو عبد الله مجمد آبن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن على بن عبد الملك المسلّاتي السُّلَمِي قاضي قضاة دِمَشق بالقاهرة

<sup>(</sup>٢) هي المدرسة العادلية (١) هو منهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي • أنشأها أوّلا نور الدين الشهيد ثم العادل سيف الدين ثم ولده المعظم ووقف عليها الأوقاف، درس بها جلة من العلماء ( انظر تنبيه مختصر الطالب رقم ١٦ ) • ﴿ ﴿ ﴾ هِي بَالِحَامِعِ الْأُمْوِي شَمَالَى مشهد عَبَّانَ ﴾ يشتغل بها في العلوم الشرعيةوعلى من يدرس بها من الشافعية درس بها جلة من العلماء منهم الشيخ نصرا لمقدسي و جمال الدين الدولعي ثم عن الدين بن عبد السلام وغيرهم • ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مُوقِعُهَا قَبَلَى بَابِ الزيادة مَن أبواب الجامع الأموى المسمى قديما بباب الساعات وهي أوّل مدرسة بنيت بدمشق للشافعية ، بناها أثابك العماكر بدمشق أمين الدولة ربيع الاسلام أمين الدين كستكين بن عبد الله السفنيكي • (ه) أنشأها الملك الناصر يوسف آبن الملك العزيز بن صلاح الدين بن أيوب، درس بهاجلة من العلماء منهم تاج الدين هذا. (٦) هي بسقح جبل قاسيون ، بناها الملك المظفر موسى العادل . المينية إنشاء ستالشام آينة بجم الدين أيوب بن شادى وهذه المدرسة تعرف بالحساءية لأنه دفن حسام الدين ابنهـا بها عند والدته في القبر الثالث الذي يلي مكان الدرس وفي الذي يليه زوجها وابن عمها ناصر الدين ۲ -محد بن أســد الدين شيركوه • انظر مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبــار المدارس ص ١٢ (A) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢ ٦٩ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

وهو من أبناء السبعين سنة وكان – رحمه الله – عالماً فاضلا سَمِع بالإسكندرية ومصر والشام وأخَذ عن القُونوِي وأبى حَيَّان وغيرهما وولى نيابة الحكم بدِمَشْق . ثم السقل بالقضاء أكثر من عشرين سنة .

وتُوفَى الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد المَـارديني الشهير بابن خطيب المَوْصِل – رحمه الله – مات بَحَاة وهو من أبناء الستين سنة . وكان أديبا فاضله كان يَتَنقَل في البلاد وكان يكتب المنسوب وله مشاركة . ومن شعره :

لِيهُنِيكَ مَا نِلْتَ مِن مَنْصِبٍ \* شريفٍ له كنتَ مُسْتُوجِبَا
وماحسنُ أن تُهُنِي بِه \* ولكِن نَهُنِي بك ٱلمَنْصِبَا
وتُوفِّي الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير تَنْكِز الحسامي الناصري نائب
الشام ، كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية وله وجاهة في الدولة .

وتُونِّقُ الـوزير الصاحب شمس الدين موسى بن أبى إسحاق عبـد الوهاب بن عبـد الكريم القبطى المصرى ، أسـلم أبوه وتوتى نظَـر الجيش والحاص بعـد كريم الدين الكبير وآستناب آبنه هذا وكان يوم ذاك ناظر الخزانة الشريفة ، فلمنا مات أبوه في سـنة إحدى وثلاثين وسبعائة آستقر مكانه في نظر الحاص ، فباشر فيه مـدة وصُرف بالنشو وآستقر في نظر الجيش عوضًا عن الفخر ، فلم تعلَّل مدّته وأمسك بسعى النَّشُو وسُـلمٌ هو وأخوه علم الدين ناظر الدولة إلى النَّشُـو،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠ من هذا الجزء .

۲۰ هو أثير الدين أبو حيان محد بن يوسف بن على بن يوسف بن خيان الفرناطي ، تقدمت
 وفاته سنة ٧٤٥

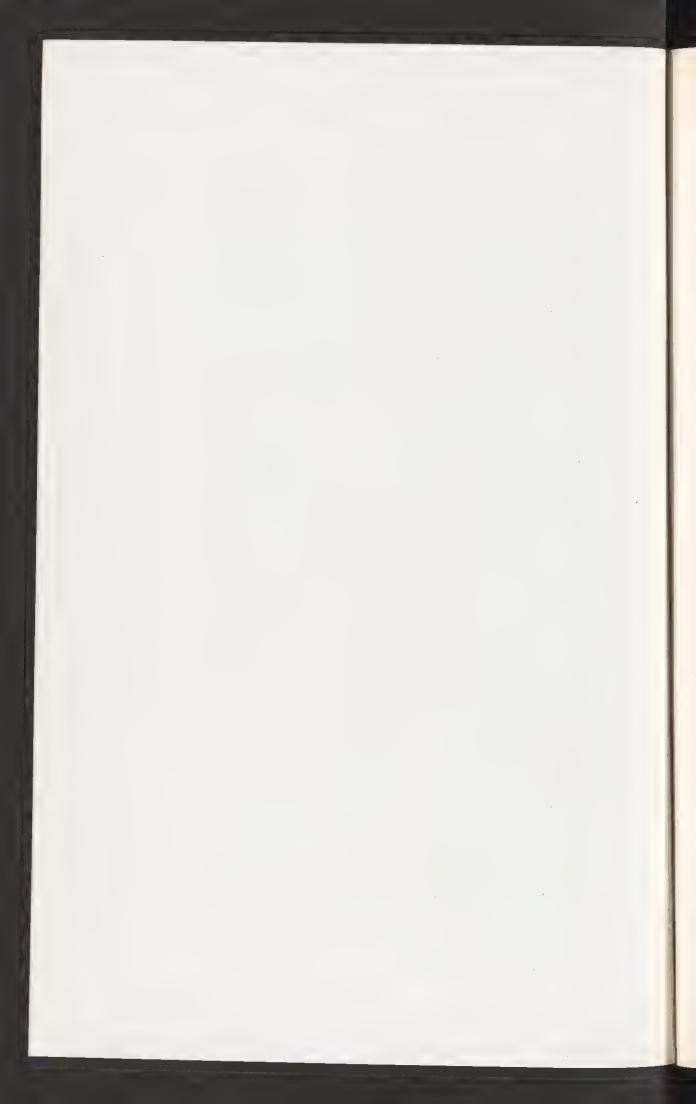



١ ٥

فأوقع الحَوْظَـة على موجودهما ، فوجد لها ما لا يُوصف : من ذلك أربعائة سراويل لزوجته وأستقر عُوضه في نظر الجيش مَكين الدين إبراهم بن قَرَوينة وأستمرّ موسى في المصادرة وأُجْرى عليه العذابُ ألوانًا، وأمْرُه أعجب من العجب وهو أنه كان قبل مُصادرته نحيفَ البّدَن قليلَ الأكل، لا يزال سَقيما بالرُّبُو وضيق النّفَس، لزمه الحمّى الصَّالبة، فلا يَبرح تُحْتَميا وَيَلْبَسِ الفراء شــتاء وصيفا، فَبَني له أبوه بيتا في الروضة ووكَّل به الأطباء، يدِّبرون له الأغذية الصالحة و يعالجونه وهو على ماهو عليه إلى أن قُبض عليه وصُودر وسُلِّم لوالى الفاهرة ناصر الدين محمد بن المحسني . ثم نُقَــل إلى لؤلؤ شاد الدواوين وكان النَّشُو يُغريهما على قتله ، فضَّمن لؤلؤ للنشو قتلَه ، فضرَ به أوّل يوم مائتي شيب وسعَطْه بالماء والملح و بالخَل والحير حتى قَوى عنده أنه مات فأصبح سَويًا، فضَرَبه بعد ذلك حتى أعياه أمرُه، وعقَّد له المِقْرَعة التي يضربه بها ، فكانت إذا نزلت على جَنْبه تُتقبه ، فكان يضربه بتلك المقرعة حتى يقولوا: مات فيصبح فيعيدون عليه العذّاب والتَّسْعيط ، فصار يُقم اليوم واليومين والثلاثة لا يُمِّكن فيهـا من أكل ولا شرب. وكانوا إذا عاقبوه وفَرَغُوا رَمَوْه عُريانا في قوّة الشتاء على البلاط فيتمرّغُ عليه بجسده وهو لا يَعي من شدّة الضرب والعقو بة ، كُلُّ ذَلَكُ وَالنَّشُو يَسْتَحَتُّ عَلَى قَتْلُه . ثُم عَصَرُوه في كَفْبَيْه وصُدْغَيْه ، حتى لَمُجُوا بموته و بَشَّرُوا النشر بموته غيرَ مرة . ثم يتحرّك فيجدوه حَيًّا، وآستمرَ على ذلك أشهرا ثم تُرك نحو الشهر لمَــّـا أعياهم أمرُه وأعادوا عليه العقوبة وعلى زوجته بنت الشمس غبريال وكانت كَاله في ضعف البَّدَن والنَّحافة وكانت حاملًا، فوَلَدت وهي تُعَصر،

<sup>(</sup>۱) فى «ف»: «ومالزمه» • (۲) هى الحمى الحارة خلاف الناقصة وهى التى فيها رعدة وتشعريرة (عن شرح القاموس «مادة صلب») • (۳) الشيب: بالكسر: سير الدوط • (٤) سعطه بالماء ... الخ: أدخله فى أنفه • (٥) عقد الحبل ونحوه: جعل فيه عقدة •

فعاش ولدُها حتى كَبر، وما زالا في العقو بة حتى هَلَك النَّشُو وهو يقول: أموت وفي قلبي حَسْرة من موسى بن التاج، فمات النشو ولم يَنَلْ فيه غَرَضَه ، قبل: إن جموع ما ضُرب موسى هذا ستة عشر ألف شيب ، حتى إنه ضُرب مرة فوقع من ظهره قطعة لم بقدر الزغيف، وأعجبُ من هذا كلّه أنه لمّا أطلق تعافى مماكان به من الأمراض المُزْمِنة الفديمة ، وصار صحيح البدن ، ثم أفرج عنه الملك الناصر محمد وأكرمه وأنعم عليه ببغلة النشو ورد عليه أشياء كثيرة وولًاه نظر جيش دمشق، ثم ولي نظر الخاص ثانيا وأضيف إليه نظر الخزانة الشريفة وساءت سيرته واستعفى وأعيد إلى دمشق وزيرًا، ولم يزل يتنقّل في الوظائف إلى أن مات في هذا التاريخ، وقد أطلنا في ذكره لما أوردناه من الغرائب ، انهى ،

١٠ وتُوفِّق الأمير علاء الدين طَيْبُغا المحمدى" في شهر صفر وكان أحدَ مُقَـدْمى
 الألوف بالديار المصرية .

وتُوُفِّى الأمير سيف الدين بَكْتَمُر بن عبد الله المُؤْمِنى الأمير آخُور الكبير بالديار المصرية \_ رحمه الله \_ وكان من أجل الأمراء فضلا ومعرفة ودينًا وعِفَّة عن الأموال، وتَوتَى عِدة وظائف وتنقَّل فى الولايات، مثل نيابة حلب والإسكندرية، ثم أستَقَر أمير آخور إلى أن مات، وهو صاحب المُصلَّة بالرُّمَيْلة، والسبيل المعروف بسبيل المُؤْمِنيّة، رحمه الله تعالى .

وتُولِّقُ الأمير سيف الدين، أَسَنْدَمُر بن عبد الله الكامليّ زوج خَوَنْد القُرْدُمِية بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان أحدَ مقدّى الألوف بالديار المصرية ومات بالقاهرة .

۲ (۱) راجع الحاشية وقم ۱ ص ۳۰ من هذا الجزء .
 ۲ ابن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الفرناطي ٤ تقدّمت وفاته سنة ٧٤٥ .

وَتُوتِّى الأميرسيف الدين آروس بُغَا بن عبدالله الخَيلِيليّ أحد أمراء الطبلخانات بالقاهرة في شهر رجب وهو أحدُ مَنْ قام على يَلْبُغَا .

وتُوفِي الأميرسيف الدين أسن بن عبد الله الصرغتمشي أحدُ أمراء الطبلخانات بالديار المصرية بدِمَشق بعدما أُنفِي إليها وكان من الأشرار .

وَتُوفِي الأمير علاء الدين أَلْطُنْبُغَا بن عبد الله العلائيّ المعروف « فُرْفُور » كان أحدَ أمراء الطبلخانات بمصر وكان خَصِيصًا عند الملك الأشرف. رحمه الله.

وَتُوفِّ الأمير علاء الدين آقْبُغاً بن عبد الله اليُوسفي الناصري الحاجب في شعبان من الما الأمير علاء الدين آقْبُغاً بن عبد الله اليُوسفي الناصري الحاجب في شعبان عبدينة مَنْفَلُوط، وقد توجَّه إلى لقاء هدية صاحب اليمن إلى السلطان الملك الأشرف.

وَتُوفِّقُ الأمير سيف الدين أَيْنَبَك بن عبد الله الأزَّقِ أحد أمراء الطبلخانات ورأس نَوْ بة ثاني بها وكان من الشجعان .

وَتُونِّى الأمير أَلاَّ كُرُ بن عبد الله الكَشْلاوِى" وهو منفى" بحلب فى شهر دبيع الأول وكان من أعظم الأمراء وأوجهم، ولي الوزر والأستدارية بمصرونالته السعادة وعَظم فى الدُّول إلى أن تغيير عليه الملك الأشرف شعبان وعزله ثم نفاه إلى حلب لأمر آ قتضى ذلك .

وفيها كان بدِمشق طاءون عظيم وآنتشر إلى عِدّة بلاد ومات فيه خلائق ه لا تُحْصى كثرةً . والله أعلم .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وخمسة وعشرون اصبعا – مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٤ ص ٣٩ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

١.

T +

10

\*

السنة الثامنة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر ، وهي سنة اثنتين وسبعين وسبعائة .

وفيها تُوفِّى الشيخ العالم المفتَّن جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن على ابن عمر القرشي الأُموي الإسنائي الشافعي شيخ الشافعية بالديار المصرية ، مات بفاةً في ليلة الأحد ثامن عشرين جُمادي الأولى عن سبع وستين سنة ، رحمه الله تعالى ، (٥) (٥) (٥) وكان إماما عالما مصنفًا بارعا ، دَرَس بالأقبغاوية والفاضلية والفارسية ،

(۱) عقد له المؤلف ترجمة نمتعة فى المنهل الصافى (ج ۲ ص ۳۱۰ (۱)) ذكر فيها نسسبه وشيوخه ومؤلفاته التي لا تدخل تحت حصر ٠ وفى كشف الظنون : (جلال الدين ... الخ) ٠

(٣) نسبة إلى « إســنا » بالكسر وتفتح • راجع الحاشية رقم ٥ ص • ٣ ٩ من الجزء السادس من هذه الطبعة حيث تجد بيانا مفصلا لها • (٣) و المنهل الصافى (ج ٢ ص ٣١١ ( ١ ) ) : « ثامن عشر جمادى الأولى » • (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٤ ١ من الجزء الناسع من هذه الطبعة وهذه المدرسة هى الآن ضمن الجامع الأزهر الشريف • (٥) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه (ص ٣٦٣ ج ٢) فقال : إنها بدرب ملوخيا من القاهرة ، بناها القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى بجوار داره فى سنة • ٨٥ ه و وقفها على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية وجعل فيها قاعة لا لإقراء ، ووقف بهذه المدرسة جلة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم ، يقال : إنها كانت مائة ألف مجلاء وهدت كلها ، وإلى جانب المدرسة كتاب برسم الأيتام وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها وقد تلاشت على ومكتبتها فى القرن السابع الهجرى السابق لعهد المقريزى ، وبالبحث عن مكانها تبين لى أنها كانت واقعة فى حارة قصر الشوك المخرى السابق لعهد المقريزى ، وبالبحث عن مكانها تبين لى أنها كانت واقعة فى حارة قصر الشوك فى خططه (ص ٣ ٩ ٣ ج ٢) فقال : إنها بخط الفها دين من أقل العطوفية بالقاهرة وكان موضعها كنيسة قمرف بكنيسة الفها دين ، فلما كانت واقعة النصارى فى سنة ٢ ٥ ٧ هدمها الأمير فارس الدين ألبكي قريب تعرف بكنيسة الفها دين آل ملك الجوكندار و بنى هذه المدرسة ووقف عليها وقفا يقوم بما تحتاج إليه .

ويستفاد نمياً ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على مسالك الفاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) وعلى خط الفهادين (ص ٣٧٣ ج ١) أن هذا الخط كان واقعاً في المنطقة التي يتوصل إليها اليوم من حارة المبيضة وامندادها بدرب الزاوية ومن العطفة الجوانية المتفرعتين من شارع الجالية .

و بالبحث عن مكان المدرسة الفارسية بثلث الجهة تبين لى أن مكانها الزاوية التي تعرف بزاوية الأربعين ذاخل عطفة الزاوية المتفرّعة من درب الزاوية وهي الآن خربة عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور.

10

۲.

70

ودرّس التفسير بجامع أحمد بن طواون وتصدّر بالملكية وأعاد « بالناصرية » والمنصورية وغيرهما ، وله مصنّفات كثيرة مفيدة : منها « كتاب المُهِمّات على الرافعي » و «شرح المنهاج في الفقه» و «شرح منهاج البيضاوي في الأصول » وله « كتاب طبقات الفقهاء الشافعية » و « كتاب تخريج الفروع على الأصول » وسمّاه « التمهيد » و « كتاب تخريج الفروع على العربية » وسماه « الكو كب » و « شرح عَرُوض ابن الحاجب » و « مختصر الإمام الرافعي » و « كتاب الجمع والفرق » ، وكان له نظم ليس بذاك ، من ذلك ما قاله يَهْ مَدَح كتاب الرافعي في الفقه :

يَامَن سَمَا نَفْسًا إِلَى نَيْلِ ٱلعلا ﴿ وَنَحَا الَى الْعِلْمُ ٱلْغَزِيرِ ٱلرَافِعِي وَلَمَا سَمِيً ٱلمصطفى ونسيية ﴿ وَٱلزَمْ مَطَالُعَـةَ الْعَزِيزِ الرَافِعِي

وتُوُفِّى القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد آبن الشيخ الصالح برهان الدين الماحية الماحية إبراهيم [ بن عمر بن أحمد ] العُمرَى الصالحي الحنفي، قاضي قُضاة الإسكندرية

ولما تكام على باشا مبارك في الخطط النوفيقية على هذه الزاوية (ص ٢٩ ج ٢) قال: وكانت أول أمرها مدرسة تعرف بالنا بلسية ، ذكرها المقريزى مرارا في التحديد ولم يفردها بذكر ، ثم لما تمكلم عن المدرسة الفارسية (ص ٢١ ج ٢) قال: إن هذه المدرسة تهدّمت ولم يبق منها إلا قطعة صغيرة ، مشهورة بالزاوية الخربانة وأنها تقع أمام دير كبير عظيم (دير الأروام الأرثوذوكس) الكائن بعطفة الدير المتفرّعة من المعطفة الجوانية ، و بما أن المنطقة التي فيها هذا الدير تقع خارج حدود خط الفهادين ، كا تبين لى من البحث ، فيكون وضع كل من المدرستين : النابلسية والفارسية في الأمكنة التي ذكرت عنهما في الخطط التوفيقية هو وضع في غير محله ، والصواب ما أثبتناه ، (1) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٠١ من المبارئ المناصر من هذه الطبعة . (٢) المدرسة الناصرية هي التي تعرف اليوم بجامع الملك الناصر بشارع المعزلدين الله بالفاهرة ، وقد سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٢ ص ٢٠٨ بالجزء الثامن من هذه الطبعة ، وأما المدرسة المنصورية فتجاور الناصرية السابقة ، وتعرف اليوم بجامع السلطان قلاوون وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٢ ص ٢٠٨ بالجزء السلطان قلاوون مماه جامع السلطان قلاوون المامة (ج ١ ص ٢٠ ٣ بالجزء السلطان قلاوون المامة (ج ١ ص ٢٠ ٣ بالحرب السلطان قلاوون المامة (ج ١ ص ٢٠ ٣ بالموري ، تمام السلطان قلاوون المامة (ج ١ ص ٢٠ ١ بالمارية بالمارية بالمارية المارية الماري

وبها تُوفى – رحمه الله – وقد قارب سبعين سنة وكان فاضلا عالما أفتى ودَرْس وخطب وأفاد وأعاد وأقام بحلب مدّة، يُقْرِئ ويُفْتى. ثم قَدِم إلى مصر وأقام بها أيضًا إلى أن وَلى قضاء الإسكندرية مسئولا في ذلك ،

وتُوُفِي الأمير الكبير علاء الدين على الماردين ، ثم الناصرى نائب السلطنة بدمشق ، ثم بالديار المصرية في العشر الأوّل من الحرّم عن بضع وستين سنة وكان أميراً جليلا دينا خيرا عفيفا عاقلا ، تنقل في الأعمال الجليسة سنين عديدة وطالت أيامه في السعادة ، وكان برحمه الله ب منقادًا إلى الشريعة في أحكامه وأفعاله ، مشتخلا بالفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة برضي الله عنه به مستحضرًا له وكان قريب من الناس مُحبّبًا للرعية ، وأجلً أعمال وليها نيابة حلب ثم دمشق ثلاث من الناس مُحبّبًا للرعية ، وأجلً أعمال وليها نيابة حلب ثم دمشق ثلاث من الناس مُحبّبًا للرعية ، وأجلً أعمال وليها نيابة حلب ثم دمشق الدين من الناس عُحبّبًا للرعية ، وأجلً السلطنة بالديار المصرية ، وأمّا الولايات التي دون هؤلاء فكثير ،

وَتُوفِّى الأمير سيف الدين بُحرجى بن عبد الله الإدريسي الناصرى بدمشق عن بضع وخمسين سنة ، وكان أصلُه من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون، وترقى إلى أن ولى نيابة حلب ، ثم عُزل بعد مدّة وأُنعم عليه بإمرة بدمشق ، فتوجّه إليها وأقام بها إلى أن مات – رحمه الله – وكان عالى الهمّة ، غَزير النعمة ، وله سعادة وافرة ، وقد تقدّم وفاتُه ، والأصّح أنه تُوفِّى في هذه السنة ،

وَتُوفِّ قاضى قضاة المدينة النبوية \_ على الحالّ بها أفضلُ الصلاة والسلام \_ نور الدين أبو الحسن على" بن عن الدين أبى المحاسن يوسف بن الحسن [ بن محمد

<sup>(</sup>١) راجع المنهل الصافى (ج٢ ص ٢٤٤ (س) ) حيث تجد له ترجمة ضافية ممتعة ٠

<sup>،</sup> ٢ (٢) انظره في المنهل الصافي (ج ١ ص ٤٧٠ (١)) والسماوك للقريزي (ج ٣ و ٤ قسم ١ ض ٧١ (ب) .

(۱) \_\_\_(۲) الزرندي الحنفي المدنى \_\_ رحمه الله \_ كان عالماً فاضلا ولى قضاءً المدينة سنين .

وتُوفِّقُ الأمير سيف الدين أرْغُون بن عبد الله من قيران السَّلَارَى أحد أمراء الطبلخانات ونقيب الجيوش المنصورة في شهر جُمادى الأولى ، وكان قديمَ هِمْنة وله كلمة في الدولة وحُرمةً وقُربُ من الملوك .

وتُوفِي الأمير سيف الدين أسَندَمُن بن عبد الله العلائي الحاجب المعروف «حَرُفُوش» بعدما أنْعم عليه يإمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق على هيئة النَّفي، فإنه كان من أكابر أمراء الألوف بالديار المصرية وكان ممن يُخَاف شرَّه .

وُتُوُفِّى الشِيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد الزَّرْكَشِي الحنبليّ في وابع عشر بن جمادي الأولى أيضا — رحمه الله تعالى — وكان من أعيان الفقهاء الحنابلة .

<sup>(</sup>۱) تكلة عن السلوك المصدر السابق والدرر الكامنة (ج٣ص٣٤). (۲) في المنهل الصافي (ج٣ص٧٥٤ (س)): «الزيدي» وهو تحريف، والزرندي نسبة إلى زرند (بفتح أوله و ثانيه ونون ساكنة ودال مهملة): بين أصبهان وساوة، ينسب إليها جلة من العلماء الأفاضل. راجع معجم البلدان الياقوت (ج٣ص ٩٣١). (٣) التكلة عن شذرات الذهب والسلوك (ج٣و٤ قسم ١ لياقوت (ج٣ص ٩٣١). (٤) في الأصلين «البالسي»، وما أثبتناه عن شذرات الذهب والسلوك من ١٧هـ والمعلمة، والمحلوك المصدر المتقدّم. (٥) راجع الحاشية رقم ١ ص٣١، من الجزء السابع من هذه الطبعة، والحاشية رقم ١ ص ٧٤، من الجزء الناسع من هذه الطبعة. (٦) التكلة عن السلوك المصدر المتقدّم.

وَتُوفِّى الأمير سيف الدين مَنْكُوتُمْر بن عبد الله من عبد الغنى الأشرفي الدّوادّار في شهر جُمادي الأولى وكان من خواص السلطان الأشرف شعبان ومن مماليكه .

وَتُوُفَّ القاضى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن البَّها المالكي المعروف بآبن شاهد الجمالي – تغمده الله تعالى – كان فقيها وتولَّى إفتاء دار العدل وشاهدد (۲) الجيش وناظر البيارستان المنصوري ووكيل الخاص وتوجّه إلى الحجاز فمات في عوده عنزلة العقبة .

وتُوُفَى الشيخ المعتقد الصالح صاحب الكرامات الخارقة أبو زكرياء يحيى بن على ابن يحيى المغربي المخربي الضافيرى الضرير المجذوب ، قدم جَدَّه يحيى من الغرب ونزل عند الشيخ أبى العباس البصير بزاويتُ بجوار باب الخرق وولد له على أبو يحيى هذا وكانت له أيضا كرامات ، وقدم في التجريد وكان الغالب عليه الوله ، وذكر له الموفق كرامات جَمَّة ، ثم وُلد له يحيى هذا صاحب الترجمة مكفوفا بجذوبا ، إلا أنه له كلام خارق وأحوال عجيبة ، وكان الغالب عليمه الوَلّه ، كاكان أبوه ، وكان لا يفيق من سَكْرته ، لا يزال مغمورا في نشأته ، لا يُفترق بين مَن هو أبوه ، وكان لا يفيق من سَكْرته ، لا يزال مغمورا في نشأته ، لا يُفترق بين مَن هو

<sup>(</sup>١) رواية السلوك المصدر المنقدّم : « ومات الأمير منكوتمر عبد الغني الأشرف ... الخ » .

١٥ (٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣ ٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٧٣ من هذا الجزء . (٤) لما تكلم على باشا مبارك في الخطط التوفيقية على شارع قنطرة الأمير حسين (ص٧ ج٣) قال: إن زاوية أبي العباس البصير التي كانت بباب الخرق ، أصلها مسجد «أبو الفتح يانس الأرمني» وزير الخليفة الحافظ بالله الفاطمي ، أنشأه في سنة ٣ ١ ٥ ه بظاهر باب سعادة ، ثم عرف هذا المسجد فيا بعد بزاوية الشيخ أبي العباس البصير ، لأنه أقام به و يتخذه زاوية لفقرائه .

<sup>.</sup> به وبالبحث عن مكان هذه الزاوية تبين لى أنها كانت على الخليج المصرى بجوارقنطرة الأمير حسمين تجاه مبنى محكمة الاستئناف بميدان باب الخلق بالقاهرة ، (الآن ميدان أحمد ماهر) وأن الزاوية المذكورة خربت ثم هدّمت وزالب آثارها بسبب توسيع ذلك الميدان . (٥) هو الموفق بن عبّان أحد مؤرخى قرافة مصر، اعتمد عليه ابن الزيات صاحب الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة الذى ألفه سنة ١٩٠٤ م . المطبوع بمطبعة بولاق سنة ١٩٠٧ م .

في حضرته من سلطان ولا أمير ولا غنى ولا فقير، والناس كلّهم عنده سواء، وكان يُقيم أؤلا بالقرافة عند ضريح أبي العباس البَصير، و بنى له هناك قُبّة وجعل لها بابين: بابا ظاهرا و بابا في الأرض نازلا، وكان إذا أحسّ بالناس هَرَب من ذلك الباب الذي في الأرض، فلم الآرض، فلم المردة و الأرض، فلم يردّهم ذلك عنه رغبة في التماس بركته، ففر منهم وساح في الحبال مُدة طويلة . ثم نزل صنافير بالقليو بية من قرى القاهرة، فكان كل يوم في أيام الشتاء يغطس في الماء البارد صبيحة نهاره وفي شدّة الحرّ يجلس عريانا مكشوف الرأس في المساء البارد صبيحة نهاره وفي شدّة الحرّ يجلس عريانا مكشوف الرأس في المسمس، وليس عليه سوى ما يستر عورته، فكان يُقيم على سقيقة طابونة سوداء، في الشمس، وليس عليه سوى ما يستر عورته، فكان يُقيم على سقيقة طابونة سوداء، ولا التفت اليها وكان الناس يتردّدون اليه قوْجا فوجًا ما بين قاض وعالم وأمير ورئيس وهو لا يلتفت إلى أحد منهم .

ومن كراماته \_ نفعنا الله به \_ أنه أي مرة بمِنْسَف خشب فيه طعام أرز، فقال لهم : سخنوه، فلم يَسمُهم إلا موافقته، ووضعوا المِنْسف الحشب على النار، حتى اشتدت سخونة الطعام ولم تُؤثّر النار في الحشب، ثم عاد إلى القرافة فمات بها في يوم الأحد سابع عشرين شهر شعبان وصُلِّي عليه بمصلاة خَوْلان فَحَرُز عِدّةُ مَنْ صلّى عليه من الناس، فكانوا زيادةً على خمسين ألفا ، والله أعلم .

إمر النيل في هـذه السنة \_ المـاء القديم خمسة أذرع وخمسـة وعشرون
 إصبعا . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأر بعة أصابع .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١١٨ من هذا الجزء من هذه العلبعة . (۲) هي من القرى القسديمة في مصر وهي اليوم من قرى مركز قليوب بمديرية القليوبية . تبلغ مساحة أطيانها ٢٢٦٥ فدانا . . . وسكانها حوالي . . . ٤ نفس بما فيهم مكان العزب التابعة لها . (٣) المنسف : الغربال الكبير ٤ وهو هذا القصعة . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٠٥ من الجغزء العاشر من هذه الطبعة .

\* \*

السنة التاسعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة ثلاث وسبعين وسبعائة .

فيها رسم السلطان الملك الأشرف للأشراف بسائر الأقطار أن يَسِمُوا عمائمَهم بعلائم خُضْر ، وقد تقدّم ذكرُذلك كلّه في ترجمة الأشرف ، والله أعلم .

وفيها أوفي القاضى كال الدين أبو الغيث مجمد ابن القاضى تق الدين عبد الله ابن قاضى القضاة نور الدين أبى عبد الله مجمد بن مجمد بن مجمد بن [عبد الخالق بن] عبد القادر الأنصارى الدمشق الشافعي الشهير بابن الصائغ بدِمَشق عن يضْع وأر بعين سنة ، رحمه الله ، وكان ولى قضاء حلب مرتين ثم ولى قضاء حمص ، ثم عاد إلى دمشق ، وبها كانت وفاته ،

وتُوفّى الشيخ العالم العلامة قاضى القضاة سراج الدين أبو حَفْص عمر آبن الشيخ نجم الدين إسحاق بن شهاب الدين أحمد الغَرْنوى الهندى الحنفي قاضى قضاة الديار المصرية بها فى ليلة الحميس سابع شهر رجب، بعد أن ولى القضاء نحو حمس عشرة سنة ومولد الله — وتولّى بعده القضاء صَدْر الدين محمد بن جمال الدين التُركاني ومولد السراج هذا فى سمنة أربع أو خمس وسبعائة تخمينا، وقدم القاهرة قبل سنة أربع مين والنحو وعلمي المعانى والبيان وغيرهم، وناب فى الحبكم بالقاهرة وتصدّى والأصلين والنحو وعلمي المعانى والبيان وغيرهم، وناب فى الحبكم بالقاهرة وتصدّى للإفتاء والتدريس والإقراء سنين، ثم تولّى عدة وظائف دينية، وهو أحد مَنْ قام

<sup>(</sup>١) التكلة عن الدرر الكامنة (ج٣ص٤٨٤) . (٢) عقد له المؤلف ترجمة ممتمة في المنهل تقع في أربع صفحات كلها محاسن ودرر . راجع المنهل الصافي (ج٢ ص ٤٦٩ وما بعدها) .

٣) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٢٧٧ ه.



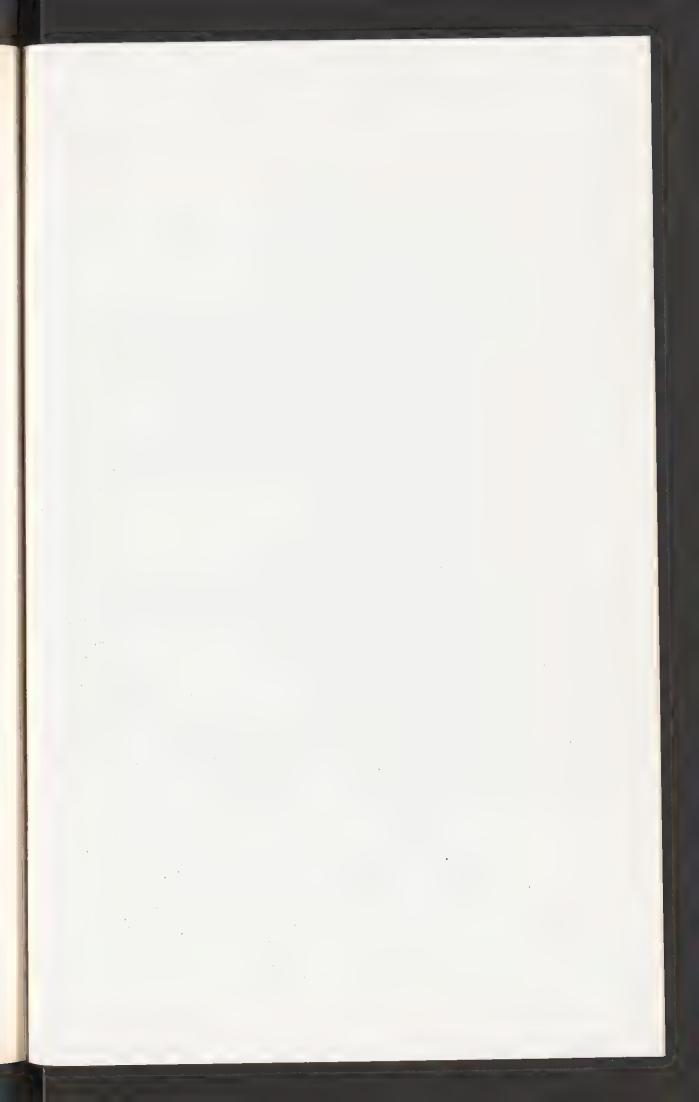

مع آبن النَّقَاش في قضية الهرماس حتى وغَّرَا خاطر السلطان عليه ووقع له معه ما وقـــع .

وكان السراج – رحمه الله تعالى – إماما مصنّفا : منها « شرح المغنى » في مجلدين و « شرح البديع » لآبن السّاعاتي وغير ذلك ، وقد ذكرنا من علق همّته وغَن ير فضله في « المنهل الصافي » نبذةً كبيرة جيّدة تُنظر هناك .

وتُوُفِّى الشيخ الأديب أبو زكرياء يحيى بن محمد بن زكرياء بن محمد بن يحيى العامري" الحموى" الشهير بالخبّاز بدمشق وهو من أبناء الثمانين وكان بارعا فى النّظم، نظم سائر فنون الأدب وكان فيه تَشَيَّع كبير ومن شعره: [الوافر]

بعيشك هاتها صفراء صِرْفا \* صَباحًا وٱطّرِحْ قولَ ٱلنَّصوحِ

فإنَّ ٱلشَّمْسَ قَدْ بَرْغَتْ بِعِينٍ \* تُغامِرْناً على شرْبِ الصَّبُوحِ

وإنَّ ٱلشَّمْسَ قَدْ بَرْغَتْ بِعِينٍ \* تُغامِرْناً على شرْبِ الصَّبُوحِ

وله أيضا:

بَاكُرْ عَرُوسَ ٱلرَّوضِ وَٱسْتَجِلْهَا \* وطَلَقَ الْحُرْنُ ثَلَاثاً بِتَاتُ اللهِ الْفَطْرِ جِيدَ ٱلنبات اللهِ اللهِ على القَطْرِ جِيدَ ٱلنبات (٣). وتُوفِي العَلامة قاضي القُضَاة جاء الدِّين أبو حامد أحمد آبن قاضي القضاة تق المُّنِ أبو عامد أحمد آبن قاضي القضاة تق

الدين أبى الحسن على آبن الشيخ زين الدين عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف ابن موسى بن تمام الأنصاري السُّبكي الشافعي . بمكة المشرفة عن ست وخمسين سنة \_ رحمه الله \_ وكان إمامًا عالما بارعافي عِدّة من الفنون وسَمِع من الحُقَّاظ، وأَخذ من والده وعن أبي حَيَّان \_ وهو أسنُّ من أخيه تاج الدين المقدّم ذكره \_

(٤) تقدمت وفاقه سنة ٥٤٧ه (ص١١١ ج ١٠)٠

<sup>(</sup>۱) رواية المنهل الصافى (ج ٣ ص ٤١٣ (ب): «قد غربت» · (٢) رواية المنهل المصدر المتقدم: « الحسن » · (٣) ترجم له ابن حجر فى الدرر الكامنة (ج ١ ص ٢١٠) رجمة ضافية تقع فى ست صفحات ، وكذا المؤلف فى المنهل الصافى (ج ١ ص ٩٧ (ب) ·

ودَرَس بَقَبّة الشافعيّ والجامع الطولونيّ والمنصورية والشَّيْخُونِية ، وباشر قضاء العسكر وإفتاء دار العدل بمصر وخَطَب وأَلَّف وصنّف وتَوتَى قضاء الشام عوضا عن أخيه تاج الدين وتوتى أخوه تاج الدين وظائفَه بمصر، وقد تَقدّم ذلك. ثم تَركَ قضاء دِمَشق عقَّةً ورَجَع إلى مصر يُدرّس وَيُفتِي ثم جاورَ بمكّة و بها مات – رحمه الله – .

وَتُوفِّى الأمير سيف الدين أَيْدَمُن بن عبد الله الشَّيْخِي أحدُ أمراء الألوف بالديار المصريَّة ، ثم نائب حَمَاة وكان من أعيان الأمراء ، وقد تقدَّم ذكرُه في عدّة أماكن .

وَتُوفِّى الشَيخ الفقير المُعْتَقَد عبد الله دَرُو بِش — رحمه الله — في سابع عشر ١٠ شهر رجب، وكان فقيرًا مبارَكا وللناس فيه محبةٌ واعتقادٌ حسن .

وَتُوفَى الأديب الشاعر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن مجمد بن عثمان بن (٥) شيخان المعروف بآبن المجد البَكْرِي التَّيْمِيّ القرشيّ البغداديّ في عاشر شهر رمضان المعروف بآبن المجد البَكْرِي التَّيْمِيّ القرشيّ البغداديّ في عاشر شهر رمضان مينية آبن خَصِيب من صعيد مصر ومن شعره :

أَنَّى المحبوبُ فِي السِّنجابِ يَسْعَى \* وطلعتُ لِنَاظِرِه تَرُوقُ فَتُبُعِر طـوقَه السِّنجاب شُحْبًا \* وفيها من تَبَشَّمه بُرُوقُ

§ أمر النيل في هــذه السنة ـــ المــاء القديم سبعة أذرع وخمسة وعشرون اصبعا . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة أصابع .

(۱) راجع الحاشية رقم ١٠٦ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (۲) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٥ من الجرزء السابع من هذه الطبعة . (٣) ير يد خانفاه شيخون وهي جامعه القبل بشارع شيخون . (٤) رواية المنهل الصافي (ج ٢ ص ٢٧٧ ب) : في سابع عشرين شهر رجب ... الخ . (٥) في : « م » (سيحان) وفي « ف » : (خالية النقط) وما أثبتناه عن الدرو الكامنة (ج ١ ص ٢٧٨) . (٦) واجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

\* \*

السنة العاشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة أربع وسبعين وسبعائة .

وفيها آستقر الأمير أُلِّاى اليوسفي أَتَابَك العساكر بديار مصر بعد موت مَنْكَلَى بُغَا الشّمسي .

وفيها تُوفِي الشيخ الإمام الحافظ المؤرِّخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل آبن الخطيب شهاب الدين أبى حفص عُمر بن كَثير القُرَشيّ الشافعيّ صاحب «التاريخ» و« التفسير » في يوم الخميس سادس عشرين شعبان بدمَشْق ، ومولده بقرية شرق أمرا ) بضرى من أعمال دمَشق في سنة إحدى وسبعائة - رحمه الله تعالى - قال العبني بضرى من أعمال دمَشق في سنة إحدى وسبعائة - رحمه الله تعالى - قال العبني رحمه الله : كان قدوة العلماء والحُقّاظ ، وعُمدة أهل المعانى والألفاظ ، وسمِع وجَمع وصنّف ودرَّس وحَدَّث وأَنَّف ، وكان له اطلّاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ والمحمير بالضبط والتحرير ، وآنتهى إليه علمُ التاريخ والحديث والتفسير ، وله مُصَنفات عديدة مفيدة ، انتهى كلام العيني - رحمه الله ،

قلت : ومن مُصَنَّفاته « تفسيرُ القرآن الكريم » في عشر مجلدات ، وكتاب «طبقات الفقهاء » و « مناقب الإمام الشافعي » رضي الله عنه والتاريخ المسمَّى «بالبداية والنَّهاية » حذا فيه حَذْوَ آبن الأثير – رحمه الله – في « الكامل » والتاريخ أيضا في عشرة مجلدات ، وخَرَّج أحاديث «مختصر آبن الحاجب» وكتب

<sup>(</sup>۱) هي قصبة كورة حوران، وقد ذكرها كثير من الشعراء في أشعارهم قديما وحديثا وقد ساق ياقوت في معجم البلدان (ج ۱ ص ٤ ه ٢ ) جملة مستكثرة منها ٠

<sup>(</sup>٢) توجد منه نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكسب المصرية في سبعة مجلدات تحت رقم [ ١ تفسير].

على « البخارى » ولم يُكِمُّلُه – رحمه الله تعالى – ولما مات رثاه بعضُ طَلَبته رحمه الله بقوله :

لِفَقْدِكَ طُلَّابُ الملومِ تَأَسُّفُوا \* وَجَادُوا بِدَمْعِ لَا يَبِيدَ غَنِيرِ وَلَوْ مَنْ جُوا ماءَ المَدَامِعِ بِالدِّما \* لكان قليلًا فيدك يا آبَنَ كَثيرِ

وتُوُفِّ الشيخ الحافظ تَقِيّ الدين مجمد بن جَمال الدين رافع بن هِجْرِس بن محمد ابن شافع بن السَّلَاميّ المصريّ الشافعيّ بدِمَشْق عن ستين سنة ، وكان ـ رحمه الله ـ إماما في الحديث ، رَحَلَ البلاد وسَمِع بمصر والشام وحلب والحجاز وكتب لنفسه مشيخة و « ذَيِّل على تاريخ البخارى » رحمه الله .

وَتُونَى الأديب زين الدين أبو مجمد عبد الرحمن بن الخضر بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن يوسف بن عثمان السّنجاري قدم حلب و باشر بها توقيع الدَّرَج إلى أن مات بها عن نيّف وخمسين سنة ، ومن شعره في مُغَنَّ ورأيتُه لغيره: [الكامل] أضحى يَخِـرُ لوجهه قمرُ السّما \* وغدا يَلِينُ لصَوْتِه الجُنْمُودُ فإذا بدا فكأنَّما هـو يوسـفٌ \* وإذا شَـدَا فكأنَّه دَاودُ فإذا بدا فكأنَّما هـو يوسـفٌ \* وإذا شَـدَا فكأنَّه دَاودُ

وَتُوفِّى الأمير مظفَّرالدين موسى آبن الحاج أَرُقطَاى الناصرى" نائب صَفَد بها ، وتَوَلَّى عِوضَه نيابة صَفَد الأمير علم دار المحمدى"، وكان مظفّر الدين من الأماثل، وله وجاهة في الدُّول وثروة .

وتُوُفِّ الأميرالكبيرسيف مَنْكَلِى بُغَا بن عبد الله الشمسي" أَتَابَك العساكر بالديار المصرية بها فى شهر جُمادَى الأولى عن بِضْع وخمسين سنة ، كان من أجلّ الأمراء وأعظمهم حُرْمةً وهَيْبَةً ووقارًا، وكان فيه ديانة، وله معرفة بالأمور، وله آشتغال جَيِّد

<sup>(</sup>١) ضبطها صاحب شذرات الذهب بالعبارة فقال : « بتشديد اللام » (ج ٦ ص ٢٣٤).

فى علوم متعدِّدة ، ولى نيابة صَفَد وطَرَابُلُسُ وحلب ودِمشق ثم أُعِيد إلى حلب لإصلاح البلاد الحلبيّة ، فعاد إليها ومَهد أمورَها، ثم طلبه الملك الأشرف إلى الديار المصرية وسأله أن يَلِي النيابة بها فامتنع من ذلك، فَأَخْلَع عليه بالستقراره أَتَابَك العساكر الديار المصرية وزقجه الأشرف بأخته : «خَوَنْد سَارة » فاستمر على ذلك إلى أن مات في التاريخ المذكور — رحمه الله — .

وَتُوفِّيَت خَوَنْد بَرَكَة خَاتُون والدة السلطان الملك الأشرف هذا وزوجة الأمير أبُوفِيت خَوَنْد بَركة خَاتُون والدة السلطان الملك الأشرف هذا وزوجة الأمير أبُخاى اليوسفى في شهر ذى الفعدة ، ودُفنت بمدرستها التي أنشأتها بُحُط التَّبانة ، وبسبب ميراثها كانت الوقعة بين آبنها الملك الأشرف وزَوْجها أَجُاى اليوسفى ، وقد تقدّم ذكرُ ذلك كلِّه مفصَّلا في أوائل هـذه الترجمة ، وكانت خَيِّرةً ديِّنة عفيفة جميلة الصورة ، ماتت في أوائل الكُهُولية ، رحمها الله تعالى ،

وتُونِّقُ الشيخ الإمام العالم العلامة وَلِى الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المالوي الدِّيبَاجِي الشافعي – رحمه الله — ذوالفنون بالقاهرة في ليلة الخميس خامس عشرين شهر ربيع الأوّل عن بضع وستين سنة ، وكان من أعيان فقهاء الديار المصرية ، وتُوفِّقُ الشيخ العارف بالله تعالى المعتقد المُسلّك بهاء الدين محمد بن الكَاذُرُوني في ليلة الأحد خامس شهر ذي الحجّة بزاويته بالمشتهى بالرَّوْضة وكان – رحمه الله تعالى رجلا صالحا مُعْتَقَدا وللناس فيه عَجبةً زائدة واعتقادً حسن ،

10

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۹ ه من هذا الجزه . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۸۰ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (۳) هي قاعدة المركز المسمى باسمها بمديرية أسيوطوا نفار خطط على باشا مبارك (ج ۱ ۵ ص ۷۰) . (٤) هذه الزاوية ذكرها المقريزى في خططه باسم رباط المشتهى (ص ۲ ۶ ج ۲) فقال : هذا الرباط بروضة مصريطل على النيل وكان به الشيخ المسلك بهاء الدين المكازروف وأقول : إن هذه أصلها رباط أى داريسكها أهل الطريق من الصوفية لعبادة الله تعالى ، أنشأه بهاء الدين المكازروفي في سسنة ٥ ٢ ٧ ه بجزيرة الروضة ولا تزال آثار هدذا الرباط باقية إلى اليوم باسم زاوية المكازروني ، جددتها والدة الخديوى إسماعيل في سنة ٢ ٨ ٢ ١ ه ، وهي قائمة الشعائر بشارع المكازروني بجزيرة الروضة بالقاهرة .

وَتُوُفِّى القاضى بدر الدين مجمد بن مجمد آبن العلامة شهاب الدين مجمود بن سليمان ابن فَهْد الحَلَيِّ ثمَّ الدِّمَشْق الحنبليِّ ناظر جَيْش حلب بها – رحمه الله – وكان رئيسًا كاتبًا فاضلًا من بيت كتابة وفَضْل – رحمه الله تعالى – والله أعلم •

إ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم لم يُحرَّر لأجل التحويل، حُوِّلت هذه السنة إلى سنة خمس وسبعين .

÷ +

السنة الحادية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة خمس وسبعين وسبعائة .

فيهاكانت وقعة الملك الأشرف المذكور مع زوج أمّه الأتَابَك أَجْمَاى اليوسفى وغَيرِق أَجْمَاى في بحر النيل حسب ما تقدّمَ ذِكْرُهُ .

وفيها تُوفِّي قاضى القضاة بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن صدر الدين أحمد بن مجد الدين عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن المخزومي المصرى الشافعي الشهير بابن الحَيَّشَاب وهو فى البحر المالح بالقرب من الأَزْلم عائدًا إلى الديار المصرية وهو من أبناء الثمانين سنة حرحه الله حوكان عالمًا مُهْتيًا مدرّسا ، شاع ذكره فى الأقطار وآنتفع الناس بعلمه وولى نيابة الحكم بالقاهرة ، و باشر قضاء حلب استقلالا ، ثم ولى القضاء بالمدينة النبوية وأراد التوجَّة إلى نحو مصر فأدركته المنية في طويقه حرحه الله ح .

وتُوُفِّ الشيخ الإمام العالم العلَّامة أَرْشَد الدين أبو الثناء محمود بن قُطْلُوشًاه السَّرَائِي الْحَنَفِي بالقاهرة في جُمادَى الآخرة عن نَيِّف وثمانين سنة ــ رحمه الله

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ صفحة ٧٤ من هذا الجز. ٠

١.

تعالى — وكان بحرًا فى العلوم لا سبًما العلوم العقلية والأدبية، وأقام بالقاهرة سنين كثيرة يَشْتَغُلُ و يُقْرِئ، وآنتفع به عامّة الطلبة مر كلّ مذهب، وتَوَلّى مَشْيَخة (رَ) الصَّرغتمشيّة بعد وفاة الشيخ العلّامة قوام الدِّين أمير كاتب الإتّقانيّ فباشر تَدْرِيسَها إلى أن مات فى التاريخ المذكور .

وتُوُفِّى الأمير سيف الدين طَيْبُغا بن عبدالله الفقيه الحنفى أحدُ أمراء العشرات بالديار المصرية بالقاهرة وقد ناهن الستين سنة ، وكان فقيها مُسْتَحْضِرًا لفروع مذهبه ويُشارك في فنون كثيرة - رحمه الله تعالى .

وتُوفِّق الأميرسيف الدين تَمرقياً بن عبد الله العُمرِى الجُوكَنْدار، أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية وسنَّه نحو الخمسين سنة وهو خشداش يلبغا العمرى الخاصكي. وتمرقيا باللغة التركية: جبل حديد، فتمر هو الحديد وقيا بفتح القاف هو الصخر العظم .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين تُلكَّتَمُر بن عبد الله الجمالي ، أحدُ أمراء الطبلخانات بالقاهرة ، مات بمنزلة قاقون من طريق الشام في شهر ذي الحجة ، كان الملك الأشرف أرسله في مهم .

وتُوفَى الأمير سيف الدين آل ملك بن عبد الله الصرغتمشي أحدُ أمراء الطبلخانات بالقاهرة وكاشفُ الوجه البحري ونقيبُ الجيوش المنصورة في شهر شؤال. وكان أصله من مماليك الأمير صرغتمش الناصري صاحب المدرسة بالصليبة المقدّم ذكره . وكلّ مَنْ نذكره في هذه السنين بالصرغتمشي فهو منسوب إليه ، ولا حاجة للتعريف به بعد ذلك .

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٨ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠
 رة ١ص ٧ ٥٠٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة والحاشية رقم ٤ ص ١١٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

رؤساء الأقباط •

7 .

Y 0

وتُوفِي الأمير سيف الدين آقبغا بن عبد الله من مصطفى اليَلْبَغَاوِى "، أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية وهو مجرد بالإسكندرية وهو ممن قام على أستاذه يلبغا، وتُوفِي الأمير سيف الدين أرْغُون بن عبد الله الأحمدي أحدُ مقدّمي الألوف بالديار المصرية ولالا الملك الأشرف شعبان صاحب الترجمة وكان معظما فى الدول وله همة ومعرفة وشجاعة وحرمة وافرة فى الدولة الأشرف . وقد من ذكره فى عدة حكايات، ولما تَقُل على الملك الأشرف أخرجه إلى نيابة الإسكندرية فات بها في خامس عشر ذى القعدة ،

وَتُوفِّى الشَّيْخِ نَوْرِ الدَّيْنِ عَلَىّ بِنِ الحَسَنِ بِنَ عَلَىّ الإِسْنَائِى ّ الشَّافِعِيّ أَخُو الشَّيْخِ جَالُ الدِّنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ المُتَقَدِّمِ ذَكُرهُ ، مات فى شهر رجب – رحمه الله تعالى – . وَتُوفِّى القاضى شمس الدِّينِ شَاكُر القِبطَى المُصرَى المعروف بابن البَقَرَى " ناظر الذَّيْرة وصاحب المدرسة البقريّة بالقاهرة فى ثالث عشر شوال وكان معدودا من الذخيرة وصاحب المدرسة البقريّة بالقاهرة فى ثالث عشر شوال وكان معدودا من

(۱) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه (ص ۲ ۳ ۹ ۲) فقيال: إنها فى الزقاق الذي تجاه واب الجامع الحاكمي المجاور للنبر و يتوصل من هذا الزقاق إلى ناحية العطوف ، بناها الرئيس شمس الدين شاكر بن غزيل (تصغير غزال) المعسووف بابن البقري أحد مسالمة القبط وناظر الذخيرة فى أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وأصدله من قرية تعرف بدار البقر إحدى قرى الغربية ، وقد أنشأ هذه المدوسة فى أبدع قالب وأبهج ترتيب وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية ، ولما مات دفن بمدرسته هذه ، وقبره بها تحت قبة فى غاية الحسن ، ولم يذكر المقريزي إنشاء هدده المدوسة و إيما قال : إنه احتجد بها منبر وأقيمت فيها صلاة الجمعة فى تسمع جمادى الأولى سنة ٢ ٢ ه ه ، باشارة علم الدين داود الكويز كاتب السرلقر بها من داره التي كان يسكنها بالجوانية و بذلك أصبحت مسجدا جامعا ،

و بمعاينة هــذه المدرسة تبين لى أنها أنشئت فى سنة ٧٤٧ه كما هو ثابت بالنقش على بابها وتعرف اليوم باسم جامع البقرى ووردت فى الخطط التوفيقية باسم زاوية البقرى وهــذا الجامع بحارة العطوف المتفرعة من شارع باب النصر بالقاهرة وهو عامر بالشعائر الدينية .

ولزيادة العلم أذكر أن بلدة دار البقر التي ينسب إليها صاحب هــــذه المدرسة هي القريتان التي تسمى إحداهما (بالجابرية) والأخرى (بالعامرية) من قرى مركز المحلة الكبرى بمديرية الغربية بمصر ٠

وتُوفِّى الأميرسيف الدين بَيْبُغا بن عبد الله المعروف بحارس طير، أحدُ أمراء الطبلخانات ، وهو غير بَيْبُغا طَطَر حارس طير الذي ولى نيابة السلطنة في سلطنة الملك حسن .

وتُوُفِّى الأميرعلاء الدين أَلْطُنْبُغَا بن عبد الله الماردينيّ في ثاني جُمادي الآخرة، وهو أيضًا غير أَلْطُنْبُغا الماردينيّ الناصريّ صاحب الجامع، وقد تقدّم ذكر هذاك في محسلة .

وتُونِّقُ الأميرسيف الدين آروس بن عبد الله المحمودي أحدُ أمراء الألوف بالقاهرة وزوج بنت الأمير منجك اليوسفي في ذي القعدة ، وكان أصله من مماليك الناصر محمد ، وترقى في الدول إلى أن صار أمير مائة ومقدّم ألف ، ثم ولى الحجو بية ، ثم أمير جاندار ، ثم ولى الأستدارية العالية مدّة طويلة . ووقع له أمور وحوادث ، وأشرج الى الشام ، ثم قدم إلى مصر صحبة حميه منجك اليوسفي ، فأقام بها إلى أن مات ،

وتُوُفِّ الأمير الكبير سيف الدين أَجْاى اليوسفى" أحدُ مماليك الملك الناصر حسن غَريقا بالنيل بساحل الخرقانية، بعد وقعة كانت بينه و بين الملك الأشرف شعبان حسب ما ذكرناه أنه آنكسر فى الآخر وتوجه إلى الجهة المدذكورة وآقتحم البحر بقَرَسه، فغَرِق فى يوم الجمعة تاسع المحرّم، ودُفِن بمدرسته بسُو يُقة العِزِّى" خارج القاهرة ، وكان من أجل الأمراء شجاعة وكرّما وهمة وسؤددًا ، وقد تقدّم ذكره في عدّة تراجم من هذا الكتاب .

إ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع .
 مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا وهي سنة الشراقي العظيم .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٦١ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٤ . ٢ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

+ + +

السنة الثانية عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة ست وسبعين وسبعائة .

وفيها كان ابتداء الغلاء العظيم بسائر البلاد .

وفيها نُتحت سيس على يد نائب حلب الأمير إِشِقْتَمُوالمَـــارِدِينى، وقد تقدّم ذكر ذلك كلّه في أصل الترجمة .

وفيها تُوفِي العلامة قاضى القضاة صدر الدين أبو عبد الله محمد ابن العلامة قاضى القضاة جمال الدين عبد الله ابن قاضى القضاة علاء الدين على بن عثمان بن الماردين الحنفي الشهير بآبن التركياني ، قاضى قضاة الديار المصرية بها في ليله الجمعة ثالث ذي القعدة عن نحو أربعين سنة ، بعد أن باشر ثلاث سنين وأشهرا ، وكان سلك في العدل طريقة أبيه وجده ، وكان عالما بارعا ذكيا فَهِمًا عفيفا ، وله نظم ونشر، ومن شعره وقد حصل له رَمَد :

أَفِـرُ إِلَى الظّلام بِكُلِّ جَهْـدِى \* كَأْتُ النّـورَ يَطْلُبُنِي بِدَينِ وما لِلنّـور من ظِلَّ وإنَّى \* أراه حقيقــةً مطلوبَ عَبْــنِي وقد تقدّم ذكر أبيه وجدّه كلّ واحد منهما في محلّه .

وتُونُى قاضى القُضاة شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسين بن سليان بن فزارة الكَفْرِى ( بفتح الكاف ) الحنفي بدِمَشق ، بعد أن كُفَّ بصرُه عن خمس وثما نين سنة ، وكان من العلماء الأعلام ، ماهرًا في مذهبه ، أفتى ودرّس وأفاد وأتقن

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

٠٠ ( (ب) عقد له المؤلف ترجمة ممتعة في المنهل الصافي (ج٣ ص ١٩٢ (ب) ٠٠

<sup>(</sup>٣) راجع المنهل الصافي (ج ١ ص ٢٩ (١) .

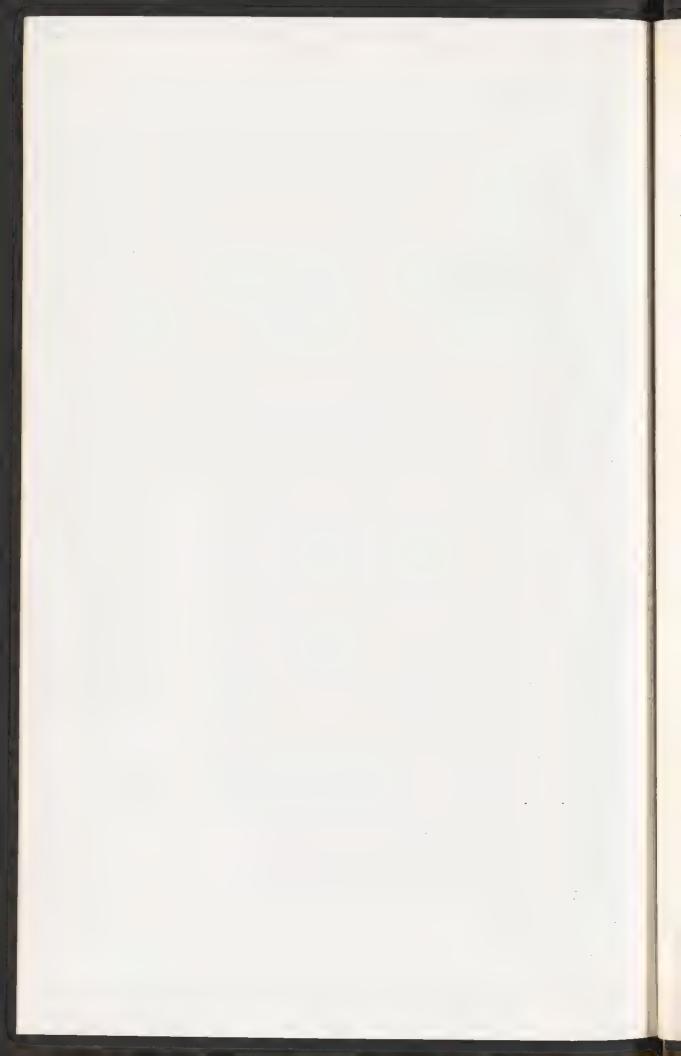



روايات الُقرّاء السبعة وناب فى الحكم بدِمَشق مدّة من الزمان. ثم استقلّ بالوظيفة مدّة طويلة ثم تركها لولده متنزّها عن ذلك ولَزِم العبادة إلى أن مات.

وَتُوتِّى الشيخ الإمام العالم العلّم العلّمة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن عَمّار الحارثي الدِّمشق الشافعي الشهير با بن قاضي الزَّبَداني بدِمشق عن سبع وثمانين سنة ، وقد آنتهت إليه رياسة الفتوى بالشام في زمانه ، ودرِّس بظاهرية دمشق وعادليتها الصغرى وكتَبَ وصَنَف .

وتُوفِّ الشيخ أمين الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضى برهان الدين إبراهيم بن على بن أجره بن على بن يوسف بن أبراهيم الدمشق الحنفي الشهير بابن عبد الحق دَرْس بدمَشق بعدة مدارس وباشر بها الوظائف الجليلة وكان معدودا من أعيان أهل يَمشق إلى أن مات بها عن بضع وستين سنة .

وَتُوفَى الشيخ الإمام العلامة الأديب المُفْتَن شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبى بكر بن عبد الواحد التلبيساني المغربي الحنفي الشهير بابن أبى حجلة نزيل الديار المصرية بها في يوم الخميس مستهل ذي الجيّة عن إحدى وخمسين سنة ومولده بالمغرب بزاوية جده أبى حجلة عبد الواحد، ثم رَحَلَ إلى الشام ثم استوطن مصر وولى مشيخة خانقاه مَنْجك اليوسفي إلى أن مات ، وكان إماما بارعا فاضلا الظا ناثرا، وله مصنفات كثيرة تبلغ ستين مصنفا – رحمه الله — ومن شعره في مليح له خال على خَده :

(۱) فى الأصلين: «الحرّانى» وتصحيحه عن الدرر الكامنة (ج ٣ ص ٤٢٣) والسلوك فى وفيات هذه السنة . (۲) هى مدرسة للحنفية والشافعية داخل باب الفرج والفراديس جوار الجامع شمالى باب البريد وقبلى الاقباليتين والجاروخية وشرقى العادلية الكبرى " أنشأها مدرسة ودار حديث الملك . ٣ الظاهر بيرس وهى التى دفن بهاسنة ٢٧٦ه وهى اليوم بيد المجمع العلمى العربي ٤ جعلت مخطوطاتها فى القبة الظاهرية وقد أنشئت خانة كتب منذ أواخر القرن المماضي (خطط الشام ج ٢ ص ٨٣) .

(٣) هي داخل بأب الفرج شرق باب القلعة الشرق قبلُ الدماغية والعادية أنشأتها زهرة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب وقد حرقت مؤخرا و بقيت جدرانها قائمة — عن خطط الشام (ج٢ص ٥ ٨)٠

تفرّد الحالُ عن شَـعرٍ بِوجِنتهِ \* فليس في الحَدِّ غيرُ الحَالِ والخَفَرِ يا حُسنَ ذاك مُعيَّا ليس فِيه سِوَى \* خالٍ مِن ٱلمِسْك في خالٍ مِن الشَّعرِ ولــه :

وعاذِلٍ بالَـغَ فِي عَـــذُلهِ ﴿ وقال لمّـا هـاجَ بِلْبـالِي يعارِضِ ٱلمحبوبِ ما تنتهى ﴿ قلتُ ولا بِالسَّيفِ والوالِي وله مُضمَّنًا وهو أحسنُ قوله في المعنى :

يا صاح قد حضر الشّرابُ و بُغْيتي \* و حظيتُ بعد الهَجْو بالإيناس وكساً العِذارُ الخدّ حُسنًا فاسْقِني \* و آجعلْ حديثك كُلّه في الكَاسِ و رُونَى الصاحب الوزير فخر الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبى شاكر بالفاهرة ودُفِن بالقرافة بتر بته بجوار تربة قاضى الفضاة شمس الدين الحريرى وكان في مبادئ أمره صاحب ديوان يَلْبُغُا العُمَرى مَ مَ تَولّى الوَزَرَ بعد موته ثلاث مرات و جَمع في بعض الأحيان بين الوزارة ونظر الخاص معا كما كان ابن قروينة من قبله و وكان حَسنَ السّيرة مليح الشكل بَشوشًا متواضعًا ، لين الجانب ، قليلَ الأذى عُحَمًا للناس ،

اه وَأُوفَى التَّاجِر ناصر الدين مجمد بن مسلم الكارِمِيّ المصريّ في يوم الجمعة ثاني عشر شوّال . وقد خَلَفَ اموالًا كثيرة من المَتْجَر وعَمِل الكِيميا بحيثُ إنه لم يكن أحدٌ من أهل عصره أكثرَ مالًا منه .

<sup>(</sup>١) روانة ديوان الصبابة ص ١١٤ : « قلت ولا بالشيب والوالي » . والشيب : السوط .

<sup>(</sup>٢) الكارم : لفظ اصطلاحى بمعنى الناجر الكبير الذى يتاجر فى البضائع الهندية وغيرها من البهار والكارم . وفى الأصل كانت تطلق على تجار الحضارم واليمن ، لأنهم كانوا الواسطة فى نقل البضائع الهندية المذكورة ثم عمتهم الى غيرهم من النجار، حتى لوكانوا ، مصر في الأصل كالمترجم له ، والبهار الحرير الخام وغيره ، والكارم هو الكهرمان " عرفته العامة ولا يزال معروفا بهذا الاسم الى اليوم ، انظر السلوك طبعة الأستاذ زيادة (ج ١ ص ٨٩٨ حاشية ٨) ، (والمنهل الصافى ج ٣ ص ٣٧٧) ، والمقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الموسولية (ج ١ ص ٨٩٠ م) .

۲ -

10

و أُولِّقُ الأميرُ الكبير سيف الدين مَنْجَك بن عبد الله اليُوسُفي الناصرى أتابَك العساكر ونائب السلطنة الشريفة بالديار المصرية بداره من القاهرة بالقرب من سُو يُقَدة العِزِّى الملاصقة لمدرسة السلطان حسن، بعد عصر يوم الخميس تاسع عشرين شهر ذى الحجدة ودُفِن صبيحة يوم الجمعدة بتربته التي أنشأها عند

(١) رواية الدرر الكامنــة : «أو يس بن حسين بن آقبهـَا ... الخ » (ج ١ ص ١٩٤) ... وكذا رواية المنهل أيضا (ج ١ ص ٢٧٦ (١) والرواية الصحيحة ما أثبتناه عن الأصل الفتوغرافي .

(٤) يستفاد من عبارة المؤلف أن هذه الدار بالقرب من سويقة العزى المجاورة لمدرسة السلطان حسن و بما أن مدرسة السلطان حسن لا تزال قائمة باسم جامع السلطان حسن وسويقة العزى تعرف الآن بشارع سوق السلاح بالقاهرة . ومن البحث تبين لى أن دار منجك تقسع بأول شارع سوق السلاح على يسار الداخل فيه من جهة شارع محمد على الوقد خربت هذه الدار ولم يبق منها إلى اليوم إلا بوابتها التي من الحجر و بداخلها رنك (شعار) منشئها ثم بقايا من عقود الدار من الجانب البحرى للبوابة .

(٥) هـذه التربة لا تزال بأقية إلى اليوم وفيها قبر صاحبها بجوار جامعه الذى تكلمنا عليه فى الحاشسية رقم ٢ ص ٣ ٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٤ وأرض التربة فى مستوى أوطى من أرض الجامع و بينهما شباك كبير يشرف على التربة ، أما الخانقاه التى أشار إليها المؤلف فقد دل البحث على أنها كانت واقعة تجاه الجامع و يعلوها المئذنة و يتبعها دورة المياه وأن الخانقاه قد خربت ولم يبق من مبانيها إلا المئذنة التى لا تزال قائمة وحدها إلى اليوم أمام باب الجامع وكذلك دورة المياه باقية كما نشاهدهما الآن .

سنة ٧٧٦

(۱) جامعه وخانقاته، خارج باب الوزير بالقرب من قلعة الجبل. وكانت جنازته مشهودة وكان عمرُه يوم مات بضعا وستين سنة، وقد مَنّ من ذكره ما يُستغنَى به عن النكرار هنا . وكان ابتــداءُ أمره وظهور اسمــه من سلطنة الملك الناصر أحمــد آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون وهَــُلُمُّ جَرًّا إلى يومنا هــذا ، حتى إنه لم يُذْكَرَ سلطانُ بعد موت محمد بن قلاوون، إلا ومُنجك هذا له فيه أمُّ وذكُّر وواقعة. وقد طالت أيامه في السعادة على أنه قاسي فيها خُطوبا وأهــوالا وأمسك وحُبِس ثم أُطْــاق وآختفي مدّة ثم ظهر وقد تكرر ذلك كله مفصلا في عدّة تراجم من سلاطين مصر . وأمّا ما عمّره من المساجد والجوامع والمآثر فقد ذكرنا ذلك كلَّه في ترجمته «في المنهل الصَّافَى والمستوفى بعد الوافى » فلينظر هناك .

وتُوُفِّى الأمير سيف الدينَ يْلْبُغا بن عبــد الله الناصريّ حاجب الجّجاب بالديار المصرية وأحد أمراء الألوف بها ، وكان من أماثل الأمراء وأعيان المماليك الناصرية، تَرَقّ بعد موت أســـتاذه الملك الناصر محـــد وولى عدّة وظائف أعظمها تحجو سة الحُجّاب .

وتُوفِّي الأمير سيف الدين أيَّدُمُ بن عبد الله الناصري الدُّوادار بالفاهرة عن نيِّف وســتين سنة ، وكان أميرًا عالى القَــدُر ظاهرَ الحشمة وافــرَ المُهَابِة حسَنَ السياسة والتدبير ، يبدأ الناس بالسلام ويُكْثر من ذلك، حتى إنه لمَّا وَلَى نيابة حلب لقّبه أهلُها « بسلامُ عليكم » وكان أوّلا أميرَ مائة ومقدّمَ ألف بديار مصر · ثم ولى نيابة طراًبُلُس ثم نيابة حلب ثم عُزل وطُلب إلى ديار مصر وآستقر بهــا أمير مائة ومقدّم ألف أيضا إلى أن مات وهو أجل أمراء عصره .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣ ٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . ﴿ ٢) انظر المنهل الصافى (ج ٣ ص ٢٦٤ (١)) حيث تجد ثرجة ممنعة لمنجك هذا كلها محاسن وطرف .

وتُوفِّ الأمير الطواشي سابق الدين مِثْقال بن عبد الله الحبشي الآنوكي مقدّم المماليك السلطانية وأحدُ أمراء الطبلخانات، وكان أصله من خدّام سيدي آنوك آبن الملك الناصر محمد وترقي إلى أن وكي تقدمة المماليك السلطانية وهو الذي ضربه ينشبنا العمري داخل القصر ستمائة عصاة ونفاه إلى أسوان ووتي مكانه مختار الدمنهوري شاذروان ، فلم قتل يلبغا أعاده الملك الأشرف هذا إلى رتبته ووظيفته تقدمة المماليك السلطانية إلى أن مات وولي التقدمة بعده مختار الدمنهوري شاذروان المقدم ذكره ثانيا ، وأظن مثقالا هذا هو صاحب المدرسة السابقية داخل بين القصرين من القاهرة ، والله أعلم ،

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وآثنا عشر إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع .

(۱) أسوان: مدينة مصرية وهي قاعدة مديرية أسوان بصعيد مصر . راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٢) نعم هو صاحب المدرسة السابقية التي بداخل بين القصرين ، ذكرها المقريزي في خططه (ص ٣٩٣ ج ٢) فقال: هذه المدرسة داخل قصر الخلفاء الفاطهيين من جملة القصر الكبير الشرقي الذي كان داخل دار الخلافة ويتوصل إلى هذه المدرسة الآن من تجاه حمام البيسري بخط بين القصر ين بالقاهرة وكان يتوصل إليها أيضا من باب القصر المعروف بباب الريح من خط الركن المخلق وموضعه الآن قيسارية الأمير جمال الدين يوسف الأستادار . ثم قال: و بني هذه المدرسة الطواشي الحبشي الأمير سابق الدين مثقال الآنوكي مقدم الماليك السلطانية الأشرفية وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية وجعل فيها تصدير قراءات وخزانة كتب وكتابا يقرأ فيه أيتام المسلمين ولم يذكر المقريزي تاريخ إنشاء هذه المدرسة .

و بمعايلتها تبين لى أنها أنشئت سنة ٧٦٧ ه كما هو ثابت بالنقش فى لوح بأعلى باب المدرسة التى ٢٠ تسمى اليوم جامع مثقال و يقال له جامع درب قرمن لوقوعه فى الدرب المذكور وهـو جامع معلق يصعد إليه بعشر درجات و يمر تحته طريق توصـل بين درب قرمن وميدان بيت القاضى وعلى جابنى تلك الطريق قاعات بأسفل المسجد ومع أن إدارة حفظ الآثار العربية عملت فيه إصلاحات فى سهنة ٣٠٠ ه فإنه لا يزال خربا ومعطلا وعتبة بابه السفلية قطعة من الجرائيت الأسسود عليها كابة هرو جليفية ظاهرة ٠٠

\*

السنة الثالثة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة سبع وسبعين وسبعائة .

فيها كان الغـلاء المفرط بالبلاد الشاميـة حتى أكل الناس الميتات والكلاب والقطط .

وفيها تُوفَى الشيخ الإمام العالم العلامة قاضى القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم آبن القاضى علم الدين مجمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران الهيدبانى السعدى الإخنائى المالكي قاضى قضاة الديار المصرية بها فى يوم الأربعاء ثالث شهر رجب بعد أن مكث فى القضاء خمس عشرة سنة وكان – رحمه الله – من أعيان الفقهاء المالكة .

وَتُوفَى الشيخ الإمام العالم العلامة قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد ابن قاضى القضاة سديد الدين عبد البر بن صدر الدين يحيى السّبكى الأنصارى الشافعي – رحمه الله تعالى – قاضى القضاة بالديار المصرية ثم بدمشق المحروسة في شهر ربيع الأول ومولده في سنة سبع وسبعائة ، وكان إمام وقته وعالم زمانه ، روى البخارى عن الوزيرة والحجار وتوتى القضاء بدمشق ثم بمصر ثم عزل وعاد إلى قضاء دمشق إلى أن مات – رحمه الله – بعد أن أفتى ودرّس وكتب وألف ونظم ونثر ، ومن شعره – رحمه الله تعالى – .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « ابن بدر » وما أثبتناه عن المنهل الصافى (ج ۱ ص ۳۳ (آ)) والسلوك للقريزى (ج ۳ ص ۲۹۲) .

٢٠ ملاحظة : هذه النسخة من السلوك تم نسخها يوم الجمة ه رمضان سنة ١٣٤٧ ه و ١٥ فبراير سنة ١٩٤٩ عن النسخة الماخوذة بالتصوير الشمسي المحفوظة بدار الكتب تحت رقم ٥٥٥ تاريخ وأجزاء النسخة المنسوخة أربعة تحت رقم ٣٣٣٧ تاريخ .

وَدّعَتُهُ وَلَهْتُ بِاسِمَ تَغْدِيهِ \* مع خَدّهِ وَضَمَعْتُ مائسَ قَدّه مُمَّ ٱنْتَبَهَتُ ومُقلَتِي تَبْكى دمًا \* يا رَبِّ لا تَجْعَلُهُ آخِرَ عَهْدِهِ قلت: ويعجبنى فى هذا المعنى قول الأديب المُفْتَنَ علاء الدين على كاتب آبن وداعة ،

إِذَا رَأَيْتَ ٱلوَدَاعَ فَآصُبِر \* وَلَا يَهُمَّنَــكَ البِعــادُ وانتظِر العَوْدَ عن قريبٍ \* فإنّ قلب ٱلوداع عادوا

وتُوفِي القاضي على الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي علاء الدين على ابن القاضي محيى الدين يحيى بن فضل الله بن المجلى بن دعجان، ينتهى نسبه الى الإمام عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – مات بدمشق ودُون بسفح قاسيون عن نيف وثلاثين سنة بعد أن باشر نيابة كتابة سر مصر عن والده ، وكان إماما بليغا كاتبا ناظا ناثرا أخذ العربية عن الشيخ كال الدين بن قاضى شهبة ثم عن قاضى القضاة شمس الدين محمد بن مُسلم – رحمهم الله تعالى – وتوجه القاضى شهاب الدين المذكور إلى دمشق واستوطنها إلى أن مات ، وشهاب الدين هذا سمى على اسم عمد شهاب الدين أحمد صاحب « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » وقد من ذكره وذكر جماعة من آبائه وأقاربه ،

وتُوفِّى الشيخ المعتقد أحمد بن مسعود المجذوب ودُفِن بالقرافة بالقرب من قبة الإمام الشافعي" - رضى الله عنه - وكانب يجلس فى المريس داعما وللناس فيه آعتقاد .

وَأُوفَى الإمام العالم الله الله الشهير با بن الصائغ الحنفى" – رحمه الله في يوم الثلاثاء ثانى عشر شهر شعبان ، وكان إماما في القراءات وسيميع الحديث وأخذ النحو عن أبي حيّان و بَرَع في الفقه وأعاد ودرّس وأفاد وأفتى و بَرَع في النحو والأدب ودرّس بجامع آبن طُولُون وأعاد ودرّس وأفاد وأفتى و بَرَع في النحو والأدب ودرّس بجامع آبن طُولُون الفاهرة و تَوَى قضاء العسكر بمصر وكان أديبًا لطيفا ظريفًا بارعا في النظم ومن الطويل]

١٠ بُرُوحَى أَفْدِى خَالَه فَـــوق خَدِّه \* وَمَنْ أَنَا فِي الدُنيا فأفديه بالمـــالِ
 تَبَارِكُ مَنْ أَخْلَى مِن الشَّــعْرِ خَدْه \* وأسكن كُلَّ الحُسنِ في ذلك الخالِ
 وله عفا الله عنه :

قَاسَ الوَرَى وجمهُ حبيبي بِالقَمْرُ \* لِجَامِع بينهما وهـو الحَفَـرِ قلت القياسُ باطِلُ بِفَــرْفِهِ \* و بعدذًا عِنــدِى في الوجــهِ نَظَرُ

۱٥ (١) المريس: اسم خط ذكره المقريزى فى خططه فى عدّة مواضع منها حكر الست حدق (ص ١١٦٥ ج٠) قال إن هسذا الحكر يعرف بالمريس كان أصله بساتين من بعضها بسستان الخشاب ثم عرف بحكر الست حدق من أجل أنها أنشأت هناك جامعا كان موضعه منظرة السكرة فبنى الناس حسوله . وأكثر من كان يسكن هناك من السسودان و به ينخذ المزر (البوظة التي يسميها أهل السودان المريس) وصار به عدة مساكن وسوق كبير يحتاج محتسب القاهرة أن يقيم به نائبا عنه للكشف عما يباع فيه من المعانيش .

وعماً ذكر يتبين أن الشيخ المعتقد أحمد بن مسعود المذكوركان مقياً بتلك الجهة ، وراجع الحاشــية رقم ١ ص ١٩٦ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

(٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٠٦ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

ولمه: [السريع]

وشادِنِ ظَلَّتْ عِيونُ الرُّبَا \* لَمَّا رأَتُهُ مُقْبِلًا سَاجِدَهُ سَالِحٌ سَاجِدَهُ سَالُتُ بارِدَهُ سَالُتُ بارِدَهُ سَالُتُ بارِدَهُ

وتُوُفِّي السيِّد الشريف عن الدِّين عَبِلان بن رُمَيْنَة بن أبي نُمَيَّ محدبن أبي سعد حسن بن على بن قتادة بن إدريس المكيّ الحسني أمير مكة ، وكان قبل موته نزل لولده السيّد الشريف أحمد بن عَبِلان عن نصف إمْنة مكة التي كانت بيده المؤلفة كان قبل ذلك نَول له عن النّصف الأول قديما وكان ولي إمْنة مكة غير من الحو ثلاثين سنة مستقلا بها مدة وشريكا لأخيه تقبة مدة وشريكا لابنه أحمد هذا مدة و ثلاثين سنة من العامدة وشريكا لأخيه تقبة مدة وشريكا لابنه أحمد هذا مدة و وكانت وفاته في ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر جُمادي الأولى ودُفن بالمعلاة سرحمه الله وقال به يعب أهل السَّنة و يَنْصرهم بالأمور وسياسة حسنة ، وكان بخلاف آبائه وأقاربه يُعبُ أهل السَّنة و يَنْصرهم على الشَّيعة ورُ بما كان يَدْ كُو أنه شافعي المذهب، وهذا نادرة في السادة الأشراف، على الشَّيعة ورُ بما كان يَدْ كُو أنه شافعي المذهب، وهذا نادرة في السادة الأشراف، فإن غالبهم زَيْديّة يتجاهرون بذلك ، قيل أ إنه ذُكر عنده من معاوية بن أبي سفْيان لينظروا رَأَية فيه ، فقال عَجلان : معاوية شيخٌ من كِار قريش لاح له المُلك فَتَلَقَفُهُ مَن كِار قريش لاح له المُلك

قلت : لو لم يكن من محاسنه إلا آتباعُهُ للسنة النبوية لكفاه ذلك شرفا . وكان مدوما ، مدحه النَّشُو أحدُ شعراء مكة بقصيدة طَنَّانة أقِلها : [الكامل]

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج٣ص ٢٦٤): « ابن أبي سعد على بن الحسن بن قنادة ... الخ » .

 <sup>(</sup>۲) ثقبة (بفتح المثلثة و بعدها قاف مفتوحة كذلك و باء موحدة من تحت وهاء) هكذا ضبطها المؤلف في المنهل الصافى في ترجمة ابنه أحمد (ج ۱ ص ۲۲ ب) وكنا جرينا في ضبطها فيا تقدم بضم الناء.
 وسكون القاف فليحرر وهو خطأ •

لولا الغَـرامُ ووَجُدُهُ وَنُحُـولُهُ \* مَا كَنتَ تَرْحُـه وأنت عَدُولُهُ الْ كَنتَ تُرْحُـه وأنت عَدُولُهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحُوى الْحَلَّ الْحَلِّ \* فَالحَبُّ دَاءٌ لا يُفيق عليه للهُ يا مَن يَلُومُ عَلَى الْحَوى الْحَلَّ الْمَوى \* دَعْ لَوْمَهُم فالصبرُ مات جَمِيلُهُ وَتُوفِّقُ الْأَمير سيف الدين أَسَنْبُغَا بن بَكْتَمُر الأبو بكرى في يوم الأربعاء خامس المحرّم وكان من عظاء أمراء الديار المصرية ، كان خصيصًا عند الملك الناصر محمد ابن قلاوون وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه ، ثم تَرَقى بعد موته حتى ولى الأمير آخورية الكبرى للسلطان حسن ، ثم للأشرف ، ثم ولى نيابة الإسكندرية ، ثم نيابة حلب . الكبرى للسلطان حسن ، ثم للأشرف ، ثم ولى نيابة الإسكندرية ، ثم نيابة حلب . داخل القاهرة ، والله أعلم ،

ونُونِي الشيخ الإمام المعتَقَد العالم العلامة جمال الدين عبد الله بن مجمد بن أبي بكر بن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن أبي عبد الله بن يحيى بن إبراهيم بن سعيد بن طلحة بن موسى بن إسحاق بن عبد الله بن مجمد بن أبان بن عثمان بن عَقَان بن عَقَا

(۱) نعم هو صاحب المدرسة الماذ كورة ذكرها المقريزى فى خططه باسم المدرسة البو بكرية (ص ٠٩٠ مر) فقال: هذه المدرسة بجوار درب العدّاس قريبا من حارة الوزيرية بالقاهرة ، بناها الأمير سيف الدين أسنبغا ابن الأمير سيف الدين بكتمر البو بكرى الناصرى ووقفها على الفقها، الحنفية و بنى بجانبها حوض ماه السبيل وسقاية ومكتبا للا يتام وذلك فى سنة ٢٧٧ ه و بنى قبالتها جامعا فالتقبل إتمامه ، ثم لماكانت سنة ١٨٥ ه جدّد بهذه المدرسة منبرا للخطبة وصار تقام فيها صلاة الجمعة و بذلك أصبحت مسجدا جامعا وأقول: إن هذه المدرسة الصغيرة الجيلة لا تزال باقية الى اليوم وتعرف بجامع سدو أغا تحريف أسنبغا ومشهورة عند العامة باسم جامع الشرقاوى نسبة إلى خطيبه الشيخ محمد الشرقاوى الذى مكث يخطب فيه مدة ومشهورة عند العامة باسم جامع الشرقاوى نسبة إلى خطيبه الشيخ محمد الشرقاوى الذى مكث يخطب فيه مدة طويلة فعرف بهوهو عامر باقامة الشعائر بشارع درب سعادة بالقاهرة ، و بوجهة هذا الجامع مكان حوض السبيل وهو الآن دكان و بجواره السقاية ولا تزال محتفظة بشكلها الجيل و وكان فيها حوض معد السق المدواب ؟ و يعلو السبيل مكب على وجهة مشر سة من أجمل المشر بيات رسما و تركبا و

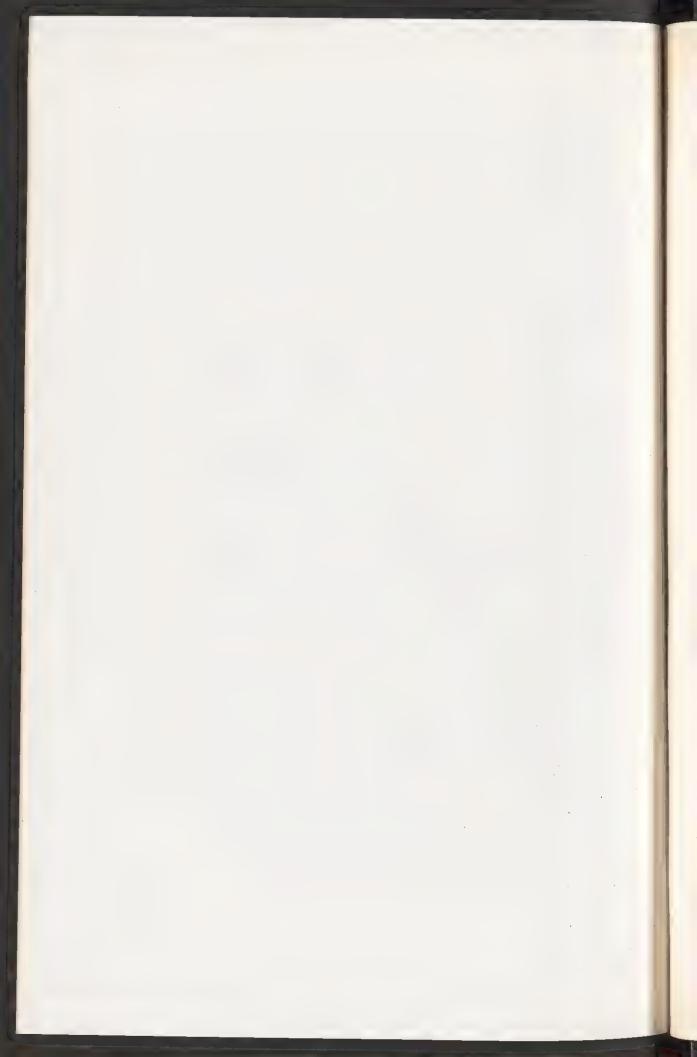



الحاكم. وكانت جَنازته مشهودة جدًا ، اِجتمع فيها خلائقُ لا تُحْصى – رحمه الله – ومولده في سنة أربع وتسعين وستمائة . وكان فقيها شافعيًّا صاحب فنون وعلوم .

وَتُوفِّى الأمير ناصر الدين مجمد آبن الأمير قيران الحُسامى ، كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية – رحمه الله تعالى – وكان كريمًا شجاعا مِقْدامًا وله وجاهة في الدُّول وحُرْمة وافرة .

وتُوفِّى تاج الدين أبو غالب الكلبشاوى الأسلمي القبطي ناظر الدَّخِرة في نصف شهر شوال و إليه تُنْسَب المدرسة المعروفة بمدرسة أبي غالب تجاه باب

(۱) راجع الحاشية رقم (۳ ص ۱۷۷ ج ٤) من هذه الطبعة .

(۱) راجع الحاشية رقم (۳ ص ۱۷۷ ج ٤) من هذه الطبعة .

(۱) راجع الحاشية رقم (۳ ص ۱۷۷ ج ٤) من هذه الطبعة .

(۱) الكلبشاوى: إحدى قرى مركز السنطة بمديرية الغربية بمصر ٤ وهى قرية قديمة و ردت فى قوانين الدواو يزلابن بماتى بامم مكلبشو من أعمال بالدواو يزلابن بماتى بامم مكلبشو من أعمال بية .

(۱) الغربية . وفي الانتصار لابن دقياق كلبشو . وفي كتاب وقف السلطان قنصوه الغورى المحرّر في سنة ٢٢ ٩ هم الغربية .

(۱) وهو اسمها على لسان العامّة . وفي تاريع سنة ٢٢ ٢ ١ ه كلبشو وهو اسمها الحالى . وهي بلدة زراعية البلغ مساحة أطيانها ٤ ه ١٥ فدانا ٤ وعدد سكانها حوالى . . ٥ ٤ نفس بما فيهم سكان العزب التابعة لها .

(٣) هـذه المدرسة لم يفردها المقريزي في خططه بذكر ٤ و إنما كما تكلم على مسجد باب الخوخة

(ض ٢١٤ ج ٢) قال: إن هذا المسجد تجاه باب الخوخة بجوار مدرسة أبي غالب . ولما تكلم المقريزى و ٥٠ كتاب السلوك على ترجمية أبي غالب في وفيات سيسنة ٧٧٧ ه قال: إن تاج الدين أبو غالب يعقوب الكنبشاوى القبطى الأسلمي تنسب اليسه المدرسة المعروفة بمدرسية أبي غالب تجاه باب الخوخة من ظاهر الفاهرة ، وزاد على ذلك السخاوى في كتاب التبر المسبوك (ص ١٥٣) قوله: إن هذه المدرسة بجوار الزبنية بالقرب من قنطرة الموسكى .

و بالبحث عن مكان مدرسة أبي غالب المجاورة لمسجد باب الخوخة الذى فى مكانه اليوم المدرسة الزيذة التى تعرف بجامع القاضى يحيى زين الدين تجاه باب الخوخة و بالقرب من قنطرة الموسكى تبين لى أن مدرسة أبي غالب هى التى تعرف اليوم بجامع الحفى إبشارع جامع البنات بالقاهرة لتحديد موقعها فى هذا المكان وقد تمكم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية على جامع الحفى (ص ٩ ٩ ج ٤) فقال : إن الذى أشأه هو الأمير عبد الرحمن كتخدا فى سنة ١١٧٧ ه ، وأقول : إن عبد الرحمن كتخدا لم ينشى هذا المسجد وإنما جدده ، وأما الذى أنشأه فهو أبو غالب السالف الذكر عكان فى أول أمره مدرسسة هى مدرسة أبي غالب بدليل قربها من باب الخوخة وجامع القاضى يحيى زين الدين وقنطرة الموسكى ، ثم هناك دليل

آخروهو ما ورد فى بيت من الشعر منقوش على لوح من الرخام بأعلى ياب الجامع نصه :

أحيا لنا الله بعــد ما دثرا \* تاريخه : مسجد الرحمن لا دثرا =

\_\_\_\_

الخوخة ظاهر القاهرة . وتُوفِّى شيخ الكُمَّاب غازى بن قُطْلُوبِغَا التركى في شهر رجب، وقد آنتهت إليه الرياسة فى الخط المنسوب وتصدر للإفادة سينين عديدة وآنتَشر خطه فى الآفاق .

وُنُوُقَى الشيخ نور الدين على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير بآبن حجر والد الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في يوم الأربعاء عاشر شهر رجب، وكان تاجرا بمدينة مصر القديمة، وتفقّه على مذهب الإمام الشافعي

= وعرف بجامع الحفنى أو الحفناوى نسبة الىالشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشافعى الخلوتى لأنّ داره كانت تجاور هذا الجامع ، وكان ملازما للصلاة فيه فعرف به ، مات سنة ٧٧ ١ ه ودفن بالقرافة . وهذا الجامع يرتفع عن سطح الأرض بعدة درجات وقد جدده ديوان عموم الأوقاف فى سنة . ٩٧ ١ ه وهو عام، بالشمائر بشارع جامع البنات كما ذكرنا .

و إنى أحمد الله الذي وفقني إلى كشف مكان مدرسة أبي غالب همة، إذ لم يسبقني أحد من الباحثين في وقتنا ألحاضر الى معرفة مكانها والكتابة عنها .

(۱) هذا الباب هو أحد أبواب القاهرة الفديمة في سورها الغربي الذي أنشأه جوهر القائد ذكره المقريزي في خططه (ص ٥٤ ج ٢) فقال: إنه أحد أبواب القاهرة بما يلي الخليج في حدّها البحري (وهو الغربي بحسب الوضع الطبيعي) ، ثم قال: وكان يعرف أوّلا بخوخة أبي سعيد ميمون دبه أحد خدّام الخليفة الغريز بالله نزار الفاطمي و يسلك إليه من سويقة الصاحب ومن سويقة المسعودي ، و لما تكام المقريزي على بناء القاهرة وما كانت عليه في عهد الدولة الفاطمية (ص ٣٦٠ ج ١) ، قال: وكان في الجهة الغربية من القاهرة باب سعادة و باب الفرج و باب ثائث يعرف بباب الخوخة أظنه حدث بعد القائد جوهر ، وما ذكر يتضح أن الذي أنشأ باب الخوخة هو أبو سعبد ميمون دبه السائف ذكره حول سنة ٣٨٠ ه أي

و بما أنه قد ثبت لنا مما صبق ذكره أن مسجدباب الخوخة مكانه اليوم المدرسة الزينية التى تعرف بجامع القاضى يحيى زين الدين وهذا الجامع لا يزال قائما بشارع بين النهدين بالقاهرة فقد بحثنا تجاه هذا الجامع عن موقع باب الخوخة فتبين لنا أنه اندثر وكان واقعا على رأس شارع قبو الزينة من جهة شارع بين النهدين تجاه جامع القاضى يحيى زين الدين الذي يسميه العامة جامع الشيخ فرج لأن بأسفله قبر بهذا الآسم .

ه ٢ وكان هذا الباب يعرف بخوخة ميمون دبه ثم باب الخوخة أو بوابة بين النهدين أو قبـــو الزينية لوقوعه تجاه المدرسة الزينية وهو الذي حرفته العامة إلى قبو الزينة ونقلته عبهم مصلحة التنظيم -

وأما قول المؤلف: «ظاهر القاهرة» فهو وصف صحيح لأن باب الخوخة كان بسور القاهرة فكل بناء يقع خارج الباب في الفضاء الذي كان بين السور والخليج يعتبر «ظاهر القاهرة» أي خارجا عن حدودها الأصليه القديمة .

رضى الله عنه – وحَفِظَ الحَاوِى وأخذ الفقه عن بهاء الدين مجد بن عَقِيل – رحمه الله – وقال الشعر، ومن شعره يُشير إلى المَتَجْر: [المجتث] إسكندريّة كم ذا \* يسمو قُمَاشُك عِزّا فَطَمتُ نَفْسِي عنها \* فلستُ أطلُبُ بَـزّا

وله أيض :

يارب أعضاء السُّجودِ عَتَقْتَها \* من فضلك آلوافي وأنت آلواقي وأليتُ وَالعِنْقُ لِشَرَى بِٱلغِنِي ياذا الغِني \* فَآمُنُنْ عَلَى ٱلفَانِي بِعِنْقِ ٱلباقِي

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا . والله أعلم .

\*

السنة الرابعة عشرة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهي سنة ثمان وسبعين وسبعائة وهي التي قُتل فيها في ذي القعدة .

فيها تُوفِّى القاضى مُحَبُّ الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضى نجم الدين أبى المحاسن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التَّيمي المصرى الخيوش المنصورة بالديار المصرية بها في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ذى المجة عن إحدى وثمانين سنة ، وكان في آبتداء أمره تولّى ديوان چَنْكِلى بن البابا ثم خدم عند الأمير مَنْكِلى الفخرى في آبتداء أمره تولّى ديوان چَنْكِلى بن البابا ثم خدم عند الأمير مَنْكَلى الفخرى في آبتداء إليه الشيخ صلاح الدين الصّفيدي يقول :

مِنْ جَوْنَكُلَى صِرْتَ الى مَنْكِلَى \* فكلَّ خـيرِ أَرْتَجِى منـك لِى وَأَنْتَ لِى كَلِّ خِيرٍ أَرْتَجِى منـك لِى وَأَنْتَ لِى كَهُفُ ومَا مَقْصِدَى \* مِنْ هَذِهِ ٱلدُنيا سِوى أَنْتَ لِى

 وكان القاضى مُحبُّ الدين المذكور رجلا صالحا فاضلا وله سماعٌ عال وله مصنّفات (١) - رحمه الله - منها « شرح السّمهيل » [ في النحو ] في أربعة مجلّدات و « شرح التلخيص في المعانى والبيان » وغير ذلك .

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم العلامة تقى الدين أبو الفداء إسماعيل بن نور الدين على بن الحسن القلْقَصَّنْدى الشافعي المصرى مفتى المسلمين بالقُدس الشريف عن نحو سبعين سنة وكان فقيهًا بَرَع في عِدّة علوم وأفتى ودرّس واستقل . رحمه الله . وتُوفِّى الشيخ المُسْنِد المُعمَّر الرَّحلة أبو حفص عمر بن الحسن بن مَنْ يد الشهير بابن أُميلة المَراغى الحلبي ثم الدمَشْق بها عن ثمان و سعين سنة ، بعد أن صار رُحْلة زمانه وقُصِد من الأقطار للسماع عليه فسمِع منه خلائق كثيرة .

ا وتُوفِّى الشيخ الأديب جمال الدين أبو الربيع سليان بن داود بن يعقوب المصرى ثم الحلبي بحلب، وقد قارب الخمسين سنة وكان معدودا من الكُمَّاب الأدباء الفضلاء، ومن شعره:

رِياضٌ جَرَتُ بِٱلظَّلِمِ عادات رِيحِها \* وسار بِغيرِ ٱلعدلِ فِي ٱلحُكُمُ سيرُها فَقَرَقْتِ ٱلاغصانَ عِند ٱعتناقها \* وسَلْسلَت ٱلانهارَ إذ جنّ طيرُها

<sup>(</sup>١) تكلة عن المنهل الصافى (ج ٣ ص ١٣٣٢) .

<sup>(</sup>۲) رواية المنهل الصافى (ج ص ۲۱۲ ب): « ابن الحسين » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « ابن مر ثد » والنصويب من المنهل الصافى (ج ٢ ص ٢٧٤ ب) ومختصره :

« الدليل الشافى على المنهـــل الصافى ص ٨١ » للؤلف وهى نسخة فتوغرافية عرب نسخة محفوظة بمكتبة
قرة جلبى سليانية باستامبول مخطوطة فى حياة المؤلف فى حدود سنة ستين وثمانمائة — وعليها تعليقات ترتفع
إلى سنة تسع وستين وثمانمائة يظن أنها بخط المؤلف — وهى بخط يونس بن سودون الأبوبكرى الملكى
الظاهرى = محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩ ٨ ١١ ١ ح ٠

<sup>(</sup>٤) رواية الدر رالكامنة (ج ٢ ص ١٥٢) : « ففارقت ... الخ » .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين يعقوب شاه بن عبد الله الحاجب الشانى وأحدُ مُقَدِّمى الألوف بالديار المصرية ، وكان ممن قام مع الملك الأشرف في واقعة أسَندُمُ وأظهر شجاعة عظيمة ، فقر به السلطان الملك الأشرف مِن ثَمَّ ورقّاه وأنعم عليمه عقى جعله من جملة الأمراء الألوف بالديار المصرية إلى أن مات حرمه الله تعالى — .

وتُوتُقُ السلطان الملك الأفضلُ عباس آبن الملك المجاهد على آبن الملك المؤيّد داود آبن الملك المظفّر يوسف بن عمر [ بن على ] بن رَسُول البَّرْ كانى الأصل اليمنى صاحب اليمن وآبن صاحبها — رحمه الله تعالى — في شعبان، وتسلطن بعده ولده السلطان الملك الأشرف إسماعيل، وكان الملك الأفضل ولي السلطنة بعد موت أبيه المجاهد في شهر جمادي الأولى سنة أربع وستين وسبعائة، ولّى اليمن خرج في أيامه آبن ميكائيل فوقع له معه وقائع، حتى أباده الأفضل وزالت دولة آبن ميكائيل في أيامه، وكان الأفضل — رحمه الله — شجاعا مهابا كريما وله إلمام بالعلوم والفضائل ومشاركة جيدة في عدّة علوم وتصانيف منها: «كتاب العطايا السنية في ذكر أعيان اليمنية» و متاب نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» و «مختصر تاريخ آبن خَلّى كان » و هتاب نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» و «مختصر تاريخ آبن خَلّى كان فيه بر وصدقة وله مآثر حسنة — رحمه الله تعالى — الفقهية » وغير ذلك . وكان فيه بر وصدقة وله مآثر حسنة — رحمه الله تعالى —

<sup>(</sup>١) تكملة من المنهل الصافى (ج٢ص٣٥٦ب). (٣) توجد منه فى دار الكتب المصرية نسخة نحطوطة ضمن مجموعة فى مجلد مخطوط بقلم معتاد تحت رقم [ ٢٥٦ تاريخ ] .

بَنَى مدرسة عظيمة بتعزّ وله أيضا بمكة مدرسة معروفة به بالصفا . وقيل : إن

هذه التصانيف المذكورة إنما هي لقاضي تَعِز رضيّ الدين أبي بكر بن مجمد بن يوسف (٢) الحاشري ] - رحمه الله - عَمل ذلك على نسان الأفضل الحوائي الصبريّ [ الناشري ] - رحمه الله - عَمل ذلك على نسان الأفضل

-- والله أعلم *--* .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين جَرَكْتَمُر بن عبد الله الخاصّى الأشرف أحد مقدّمى الألوف بالقاهرة مقتولا في هذه السنة وكان من خواص الملك الأشرف هذا ومن أجل مماليكه .

وتُوفّى السلطان الملك المظفّر فحر الدين داود ابن الملك الصالح صالح ابن الملك المنصور غازى بن أَنْي بن تَمُرتاش بن إيل غازى بن أَرْتق الأرْتق صاحب ماردين وآبن صاحبها بماردين في هذه السنة، بعد أن حكمها نحو عشرين سنة وتولَّى سلطنة ماردين من بعده آبنه الملك الظاهر مجد الدين عيسى الآتى ذكره في محلّه إن شاء الله تعالى – وكان الملك المظفر هذا ولى ملك ماردين بعد آبن أخيه الملك الصالح محمود الذي أقام في سلطنة ماردين أر بعمة أشهر عوضا عن والده الملك المنصور أحمد آبن الملك الصالح صالح وخُلِع وتسلطن الملك المظفر هذا فأظهر العدل واقتفى أَثَرَ والده الملك الصالح في الإحسان إلى الرعية و إصلاح الأمور إلى العدل واقتفى أَثَرَ والده الملك الصالح في الإحسان إلى الرعية و إصلاح الأمور إلى أن مات – رحمه الله –

(۱) انظراً خبار المدرســـتين بتعز و مكمّــ في « العقود اللؤلؤ يقرِّفي تاريخ الدولة الرسوليـــة » تأليف أبى الحسن على بن الحسن الخزر جي المعروف بابن وهّاس المتوفى ســـنة ۲ ۷۱ ه (ج ۲ ص ۲ ۰۹ ) .

<sup>(</sup>۲) ساق نسبه صاحب الضوء اللامع فى ترجمة ابنه على [ج٥ ص ٢٠٥ ] أبو بكر بن على بن محمد ابن جابر بن سعد بن جرى بن ناشر الى أن قال و يعرف بالناشرى وكذلك المؤلف فى المنهل الصافى فى ترجمة على المذكور [ج ٢ ص ٣٨٦ ب ] وفى شذرات الذهب [ج٧ ص ٢٥١ ] وكذلك السلوك فى وفيات سينة ٤٤٨ ه .

وتُوفِّق في هذه السنة جماعةً كبيرة من الأمراء الأشرفية ممن مر ذكرُهم في أواخر ترجمة الملك الأشرف، قُتلوا بالسيف عند كسرة الأشرف من العقبة، وهم: الأمير سيف الدين أرغون شاه بن عبد الله الجمالي الأشرف أحد مقدى الألوف بالديار المصرية وأجل أمراء الأشرف، بعد أن قدم معه من العقبة والأمير سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الأشرف رأس نو بة في النوب وأحد مقدى الألوف أيضا بالديار المصرية والأمير سيف الدين يَلْبُعا بن عبد الله الاشرف أحد مقدى الألوف أبضا الألوف أيضا وأوف أيضا والأمير سيف الدين بَشْتَك بن عبد الله الأشرف أحد مقدى الألوف أبضا الألوف أبضا وهو غير بَشْتَك الناصرى صاحب القصر والحمام والأمير سيف الدين أرغون ابن عبد الله الإشرف أبيضا وهيهم من أمراء ابن عبد الله العزى الأشرف الأشرف الأمير سيف الدين أرغون ابن عبد الله العزى الأشرف الأمراء والعشرات والعشرات والعشرات والعشرات والعشرات والعشرات والعشرات

وهؤلاء الذين ذُكُوا هم أعيان الأشرفية القادمون صحبة أستاذهم الملك الأشرف من العقبة إلى مصر، قُتِلوا الجميع في ساعة واحدة وأتَوْا برءوسهم من قبة النصر إلى الأمراء الذين ثاروا بالقاهرة وهم يقولون: «صَلُّوا على محمّد» ووضعوها بين يديهم .

وقد تقدّم ذِكُرُ ذلك كلِّه في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان، وتأتى بقيّة ماوقع في ترجمة الملك المنصور على ابن الملك الأشرف شعبان هذا ،

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستة أذرع وآثنتا عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة ( ص ٢٠٦ ) ٠

 <sup>(</sup>۲) رواية «ف» : «وتوفى الأمير سيف الدين أرغون ... الخ» وما أثبتناه عن «م» : وهى الرواية الصحيحة (۳) القصر والحمام المذكوران سبق التعليق عليهما : الأول فى الجزء التاسع ص ١٤٥ والثانى فى الجزء العاشر ص ٥٥ من هذه الطبعة -

## ذكر سلطنة الملك المنصور على على مصر

السلطان الملك المنصور علاء الدين على آبن السلطان الملك الأشرف زين الدين شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر مجمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون الألفى الصالحى وهو السلطان الثالث والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية ، تسلطن في حياة والده حسب ما تقدم ذكره أن الأمير قرطاى وطشتمر اللفاف وأينبك البدرى ملك ثار وا بمن معهم بالديار المصرية ، وطلعوا إلى القلعة وأخذوا أمير على هذا من الدور السلطانية وسلطنوه في حياة والده أرادوا بذلك انضام الناس عليهم فإنهم كانوا أشاعوا موت الملك الأشرف شعبان في العقبة حتى تم لم ما أرادوه وسلطنوا أمير على هدا من غير حضور الخليفة والقضاة فإنهم كانوا صحبة السلطان الملك الأشرف بالعقبة فلما زالت دولة الملك الأشرف وقبيض عليه وقب لم حضر الخليفة المتوكّل على الله أبو عبد الله مجمد من العقبة وكان القضاة بالقدر به الى مصر ،

فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ذى القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعائة وذلك بعد قتل الملك الأشرف شعبان بثلاثة أيام، إجتمع الأمراء القائمون بهدذا الأمر بالقلعة وآستدعوا الخليفة ومن كان بمصر من القضاة ونواب من هو غائب من القضاة بالقدس وحضر الأمير آقتمر الصاحبي نائب السلطنة بالديار المصرية وقعدوا الجميع بباب الآدر الشريفة من قلعة الجبل وجدّدوا البَيْعَة بالسلطنة الملك المنصور على هذا بعد وفاة أبيه الملك الأشرف وقبيل له البيعة آقتمر الصاحبي المذكور

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٨٧) : « أنه أقيم في الملك يوم السبت ثالث ذي القعدة » ·

<sup>(</sup>٢) هــــذه القلمة سبق التعليق عليها في الحاشية وقم ١ ص ٤ ٥ من الجزء السادس من هذه العليمة •

وَلَبِسُوه السواد خلعة السلطنة وكانت فرجيّة حرير بَنَفْسِجيّ بطرز ذهب و بدائرها تركيبة زَرْكش بحاشية حرير أزرق خطائي وشاش أسود خليفتي وقبعا أسود بعذبة خليفتيًا زَرْكش، وركب باتبهة السلطنة وشعار المُلك من باب الستارة والأمراء مشاة بين يديه إلى أن وصل إلى الإيوان وجلس على تخت المُلك في يوم الخميس المذكور وقبّات الأمراء الأرض بين يديه وحلفوا له على العادة وأخْلَع على الخليفة وعلى الأمراء وعلى مَنْ له عادة بلُبُس الْخَلَع ومُد السّاط وكان عُمْرُ السلطان الملك المنصور يوم تسلطن نحو سبع سنين تخينا ،

ثم قام الملك المنصور من الإيوان ودخل إلى القصر وأخلع على الأمير طَشْتَمُو (١) اللَّفَاف [ المحمدى ] باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية وأنعم عليه بكل مال أرغون شاه الأشرق بعد قتله ، وخَلَع على الأمير قرطاى الطازى واستقر رأس نو بة كبيرا وأطا بكا وأنعم عليه بكل مال صرغتمش الأشرق بعد قتله أيضا، ورسم لها أيضا أن يجلسا بالإيوان في الميمنة، وخلَع على أسنْدَمُ الصَّرغتمشي واستقر أمير سلاح ورسم له أن يجلس في الميسرة، وخلع على قطلُو بغا البَدْري واستقر أمير مجلس وخلع على طشتمر العلائي الدوادار واستقر في نيابة دَمشق ورسم له أن يخرج من يومه وخلع على أياس الصرغتمشي واستقر دو يداراكبرا عوضا عن طشتمر العلائي إمرة وخلع على أياس الصرغتمشي واستقر دو يداراكبرا عوضا عن طشتمر العلائي إمرة طبلخاناد، ثم أنعم على أينبك البدري واستقر أمير آخوركبيرا و بلاط السيفي أبلاي

<sup>(</sup>۱) باب الستارة سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ۱ ص ۱ ۸۸ من الجزء العاشر من هذه الطبعة . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱ ه من الجزء التاسع من هذه الطبعة . (۳) زيادة عن السلوك

<sup>(</sup>ج ٣ ص ٢٠) · (٤) المراد بالأطابك هنا أبوالأمرا. وهو لقب شرف . انظر صبح الأعشى ٢٠

<sup>(</sup>ج ٤ ص ١٨) . (٥) انظر ترجمته بالمنهل الصافى (ج ١ ص ٢٢٨ (١) وسيذكر المؤلف

وفاته سنة ۲۸۷ ۿ٠

وظيفة رأس نو بة النّوب في زماننا هذا ويلبغا النظامي وأَلْطُنْبُغا السلطاني ، وكان الجميع أجنادا ماعدا أيْنَبَك البدري فإنه كان أمير طبلخاناه وطَشْتَمُر اللّقاف فإنه كان أمير عشرة فانتقل للا تابكية دفعة واحدة وأنعم على جماعة بإمرة طبلخاناه ، وهم : الأمير طُغَيْتمر الناصري وقُطْلُو بغا البيسري و بيخبجا الكامل وصَرْ بغا الناصري وطُولُو الصّرغتمشي وأطلمَ شي المُلكم الأرْغُوني ومُقبل الرومي وأجُديبُغا السيفي أبلاي وقطلُو بغا البدري السّرغتمشي وأطلمَ شي المُلكم وقطلُو بغا النظامي وأحسد بن يحرر التُرْكُاني وقطلُو بَعَا أخوا يُنبَك البدري وتَمر بغا البدري وألفطنبُغا المنظمي وأحسد بن يحرر التُرْكُاني وقطلُو بَعَا أخوا يُنبَك البدري وأطلمَ الطازي وألفطنبُغا المعارمي وأطلمَ الطازي وألفطنبُغا المعارمي وأطلمَ العني وألفينَا السيفي المُعْمَل والمَور القائمَ والمَور القائمي ومامور القائمي والمَور القائمَ والمَور القائمَ والمَور القائمة والمَور القائمة والسَنْعُ النظامي ومامور القائمة ومامور القائمة والمَور المَور ال

وأنعم على جماعة بإمرة عشرات وهم: تُكَا الشمسيّ ومحمد بن قرّطاى الطازي وخضر بن ألْطُنْبُغا السلطاني ومحمد بن شعبان بن يَلْبُغا العموديّ وأَسَنْبُغا المحموديّ وطُبُج المحمديّ وأَلْطُنْبُغا شادى وسُودون العثمانيّ شادّ السلاح خاناه وتُلكَّتمُر المنجكيّ وآقبغا السيفيّ أَلِحاى وجَرْكس السّيفيّ ألِحاى وطُقْتَمش السيفيّ يلبغا وطُوغان العُمريّ الظهيريّ و بَكْلَمُش الإبراهيميّ و يَلْبُغَا العلائي دوادار أمير علي النائب و يوسف بن شادى أخو حاج ملك وخضر الرسوليّ وأسَندَمُ الشرفيّ ومُخلطاى الشرفيّ وخليل بن أَسْندَمُ العالميّ وأليبغا السيفيّ جَنْقَرا .

ثم رُسِم بالإفراج عن جماعة من السجن بقلعة الجبل في يوم السبت عاشر شهر ذي القعدة وهم: الأمير آ قُتَمُر عبد الغني نائب السلطنة بديار مصر ونائب الشام كان

<sup>(</sup>۱) فى السلوك (ج ٣ ص ٢٩١): « وأحمد بن همر » .

<sup>(</sup>٢) في السلوك المصدر المتقدّم: «العلم» . (٣) في السلوك المصدر المتقدّم: «بكتمر» .

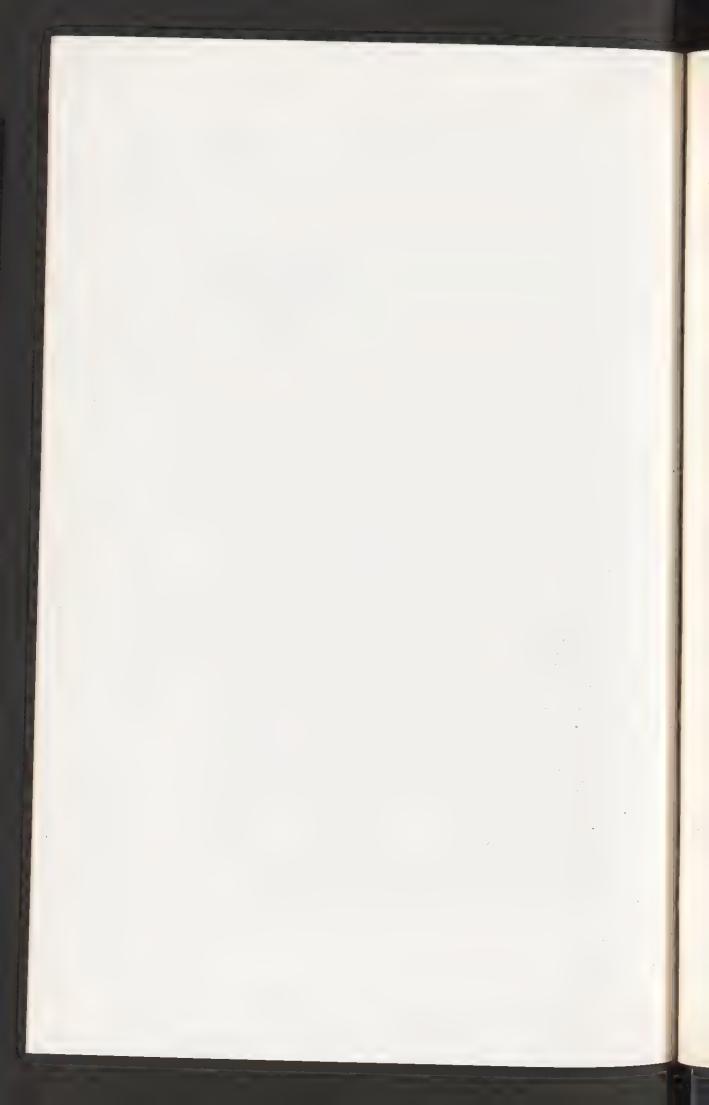



والأمير عَلَم المحمدي" وأَيْدَمُ الشمسي وسودُون بَحْكَس المَنْجِي وطيبغا الصَّفَوي" أَلْحَاى ومُغلطاى البدري" الجمالي" وصَرْبُغَا السيفي وطَشْتَمُ الصالحي" و بلاط الكبير السيفي أَلْحَاى ومُغلطاى البدري" الجمالي" و إياس المارديني" وبَلُوط الصَّرِغتمشي" و يلبغا السيفي ألجاى وحَطَط اليَلْبغاوي و إياس المارديني" وبَلُوط الصَّرِغتمشي" و يلبغا المنتجي وقرابغا أبو جَرَّنتَمُ وحاجي خطاى والد غريب. ثم من الغد أمر بمسكهم النيا وتقييدهم و إرسالهم إلى سجن الإسكندرية فقيض عليهم وأرسلوا في تلك الليلة المنا خلا آقتَمُ عبد الغني وسودُون المَنْجِكي" .

ثم فى يوم الأحد ثامن عشر ذى القعدة قَبَضُوا على جماعة من مُباشرى الدولة وطلعوا بهم إلى القلعة وهم: الصاحب الوزير شمس الدين المقسى وتاج الدين موسى ناظر الخواص الشريفة وأمين الذين وعلاء الذين بن السائس وشهاب الدين أبن الطّولوني وأدخِلُوا قاعة الصاحب وصُودِرُوا حتى قُرِّر عليهم ما يقومون به من الأموال ثم أفرج عنهم .

ثم أُحْضِر الأمير صلاح الدين خليل بن عَرّام من الإسكندرية وصُودِر وقُرِّر عليه ألف ألف درهم ثم خُلِع عليه باستقراره في نيابة الإسكندرية على عادته . ثُمَّ مَسكوا من الطواشية والخدّام جماعةً كبيرة ، وهم : مختص الأشرفي وجَوْهر الإسكندري وسُنْبُل رأس نوبة الجمّدارية وأدْخلوا قاعة الصاحب .

ثم أصبحوا من الغد قَبَضوا على جماعة أخر وهم : دينار اللّالا وشاهين دست وسُنْبُل اللّفاف أحد الجَمدارية وأُدخلوا أيضا إلى قاعة الصاحب ، ثم أصبحوا من الغد ورسموا لمثقال الجمالي- الزّمام بحمل ثلاثمائة ألف درهم ، ثم استقرت مائة ألف درهم .

<sup>(</sup>۱) فی (۲): « الجمالی » • (۲) فی (ف): « أبو جركتمر » وفی السلوك للمقر یزی (ج ۳ ص ۲۹۳) والد جركتمر • (۳) روایة السلوك (ج ۳ ص ۲۹۳): • ۲ « وسودون جركس » • (٤) سبق الكلام عليها فی الحاشية رقم ۲ ص ۱۳۷ من الجزء الناسع من هذه الطبعة • .

ثم فى يوم الاثنين تاسع عشر ذى القعدة خُلِع على الأمير آفتمر الصاحبي وآستقر على نيابة السلطنة بالدّيار المصرية ، كماكان فى أيام الملك الأشرف شعبان، وفُوض إليه أن يُغْرِج الإقطاعات للا مراء والأجناد والنواب وألّا يكون لأحد معه تَحَمُّم وذلك بعد أن رَضِيَت الأمراء والخاصَّكية والبرّانيُّون بذلك .

ثم أخلع على الأمير أَرْغُون الإسْعرديّ بنيابة طرابُلُس عوضا عن الأمير مَنْكَلَى بغا الأحمديّ البلديّ ، ثم أُخْلع على القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السّر باستمراره على وظيفته .

ثم أخلع على الصاحب تاج الدين المَكِّى بإعادته إلى الوزارة ثانية وهي وزارته الرابعة وأُخْلِع على القاضي كريم الدين بن الرُّوَيْجِب باستقراره ناظر الدولة والستقر القاضي تقى الدين عبد الرحمن آبن القاضي محب الدين مجد في نظر الجيوش المنصورة عوضا عن والده محب الدين المذكور بحكم وفاته .

ثم شَرَع الأمراء في النفقة على الماليك السلطانية فأعطُوا كلّ نَفَر عشرة آلاف درهم، وفي ثاني عشر شهر ذي الحجة قُرِئ تقليدُ السلطان الملك المنصور على بالإيوان من قلعة الحبل وعلم عليه الخليفة المُتوكّل على الله وشَهدت عليه الفضاة بتفويض السلطنة لللك المنصور وخُلع على الخليفة وأُنعم عليه بألف دينار وهي رَسْمُ المبايعة .

ثم بعد أيام دَخَل أَسَنْدَمر الصرغتمشيّ ودِمرْداش اليُوسـفيّ إلى الدُّور السلطانيّة وفرّقوا جَوارِيَ الملك الأشرف شعبان على الأمراء .

ثم استقر في خامس المحرّم من سنة تسع وسبعين وسبعائة الأمير قَرطَاى الطازي أَتابكاً بعد موت طَشْتَمُر اللَّقَاف وأُخاع عليه بعد أيام بنظر البيارستان

10

779

<sup>(</sup>١) انظرترجمته في المنهل الصافي (ج ١ ص ٢٣٨ ب) وسيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٧٩ ه ٠

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٣٦٧) وسيذكر المؤلف وفاته سينة ٧٨٢ ه ٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ صفحة ٣٣٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

المنصورى" وأخلع على الأمير مُبارك الطازى" وآستقر رأسَ نَوْ به كبيرا عوضا عن قَرَطَاى المذكور ، ثم بعد ذلك بمدة يسيرة آستقر الأمير أَيْنَبَك البدرِيّ الأمير آخور الكبير في نظر البيارستان ، عوضا عن قَرطَاى برغبة قرطاى عنه وآستقر سُودُون بَرْكُس أُستادارا ،

ثم فى العشرين من المحرّم خُلع على الأمير سودون الفخرى الشّيخوني و بَلُوط الصرغتمشي واستقرّا حاجبين بالديار المصريّة .

ثم فى صفر حضر الأمير يلبغا الناصرى" إلى القاهرة وكان قد نفى إلى بلاد الشام ، بعد قتم السلطان الأشرف فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وكانوا أيضا قبل الديخة قد عَن لوا الأمير مَنْكَلى بغا الأحمدى" عن نيابة طَرابُلس وتَمُر باى نائب صَفَد عن نيابة صفد فحاء الخبر بأنّ مَنْكَلى بغا حَلّ سيفة وأطاع وأنّ تَمُر باى عَصَى وآمتنع بصَفَد غلع على الأمير أرغون الإسعردى" ثانيا بنيابة طرابلس عوضا عن منكلى بغا المذكور وتولى نيابة حماة تمرأز الطازى" ،

ثم فى هذه الأيام بدت الوحشة بين قرطاى الطازى الأتابك و بين صهره أينبك البدرى الأمير آخور الكبير فى الباطن، كل ذلك فى هذه المدة اليسيرة وصاركل واحد يُدِّبر على الآخر مع أصحابه وحواشيه ، فلما كان يوم الأحد العشرون من صفر عمل الأمير الأتابك قرطاى وليمة فأهدى له أينبك مشرو با يقال له الششش وعمل فيه بنجا ، فلما شير به قرطاى تبتج ، وكان لأينبك عند قرطاى عيون فأخبروه أنّه تبتج فركب أينبك من وقته بالسلاح ومعه جماعة كبيرة ملبسين وأنزل السلطان الملك فركب أينبك من وقته بالسلاح ومعه جماعة كبيرة ملبسين وأنزل السلطان الملك المنصور عليا إلى الإسطبل السلطاني ودُقت الكوسات بخاءت الأمراء إلى السلطان وأقام أينبك را كما من عصر يوم الأحد إلى صبيحة يوم الآثنين ، وسببه أنه كان وأقام أينبك را كما من عصر يوم الأحد إلى صبيحة يوم الآثنين ، وسببه أنه كان

<sup>(</sup>۱) الشَّشُش : ضرب من المسكر مثـــل البشتكي والتمر بغاوي وانظر ص ۷۹۸ ، ۷۹۹ من الجزء السادس من هذا الكتاب طبعة كاليفورنيا .

عنهـ قَرطَاي في بيته جماعةً من الأمراء من أصحابه : منهـم سُودون جَرْكَس وأَسَنْدُم الصرغتمشي وُقُطُلُو بُغَا البدري وقطلو بغا جَرْكُس وأمير سلاح ومبارك الطازى" رأس نَوْ بة كبير وجماعةً أُخر من أمراء الطبلخانات والعشرات فركبوا الجميع ومنعوا أينبــك من الوصول إلى قرطاي وحَمَوْه إلى أن ٱستفاق قرطاي من يَنْجِه وقد ضَعُف أمر أصحابه وقَوى أمرُ أينبك، فبعث قرطاي يسأل أينبك أن يُنعم عليه بنياية حلب ويُرسَلَ إليه منديل الأمان، فأجابه أينبسك إلى ذلك فخرج قرطاى من وقته إلى سرر يأقوس وقَبضَ أينبك على من كان عند قرطاى من الأمراء فإنَّهــم كانوا قاتلوه وأبادوه من أخذ قرطاى وقَيَّدهم وأرسلهــم إلى الإسكُندرية فُسجنوا بها . ورُسم للا مير آقتمر الصاحبيّ نائب السلطنة بمصر بنيابة دِمَشق عوضا عن طَشْتُمُو العَلائيِّ الدوادار فلبس آفتمر الحلعة وخرج من وقته وُنُودِي بالقاهرة ومصر في الوقت بالأمان ومن كان له ظُلامة ، فعليمه بباب المقرّ الأشرَف العزيُّ " الأتابك أيْنبَك البدري" وسافر قرطاي، فلمّا وصل إلى غَنَّة نُفيَ إلى طَرَابُلُس. ثم حُمل منها إلى المَرُقَب فحُبس به ثم خُنِق بعد مدّة يسيرة وصَفا الوقت لأينبك فأخلع السلطان عليمه خُلعة سنيّة في خامس عشرين شهر صفر بآستقراره أتابك العساكر وُمَدُّبرِ الهمالك وَخَلَع على الأمير آڤتُمر عسد الغني وٱسستقر نائب السلطنة بالديار المصريَّة عَوَضًا عن الأمير آقتمر الصاحيُّ الْمُنْتَقِل إلى نيابة دَمَشق وكلاهما قديمُ هجُوَّة من أكابر الأمراء المشايخ .

واستقر الأمير بهادر الجمالي أستادارا عوضا عن سودون جَرْكَس واستقر بلاط السيفي أُجُاي أمير سلاح، عوضا عن قطلو بغا جركس واستقر أَنْطُنْبغا السلطاني أمير مجلس واستقر دمرداش اليوسفي رأس نو به كبيرا.

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ٥٠٠. (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠ ص ٣٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠ ص ٣٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠ ص ٣٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠ ص

وأُنهم على يَلْبُغا الناصرى" بإمرة مائة وتقدمة ألف وآستقر رأس نوبة ثانيا ويلبغا الناصرى" هذا هو صاحب الوقعة المشهورة مع السلطان الملك الظاهر برقوق و إلى الآن برقوق لم يتأمّر عشرة .

ثم أنيم على أطلم الأرغوني بإمرة طبلخاناه وآستة دوادار كبيرا عوضا عن أخيه عن إياس الصرغتمشي وأخلع على قُطلونجا وآستقر أمير آخور كبيرا عوضا عن أخيه أينبك البدري وصد من غير منازع وأخذ أينبك البدري وصد من غير منازع وأخذ أينبك في المملكة وأعطى وحكم بما أختاره وأراده ، فمن ذلك أنه في رابع شهر ربيع الأول رسم بنفي الخليفة المتوكل على الله تعالى إلى مدينة قُوص فحرج المتوكل على الله ثم شفيع فيه فعاد إلى بيته ومن الفد طلب أينبك نجم الدين زكريا بن إبراهيم أبن الخليفة الحاكم بأص الله وخلع عليه وآستقر به في الخلافة عوضًا عن المتوكل على الله من غير مبايعة ولا خلع المتوكل من الخلافة نفسه ، وأبقب زكرياء المذكور بلم الله مع المنطق و رغبوه في إعادته فطلبه وأخلع عليه على عادته بالخلافة وعنال في فعله مع الخليفة و رغبوه في إعادته فطلبه وأخلع عليه على عادته بالخلافة وعنال زكرياء . ومن الناس من لم يُثيت خلافة زكريا المذكور ، فإنه لم يَثْلع المتوكل فيسه من الخلافة حتى يبايع زكريا المذكور ، فإنه لم يَثْلع المتوكل فيسه من الخلافة حتى يبايع زكريا المذكور ، فإنه لم يَثْلع المتوكل

ثم بدا لأَيْنبَك أن يُسْكِن جماعةً من مماليكه بمدرسة السلطان حسن و بمدرسة الملك الأشرف شعبان و يجعل في كل مدرسة مائة مملوك . ثم أَعْطَى أينبك لولديه تقدمتي ألف وهما الأمير أحمد وأبو بكر . ثم نَفَى أرغُون العثماني إلى الشام بطالا وخلع على مُقْبِل الدوادار الطواشي الرومي وآستقر زماما بالآدر الشريفة عوضا عن

۲.

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقيم ١ ص ١٣٣ من الجزء التاسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٧ من هذا الجزء .

(۱) مثقال الجماليّ . ثم خلع على بهادر الجماليّ الأستادار وآستقرّ في نظر البيارَسْتان المنصوريّ .

و بينها أَينَبَك في أمره ونهيه ورد عليه الخبر بعصيان نواب الشام ففي الحال علق أينبك جاليش السفر في تاسع عشر شهر ربيع الأول المذكور ورَسَم للعساكر بالتجهيز إلى سفر الشام وأسرع بالنفقة على العساكر وتجهّز في أسرع وقت وخرج الحاليش من القاهرة إلى الريدانية في سادس عشرين شهر ربيع الأول المذكور وهم خمسة من أمراء الألوف أولهم: قُطلونَجَا الأمير آخور الكبير أخو أينبك الأتابك وأحمد ولده ويلبغا الناصري والأمير بلاط السيفي أبلاى وتمرين ومائة مملوك من الطباخانات بُورِي الأحمدي واقبغا آص الشيخوني في آخرين ومائة مملوك من المحاليك الأتابك المنابك المنابك أينبك .

وفى تاسع عشرين شهر ربيع الأول المذكور من سنة تسع وسبعين وسبعائة خرج طُلْب السلطان الملك المنصور وطُلْب الأتابك أينبك البدرى وأطلاب بقية العساكر من الأمراء وغيرهم إلى الريدانية فأقاموا بالريدانية إلى يوم السبت مستهل شهر ربيع الآحراستقلُّوا بالمسير قاصد بن البلاد الشامية، وساروا حتى وصلوا بلبيس رجعوا على أعقابهم بالعساكر إلى جهة الديار المصرية .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٢٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (١) يطلق الجاليش

على الراية وعلى مقدمة الجيش . انظر السلوك طبعة زيادة (ص ١٢٤ ، ١٩٢ ، ٨٨٥ ، ٨٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ◘ ص ٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث يوجد لها شرح واف •

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٤٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة •

الخبر ففي الحال أخذ أينبك السلطان ورجع به إلى نحو القاهرة حتى وصلها في يوم الإثنين ثالث شهر ربيع الآخر وطَلَع به إلى قلعة الجبل وأنزل الأتابك أينبك السلطان الملك المنصور إلى الإسطبل السلطاني وجاءه بعض أمراء من أصحابه ثم أخذ أينبك في إصلاح أمره و بينها هو في ذلك بَلغه أن الأمير قُطُلْقَتَمُر العلائي الطويل والأمير أَلطُلنبُنا السلطاني وكانا رجعا معه من بلبيس، ركبا بجاعتهما في نصف الليل ومعهما عدة من الأمراء وسائر المماليك السلطانية وخرج الجميع إلى قبدة النصر موافقة لمن كان من الأمراء بالجاليش المقدّم ذكره، فحهز أينبك الأمير قطلونجا في مائتي مملوك لفتال هؤلاء، فخرج بهم قطلونجا إلى قبدة النصر، فتلق القوم وحلوا عليمه فأنكسر ومسك،

فلما بَلغ أينبك ذلك جهز الأمراء الذين كانوا بقلعة الجبل وأرسلهم إلى قبة النصر وهم: آقْتَمُر من عبد الغنى نائب السلطنة وأَيْدَمُ الشمسى و بهادر الجمالية الأستادار ومبارك الطازى مهذا وقد ضعف أمر أينبك المذكور وخارت قواه ، فإنه بلغه أن جميع العساكر آتفقت على خالفته حتى إنه لم يعلم من هو القائم بهذا الأمر لكثرة من خرج عليه ، فلما رأى أمره في إدبار ركب فرسه ونزل من الإسطيل السلطاني من غير قتال وهرب إلى ناحية كيان مصر فتبعه أيدم الحطائي وجماعة من العسكر فلم يقف له أحدً على أثر، كل هذا و إلى الآن لم يجتمع من المحلم فلم يقف له أحدً على أثر، كل هذا و إلى الآن لم يجتمع والقوغاء ثائرة والسعد قد زال عنه من غير تدبير ولا عَمل وآختفى أينبك بتلك الجهة ثم وجدوا فرسه وقباء و وبهسه، ولما استولت الأمراء على القلعة على ما سنتحكيه عربي شاء الله تعالى بعد أن نذكر قشلة أينبك المذكور ألزموا والى القاهرة . .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٤١ من الجزء السابع من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا •

ومصر بإحضاره فنُودى عليه بالقاهرة ومصر وهُدِّد مَنْ أخف ، أنواع النَّكَال ، خاف كُلُّ أحد على نفسه من تقريبه ، فلم يَجِد أبدًا من طلب الأمان من الأمير يَلْبُغا الناصرى" الآتى ذكره ، فأمنه بعد مدّة فطلع أَيْنبَك اليه فحال وقع بَصَرُ القوم عليه قَبَضُوه وأرسلوه مقيَّدا إلى سجن الإسكندرية وكان ذلك آخِرَ العَهْد به ، كا سياتى ذكره بعد استيلاء الأمراء على القلعة ، قلتُ وو وكما تدين تُدان "، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم .

وَى َ أَيَنَبَكَ هَذَا يَقُولَ الأَدْيِبِ شَهَابِ الدِينِ بِن الْعَطَّارِ : [المنسرح] من إبعد عرِّ قَد ذَلَّ أَيْنَبَكَا \* وَانْحَطَّ بِعِد السُّمُّوِّ مَنْ فَتَكَا

وراح يَبْكِي الدِماءَ منفرِدًا ﴿ وَالنَّاسُ لَا يَعْرِفُونَ أَيْنَ بَكَى

وأمّا الأمراء فإنهم لمّا بلغهم هروبُ أيْنبك من قلعة الجبل ركبوا الجميع من قبّة النصر وطلعوا إلى الإسطبل السلطاني من القلعة وصار المتحدّث فيهم قُطْلُقْتَمُر الله العدائي الطويل وضربَ رَنْكه على إسطبل شيخون بالرميلة تجاه باب السلسلة وأقام ذلك اليوم متحدثا ، فأشار عليه من عنده من أصحابه أن يُسلطن سلطانا كبيرا يرجع الناس إلى أمره ونهيه ، فلم يفعله وقال: حتى يأتى إخواننا ، يعنى الأمراء الذين كانوا بالجاليش مع قطلوبغا وهم الذين ذكرناهم فيما تقدّم عند خروج الجاليش ومعهم من الأمراء الطبلخانات والعشرات جماعة : منهم بَرقوق العثماني اليلبغاوي و بركة الحُو باني اليلبغاوي وكان أينبك قد أنعم على كل واحد منهما بإمرة طبلخاناه ، بعد واقعة قرطاى دفعة واحدة من الجندية ، قبل خروج السفر بأيام قليلة وهذا أقل

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٤ من الجزء الناسع من هذه الطبعة حيث تتجد له شرحا وافيا .

<sup>(</sup>٢) الرنك : الشمار ، راجع الحاشية رقم ٢ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) إسطيل شيخون هو بذاته دار شيخون أنتى تكلمنا عليها فى الحاشية رقم ٤ ص ٤ ٠ ٣ من الجزء العاشر
 من هذه الطبعة ٠

ظهور برقوق وبركة في الدُّول ثم حضرت الأمراء الذين كانوا بالجاليش إلى الإسطبل السلطاني وهم جمع كبير ممن أنشأه أينبك وغيرهم وتكلّموا فيمن يكون إليه تدبير الملك وآشتوروا في ذلك فاختلفوا . في الكلام وظهر للقادمين الغدر ممن كان بالإسطبل السلطاني ممن ذكرناه ، فقبضُوا على جماعة منهم وهم : قُطْلُقْتَمر العلائي الطويل المذكور الذي كان دبر الأمر لنفسه وأَلْطُنبُغا السلطاني ومبارك الطازي في آخرين وقي دوا الجميع وأرسلوا إلى الإسكندرية صحبة جمال الدين عبد الله بن في آخرين وقي حوا الجميع وأرسلوا إلى الإسكندرية صحبة جمال الدين عبد الله بن في أخرين وقي ما المناصري وأي المناصري المنافي وأرسل المنافي وأرسل بإحضار في المنتحدث في أحوال الملك وسكن الإسطبل السلطاني وأرسل بإحضار في المدين طشتمر العلائي الدوادار نائب الشام و

ثم فى يوم الأحد تاسع شهر ربيسع الآخر لمّ تزايد الفحص على أَنْبَك حضر أينبك بنفسه إلى عند الأمير بلاط فطلع به بلاط إلى يلبغا الناصريّ بعد أن أخد له منه الأمان حسب ما تقدّم ذكره ، فلم تطل أيام يلبغا الناصريّ فى التحدث وظهر منه لين جَنْب ، فآتفق برقوق و بركة وهما حينذاك من أُمراء الطبلخانات ، لهم فيها دور الشهرين مع جماعة أخر وركبوا فى سادس عشر شهر ربيع الآخر المذكور وركبت معهم خُشداشيّتهُم من المماليك اليلبغاوية ومسكوا دِمرداش المذكور وركبت معهم خُشداشيّتهُم من المماليك اليلبغاوية ومسكوا دِمرداش البوسفيّ وتَمُرياى الحسنيّ وآقبغا آص الشيخونيّ وقُطلُوبغا الشعبانيّ ودِمرداش التمان تمريّ المعلم وأسندمر العثمانيّ وأَسنُبغا تُلكى وقيدوا وأُرسِوا إلى سجن الإسكندرية فسُجنوا بها ، وقد أصر بنا عن أشياء كثيرة من وقائع هذه الأيام الأشرف شعبان إلى هذه الأيام كان فيا قيل فى العام الماضي إمّا جنديا و إمّا أمير .

عشرة لا يُعْرَف من أحواله إلا القليل وأيضا لم يكن فى هـذه الواقعة رجلً عظيم له شأن قام بأمر وتبِعته الناس ، بل كل واقعة من هؤلاء تكون فيها جماعة كبيرة ، كلُّ منهم يقول : أنا ذاك ! ولهذا آختلفت النقول، وقد ذكرنا المقصود من ذلك كلَّه وما فيه كفاية ، إن شاء الله تعالى ،

ولنشرع الآن في سياق ما وقع في أيام الملك المنصور – إلى أن يتوفّى إلى رحمة
 الله تعالى – فنقول :

ثم فى النهار المذكور (أعنى اليوم الذى مُسِك فيه الأمراء) قُيض أيضا على الطواشى مختار الحسامي مقدّم المهاليك السلطانية وحُيس بالبُرج من القلعة ثم أقرح عنه بعد أيام قلائل وأعيد إلى تقدمة الههاليك على عادته. ثم بعد مدّة يسيرة آستقر برقوق العثماني اليلبغاوي أمير آخور كبيراً دَفْعة واحدة وسكن بالإسطبل السلطاني وأنزل معه الأمير يلبغا الناصري وآستقر الأمير زين الدين بركة الجوباني اليلبغاوي أمير مجلس ، ثم حضر الأمير طَشتَمر الدوادار نائب الشام إلى الديار المصرية بطلب من يلبغا الناصري لماكان متحدثا في أمور الملكة ، فخرج السلطان الملك المنصور وسائر الأمراء لتلقيه إلى الرَّيْدَانية خارج القاهرة ، فلما رأى السلطان نزل عن فرسه وقبل الأرض بين يديه و بكي وطلع في خدمة السلطان إلى القلعة وخُلِع عليه باستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية وحَضَر مع طَشتَمر من الشام الأمير تمثري برَّمش وسُودون الشيخوني وكان أينبك قد نقله لمي الشام والأمير طَقُطَمش ونزل طَشتَمر إلى بيت شيخون بالرَّميشة وسكن به ليحْكُم بين الناس .

٧ (١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٤ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد شرحا وافيا للريدانية •

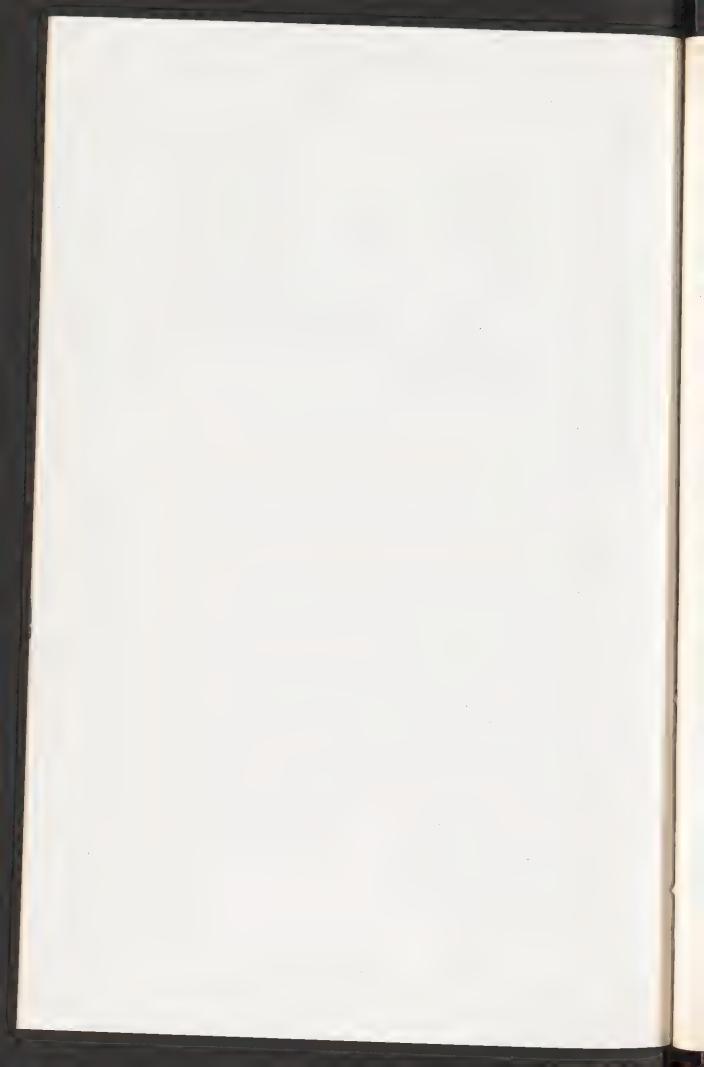

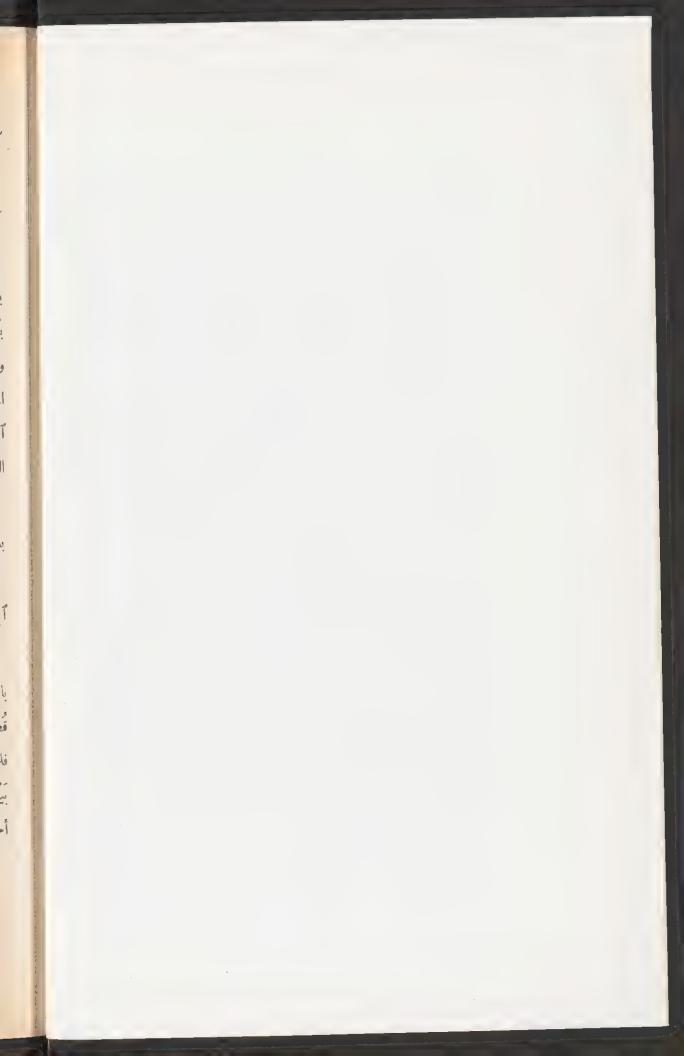

فلمّاكان فى ثالث جُمادَى الأولى أَمَر طشتمر أن يُنادَى بالقاهرة ومصر «مَن كان له ظُلامة فعليه بباب المقرّ الأشرف طشتمر العلائي" » .

ثم في خامس جمادي الأولى المذكور أخلع السلطان على تمر باي التمرداشي باستقراره رأس أو به كبيرا عوضا عن دمرداش اليوسفي وخلع على برقوق العثماني بآستمراره على وظيفة الأمير آخورية وعلى بركة الجُدو باني بآستمراره في إمرة مجلس وأنعيم على الأمير أطلمش الأرغوني بتقدمة ألف واستقر دوادارا كبيرا واستقر يلبغا المنجكي شادا لشراب خاناه ورسم للأمير بلاط أمير سلاح أن يجلس بالإيوان ثم استقر دينار الطواشي الناصري لالا السلطان الملك المنصدور عوضا عن مُقبل الكَلْبَكيّ بحكم نفيه .

وفى سلخ جمادى الآخرة عُزِل الأمير آقتمر عبــد الغنى من نيابة السلطنة . . ا بديار مصر .

ثم آستقر الأمير تَغْسِرِى بَرْمش حاجب الجَّجَابِ بالقاهرة وآستقر أمير على آبن قَشْتَمر حاجبا ثانيا بإمرة مائة وتقدمة ألف ويقال له : حاجب مَيْسرة .

ثم فى يوم الأحدثانى شهر رجب توجّه الأمير أينمَشُ البَجَاسى إلى الإسكندرية الإفراج عن جميع من بها من الأمراء المسجونين خلا أر بعة أنفس: أَينْبَكَ وأخوه فَطُلُونَجِهَا وأسندم الصَّرْغتمشى وقيل جَرْكسَ الجاولى الرابع وأنّ أَينبك كان قُتُل . فلما أحضروا الأمراء من الإسكندرية أُخرِجوا إلى بلاد الشام . ثم ولى الأمير بيدمَ الخُوارَزمي نيابة الشام بعد موت الأمير آقتمُر الصاحبي الحنبلي وكان آقتمر أحد من نُفِي من أكابر الأمراء المشايخ .

وأخلِع على مبارك شاه المشطوب بنيابة غزة .

وفى مستهل شعبان آستقر قُطْلُقْتَمر العلائي تائب ثغر الإسكندرية عوضا عن خليل بن عرّام ثم نُفِي بيبغا الطويل العلائي أحد أمراء الطبلخانات إلى الشام بطّالا ، ثم نُقِل الأمير مَنْكِلى بغا الأحمدي البلدي من نيابة حَماة إلى نيابة طَرابُلُس عوضا عن أَرْغُون الإسعردي ونُقِل أرغون الإسعردي إلى نيابة حماة عوضه لأمر آقتضى ذلك ونُقِل الأمير آقبغا الحوسي حاجب حجّاب طَرابُلُس إلى نيابة غزة عوضا عن مبارك العلائي ونُقِل مبارك العلائي موضه في حجو بية طرابلس ، ثم أخلع على الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام المعزول عن نيابة إستكدرية بآستقراره وزيرا على الديار المصرية عوضا عن القاضى كريم الدين بن الرَّويْسِ ، وقُيض على آبن الرَّويهب وصُودر ،

وفى شوال توجه بلاط أمير سلاح إلى خيله بالجيزة فأرسل إليه خلعة بنيابة طرابكس، فأجاب وخرج من القاهرة فرسم له بأن يتوجه إلى القدس بطّالا واستقر عوضه يلبغا الناصري أمير سلاح وأخلع على إينال اليوسفي اليلبنغاوي واستقر رأس نو بة ثانيا بتقدمة ألف ، عوضا عن يلبغا الناصري المذكور ، وأخلع على القاضي بدر الدين مجمد آبن القاضي بهاء الدين أبي البقاء السبكي الشافعي قاضي قضاة الديار المصرية عوضا عن قاضي القضاة برهان الدين آبن جماعة بحكم توجهه إلى القدس بحسب سؤاله على ذلك .

ولمَّ صار الأمر للا تابك طشَتْمو العلائي الدوادار أخذ في تنفيد الأمور على القواعد فعظم ذلك على بَرْقُوق وأ تَفق مع بركة الجو باني شجداشه ومع جماعة أخر على الركوب على طَشتَمر، فلما كان ليلة تاسع ذي الحجة من سينة تسع وسبعين المذكورة رَكِب برقوق العثماني وخجداشيه بركة الجو باني بمن وافقهما من الأمراء وغيرهم وأنزلُوا السلطان الملك المنصور بُكُرة النهار وهو يوم عرفة ودُقت الكوسات،

وتقصد برقسوق مَسْك طشتمر الأتابك ، فركبت مماليك طشتمر وخرجوا إليهـم فينئذ وتقاتلوا معهم قتالا عظيما ، حتى تكاثر جمع برَقُوق و بَركة وقوى أمرُهم فينئذ أنكسرت مماليك طشتمر وأرسل طشتمر يطلب الأمان فأرسل السلطان إليه منديل الأمان ، فطلع إلى القلعة فمُسِك في الحال هـو والأمير أطلمش الأرغوني الدوادار وأمير حاج بن مغلطاى ودوادار الأمير طشتمر المذكور وأرسل الجميع إلى سجن الإسكندرية فآعتُقلوا بها .

ثم فى يوم الآثنين ثالث عشر ذى الجّبة إستقر برفوق العثماني أتابك العساكر بالديار المضرية عوضا عن طَشتَمُر العلائي المقدّم ذكره واستقر بركة الجوبائي رأس نَوْ به كبيرا أطابكاً \_ وهذه الوظيفة الآن مفقودة فى زماننا \_ وسكّن بركة فى بيت قوصون تُجاه باب السلسلة واستقر الأمير أَيْتَمُش البَجاسي أمير آخور كبيرا بتقدمة ألف عوضا عن برقوق واستقر برقوق بسكنه بالإسطبل السلطني وصار هؤلاء الثلائة هم : نظام المُلك و إليهم العقد والحلَّ و بَرقُوق كبيرُهم الذي يُرجع إليه والمعقل على الاَثنين : برقوق و بركة ، حتى لَهِجت الناس بقولهم : ( برقوق و بركة ، نصبا على الدنيا شبكة ) .

ثم بعد يومين مُسِك الأمير يلبغا الناصرى أمير سلاح وأُرسِل إلى سجن ه الإسكندرية ومعه الأمير كُشل أحدُ أمراء الطبلخانات . ثم أخرِج يلبغا الناصرى بعد مدّة إلى نيابة طرابُلُس؛ ويَلْبُغا الناصرى هذا هو صاحب الوقعة مع بَرْقوق الآتى ذكرها في سلطنته ـ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظرهامشة ٤ ص ١٤٩ من هــذا الجزء · (٢) ضبطها المؤلف في المتهل الصافي (ج ٣ ص ٩ هـ) بضم الكاف وسكون الشين المعجمة ، قال : ومعناه باللغة التركية : متعافى ·

780

ثم فى العشرين من ذى الحجّة خُلِع على الأمير إينال اليوسفى واستقر أمير سلاح عوضا عن يلبغا الناصري .

ثم فى مستهل شهر المحرّم سنة ثمانين وسبعائة أُنعِم على آ قتمر العثمانى بتقدمة ألف واستقرّ دوادارا كبيرا عوضا عن أطلمش الأرْغونى . ثم بعد أيام قبيض على صراى تمَدُ نائب صَفَد وسجين بالكّرك واستقرّ عوضه فى نيابة صَفَد آ قبغا الجوهرى نائب عَنْ واستقرّ عوضه فى نيابة صَفَد آ قبغا الجوهرى نائب عَنْ واستقرّ عوضه فى نيابة عَنْ مبارك شاه .

ثم فى سادس صفر توتى كريم الدين عبد الكريم بن مكانس الوزر والخاص معا ووكالة بيت المال ونظر الدواوين. مثم أستقر برقوق بالأمير مَنْكلى بغا الأحمدي البلدي نائب طرابكس فى نيابة حلب عوضا عن إشقتُمُو الماردين بحكم عزله بالقبض عليه بمدينة بلبيس وسجنه بالإسكندرية ، وقد قدّمنا أن إشقتُمُو هذا كان ممن ولى الأعمال الجليلة من سلطنة السلطان حسن وبرقوق يوم ذاك من صغار مماليك يلبغا العمري ، انتهى ،

ثم أُخْرَجَ برقوق يلبغا الناصرى وولاه نيابة طرابُلُس عوضا عن مَنْكلي بُغا الأحمدى البلدى المنتقل إلى نيابة حلب ، ثم بعد مدة يسيرة قُبِض على منكلي بغا المذكور واعتُقِل بقلعة حلب وتولّى حلب عوضَه الأميرُ تَمُرباى الأفضل التمرداشي . ثم رُسِم بالإفراج عن إشِفْتَمُر الماردين من سجن الإسكندرية وأن يتوجّه إلى القُدس بطالا .

مُ في هـذه الأيام رُسِم بعزل الأمير بَيْدَمُن الْخُوَارَزْمِي عن نيابة الشام بالأمير تَمْشُبُغَا الحموى اللَّيْمُعاوى .

۲ (۱) ستأتی وفانه سنة ٔ ۹ ۹ ۹ ه .

قلت: وبيد من هذا أيضا ممن ولى نيابة طرابكس فى أيام يلبغا العُمَرِى وغيرها من الأعمال وحضر بيدم إلى القاهرة وقُبِض عليه واعتقل بسجن الإسكندرية من الأعمال وحضر بيدم إلى القاهرة وقُبِض عليه واعتقل بسجن الإسكندرية من الستقر الأمير قراد مرداش الأحمدي اليلبغاوي أمير مجلس واستقر الطنبغا الحواباني اليلبغاوي رأس نو بة ثانيا بتقدّمة ألف وهذه الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نو بة النوب واستقر الأمير بُزلار العمري الناصري نائب إسكندرية عوضا عن الأمير قطلقتمر بتقدمة ألف واستقر منكلي بغا الطرخاني نائب الكرك عوضا عن الأمير قطلقتمر بتقدمة ألف واستقر منكلي بغا الطرخاني نائب الكرك عوضا عن تمراز الطازي واستقر خليل بن عرام المعزول عن نيابة إسكندرية وعن الوزر وهو يومئذ من جملة أمراء الألوف أستادار بركة الحوباني وهذا شيء لم يُسمع بمثله كون أمير مائة ومقدم ألف يكون أستادارا عند بعض أعيان الأمراء ، فهذا شيء عجيب .

في النظر جمال الدين مجمود العجميّ الحنفي .

ثم "استعفى الأمير تَفْدِى بَرْمَش من الإمرة والحجو بيــة الكبرى بديار مصر فأعْفى، فآستقر عوضــه الأمير مأمور القلمطاى اليلبغاوى أمير مائة ومقــدم ألف وحاجب الحجاب.

وفى هـذه الأيام آتفق جماعة على قتـل الأتابك برقوق العثماني"، فَقَطِن بهم هُسَك منهم جماعة منهم طشبغا الخاصّكي وآقبُغا بَشْمقدار أُبِّاى وآقبغا أمير آخور أُلِحاى فى آخرين تقدير أربعين نفسا، فنَفَى برقوق بعضَهم وحبَس البعض، ثم مسك

<sup>(</sup>١) عبارة السلوك ج ٣ ص ٢٣٦ : « وفيه استقرّ الأمير بركة ناظر الأوقاف جميهها واستناب فالتحدّث عنه جال الدين محمود العجمى المحتسب ، فلم ببق وقف حكمى ولا أهلى إلاوطلب مباشريه وتحدّث فيه ... الخ » وبنها يفهم أن الأوقاف الحكمية هي التي تديرها الحكومة .

برقوق ألطنبغا شادى وجماعة من مماليك ألجاى اليوسفى ثمّ أَمْسكَ بعد ذلك بمدّة سبعة عشر أميرا وقيدهم وأرسلهم إلى الإسكندرية .

ثم في حادى عشرين شهر ربيع الأول سَمَّر برقوق آقبغًا البَشْمقدار ومعه أحد عشر مملوكا من الهاليك السلطانية ، وعشرين من مماليك طشتمر الدوادار لكلام صدر منهم في حق برقوق .

وفي أول هذه السنة (أعنى سنة ثمانين) كان الحيويق العظيم بديار مصر (۱)
بظاهر باب زويلة، أحترق فيه الفاكهيون والنقليون والبراذعيون وعمل الحريق الى سور القاهرة، فركب الأمير بركة والأمير أيتمش والأميرقراد مرداش الأحمدي و جماعة كبيرة من الأمراء والحكام، حتى قدروا على طفيه بعد أيام وآستمر مواضع الحريق حرابا من أول هذه السنة إلى آخرها .

ثم فى سادس عشرين ذى القعدة آجتمع الأمراء والقضاة عند الأتابك برقوق وقالوا: إنّ العساكر قلّت فى الإسلام ونريد أن نَحُلَّ الأوقاف المحدَّنة ، بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فمنعهم الشيخ سراج الدين البُلْقيني من ذلك، فلم يسمعوا له وحَلُّوا أوقاف الناس وجعلوها إفطاعات وفرَّقوها .

<sup>(1)</sup> هو أحد أبواب القاهرة القديمسة في سورها القبلي 6 ويسميه العامة : « بترابة المتولى » ، وقد سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٦ ص ٣٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة والجزء العاشر ( ص ٣٧ من ج ٠ ٠ ) من هذه الطبعة . (٢) يستفاد بما ورد في الخطط المقريزية أن هذه الأسواق الثلاثة كانت وافعة خارج باب زويلة وبالمترب منه ، وبالمبحث عن أما كنها تبين لي أن الفا كهبين الذين يبيعون الفاكهة والتقليين الذين يبيعون الفستق واللوز والزبيب ونحوه كانت بشارع تحت الربع تجاه جامع المؤيد والبراذعيون الذين يصنعون البرادع وهي سروج الحمير ، كانوا بشارع الدرب الأحمسر في أثوله من جهسة باب زويلة بالقاهرة .

وفى مستهل شهر ربيع الآخر من سدنة إحدى وثمانين وسبعائة طُلِب إِشِقْتَمُر المَارِدِينِيّ من القُدس الى القاهرة ، فحضر فى أوّل بُحادَى الأولى وتَوَلّى نيابة حلب بعد عن للله تُمُر باى الأفضليّ التَّمرداشيّ، ولمّا حضر إشِقْتَمُر إلى القاهرة تلقّاه الأثابك برقوق والأمير بركة الى الحوض التحتانيّ من الريدانية وترجّلا له عن خيولها ، وأنزله برقوق عنده وخدمه أتم خدمة ، ثم عُين الأمير كمشبغا الحموى اليابغاوي عن نيابة دِمَشق، وتولّى عوضه بيدم الحُوارَزُمِيّ على عادته ، وكان بيدم معتقلا بالإسكندرية ،

ثم في أثناء هذه السينة كانت واقعية الأمير إينيال اليوسفي اليلبُغاوي مع الأتابك برقوق .

وخبر هذه الواقعة : أنه لمّا كان فى يوم رابع عشرين شعبان ركب الأتابك برقوق من الإسطبل السلطاني فى حواشيه ومماليكه للتسيير على عادته ، وكان الأمير بركة الحو باني مسافرا بالبُحيرة للصيد ، فلما بلغ إينال اليوسفي أمير سلاح ركوب برقوق من الإسطبل السلطاني آنتهز الفرصة لركوب برقوق وغَيْبة بركة ، وركب بماليكه وهيم الإسطبل السلطاني وملكه ومسك الأمير جركس الخليلي ، وكان مع إينال المذكور جماعة من الأمراء : منهم سودون جركس المنجكي أمير آخور ، وبحمق الناصري ، وقمارى ،

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة • (۲) الحوض المذكور هو أحد الحوضين اللذين كانا خارج قبة النصر السابق التعليق عليهما فى الحاشية رقم ١ ص ١ ٤ من هسذا. الجزء • وأما الريدانية فهو اسم المنطقة الصحراوية الواقعة فى شمال القاهرة وسبق التعليق عليها فى أوّل هذا الجزء • وأبح الحاشية رقم = ص ٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة • (٣) هكذا فى «م وف » ، وقد سبق التعليق على البحيرة فى الحاشية رقم ٥ ص ٠ ٠٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

وجماعة أخر، ولما طلع إينال الى باب السلسلة وملكها أرسل الأمير أمارى لينزل بالسلطان الملك المنصور إلى الإسطبل، فأبى السلطان من نزوله ومنعه ، ثم كبس إينال زَرْدْخاناه برقوق وأخرج منها اللبوس وآلة الحرب ، وأخذ بماليك برقوق الذين كانوا وافقوه وألبسهم السلاح وأوقفهم معه وأوعدهم بمال كبير وإمريات ، وبلغ برقوقا الخبر فعاد مسرعا ، وجاء الى بيت الأمير أيتمش البَجَاسي بالقرب من باب الوزير وألبس مماليكه هناك، وجاء مماعة من أصحابه ، فطلع بالجميع الى تحت القامة وواقعوا إينال اليوسفي ، وأرسل برقوق الأمير قُوط في جماعة الى باب السلسلة الذي من جهة باب المدرَّج ، فأحرقه ، ثم تسلق قرط المذكور من عند باب سر قلعة الجبل ، ونزل ففتح لأصحابه الباب المتصل الى الإسطبل السلطاني ، فدخلت أصحاب برقوق منه وقاتلت إينال ، وصار برقوق بمن معه يقاتل من الرميلة فانكسر وطلع برقوق الى الإسطبل وملكه وأرشل الى إينال من أحضره ، فاتما حضر قبض عليه وحاسه بالزَرَدْخاناه وقرره بالليل فاقر : أنه ماكان قَصْدُه إلاهمك بركة لا غير ، عليه وحاسه بالرَّدِخاناه وقرره بالليل فاقر : أنه ماكان قَصْدُه إلاهمك بركة لا غير ، عليه وحاسه بالرَّدْخاناه وقرره بالليل فاقر : أنه ماكان قَصْدُه إلاهمك بركة لا غير ،

ثم إنّ برقوق مسك جماعة مر. الأمراء وغيرهم من أصحاب إينال اليوسفي ما خلا سودون النوروزي و بُحَق الناصري وشخصا جنديًا يسمى أزْ بَك وكان يَدَّعِي أنه من أقارب برقوق . ثم مُحِلَ إينال في تلك الليلة إلى سجن الإسكندرية

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) بالبحث تبين لى أن هذا البيت كان واقعا بجوار المدرسة الأيتمشية التي تعرف اليوم بجامع أيتمش الواقع بشارع المحجر عند تلاقيه بشارع باب الوزير وأن البيت المذكور قد اندثر ولم بيق له أثر

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٨٠ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٤٩ من الجزء الرابع من هذه الطبعة ٠

ومعمه سُودُون جركس . ثم أخذ برقوق في القبض على مماليك إينال اليوسفى ، ونُودِى عليهم بالقاهرة ومصر ؛ وفي هذه الواقعة يقول الأديب شهاب الدين أحمد ابن العظار :

ما بالُ إينالٍ اتى \* في مثل هذى الحَـرَكُهُ مع عِلْمِــهِ بِانْها \* خاليِــةً مِن بَرَكُهُ

وله أيضًا ــ عفا الله عنه : [ السريع ]

قــد ألبس الله برقوق المهابة في \* نهار الأثنين مِن نصرٍ وتمكينِ وراح إينال مع سُودون وآنكسرا \* وكان يوما عسميرا يومُ الآثنينِ

وله عفا الله عنه : [ الوافــر]

بَغَى إِنِيالُ وَاعتقدَ ٱلأمانِي \* تُساعِدُه فِمَا نَالَ ٱلمُـؤَمَّلُ ومـد لأخـد برقوق يديه \* ولم يمـلم بِأَن الخَوْخ أَسْـفلُ

ثم في الشامن والعشرين من شعبان حضر الأمير بَرَكَة من السَّرْحة ، فركب الأتابك برقوق وتلقّاه من السَّحَو وأعلمه بما وقع من إينال اليوسفي في حقه ، ثم أتَّفقا على طلب الأمير يلبغا الناصري من نيابة طَرابُلُس فحضر وأنعم عليمه باقطاع إينال اليوسفي ووظيفته إمرة سلاح وكانت وظيفة يلبغا قبل إينال ، وتوكّى مكانه في نيابة طرابُلُس مَنْكِلي بغا الأحمدي البلدي ثم استقر بَلُوط الصَّرْغتمش في نيابة الإسكندريّة ، بعد عن ل بُزلار عنها ونفيه إلى الشام بطّالا .

ثم يُقِل حَطَط من نيابة أُبلُسْتَيْن إلى نيابة حماة عوضا عن أرغون الإسعردي ثم آستقر قُرط في نيابة الوجه القبلي مضافا إلى أسوان .

ثم أُمسكَ برقوق مثقالَ الجمالي الزَّمام وسأله عن ذخائر الملك الأشرف شعبان فأنكر ففرض عليه العقو به فأقر بصُندوق داخل الدار السلطانية فأرسله ، ومعه خادمان فأتى بالصندوق وفيه ثلاثون ألف دينار ، ثم قرره فأخرج من قاعة الجَدِّى دخيرة فيها خسسة عَشر ألف دينار و بَرْنية فيها فصوص ، منها فص عَين هر ، زِنتُه ستة عشر درهما .

ثمّ بعثه إلى الأمير بركة فعصره فلم يعترف بشيء ثمّ وجدوا عند دَادَة الملك الأشرف أوراقا فيها دفتر بخسط الملك الأشرف: فيه كلُّ شيء ادّخره مفَصَّلا ، فوجدوا الدّخائر كلَّها قد أُخِذت ولم يتأخر إلا عند طشتمر الدوادار دُخيرة فيها خمسة عشر ألف دينار وعُلْبة فصوص وعُلْبة لؤلؤ، وما وجدوا في ذلك آسم مثقال المذكور فأورج عنه .

وفى هذه السنة وجَّه الأميرُ بركة دوادارَه سودون باشا إلى الحجاز الشريف لإجراء الماء الى عَرَفة ، وكان فى أوائل هذه السنة بَرَز المرسومُ الشريف بأن يُعْمَلَ على الماء الى عَرَفة ، وكان فى أوائل هذه السنة بَرَز المرسومُ الشريف بأن يُعْمَلَ على الماء قنطرة فم الخَور التى عند موردة الجبس سلسلةً تمنع المراكب من الدخول إلى الخليج

(۱) سبق أن تكلمنا في الحساشية رقم ٣ ص ١٢٤ من الجزء الناسع من هذه الطبعة على خليج فم الخور وجراد وأنه كان يأخذ مياهه من النيل عند موردة الجبس التي مكانها اليوم شارع ماسبرو عند تلاقيه بأوّل شارع الملكة نازلى وديوان مصلحة المجارى الرئيسية قبسل أن ينحول النيل إلى مجراه الحالى . ثم يسير خليج في الخور إلى الشمال محاذيا شارع الملكة نازلى .

و بعد إنشاء الخليج الناصرى الذى تكلمنا عليه فى الحاشية رقم ١ ص ٨٠ من الجزء التاسع من هـذه الطبعة كانوا يسـتعملون خليج فم الخور وقت الفيضان ليغذى بمائه خليج الذكر الذى كان يفسذى الخليج المصرى و يغـذى كذلك الخليج الناصرى الذى عليه بركة الرطلى وكان خليج فم الخور يتقابل مع خليج الذكر والخليج الناصرى فى النقطة التى يتلاقى فها اليوم شارع الملكة نازلى بشارع توفيق وشارع قنطرة الدكة .

وكان على فم الخليج فم الخور عنسه ،وردة الجبس السابق ذكرها قنطرة تفتح وتقفل عند الحاجة . و يظهر من عبارة المؤلف أن المراكب كانت تدخل من النيل إلى الخليج المصرى و إلى الخليج الناصرى الذي عليه بركة الرطلي من تلك القنطرة ، فأصدر السلطان مرسوما بوضع سلسلة عليها لمنع مرور المراكب منها .





1 .

10

70

و إلى بركة الرطلى ، فعمل شعراء العصر فىذلك أبياتا ، منها قول بدر الدين آبن الشامية أحد صوفية الخانقاة الرُّكنية بيبرس :

يا سادةً فعلهم جيمل \* وما لهم في الوَرَى وَحَاشَهُ
سلسلتُم البحر لا لذب \* وآرسلتمو الحجاز باشه

(١) الخليج المذكور يقصد به الخليج المصرى الذى مكانه اليوم بشارع الخليج المصرى بالقاهرة وقد سبق التمليق عليه في الحاشسية رقم ٤ ص ٣٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة والاستدراك المدرج بصفحة ٨٠٠ من الجزء السادس منها ٠

وأما بركة الرطلى فقد ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٦٢ ج ٢) فقال: إن هذه الركة من جملة أرض الطبالة عرفت ببركة الطوابين من أجل أنه كان يعمل فيها الطوب 6 فلها حفر الملك الماصر محمد بن قلاوون الخليج الناصرى سنة ٢٥ ٧ ه القس الأمير بكتمر الحاجب أن يمرّ الخليج بجاب بركة الطوابين هذه ويصب ماؤه من بحويها فى الخليج الكبير (الخليج المصرى) فمرّ الخليج الناصرى من ظاهر هذه البركة فلها جرى ماه النيل فيه روى أرض البركة فعرفت ببركة الحاجب لأنارضها كانت بيد الأمير المذكور مثم قال: وكان فى شرق هذه البركة زاوية يقيم فيها الشيخ خليل من عبد ربه يصنع الأرطال الحديد التي تزن بها الباعة فسهاها الناس بركة المرطلى نسبة لصانع الأرطال 6 فلها جرى الماء فى الخليج الناصرى ودخل منه إلى هذه البركة عمل الجسر بين البركة والخليج فحكره الناس وينوا فوقه الدور ثم تتابعوا فى البناء حول البركة حتى لم يبق بدائرها خلق وصارت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصرى فتدور فيها تحت البيوت وهى مشحونة بالناس فتمر هناك وللناس أحوال من اللهو يقصر عنها الوصف وتظاهر الناس فى المراكب بأنواع المنكرات من شرب المسكرات وتبرج النساء الفاجرات واختلاطهن بالرجال من غير إنكار و

فاذا نضب ماء النيل زرعت هذه البركة بالقرط (وهو البرسيم) وغيره فيجتمع فيها الناس في يوم الأحد والجمعة عالم لا يحصى لهم عدد .

وهذه الأحوال هي التي حملت السلطان إلى إقفال قنطرة فم الخور حتى لا تشكرر هذه الحوادث المذكرة . و بركة الرطلي هذه كانت موجودة إلى حوالي سنة ١٨٥٠ م تروى بما النيل أثناء الفيضان ثم تزرع أصنافا شتو بة بعد ذلك .

ومن تلك السنة بطلت الزراعة منها وتحولت تدريجا إلى أراضى للبناه . وأقدم خريطة القاهرة ورد بها رسم تلك البركة هي الخريطة التي رسمتها الحملة الفونسية في سنة ١٨٠٠ م ·

ويتطبيق حدود رسم البركة على الأرض الحالية يتبين لى أنها كانت تشغل المنطقة التي تحدّ اليوم من الشمال بشارع الظاهر ومرب الغرب بشارع يوسف باشا سليان (شارع أبو الريش سابقاً) ومن الجنوب بشارع يوسف باشا وهبة (شارع الحكيم سابقاً) وما في امتسداده إلى الشرق حتى يتقابل مع شارع البكرية ، ومن الشرق بشارع البكرية المنارع البكرية ، ومن الشرق بشارع البكرية بالقاهرة .

قلت: لم تصح التورية معه في قوله: باشه ، لعدم معرفته باللغة التركية ، لأن آسم باشا بالتفخيم والألف و باشه مرققة وفي آخرها هاء و بينهما بون في اللفظ ، وكثير مثل هذا يقع للشعراء من أولاد العرب، فيأخذون المعانى الصالحة فيجعلونها هجوا مثل لفظة نكريش وغيرها ، لأن نكريش باللغة العجمية معناه: «جيد اللحية»، فاستعملوها الشعراء في باب الهجو وكثير مثل هذا . وقد أوضحنا ذلك في مصنف فاستعملوها الشعراء في باب الهجو وكثير مثل هذا . وقد أوضحنا ذلك في مصنف بينا فيه تحاريف أولاد العرب في الأسماء التركية وغيرها . وقال الأديب عبد العال بلغدادي" في المعنى :

أطلقتُ دمعي على خليج \* مــذ سلسلوه فصار يُقفلُ من رام مِن دهرنا عجِيباً \* فلينظرِ المطلقَ المُسَلَّسَلُ

وقال غيره :

قدد أَطلقوا البحرَ من فُسُوقِ \* مدذ سَلْسَلُوا مِنه خَيْرَ جَدْوَلْ ورقَ قلبُ الهَوى عليمهِ \* فجيدا نهرُه المسلسسلُ

وفي هذه السنة كانت بالديار المصرية واقعةً غريبة من كلام الحائط، وخبره: أن في أوائل شهر رجب من هذه السنة ظهر كلام شخص من حائط في بيت العَدْل شهاب الدين [ أحمد ] الفيشي الحنفي بالقرب من الجامع الأزهر، فصار كلَّ مَن

(١) أطلنا البحث عن هذا المصنف فلم نجد له أثراً .

<sup>(</sup>٢) الفيشى: نسبة إلى فيشا وهو اسم لعدّة قرى بمصر وهى: فيشا الكبرى وفيشا المسخرى بمركز منوف بمديرية المتوفية، وفيشا سلم وهى التى بقال لها: فيشا المنارة بركز طنطا بمسديرية الغربية، وفيشا بلخة وأصلها من زمام ناحيسة الخزان ثم فصلت عنها سسنة ١٩٤٠ واسمها فى الدليسل الجفرافى نظارة فيشا بلخة بمركز المحمودية بمسديرية البحيرة، وإلى إحسداها ينسب شهاب الدين المذكور.

يأتى الى الحائط المذكور ويسأله عن شيء يردّ عليه الحواب ويُكلّمه بكلام فصيح، فاء له الناس أفواجًا وتردّدت الى الحائط المذكور أكابرُ الدولة وتكلّموا معه وآفتتن الناسُ بذلك المكان وتركوا معاينتهم وآزد حموا على الدار المذكورة وأكثر أربابُ العقول الفَحْصَ عن ذلك ، فلم يقفوا له على خبر، وتّحيّر الناس فى هذا الأم المحجيب ، إلى أن حضر الى البيت المذكور القاضى جَمَال الدين مجمود القيْصَرِى المَحجيمي مُحتَسب القاهرة وخَصَ عن أمره بكلّ ما يُمكن القُدْرة اليه ، حتى إنه أخرب بعض الحائط فلم يُؤثّر ذلك شيئا وآستمر الكلام فى كلّ يوم الى ثالث شعبان ، وقد كادت العامّة أن تتعبد بالمكان المذكور ، وأكثروا من قولهم : « ياسلام سلم ، الحيطة بتتكلّم ٣ وخاف أهل الدولة من إفساد الحال وقد أعياهم أمر ذلك ، ولحيطة بتتكلّم ٣ وخاف أهل الدولة من إفساد الحال وقد أعياهم أمر ذلك ، فاسستدعى بها مع زوجها فحضرا فأنكرت المرأة فضربها فأقرت ، فأمر بتسميرها فاسستدعى بها مع زوجها فحضرا فأنكرت المرأة فضربها فاقرّت ، فأمر بتسميرها وسمير شخص آخر معها يسمى «عمر » وهو الذي كان يجمع الناس إليها ، بعد أن فرب بوقوق الزوج وعمر المذكور بالمقارع وطيف بهما في مصر والقاهرة ثم أفرج عنهم ، بعد أن مُعيسوا مدّة ، وفي ذلك يقول الشيخ شهاب الدين بن العطار :

يا الطِقاً مِن جِدارٍ وهو ليس يُرَى ﴿ الظَهْرُ و إِلَّا فَهَــذَا الفِعــلُ فَتَأْنُ اللَّهِ مِنَا وَلِحَيْطَانِ أَنْسُــنَةً \* و إنّما قيــل الحيطانِ آذانُ

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن محمد بن على بن عبدالله قاضى القضاة جال الدين أبو الثناء القبصرى الرومى الأصل العجمى الحننى قاضى قضاة الديار المصرية وناظر جيوشها ، ترجم له المؤلف ترجمة طويلة فى المنهل الصافى (ج ٣ ص ٣٤٦ ب) .

<sup>(</sup>٢) رواية « ف » : « وما سممنا للحيطان ألسنة » ورواية « م » : « وما سمعنا لأ لحيطان » وما أثبتناه عن المنهل ( ج ٣ ص ٧٤٧ ب) .

وقال غيره :

قد حار في منزل الفيشي الورى عجبا \* بناطق من جدار ظل مُبديه وكلَّه من حديد بالذي فيه وكلَّه م في حديد بارد ضَرَبُوا \* وصاحبُ البيتِ أدرى بالذي فيه وفي هذه السنة أمر الأمير بركة بنقل الكلاب وقرر على كل أمير شيئا مُعيَّناً وعلى أصحاب الدكاكين على كل صاحب دُكان كلبًا ، فتتَّبع الناس الكلاب حتى أبيع كلُّ كلب بدرهم فأخذ بركة جميع الكلاب ونفاها إلى برالجيزة .

ثم فَسَد ما بينهما أيضا بعد آثنى عشر يوما فى ليدلة الجمعة تاسع عشر صفو وبات تلك الليلة كلَّ أمير من أمراء مصر مُلبسا بماليكه فى إسطبله ، وسببه ؛ أن بركة أراد أن بُمْسِك جماعة من الأمراء، ممّن هو من ألزام برقوق فأصبح نهار الجمعة والأمراء لابسون السلاح ولمّا وقع ذلك ، طلّب برقوق القضاة إلى القلعة ليُرشّد والمنان الملك المنصور وقال لهم : نُرَشّد السلطان فيتكلم فى أمور مملكته وأنكف أنا وغيرى من التّنكلم وأنا مملوك من جملة مماليك السلطان، فتكلم القضاة بينه و بين

الأمير بركة وترددوا في الرَّسلية غير مرّة إلى أن أذعن كلَّ منهما إلى الصلح وتحالفا على ذلك وآصطلحا وأصبحت الأمراء من الغد رَكِبُوا إلى المَيْدان ولَعِبُوا بالكُرة وخلَع بركة على أيَّمَشُ ثانيا . وآستقر الصلح وخلَع برقُوق على القضاة الأربعة وآلتزم بركة أنه لا يتحدّث في شيء من أمور الملكة أَلْبتة .

وٱستمترالأمراءُ على ذلك إلى يوم الأثنين سابع شهر ربيع الأقول رَكَبَت الأمراءُ وسيُّوا بناحية قُبَّة النصر ورجعوا وطلع بِرقوق إلى الإسطبل السلطاني"، حيث سكنه، وذهب بركة إلى بيته وكان برقوق قد ُولِدَ له وَلَدُّ ذَكر وعَمِل سِمَاطًّا للناس وطلَّع إليه الأمير صَرَاى الرَّجَيِّ الطويل وكان من إخوة بركة وقال لبرقوق : إن بركة وحاشيته قد ٱتَّفقوا على قَتْلُك إذا دخلتَ يوم الجمعة إلى الصلة هجموا عليك وقتلوك فبَــقي رقوق مُتفكِّرا في ذلك مُتحيِّرا لايشكِّ فيما أخبره صَرَاى لصحبته مع بركة و بينها برقوق ف ذلك إذْ طَلَع إليــه الأمير قَرَادِمِرْداش الأحمديُّ اليابُغاويُّ أمير مجلس وطُبُج المحمدى وآقتمر العثماني" الدُّوادار الكبير . وهم من أعيان أصحاب بَرَكة وهنتُّوه بالولد وأكلوا السَّماط ، فلمَّا فَرَغُوا طلَب برقوق الأمير جَرْكَس الخليليِّ ويُونُس الدَّوادار وأمرَهُما بمسك هؤلاء الثلاثة ومن معهم، فمُسكوا في الحال . ثم أمرَ برقوق حواشيَّه بُلْبُس السلاح فَلبِسُوا ونزل بُزْلار الناصري مر\_\_ وقته غَارةً إلى مدرسة السلطان حسن مع مماليكه وطَّلَعَ إليها وأغلق بابها وصَّعد إلى سطحها ومآذنها ورَحَى بالنُّشَّاب على بركة في إسطبله الملاصق للدرسة المذكورة وهو بيت قوصور : تُجاه باب السلسلة ، فلمَّا رأى بركةُ ذلك أمَّرَ مماليكَه وأصحابَه بِلُبْسِ السلاح ، فلبسوا ونادى برقوق في الحال للعامّة تنهب بيتَ بركة ، فتجمّعوا في الحال وأحرفوا بابه ولم يتمكّن بركة من قتالهم من عِظَم الرمي عليسه من أعلى سطوح المدرسة ، فخرج من بابه الذي

بالشارع الأعظم المتصل إلى صليبة آبن طُولُون وخرج معه سائر أصحابه ومماليكه وترك ماله بالبيت ودخل من بأب زويلة وأخذ والى القاهرة معه إلى باب الفتوح، ففتحه له فإنه كان أُغلِق عند قيام الفتنة مع جملة أبواب القاهرة وسار بركة بمن معه من الأمراء والماليك إلى قُبَّة النصر، خارج القاهرة فأقام بها ذلك اليوم في غيمه ثم أُخرج طائفة من عساكره إلى جهة القلعة فتوجهوا يريدون القلعة فندّب برقوق لفتالهم جماعة من أصحابه، فنزلوا إليهم وقاتلوهم قتالا شديدا، قُتِل فيه من كل طائفة جماعة ، ثم رجعت كل طائفة إلى أميرها وباتوا تلك الليلة .

فلما أصبح نهارُ الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأول من سنة آثنتين وثمانين وسبعائة ، ندب برقوق لقتال بركة الأمير علان الشعباني وأينتمش البَعاسي وقُرْط الكاشف في جماعة كبيرة من الأمراء والهاليك وتوجّهوا إلى قُبَّة النصر فبرز لهم من أصحاب بركة الأمير يابغا الناصري أمير سالاح بجاعة كبيرة والتَقَوْا وتصادموا صَدْمة هائلة أنكسر فيها يلبغا الناصري بمن معه وأنهزم إلى جهة قبة النصر، فلما رأى الأمير بركة آنهزام عسكره ربيب بنفسه وصدّمهم صدْمة صادقة وكان من الشّجعان كسرهم فيها أفبح كُسرة وتتبّمهم إلى داخل الترب، ثم عاد إلى غيّمه وطلع أصحاب برقوق إلى باب السلسلة في حالة غير مَرْضية وباتوا تلك الليلة ، فلما أصبح نهارُ الأربعاء تاسع شهر ربيع الأول المذكور ، أنول برقوق السلطان الملك المنصور إلى عنده بالإسطبل السلطاني ، ونادى الماليك السلطانية بالحضور ، فخضروا فَأَخرج جماعةً كبيرة من الأمراء ومعهم الهاليك السلطانية وندبهم لقتال بركة ودُقت الكوسات بقلعة الجبل

<sup>(</sup>١) رأجع الحاشية رقم ٤ ص ١٦٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رفيم ٥ ص ٧٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٣٨ من الجزء الرابع من هذه الطبعة •

حربية ، هذا وقد جهّز بركة أيضا جماعةً كبيرة أيضا من أصحابه ، لملتق مَن نَدَبه بَرقوق لقتاله ، وساركُل من الفريقين إلى الآخر حتّى تواجها على بُعد، فلم يتقدّم أحدُّ من العسكرين إلى غريمه، فلما كان بعد الظهر بعث الأمير بركة أمير آخر سيف الدين طُغاى يقول لبرقوق: ما هذا العمل! هكذا كان الأنفاق بيننا؟ فقال برقوق: هكذا وقع ، قل لأستاذك يتوجه نائبا في أيّ بلد شاء ، فرجع أمير آخوره بركة له بهذا القول ، فلم يوافق بركة على خروجه من مصر أصلا ، فلما أيس منه أمير آخوره قال له : إن كان ولا بدّ فهذا الوقت وقت القَيْلُولة والناس مُقيَّلة ، فهذا وقتك ، فركب له بركة بأصحابه ومماليكه من وقته وساقوا فرقتين : فرقة من الطريق المعتادة ، وفرقة من طريق الجبل ، وبَلغ برقوقًا ذلك فأرسل طريق الجبل ، وبَلغ برقوقًا ذلك فأرسل الأمراء والهماليك في الوقت لملتقاه ، فلمنا أقبل بركة هرب أكثر عساكر برقوق ولم يثبت إلاّ الأمير عَلَّن الشعباني" في نحو مائة مملوك ، والتق مع بركة ، وكان يلبغا الناصري بجماعة وكسره وضربه بالطّبر وأخذ جاليشه وطباخاناته ورجع مكسورا البَجاسي بجماعة وكسره وضربه بالطّبر وأخذ جاليشه وطباخاناته ورجع مكسورا البَجاسي بجماعة وكسره وضربه بالطّبر وأخذ جاليشه وطباخاناته ورجع مكسورا البَعاس وقع بينهم وقعة هائلة بحُرح فيها من الطائفتين خلائق .

وأتما بركة فإنه لما التق مع عَلَّان صدَم علان صدمة تَقَنْطر فيها عن فرسه من الله وركب غيره ، فلمّا تقنطر النهزم عنه أصحابه ، فصار في قسلة فثبت ساعة جيّدة ثم انكسر والنهزم إلى جهة قبّة النصر ، وأقام به إلى نصف الليل فلم يجسُر أحد من البرقوقية على التوجّه إليه وأخذه .

فلمّا كانت نصف ليلة الخميس المذكورة رَأَى بركة أصحابَه فى قلّة وقد خلّ عنه أكثر مماليكه وحواشيه وهَرَب من قُبّة النصر هو والأمير آقبغا صيوان إلى جامع

المقسى خارج القاهرة فُغمز عليه في مكانه فمُسك هو وآقبغا المذكور من هناك وطُلِع بهما إلى برقوق وَتَتَبّع برقوق أصحاب بركة ومماليكه فَيَسك منه جماعة كبيرة حسب ماياتي ذكره مع مَنْ مُسِك مع بركة من الأمراء وبَقيت القاهرة ثلاثة أيام مُغلقة والناس في وجَل بسبب الفتنة فنادَى برقوق عند ذلك بالأمان والاطمئنان.

\*

١.

10

7.

il. 70

(1) هذا الجامع من أقدم المساجد في مصر، ذكره القلقشندي في «صبح الأعشى» (ص ٢٦٥ ج ٣) فقال : الجامع بالمقس بباب البحر وهـو المعروف بالجامع الأنور، بناه الحاكم بأمر الله أبو على منصور بن العزيز تزار الفاطمي في سنة ٣٩٣ ه. ثم ذكره المقريزي في خططه باسم جامع المقس (ص ٣٨٣ ج ٢) فقال : إن هـذا الجامع أنشأه الحاكم بأمر الله على شاطئ النيل بالمقس لأن المقس كان خطة كبرة وهي بلد قديم من قبـل الفتح . ثم قال : ولما أمر السلطان صلاح الدين بإدارة السـور على مصر والقاهرة وجعل نهايته التي تلى القاهرة عنـد المقس، بني فيه برجا يشرف على النيل و بني مسجده جامعا واتصلت العمارة منه إلى البلد وصار تقام فبـه الجمعة والجماعات ، ثم قال : وفي سنة ٧٧ ه ه جدّد بناه هذا الجامع الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى فصار العامة يقولون : جامع المقسى، ظنا منهم أنه هو الذي أنشأه ، في حين أنه جدّده . ثم قال : ولما انحمر النيل عن تجاه الجامع ، فأصبح الجامع على حافة الخليج الناصرى .

وأقول: إن هــنا الجامع يعرف اليوم بجامع أولاد عنان بشارع إبراهيم باشا من جهة ميدان باب الحديد بالقاهرة • وكان قد لحقه الإهمال والحراب ، حتى تسلمه ديوان عموم الأوقاف في سنة ١٢٩٨ ه وقيض الله له حسن باشا حلمي الأفدوسي وكيل مجلس شوري القوانين فبناه من أساسه بماله الخاص تحت إشراف نظارة الأوقاف وتم بناؤه في سنة ١٣١٢ ه كما هو ثابت بالنقش في لوح من الرخام فوق الباب المداخلي بدهليز الجامع ، ومكتوب فوق الباب الخارجي الذي تحت المثذنة ما نصه : «أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك خديو مصرعباس حلمي الثاني الأفخم أدام الله أيامه سنة ١٣١٤ ه» .

وهو جامع لعليف عاص بالشعائر يعلو با به الذي على الشارع مئذة جميلة و يحجب الجامع عن الشارع دكان على يمين الباب الخارجي يعلوه كتاب ، وعلى يسار الباب منزل صدغير من دورين للاستغلال ، وقد عرف هدذا الجامع بالجامع الأنور وجامع المقسم وجامع المقسى وجامع المقسى ، كا سماه المؤلف جامع باب البحر وجامع مبدان باب الحديد وهو اليوم معروف يجامع أولاد عنان ، نسسبة الى الشيخ الصالح الزاهد محمد بن حسن بن أحمد الطهوائي البرهمتوشي المصرى الشهر بابن عنان الشافعي ، مات في شهر ربيع الأول سنة ٢٢ ه ه ودفن في قبره بجوار الجامع ثم قام أولاده من بعده بخدمة المسجد فاشتهر بهم .

وفى واقعة بركة يقول طاهر بن حبيب :

يا لُؤْمَها مِن حالة \* وشُؤْمَها مِن حَرَكُهُ وَقُبْحَها مِن حَرَكُهُ وَقُبْحَها مِن فِتنــة \* فِيها زوالُ بركهُ

وَعُظِم كَسرَةُ بَرَكَةَ ومسكَدُ على الناس، لأنه كان محبَّبا للرعيَّة وفيه كُرُمُّ وحشمةً وكان أكثر مَّيْل الناس إليه .

ولمُّ كان عشَّية ليلة الخميس المذكورة أخذ برقوق نُحْجِداشَه بركة وقيَّده وأرسله إلى سجن الإسكندرية فحيُس به صحبة الأمير قَرْدَم الحسنيّ ومعه جماعةً في القيود من أصحابه الأمراء وهم : الأمير قرّادمرداش الأحمديّ أمير مجلس المقبوض عليه قبل واقعة بركة وآقتُمر العثمانيّ الدوادار وأمير آخر .

ثم أَخَذ برقوق في القبض على الأمراء من أصحاب بركة ، فَسَك جماعة كبيرة وهم : أَيْدَمُن الحَطَائِيّ وخُضَر (بضم الحاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وراء ساكنة) وقراكسك وأمير حاج بن مُغْلَطاى وسودُون باشا ويلبغا المنجكيّ وقراً بلاط وقرائِغاً الأبو بكرى وتمر بغا الشمسيّ ويوسف الأبو بكرى وتمر بغا الشمسيّ ويوسف آبن شادى وقطلبك النظاميّ وآقبغا صيوان الصالحيّ وكزل القرميّ وطولو تمُر الأحمديّ وطوجي الحسينيّ وتَنْكِر العثماني وتُطلُو بغا السيفيّ وغريب الأشرفي وكريجيّ وأَلْطُنبغا الأرغونيّ ويلبغا الناصريّ رفيق منطاش الآتي ذكرهما وأطلمش الطازيّ وتموقيا ،

فأرسل منهـم برقوق فى ليــلة الأحد ثانى عشر ربيـع الأول جماعةً إلى الإسكندرية صحبة الأمير سُودون الشيخون وهم : يلبغا الناصري وهو أكبر الجماعة

<sup>(</sup>۱) في هامش م: « كجي» .

وطُبِعِ المحمدى" و يَلبغا المَـنْجَكِي" وأطلمش الطازى" وقرابَلاط وتَمُـرْقَيا السيفي" تَمُرْ بُغا وإِلْياس وقَرَا بُغا .

ثم عَرَض برقوق مماليك بركة فأخذ أكابرهم فى خدمته، وكذلك فَعَل بمماليك يَلْبُغا الناصرى ، ثم أمسك أرسلان الأشرفي دوادار بَرَكة ، ثم أفرج برقوق عن ستة أمراء ممن أمسكهم .

ثم أنعم برقوق على جماعة من أصحابه بتقادِم ألوف فأنّهم على ولده مجمد بن برقوق بإقطاع بركة بتمامــه وكماله ، ثم أنعم على أربعة أخر بتقادِم ألوف وهــم : جَرْكس الخليليّ وُبُوْلار العُمَرِيّ الناصريّ وأَنْطُنبغا المعلّم وآلابغا العثمانيّ وأنعم على أطلمش الطازيّ أحد أصحاب بركة بإمرة طبلخاناة بالشام .

م ثم في يوم الخميس نامن شهر ربيع الأول المذكور أنعم على جماعة بإمرة طبلخانات ، وهم : آفْبُغا الناصري وتَنْكِز بُغا السيفي وطُوجي وفارس الصرغتمشي وكشبغا الأشرفي الخاصكي وقطلوبغا السيفي كوكاي وتمر بغا المَنْجَكِي وسودون باق السَّيْفي تمر باي و إياس الصرغتمشي وعلى جماعة بإمرة عشرات وهم : قوصون الأشرفي و بيرس التمان تمكري وطغا الكريمي و بيرم العلائي وآقبغا اللاجيني .

ثم فى حادى عشرين شهر ربيع الأول المذكور أخلع برقوق على جماعة من الأمراء بوظائف ، فأستقر أيغمَّش البَجاسي وأس نو بة كبيرا أطابكا عوضا عن بركة – وهذه الوظيفة بطلت من أيام الملك الناصر فرج – وأستقر علان الشعباني أمير سلاح عوضا عن يلبغا الناصري وأستقر ألطنبغا الجُو باني أمير مجلس عوضا عن قرادمرداش الأحمدي وأستقر آلابغا العثماني دوادارا عوضا عن آقتمر العثماني وأستقر ألطنبغا المعرداش نو بة النوب) وأستقر ألطنبغا المعرب وأستقر قرابغا الابو بكرى حاجبا وأستقر واستقر أستقر بحركس الحليل أمير آخور كبيرا واستقر قرابغا الأبو بكرى حاجبا وأستقر واستقر واستقر عركم حاجبا وأستقر

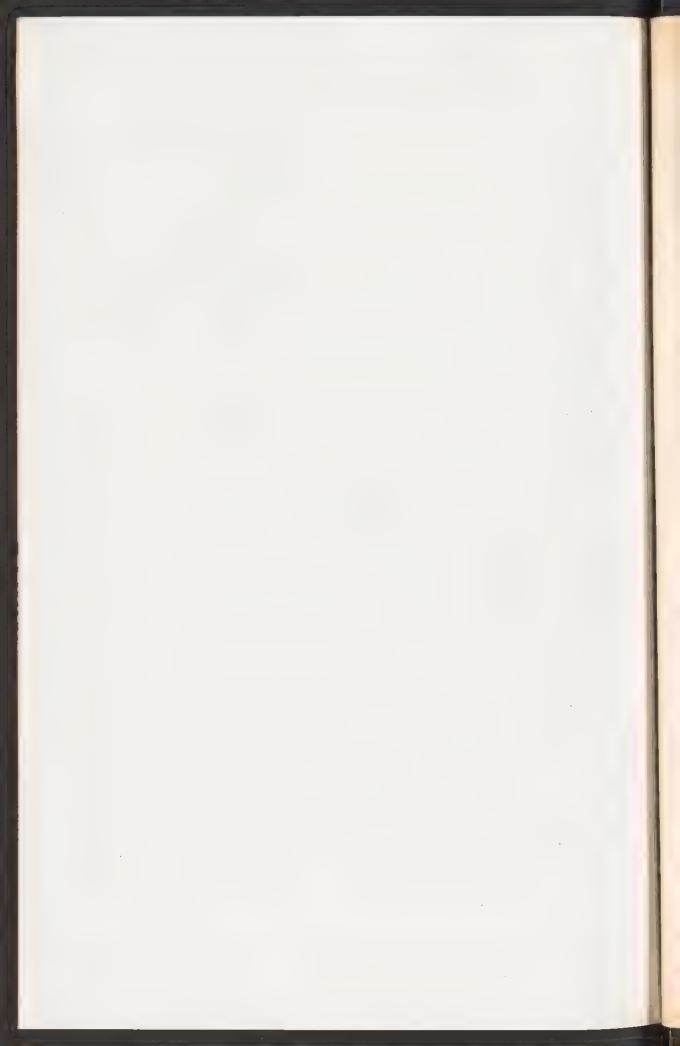

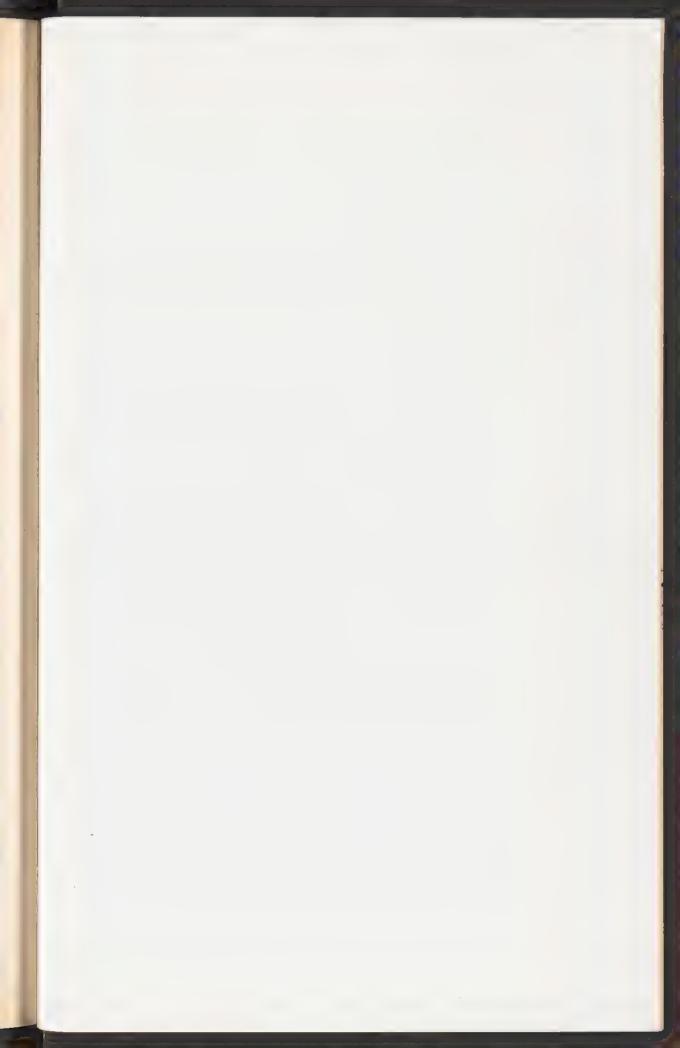

(١) بجان المحمدى من جملة رءوس النوب واستقر كمشبغا الأشرف الخاصكي شادّ الشراب خاناه .

وفى ثانى عشرينه آستقر الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام نائب إسكندرية عوضا عرب بَلُوط الصرغتمشيّ فتوجّه آبن عَرَّام إلى الإسكندرية ثم عاد إلى القاهرة ، بعد مدّة يسيرة وشكا من الأمير بركة ، فأوصاه برقوق به فى الظاهر وسيره إلى الإسكندرية ثانيا .

ثم أمسك برقوق الأمير بَيْدَمُر الحُوارَزْمَى" نائب الشام وأمسك معه جماعة من أصحابه من الأمراء وكان بيدمر من حزب بركة وخرج عن طاعة برقوق فَولَى برقوق عوضه الأمير اشقتمر المارديني" نائب حلب .

وتولّى نيابة حلب بعد إشِقْتَمر منكلى بغا الأحمدى" البلدى" نائب طرابلس . ثم في آخر جُمادَى الأولى أَفْرج برقوق عن جماعة الأمراء المسجونين بثغر الإسكندرية ما خلا أربعــة أنفس ، وهم : بَرَكة و يلبغــا الناصرى" وقراً دمرداش الأحمــدى" وبَيْدَمُن الْحُوارزمى" نائب الشام وحضرت البقيّة إلى القاهرة فأخرج بعضهم إلى الشام ونفى بعضهم إلى قوص .

ثم فى شعبان باست الأمراء الأرضَ للسلطان الملك المنصور على وسألوه الإفراج الإفراج عن المسجونين بالإسكندرية وذلك بتدبير برقوق فرسَمَ السلطان بالإفراج عنهم وهم : بَيْدَمُر انْخوارزمى و يَلْبُغَا الناصرى وقرا دمرداش الأحمدى ولم يبق بسجن الإسكندرية ثمن مُسك من الأعيان فى واقعة بركة غير بركة المذكور ومات فى شهر رجب على ما يأتى ذكره ، بعد أن نَحْبى قدومَ آنص والد الأتابك برقوق من

<sup>(</sup>۱) فى بعض المصادر التي تحت يدنا « نجمان » النون » بدل الباء و بعـــد بحث طو بل لم نتبين وجه الصواب فيه .

بلاد الجَرْكُس ولَمُّ حضر الأمراء إلى مصر أخْرِج يلبغا الناصرى إلى دِمشـق على إمرة مائة وتقدمة ألف بها وقرًا دمرداش إلى حلب على تقدمة ألف أيضا بها وتوجّه بَيْدَم النُلوارزم إلى ثغو دِمْياط بطّالاً .

ثم رَسمَ برقوق بالإفراج عن الأمير إينال اليُوسيفي صاحب الواقعة مع برقوق المقدد من رسمَ برقوق المقدد من سجن الإسكندرية واستقر في نيابة طرابُلُسَ . ثم استقر كَشُبُغَا الحموى اليلبُغَاوى في نيابة صفد عوضا عن تَمُرُ باى الأفضلي التَّرداشي مدّةً يسيرةً ونُقِل إلى نيابة طرابُلُس بحكم النقال إينال اليوسفي إلى نيابة حلب بعد وفاة منْكلي بُغا الأحمدي البلدي .

ثم فى ذى الحِجّــة من السنة وصَل الخبرُ بوصول الأمــير آنص الجَرْكِسِيّ والد الأمير الكبير برقوق العثمانيّ صحبة تاجر برقوق الخواجا عثمان بن مُسافر، فخرج برقوق بجيع الأمراء إلى لقائه فى يوم الثلاثاء ثامن ذى الحجة سنة آثنتين وثمانين وسبعائة المذكورة، فسافر برقوق إلى العِكْرشة . قال قاضى القضاة بدر الدين محمــود العينى الحنفيّ : وهو المكان الذى التَّقَى به يوسف الصّــدِّيق أباه يعقوبَ عليهما السلام على ما قيل .

۱۵ (۱) یستفاد مما ورد فی کتاب الانتصار لأبن دقاق عند ذكر ضواحی القاهرة (ص ۴۶ ج ۵) أنه
 کان یوجد ناحیة ذات وحدة مالیــــة تسمی البرکة قال : وهی شرقی العش وتعرف بالعکرشــــة بالقرب من
 مر یاقوص وهی بخلاف ناحیة برکة الجب المعروفة ببرکة الحاج .

وأما قوله : والنزول بالمخيم بالخافقاه ، فيقصد من ذلك أن الخيمة التي نزل بهما السلطان كانت بالخافقاه القريبة من العكرشة ، وتلك الخافقاة هي البسلدة التي تعرف اليوم بالخافكة المجاورة لبسلدة (أبو زعبل) وسبق التعليق عليها باسم خافقاه سريا قوس في الحاشية رقم ١ ص ٤٤ أ بالجزء التاسع من هذه الطبعة .

10

وكان قد هيًا له ولده الأتابك برقوق الإقامات والجديم والاسمطة وآلتق برقوق مع والده فحال وقع بصر آنص على ولده برقوق مدّ له يدّه فأخذها برقوق وقبلها ووضعها على رأسه ثم سَلَّم عليه أكابر أمراء مصر على مراتبهم وأقعد آنص والد برقوق في صدر المخيَّم وقعد الأمير آفتمر عبد الغني النائب من جانب والأمير أيْدَم الشمسي من جانب آخر وجلس برقوق تحت أيدم وهو يوم ذاك مُرسَّع السلطنة، فأنظر إلى تلك الآداب والقواعد السالفة ، ولَّ الستقر بهم الجلوس أخذ آنص يُخاطب الوالد ولده على المخرسة والنزول بالمخيَّم بالخانقاه، فإنهم لم تلاقوا ساروا على ظهر إلى خانقاه بالعكرشة والنزول بالمخيَّم بالخانقاه، فإنهم لم تلكرة والحديم عندهم سواء، وكان المُلتق بالعكرشة والنزول بالمخيَّم بالخانقاه، فإنهم لم تلكرة والمديم وأولاده إخوة الأتابك بالعكرشة والزول بالمخيَّم بالخانقاه، فإنهم لم تلكرة والولاد وأولاده إخوة الأتابك يقوق خوند الكبرى والصَّغرَى أمّ يبيرش الأتابك وغيرهما .

ثم مُدّت الأَسْمِطة من المآكل والمشارب والحلاوات وغيرِها ودام برقوق والأمراء بخانِقاة سِرْ ياقُوس إلى ظهر اليـوم المذكور ثم رَكِبُوا الجميع وعادوا إلى جهة الديار المصريّة والموكب لآنص والد برقوق وأكابر الأمراء عن يمينه وشماله وتحته فرسٌ بسَرْج ذهب وكُنْبُوش زركش بذهب هائل قد تناهوا في عملهما وسار الجميعُ حتى دخلوا إلى القاهرة وآجتازوا بها وقد أوقدت لهم الشموعُ والقناديلُ فتحيّر والدُ برقوق ممّا رأى وكان جركسيًّا جنسه «كَسَا » لا يعوف باللغة التركية شيئا، لأن الكَسَا بالبعد عن بلاد التّتار وطلع والدُ برقوق مع آبنه إلى القلعة وصار هو المشار إليه على ما سنذكره .

وأثما أمرُ بَرَكَة فإنّه لمّ كان شهر رجب من هذه السنة ورد الخبرُ من الأمير صلاح الدين خليـل بن عَرَّام نائب الإسكندرية بموت الأمير زَيْن الدين بَرَكة

الجُو بانى اليلبُغاوى المقدّم ذكره بسجن الإسكندرية ، فلمّا بلغ الأتابك برقوقا ذلك عَظَمَ عليه في الظاهر — والله سبحانه وتعالى متولى السرائر — و بعث بالأمير يُونُس النَّورُوزِي الدَّوَادار بالإسكندرية لكشف خبر الأمير بركة وكيف كانت وفاته فتوجه يونس إلى الإسكندرية ، ثم عاد إلى مصر ومعه آبن عَرّام المذكور نائب الإسكندرية وأخبر برقوقا بأن الأمر صحيح وأنه كَشَف عن موته وأخرجه من قبره فوجد به ضَرَ بات: إحداها في رأسه وأنه مدفون بثيابه من غيركَفَن وأن يُونُس أخرجه وغَسَّله وكَفَّنه ودَفَنه وصلَّى عليه خارج باب رَشِيد و بنى عَلَيه تُرْبة يُونُس أخرجه وغَسَّله وكَفَّنه ودَفَنه وصلَّى عليه خارج باب رَشِيد و بنى عَلَيه تُرْبة وأن الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام هو الذي قتله ، فجبَسَ برقوق آبنَ عَرَّام يُحزَانة وأن الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام هو الذي قتله ، فبسَ برقوق آبنَ عَرَّام يُحزَانة شمائل ، ثم عصره وسأله عن فصوص خلّاها بركة عنده فأنكرها وأنكر أنه ما رآها .

فلمّا كان يوم الخميس خامس عشرين شهر رجب المذكور طلّع الأمراء الخدمة على العادة وطُلِب آبن عَرّام من خزانة شمائل فطلعوا به إلى القلعة على حمار فَوسَم بوقوق بتسميره ، فخرج الأمير مأمور القلمطاوي حاجب الحجّاب وجلس بباب القُلّة هو وأمير جاندار وطُلب آبن عَرّام بعد خدمة الإيوان فَعُرّى وضُرِب بالمقارع ستة وثمانين شِيبًا ثم شُمّر على جَمَل بلُعْبة تسمير عَطَب وأُنزِل من القلعة إلى سُوق الخبل بالرّمينية بعد نزول الأمراء وأوقفوه تجاه الإسطبل السلطاني ساعة فنزل إليه جماعة والرّمينية بعد نزول الأمراء وأوقفوه تجاه الإسطبل السلطاني ساعة فنزل إليه جماعة

<sup>(</sup>۱) بأب رشيد كان من أبواب مدينة الإسكندرية في سورها الشرقى ، وسمى بذلك لأنه كان على رأس الطريق التي توصل من الإسكندرية الى مدينة رشيد ، وقد اندثر هذا الباب ، ومكانه اليوم في الحدائق الواقعة شرقى مدخل شارع فؤاد الأول (شارع باب رشيد سابقا) عند اقصاله بشارع أبو قير بمدينة الإسكندرية ، وكات خارج ذلك الباب جبانة قديمة لدفن موتى المسلمين ولما أندثرت قبورها أصبحت أرضها مخصصة اليوم لدفن طائفة من المسيحيين باسم جبانة الإفرنج الكاثوليك بأول شارع أبو قير .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٥٤ من الحزه الثامن من هذه الطبعة .

10

٧ .

Y 0

۳.

من مماليك بَرَكة وضربوه بالسيوف والدَّبا بيس حتى هَبْروه وقطَّعوه قطعا عديدة ثم الله بعضهم قطع أُذُنَه وجعل يعضَّها صفة الأكل وأخذ آخرُ رجلَه وآخرُ قطع رأسة وعلَّقها بباب زويلة وبقيت قطعُ منه مَرْمية بسوق الخيل، وذكر أن بعض مماليك بركة أخذ من لحمه قطعةً شواها . والله أعلم بصحة ذلك .

ثم جُمِع آبن عَرَّام بعد ذلك ودُّفِن بمدرسَته خارج القاهرة عند جامع أمير (١٠) حسين بن جندر بحِكْر جوهر النوبي وقد صار أمر آبن عَرَّام المذكور في أفواه

(١) هذه المدرسة ذكرها المقريزي في خططه باسم مدرسسة ابن عرام ( ص ٤ ٩ ٣ ج ٣) فقال: إنها بجوار جامع الأمير حسين بحكر جوهر النوبي من بر الخليج الغربي، أنشأها الأمير صلاح الدين خليل آبن عرام و بالبحث عن مكان هذه المدرسة وعن تاريخ إنشائها تبيز لى أنها هي التي تعرف اليوم ، بجامع المرصفي عند قنطرة الأمير حسين بالقاهرة الوأنها أنشئت حوالي سنة ٥ ٧ ه و وفي أو اثل القرن العاشر الهجري نزل بها الشيخ العالم الزاهد نور الدين على بن خليل المرصفي ، والظاهر أنها كانت معطلة في زمنه ، فاتخذها زاويةله . ولما مات سسنة ٥ ٣ ه ه دفن بها و بعد وفاته صارت جامعا يمنر وخطبة ، إلى أن استولى عليه

ولما مات سمنة ٣٥ ه ه دون بها و بعد وقامه صارت جامعا بمنبر وخطبه ؟ إلى آن استولى عليمه الإهمال ثم الخراب وهمو اليوم خرب ؟ وليس بظاهر من وجهته إلا البهاب ؟ وحده الغربي ينتهى بحائط جامع الأمير حسين و به ضريح الشيخ على المرصفى ولذلك نسب اليه ، ولما تكام على باشا مبارك في خططه على هذه المدرسة (ص٥٠ ه ج٥) و (ص٢٠ ج٥) قال : إن بابها يقع نجاه باب جامع الأمير حسين وأنها زالت ولم بيق من آثارها إلا الباب والساقية وقبر منشئها تسميه الهامة بالشيخ الأربعين ، ثم آل أمرها بعد ذلك أن أصبحت زرية للواشى .

ولما تكلم على جامع المرصفى فى شارع المناصرة (ص ٥٥ ح ٣) قال ؛ إنه كان زاوية للشـــبخ على المرصفى ق و بعد وفاته صارت جامعا بمنبر وخطية • وأقول ؛ إنه ثبت لى من جميع المباحث التي أجريتها ما يدل على أن مدرسة ابن عرام هى بذاتها جامع المرصفى كما ذكرت وليس مكانها الزريبـــة التي أشار إليها مبارك باشا بدليل ؛ أوّلا • إن جامع المرصفى واقع بحكر النوبي وأما الزريبة فواقعة فى أرض بستان العدة •

ثانيا . إن جامع المرصفي يجاور جامع الأمير حسين من الجهة الشرقية كما ذكر المقريزي . ثالثا . إن الشيخ على المرصفي نفسه الذي نزل بهذه المذرسة ، قال في حديثه للشيخ الشعراني ونقله عنه في الطبقات الكبري ما نصه : «ومن وصيته لى : إياك أن تسكن في جامع أو زاوية لها وقف ومستحقون ، ولا تسكن إلا في المواضع المهجورة منها التي لا وقف لها » . وهذا واضح على أن هذه الزاوية ليست له . بل إنها مدرسة مهجورة ونزل بها كوصيته الشعراني . رابعا . دلتني كثرة مباحثي على أن جميع الزوايا التي اتخذها مشايخ الصوفية السكن والعبادة لم تكن من إنشائهم بل أصلها من الجوامع والمدارس التي أهملت وتعطلت كا يرى القارى عما ذكرناه منها في هذا الكتاب . ومما ذكر يتبين أن ما ورد في الخطط التوفيقية عن مدرسة ان عرام لا يتفق والواقع ، والصواب ما ذكرنا .

(٢) هذا الحامع سبق التعليق عليه في الحاشية رقم (٢٠ص ٣٢) من الجزء التاسع من هذه الطبعة · =

العامّة مثلا يقولون : خمول آبن عَرام وكان ابن عرام المذكور أميرا جليلا فاضلا تنقّل في الولايات والوظائف وكان له يذُّ طولى في التاريخ والأدب وله مصنفات مفيدة وتاريخ كبير فيه فوائد ومُلَح وفي هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد ابن العطار :

أَيَّا بَنَ عَرَّامِ قَسِدُ شُمِّرَتَ مُشْتَهُوا \* وصار ذلك محكتو بًا ومحسو بَا ما ذِلتَ تَجَهَدُ في التاريخ تكتبُهُ \* حتى رأيناك في التاريخ مكتو با وفيه يقول أيضا :

بدَّتُ أَجَرًا آبِنِ عَرَّامٍ خايـــلِ \* مقطَّعةً من الضربِ الثقيــلِ وأبدتُ أبحــرُ الشعر المـراثي \* محــرّرة بتقطــيع الخليـــلِ

ا حرجوهر النوبي فقد ذكره المقريزي في خطعه (ص ١١٩ ج ٢) فقال: إن هذا الحكر تجاه تجاه الحارة الوزيرية من بر الخليج الغربي في شرق بستان العدّة، ويسلك منه إلى قنطرة الأمير حسين تجاه باب جامع أمير حسين الذي تعلوه المئذنة وما زال بستانا الى نحو سنة ٣٩٠ فحكر و بني فيسه الدور في أيام الظاهر بيبرس، وعرف بجوهر النوبي أحد الأمرا، في الأيام الكاملية، وكان خصيا .

و بالبحث عن مكان هذا الحكر وتعيين ، وقعه وحدوده ، تبين لى أنه يقع فى المنطقة التي تحدّ اليوم ،

من الشرق بشارع الحليج المصرى ، ومن الشمال بشارع الشمييخ على يوسف (شارع السويقة سابقا) ومن

الغرب بدرب أبو طبق وما فى امتداده جنو يا إلى أن يتقابل بحارة الأمير حسين ، ومن الجنوب حارة الأمير
حسين وقنطرة الأمير حسين .

وأما التحديد الذي ذكره على بأشا مبارك في خططه عن حكر النوبي عنسد الكلام على شارع الخليج المرخم (٨٦ جـ٣) فإنه لا ينطبق على حكر النوبي بل ينطبق على بسستان العدّة المحباورله ، والمبينة حدوده في الخطط المقريزية (ص ١١٩ جـ٣) وعلى ذلك تكون الأرض الواقعسة في شمال حارة الأمير حسين وقنطرة الأمير حسين، حيث يوجد جامع الأمير حسين ومدرسة ابن عرام، هي مكانب حكر النوبي، والأرض الواقعة في جنوبهما من القنطرة إلى شارع محمد على هي مكان بستان العدّة .

(۱) فى الأصلين : « فى » وما أثبتناه عن المنهسل الصافى (ج ٢ ص ٤٧ ( أ ) ) وهى الرواية الصحيحة التي بها يتزن البيت . (٢) رواية المنهل الصافى . (ج ٣ ص ٤٧ ب ) : «مجزرة» . حدّثنى الزينى فيروز الطواشى"الرومى" العرّامى" وكان ثقة صاحب فضل ومعرفة ودِين أن أستاذه صلاح الدبن خليل بن عرّام المذكور كان مليح الشكل فصيح العبارة بلغات عديدة مع فضيلة تامّة ومعرفة بالأمور وسياسة حسنة وتولى نيابة ثغر الإسكندرية غير مرة سنين طويلة وتولى الوزر بالديار المصرية وتنقل في عدّة وظائف أخرى قال: وكان من رجال الدهروكان محبّبا في الفقهاء والفقراء وأرباب الصلاح وانتهى وقال غيره: كان بَشّره الشيخ يحيى الصنافيرى" والشيخ المعتقد نهار أنه يموت مقتولا بالسيف مُسمّرا، وفي معنى ما قاله الشيخ نهار المذكور يقول الشيخ الشهاب المطار المقدم ذكره:

وَعُدُ اَبِنَ عَرَّامٍ قَدِيمٌ بِمِا \* قد نال من شبيخ رفيع المَنَارُ يَهَارُ جَهَارُ يَهَارُ جَهَارُ وَقَالَ السَّيْخُ بَهَارٌ جِهَارُ وقالَ العَيْنُي – رحمه الله – : وذكر القاضى تاجُ الدين بن المليجي شاهدُ الخاص الشريف أنّه طلع إلى القلعة وهم يُسَمِّرون آبنَ عرّام فقعد إلى أن تَخِفُ الناس ، فلمّا فرغوا من تسميره ، جازوا به عليه فسمِعه وهدو يقول في تلك الحالة ويُنشِد فلمّا أبيات أبى بكر الشّبلي وهي قوله :

الله قَـنْبِي تُمِـنَّهُ \* فـدمِي لِمْ تُحَـنَّهُ قال إن كنتُ قاهِرًا \* فـلَى الأمرُ كُلُهُ

إنهى . وقد خرجنا عن المقصود وأطلنا الكلام فى قصّة بَرَكة وَأَبن عَرَّام على سديل الاستطراد ولْنَرْجع لمَـا كُنا فيه .

10

 <sup>(</sup>١) سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٨٠ه
 (٢) هو شيخ الصوفية ٤ تقدّمت وفاته سنة ٣٣٤ه
 ٣٠ من الجذر لذالث من هذه الطبعة •
 (٣) هذان البيتان نسبا في نهاية الأرب (ج٧ ١٣٦ طبع دار الكتب المصرية) إلى أبي فراس الحمداني النباعر المعروف ونصهما فيه :

لك جسمى تعله \* فدى لم تطلبه قال إن كنت ماليكا \* فلي الأمسسر كله

وأما برقوق فإنه آستر على حاله كماكان قبل مَسْك بركة وقتله و إليه حلَّ الملكة وعقدها ولم يجسُر على السلطنة ، و بينما هو فى ذلك مَرِض السلطان الملك المنصور على ولزَم الفراش ، حتى مات بين الظهر والعصر من يوم الأحد ثالث عشرين صفر سسنة ثلاث وثمانين وسبعائة ودُفِن من ليلته بعد عشاء الآخرة فى تربة جدّته لأبيه خوند بركة بالقبة التي بمدرستها بالتبانة ، وكان الذي توتى تجهيزه وتغسيلة ودفنة الأمير فطلوبنا الدُوكائي ، وكانت مدة سلطنته على ديار مصر خمس سنين وثلاثة أشهر وعشرين يوما ، ومات وعمره آثنتا عشرة سسنة ولم يكن له فى سلطنته سوى مجرد الأسم فقط ، و إنماكان أمر المملكة فى أيام سلطنته إلى قرطاى أقلا ثم إلى برقوق الرام وهو كالآلة معهم لصغر سسنه ولغلبتهم على الملك ، وتسلطن من بعده أخوه أمير حاج آبن الملك الأشرف شعبان بن حسين ولم يقدر برقوق – مع ماكان عليه من العظمة – أن يتسلطن ، وكان الملك المنصور على مليح الشكل حسن الوجه ، من العظمة – أن يتسلطن ، وكان الملك المنصور على مليح الشكل حسن الوجه ،

+ +

## السينة الأولى من سيلطنة الملك المنصور على آبن الملك الأشرف شعبان على مصر

وهى سنة تسمع وسبعين وسبعائة ، على أنه تسلطن في الثامن من ذي القعدة من السنة الخالية .

فيها . (أعنى سنة تسع وسبعين وسبهائة ) كانت واقعة قَرَطاى الطازى مع صهره أيْنبكَ البدرى" وُقُتِل قَرَطاى . ثم بعد مدة قُتِل أينبك أيضا .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم (١ ص ٩ ه) من هذا الجزء .

وفيها كان ظهور برقوق و بركة ، وآبتداء أمرهما حسب ما ذكرنا ذلك كله في أصل ترجمة الملك المنصور هذا .

وفيها تُوفَّى الشيخ الإمام العلامـة شهاب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرَّعَيْنِيِّ الغِرْناطَىِّ المالكيِّ بحلب عن سبعين سنة وكان إليه المنتهى في علم النحو والبديع والتصريف والعَرُوض وله مشاركة في فنون كثيرة ومصنفات جيدة وكان له نظم ونثر . ومن شعره ما كتبه على ألفية الشيخ يجيي :

يا طالِب النحو ذا اجتهاد \* تسمو به في الورى وتخياً إن شِئتَ نيلَ المُرادِ فا قُصِد \* أَرْجُــوزَةً الإمام يَعْـــي

وتُوفِّى الشيخ الإمام بدر الدين حسن بن زين الدين عمر بن الحسن بن عمر بن حميب الحلمي الشاء حبيب الحلمي الشافعي بحلب عن سبعين سنة وكان باشر كتابة الحكم وكتابة الإنشاء وغير ذلك من الوظائف الدينية وكان إمام عصره في صناعتي الإنشاء والشروط وله تصانيف مفيدة منها: « تاريخ دولة الترك » أنهاه إلى سنة سبع وسبعين وسبعائة وذيَّل عَليه ولَدُه أبو العزّ طاهن وقال:

ما زِلت تُولَـــع بِالتاريخ تكتُبه \* حتّى رأينــاك فِي التاريخ مكتوبًا قلت : وأكثر الناسُ من نظم هذا المعنى الركيك البارد في حقّ عدّة كثيرة من ه المؤرّخين، وتزاحموا على هذا المعنى المطروق ﴿ انتهى .

قات : وكان له نظم كثير ونثر وتاريخه مرجَّز وهو قليل الفائدة والضبط ولذلك لم أنقُل عنه إلّا نادرا ، فإنه كان إذا لم تُعجبْه القافية سكت عن المراد .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الدرر الكامنة (ج ١ ص ٣٤٠) ٠

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة زين الدين يحيى بن عبد المعطى النحوى صاحب الألفية التي أشار اليها ابن مالك ،
 توفى بمصر سنة ٢٦٨ ه . انظر ج ١ ص ٢٧٨ ج ٢ من هذه الطبعة .

وليس هـــذا مَذْهيِ في التاريخ . ومن شــعر الشيخ بدر الدين حسن هـــذا ـــ رحمه الله تعالى ـــ :

الورد والنَّرِجسُ مُدْعاينًا \* نَيْلُو فَرَّا يلزمُ أنهارَهُ شَمَّرُ ذَا للعَاوْمِ أَزْرَارَهُ مُثَمَّرُ ذَا للعَاوْمِ أَزْرَارَهُ

وله في مليح بُدْعَى موسى :

لما بدا كالبدر قال عاذلي \* من ذا الذي قد فاق عن شمس الضَّمَا فقلت مروسي وآستَفِق فرانه \* أهونُ شيء عنده مَانُقُ اللَّهـي وله عفا الله تعالى عنه :

يا أيها الساهون عن أُخْرَاكُمُ \* إِنَّ الهَدايا فِيكُمْ لا تُعْرَفُ المَالُ الله الساهون عن أُخْرَاكُمُ \* والعمر بينكُمُ جُزَاداً يُصْرَفُ عندكُم \* والعمر بينكُمُ جُزاداً يُصْرَفُ وله قصيدة على رَوِى" قصيدة كال الدين على" بن النّبِيه، قد أشتناها في ترجمته في المنهل الصاف، أوّلُها :

جوانيمي ليلقا الأحبابِ قد جَنحت \* وعادِياتُ غرامي نحوهم جَنحُتُ
وتُوفّ الأميرسيف الدين قطلُقتمُر بن عبد الله العلائي صاحب الواقعة مع الأمير
أيْنَبك البدري وغيره وهو ممن قام على الملك الأشرف شعبان وأخذ تقدمة ألف بالدبار
المصرية دفعةً فلم يتهنأ بها وعاجلته المنية ومات ولحِقه من بقي من أصحابه بالسيف.

وَتُوفِّى الأميرِ طَشْتَه ر اللَّفاف المحمدى مقتولًا في ثالث المحرّم وهو أيضا ممن قام على الملك الأشرف وصار أميرًا كبيرا أتابَك العساكر دفعة واحدة من الجندية ، وقد تقدّم ذكرُ هؤلاء الجميع في أواخر ترجمة الملك الأشرف شعبان وفي أوائل ترجمة ولده الملك المنصور على هذا .

<sup>(</sup>١) جنحت الأولى : بمعنى مالت والثانية بمعنى أسرعت .





وتُوفَى الأمير الكبير سيف الدين آفتمر الصاحبي المعروف بالحنبلي نائب السلطنة بديار مصر، ثم بدِمَشق بها في ليسلة الحادى عشر من شهر رجب وكان من أجل الأمراء وأعظمهم، باشر نيابة دمشق مرتين وتوتى قبلها عدة ولايات ، ثم بعد النيابة الأولى لدمشق ولى نيابة السلطنة بالقاهرة وساس الناس أحسن سياسة وشكرت سيرتُه وكان وتُورا في الدول مهابا وفيه عقل وحشمة وديانة وكان سمي بالحنبلي لكثرة مبالغته في الطهارة والوضوء ،

وتُوفِّى الأمير سيف الدين يَلْبغا بن عبد الله النظاميّ الناصريّ، وكان أوّلا من خاصكِية الملك الناصر حسن ثم تَرَقى إلى أن صار أميرَ مائة ومقدّم ألْف بمصر، ثم ولى نيابة حلب و بها مات فيما أظنّ وكان شجاعا مقداما .

وتوفى الأمير سيف الدين قَرطاى أتابك العساكر مخنوقًا بطرابُلُس وقد تقدّم واقعته مع صِهره أَيْنَبك البدرى" وهو أحد رءوس الفتن وممن ولى أتابكية العساكر من إمرة عشرة، وكان قَسْلُه فى شهر رمضان . و جميع هؤلاء من أصاغر الأمراء لم تَشْيق لهم رياسة لَيْعْرَف حالهُم و إنما وثب كل واحد منهم على ما أراد فَاخذَه ، فلم تَطُلْ مدَّتُهم وقَتَل بعضهم بعضا إلى أن تَفَانَوْا .

وَتُوفِّقُ القاضى صلاح الدين صالح بن أحمد بن مُحَمر بن السَّفَّاح الحلبي الشافعي ١٥ وهو عائد من الج بمدينة بُصْرى وكنيته أبو النَّسُك ؛ ومَولِدُه في سنة آثنتي عشرة وسبعائة بحلّب و بها نَشاً وولِي بها وكالة بيت المال ونظر الأوقاف وعدة وظائف أنّر. وهدو والد شهاب الدين أحمد كانب سر حلب ثم مصر وكان كاتبا حسن التصرّف، ذَكَره [ زَيْن الدين ] أبو العزّ طاهر بن حبيب في تاريخه وأورد له نظامن ذلك :

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية وقم ٤ ص ١٢١ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

لا نِلْتُ مِن الوصالِ ما أَمْلَتُ ﴿ إِنْ كَانَ مَتَى مَا حُلْتَ عَنِّى حُلْتَ الْوَقْتُ أَحْبَتُكُمْ طَفَالًا وَهَا قَدْ شِبْتُ ﴾ أَبْغى بِدَلًا ضَاقَ على الوقتُ وَتُوفِّقُ الأمير شهاب الدين أحمد ابن الأمير سيف الدين فوصون في ثاني عشر ذي الحجّة وكان من جملة أمراء الطبلخانات بمصر وله وجاهة في الدول.

وَتُوفِّى الأمير علاء الدين أَلْطُنْبغا بن عبد الله السلاح دار المعروف بأبى درقـة وكان أيضا من جُمْلة أمراء مصر .

+ +

السنة الثانية من سلطنة الملك المنصور على بن الأشرف شعبان على مصر وهي سنة ثمانين وسبعائة

فيها كانت وقعة الأمير تمَّسُر باى الأفضليّ التَّمْرِدَاشِيّ نائب حلب مع التَّرْكَان .

وُتُوفّى العَلَامة شمس الدين أبو عبد الله محداً بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبى الحسن بن على بن جابر الأندلسيّ المالكيّ الهوّارِيّ بحلب عن سبعين سنة .

وكان عالما بارعًا في فنون كثيرة ، وله نظمٌ ونثرٌ وله مصنفات كثيرة ، ومن شعره :

وقفت للوَدَاعِ زِينبُ لِلَّ \* رَحَلَ الرَّكُ والمدامعُ تُسْكَبُ فالتقتْ بالبَنَانِ دَمْعِي وَحُلُوٌ \* سَكُ دمعي على أصابع زَيْنَبْ

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافي (ج ٢ ص ٢١٠ (١) .

٣ (٢) في الأصلين : (أبو درقة) وفي السلوك (ج ٣ ص ٣٢٦ أبو قورة) .

وتُوفَى الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين أبو مجمد عبد الله آبن الشيخ سعد الدين سعد العَفِيفي القَرْوين الشافعي الشهير بآبن قاضي القِرَم بالقاهرة في الث عشر ذي الحجهة عن نَيِّف وستين سنة ، وكان من العلماء عارفا بعدة علوم ، كان يدرس في المذهبين : الحنفية والشافعية ، وكتب إليه زَيْنُ الدين طاهر بن حبيب يقول :

[الخفيف] ه

قل لربّ النَّدَى ومن طلبَ العليِّمَ مُحِدًا إلى سبيل السواءِ إن أردت الخلاص من ظُلْمةِ الجَهِ \* لِي فِمَا تَهْدِي بِغِيرِ الضِياءِ فأجابه ضياء الدين :

قل لمن يطلب الهداية مِنِي \* خِلْتَ لَمْدِي السَّرَابِ بَرَكَةَ ماءِ ليس عِند في السَّرَابِ بَرَكَةَ ماءِ ليس عِند في من الضياء شُعاعُ \* كيف تبغى الهُدى من آسمِ الضياء وتُوفِّ الشيخ الصالح الزاهد العابد الورع المعتقد شماب الدين أبو العباس أحمد المعروف ببادار بالقدس الشريف عن نيِّف وسبعين سنة، بعد أن كف بصره، وكان يعرف علم التصوف وعلم الحَرْف جيِّدا وللناس فيه آعتقاد كبير، رحمه الله تعالى ونفعنا بركته .

وَتُوفَى الشيخ صالح المُعتَقَد أبو النُّسُك صالح بن نجم بن صالح المصرى" المقسيم ١٥ بزاويته بُمنيــة الشّيرج من ضواحى القاهرة وبها مات ودُفِن فى يوم الأربعاء خامس عشرين شهر رمضان عن نيف وستين سنة، وكان على قَدَم هائل من العبادة والزُّهْد والوَرَع . وفيه يقول أبو العِزّ طاهر بن حبيب : [ الطويل ]

إذا رُمتَ وجهَ الخيرِ فالشيخُ صالحُ \* عليك به فالقصدُ إذ ذاك ناجحُ وحَى هَلَا وَانشده في الحي مُنشِدًا \* ألا كُلُّ ما قَرَتْ به العدينُ صالحُ

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٥ ص ١٣ من الجؤه العاشر من هذه الطبعة .

وَتُوفَى الشيخ المعَتَقَد الصالح المجذوب صاحب الكرامات الخارقة والأحوال العجيبة نَهَار المغربی الإسكندری بها فی يوم الآثنین سادس عشرين جمادی الأولی ، وقيل يوم الثلاثاء ودفن بتربة الديماس داخل الإسكندرية ومر كراماته : ما آنفق له مع الأمير صلاح الدين خليل بن عَرَّام نائب الإسكندرية ، وكان آبن عرام يخدُمه كثيرا ، فقال له الشيخ نَهار : يا بن عَرَّام ! ما تموت إلا موسطا أو مُسمَّرا ، قبلَ قبلَ آبن عَرَّام بسنين ، مرارا عديدة وآبن عرام يقول له : في الغزاة : إن شاء الله تعالى ، فكان كما قال ، وقد تقدّم ذلك ،

وتُوفَى الشميخ الصالح المعتَقَد عبد الله الجَبَرْتَى الزَّيْلَعَى الحَنفَى في ليلة الجمعة سادس عشر المحرّم ودُفِن بالقرافة وقبرُه معروف بها يُقْصَد للزيارة . وكان من عباد الله الصالحين : رحمه الله تعالى .

وُتُوفَى الأمير شرف الدين موسى ابن الأزْكُشى في سادس عشر ذي القعدة (٢) بالمحلّة من أعمال مصر وحُمل إلى داره بالحسينية وهو إذ ذاك من أمراء الطبلخانات وكان دِّينا عفيفا، توتّى ولايات جليلة منها: الأستادارية العالية والحجو بية وآستقر في أيام الملك الأشرف شعبان بن حُسين مُشير الدولة وكان إذا رَكِب يَحْمَل مملوكه وراءه دواة ومن مّلة .

وَتُوفَى الأمير سيف الدين أطْلُمُش بن عبد الله الدوادار أحدُ أمراء الألوف (٣) بديار مصر في شهر ربيع الآخر بدمشق وقد أُخرِج إليها منفيا على إمرة مائة وتقدمة

<sup>(</sup>١) سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٨ ص ٧ ٠ ٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٥ ؛ من الجزء الرابع من هذه الطبعة حيث تجد ها شرحا وافيا ٠

<sup>(</sup>٣) ف « م » : ربيع الأول وتصويه عن « ف » .

ألف لمَّ ملك بَرْقوق و بَركة ديار مصر وصار لها أمرُها ونهيُّها وكان من أعيان الأمراء وهو أيضا أحد من قام على الملك الأشرف شعبان .

وَتُونِّقُ القاضي علاء الدين على بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة الله ابن عَرَب مُحتسِب القاهرة في ثالث عشر ذي الحجة بمكة بعد قضاء الجج .

وَنُونَى الأمــيرعلاء الدين على بن كَلْبك شادّ الدواوين فى بُحَادى الآخرة وكان ولي في بُحَادى الآخرة وكان ولي في بعض الأحيان ولاية القاهرة .

وتوفى الشيخ المُعَمَّر سَـنَدُ الوقت صلاحُ الدين محمد بن أحمــد بن إبراهيم بن عبد الله آبن الشيخ أبى عمر المقدسي ، آخر من بق من أصحاب ابن البخاري في شوال بصالحية دِمَشق .

وَتُوفِّى الأمير شرف الدين موسى بن محمد بن شهرى الكُرْدى" نائب سيس وكان . فقيها شافعيا فاضلاكاتبا .

قلت : و بنو شهرى معروفون : منهم جماعة إلى الآن فى قَيْد الحياة و يَلَى بعضُهم أعمال البلاد الحلبية فى زماننا هذا .

أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ستة أذرع وآثنان وعشرون إصبعا.
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وخمسة أصابع وقيل أربعة عشر.

السنة الثالثة من سلطنة اللُّكُ المنصور على على مصر وهي سنة إحدى وثمانين وسبعائة

فيها كان ركوب إيسال اليوسفي على الأتابك برقوق وقد تقدّم ذكرُ الواقعة في أصل هذه الترجمة .

وفيها كان الكلام من الحائط كما تقدّم أيضا .

(١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٥ ٥ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

10

۲.

وفيها تُوُفّى الشيخ تق الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطى الأصل المصرى المولد والوفاة الشافعي المُقْرِئ المحدث الشهير با بن البغدادي ، بعد ما عميى في يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان بالقاهرة ومولده ببغداد سنة سبع وتسعين وستمائة وكان ولى قضاء المالكية بدمشق مدّة ثم صُرف ، كان فقيها تصدّر للإقراء بمدرسة الحاج آل ملك والجامع الطولوني وتولى مشيخة الحديث بالخانقاه الشيخونية ،

وتُونَى الشيخ الإمام العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن محمد ابن مَرزُوق العَجِيسِيّ التّلَمْسَانَى المغـربِيّ المالكيّ. كان من ظُرفاء عصره، ترقى عند الملك الناصر حسن حتى صار صاحب سرّه و إمام جُمُعَته ومِنْبره . ثم توجه في سينة اثنتين وخمسين وسبعائة إلى الأندَلُس خوفا من النّكُبة ، ثم عاد إلى مصر وتوتى عِدّة تداريس وكان له سماع كثيرٌ وفضلٌ غنير .

وتُوفَى الشيخ الإمام الأديب البارع المُفْتَن الفقيه برهان الدين أبو إسحاق ابراهيم آبن الشيخ الإمام المفتى شرف الدين عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم ابن شادى بن هلال الطائي" الطّريفي القيراطي الشافعي بمكة المشرفة في ليلة الجمعة

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٧٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٠٦ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٦ من الجنزء العاشر من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٤) (بفتح العين المهملة وكسر الجيم وتحتية مهملة ) نسبة إلى عجيس قبيلة من اليربر . راجع ترجمة له في الدار الكامنة (ج ٣ ص ٢٦) وشذرات الذهب (ج ٣ ص ٢١)، والشيخ مرزوق دفين الزاوية الممالكية بصحرا، قرافة السيدة نفيسة على يمين السالك من شارع السيدة نفيسة إلى الإمام الشافعي وهي زاوية صغيرة تابعة اوزارة الأوقاف مسجلة باجنة الآثار ، بها عدّة قبور للسادة الممالكية ، رحمهم الله .

70

العشرين من شهر ربيع الأول ودُونَ بالمعْلَة بعد صلاة الجمعة والطَّرِيفَى فَذُ من طيئ والقيراطي نسبه إلى قيراط وهي بلدة بالشرقية من أعمال الديار المصرية ، ومولده ليلة الأحد حادى عشرين صفر من سنة ست وعشرين وسبعائة ، ونشأ بالقاهرة وطلب العلم ولازم علماء عصره إلى أن بَرَع في الفقه والأصول والعربية ودرس بعدة مدارس وسَمِع الكثير و بَرَع في النظم وقال الشعر الفائق الرائق ، وعندى أنه أقربُ الناس في شعره لشيخه الشيخ جمال الدين بن نُباتة من دون تلامذته ومعاصريه على ما سنذكره من شعره هنا وقد استوعبنا نُبذة كبيرة في المنهل الصافي ومن شعره :

(١) يريد المؤلف : وطريف فخذ من طيي .

(۲) ورد ذكر قيراط في الحاشية رقم ٣ ص ٣٤٠ بالجزء السادس من هذه الطبعة ، ولما كان ذلك
 التعليق مختصرا رأيت أن أعيده وافيا بالآتى :

وفى العهد العثمانى فصلت القيراط عن الشوبك وأصبحت ناحية قائمة بذاتها ، ولأن أراضى القيراط و ما أصبحت وقفا باسم وقف شمس الدين الخولى ، فلما مسحت أراضى تلك الناحية فى تاريع سنة ١٢٢٨ هـ قيد زمامها فى دفتر المساحة باسم وقف شمس الدين الخولى ، و بذلك الختفى اسم القيراط من عداد النواحى المصرية وظهر بدلا عنه اسم الوقف المذكور .

وفى سنة ٣٠٠٣ م طلب الشيخ عطية منصور سالم النحال عمدة هذه البلدة تغيير اسمها باسم كفر النحال نســـبه إلى جدّد # فوافقت نظارة الداخلية على ذلك بقرار فى ٢٨ ما يو سنة ٣٠١ و بدلك اختفى أيضا اسم وقف شمس الدين وظهر بدلا عنه كفر النحال ضمن قرى مركز الزفاز يق بمديرية الشرقية •

• وبسبب مجاورة هذا الكفر لمساكن مدينة الزقازيق و إقامة الكثير من المبانى على أراضيه الزراعية واختلاط مساكنه بمساكن تلك المدينة ، أصدر مجلس مديرية الشرقية قرارا في ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣ بإضافة هذا الكيفر من الوجهة الإدارية على بندر الزقازيق مع بقائه ناحية مالية من جههة الأطيان والضراب .

تَنَفَّس الصِّبِحُ فِاءت لنا ﴿ مِن نحسوه الأنفاسُ مِسْكِيَّهُ وَأَطْرِبُ عُودِيةً ﴿ وَكُيفَ لا تُطْرِبُ عُودِيةً

وله في طَبآخ :

هُوِيتُ طَبَّاخًا له نَصْبَةً \* نِيرانُها للقلبِ جَنَّاتُ يَكُسِر أجفانًا إذا ما رَنَا \* لها على الأرواح نَصْبَاتُ

وله أيضا: [ السريع ]

جَفْنِي وَجَفُنُ الْحِبِّ قَدَ أَحْرَزًا \* وَصَفَيْنَ مِن نَيْسَلِكَ يَا مِصَرُ جَفْنَ مِن نَيْسَلِكَ يَا مِصرُ جَفْسَنِي لَهُ يَوْمَ الْوَدَاعِ الْوْفَا \* وَجَفْنُسُهُ السَّاجِي لَهُ الكَسْرُ

وله أيضا: إنحلم البسيط

ا لو لم يكن كَفَّـهُ غماما \* ما أُنبَتَتْ في الطروس زَهْــرَا نعــم ولولاهُ بَخْــرُ جُــودٍ \* ما أبرزَ اللَّهْــظُ منــه دُرَّا

ومن شعره ـــ رحمه الله تعالى وعفا عنه ـــ قصيدته التي أقرلُها :

[ الكامل]

قَسماً بروضـــة خدّه ونَباتها \* وبآسِها المخضَــرُ في جَنَباتها وبسُــورة الحسن التي في خدّه \* كتبَ العِـــذَارُ بخطّه آیاتها و بشَـورة الحسن التي في خدّه \* كتبَ العِـــذَارُ بخطّه آیاتها و بقامــة كالغُصنِ إلا أنني \* لم أَجْنِ غير الصَّد من ثمراتها لأَعَزّرَنَ غصـونَ بانِ زوّدتْ \* أعطافه بالقطْـع مِن عذَاتها

<sup>(</sup>١) العودية : المطربة التي تجيد الضرب على العود .

<sup>(</sup>٢) كسرالسدّ هو العيد المعروف اليوم بعيد وفاء النيل.

٢ (٣) ذكرها المؤلف في المهل الصافي (ج ١ ص ١٩ (ب).

1 -

10

. 7 -

| ما زَهْرَةُ الدنيا سِوَى زَهْراتها     | ₩   | وأَبَاكِرَنَ رياضَ وجْنتِــه التي     |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| ما دامت الأيام في غَفَلاتها            | *   | ولأصبحن المسأنى متيقظا                |
| والشمسُ تُشْرِقُ فِي أَكُفُّ سُقَاتِها | *   | كم ليلة نادمتُ بدرَ سمائها            |
| وكؤُوسُنا غُــرَدُ على جَبَاتها        | 脊   | وجرت بنا دُهُمُ الليالي للصَّبَا      |
| وَفَضَيْتُ أعوامي على ساعاتها          | *   | فصرفتُ دیناری علی دینارها             |
| وسَعَيْتُ مِجْهِـدًا إلى حاناتها       | *   | خالفتُ في الصَّهباء كلُّ مقلَّد       |
| حتى اهتدى بالطِّيبِ من نَفَحاتها       | *   | فتحيَّر الخمَّارُ أيْنِ دِنانُهَا     |
| وشربتها وميمعت حسن صفاتها              | *   | فشَممتُها ورأيتُها ولستُها            |
| عند ارتكا به ذنو به تبعاتها            | *   | فَتَبِعْتُ كُلُّ مُطاوع لا يخشني      |
| ويَحُرِجُ للصَّبْهَاء من مِيقَاتِها    | *   | يأتي إلى اللذات مِنْ أبوابها          |
| و بفَضْلها وصفاتِها وذواتها            | *   | عَرَفَ الْمُدَامَ بحسنها وبنَوْعها    |
| أيليقُ بالأوتار طـــولُ سُكاتها        | *   | ياصاح قد نَطَق الْمَزَارُ مؤذناً      |
| وأقِم صلاة ٱللَّهو في أوقاتِها         | .8. | فُذ آريفاع الشمس من أقداحنا           |
| مما تُزيلُ بهما العقــولَ فهاتِما      | *   | إن كان عندك يا شرابُ بَقِيَّةً        |
| تيجانيها والمسك من تسماتها             | *   | الخَمُّ مِن أسمائها والدُّرُ مِن      |
| إيَّاك والتفريــطَ في حَبَّاتهــا      | *   | وإذا العقودمن الحبآب تنظّمت           |
| سنناتُها وقَفُ على حَرَكاتها           | 尜   | أعُـرَّك الأوتار إن نفوسنا            |
| لا تَخْسُرُج ٱلأَقْارُ عن هالاتِها     | ÷   | دار العِذَارُ بُحُسنِ وجهِك مُنْشِدًا |
| يأتِ الصِّحاح لنا عِشل لُغَاتِها       | *   | كَسَراتُ جِفْنك كَلَّمْتُ قلبِي فلم   |

<sup>(</sup>۱) ف «م» : «لأعززن» .

<sup>(</sup>٢) الهزار كالسحاب : طائر حسن الصوت .

والبدر يُستُر بِالغيدوم و يَنْجَلِي \* كَتَنْفُسِ الحَسناءِ فِي مرآيها وَالدِ نُسمِ الْوض فيها قارِئا \* فأمال مِن أغصابِها ألفاتِها ومليحة أرغَمتُ فيها عاذلي \* قامت إلى وصلي برغم وُشاتِها لامالَ وجهى عن مطالع حُسْنها \* وحياة طلعة وجهها وحياتها

يا بحجلة الأغصان مِن خَطَراتِها \* وفضيحة الفِـزُلانِ مِن لَفَتاتِهـا ما الغصنُ مَيَّاسًا سِوى وجناتِها ما الورْدُ مُحِّرا سِـــوى وجناتِها

وَاُوُقَى الشيخ المُسْنِد المعمَّر ناصر الدين مجمد الكُرْدَى الحَرَانِي المعروف بالطّبردار في نامن عشر شهر ربيع الأول وكان سَمع الكثير وتفرّد بأشياء كثيرة ، منها • « كتاب فضل الحيل » سَمعه من مصنفه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدّمياطي وهو آخر من روى عنه ، ووقع لنا سماعُ فضل الحيل المذكور من طريقه عاليًا . واُتُوفَى الشيخ المُعْتَقَد حسن المغدر بي الصبّان الحاجاوي في العشرين من شهر ربيع الأول بداره بالحُسَيْنية ودُون بهاب النصر .

وَنُوْقَ الأمـيرقَارَا بُنَّ مُهنّا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حَدِيثـة بن غَضْبَة ابن فضل بن ربيعة أميرآل فضل ومَلِك العــرب وكان كريما جليلا شجاعا مشكور السِّيرة . وتوتَّى عوضَه إمرة آل فضل زامِل بن موسى .

وَتُولِّقُ الشَيخِ الصَالِحِ المُعتَقَدِ صَالِحُ الجَزِيرِيّ سَاكُن جَزِيرَة أَرُوَى أَعْنَى الْجَزْيرة الوُسْطَى بَهَا فَى رابع شهر ربيع الأوّل ودُفِن بزاويته بالجزيرة الوسطى .

(١) فى الأصلين : «بياض» والتكلة عن المنهل الصافى (ج ١ ص ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الجزيرة الوسطى هى التى تعــرف اليوم بجزيرة بلاق أو الجزيرة الكبرى ، وسبق التعليق عليها عند الكلام على جزيرة أروى فى الحاشية رقم ٢ ص ١٢٦ بالجزء الناسع من هــذه الطبعة ، وأما الزاوية فقد أندثرت وليس لحا أثر اليوم بتلك الجزيرة .

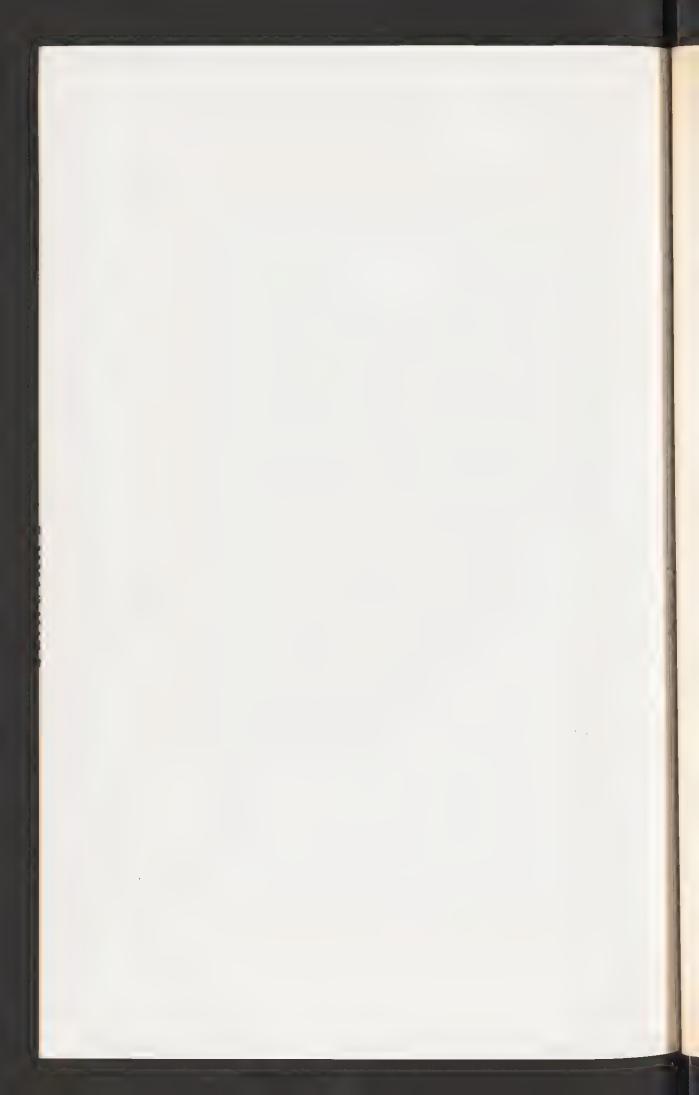

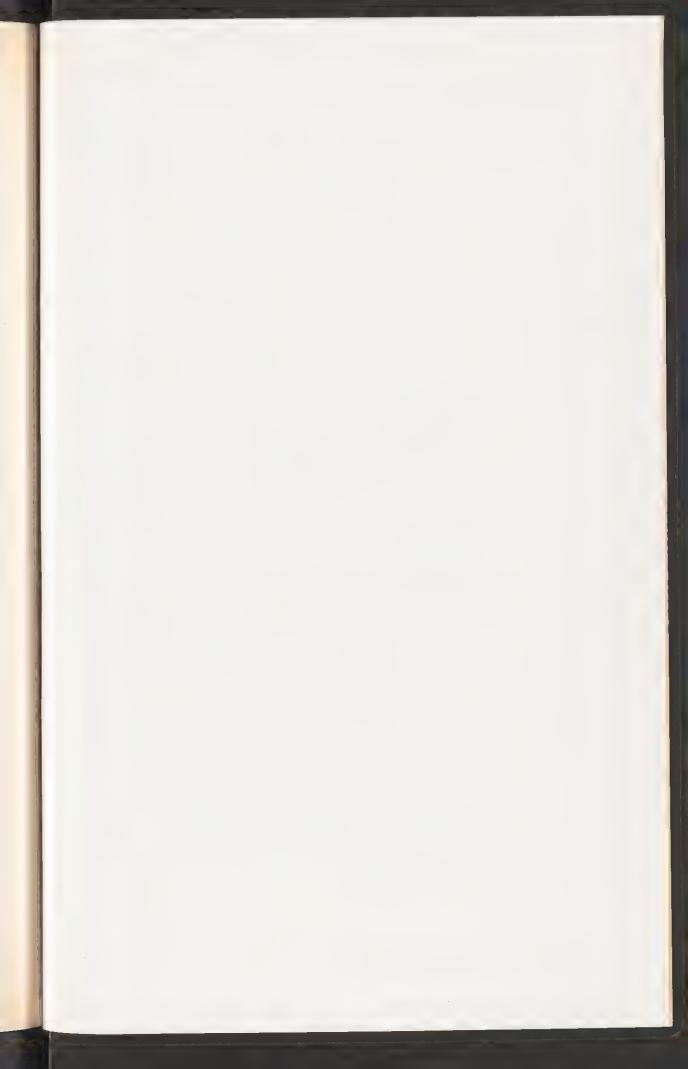

10

70

. 40

وَتُوفِّى الأمير سيف الدين حَطَط بن عبد الله اليلبُغاوِى نائب حَمَاة بها ، و آوَلَى بعده الأميرُ طَشْتَمُر خازندار يَلْبغا أيضا ، وكان حطط المذكور غير مشكور السيرة وعنده ظُلْم وعَسْفُ وهو من الذين قاموا على أستاذهم يَلْبُغا العُمَرِى الخاصَى حسب ما تقدّم ذكره .

وَتُوَقِّى الأمير سيف الدين مَامَاق بن عبد الله المَنْجَكِي أَحَدُ أَمْرَاء الطبلخانات (١) بالديار المصريّة في يوم الخميس ثالث شعبان ودُفِن بتربته عنــد دار الضّيافة تُجُــاه قلعة الحيل .

(١) دلنى البحث على أنه كانب يوجد جبانة قديمة بالجهة القبلية من جامع قانباى الجركسى المجاور لدارالضيافة بميدان السيدة عائشة بقسم الحليفة بالقاهرة ، وأن تلك الجبانة كان بهما عدّة ترب للا مراه وغيرهم ولابتد أن يكون من بينها تربة ماماق المنجكي المذكور، لأنها كانت أقرب جبانة لدار الضياقة : وقد اندر ما كان بها من الترب وأقيم في مكانها المساكن الحالية المجاورة للجامع السالف الذكر .

(۲) يستفاد مما ورد في كتأب الضوء اللامع للسخاوي في ترجمة الملك الظاهر أبي سعيد جمقمق أنه لما مات سنة ۷۵ هم هودفن بتر بة قانباي الجركسي التي جدّدها عند دار الضيافة بالرمبلة بالقرب من القلعة وكذلك ذكر في ترجمة قانباي الجركسي الأمير آخور أنه لما مات بدمياط في سنة ۷۳ ه ه نقلت جنته إلى القاهرة ودفن بتر بته التي جدّدها بالقرب من دار الضيافة ، ومدفون معه فيها أستاذه جاركس وآخرون ولما كان جامع قانباي الجركسي لا يزال باقيا بميسدان السيدة عائشة بقدم الخليفة بالقرب من القلمة بالقاهرة ، فقد بحثت عن مكان دار الضيافة عند ذلك الجامع فتبين لى أنها كانت واقعة تجاه الجامع من المفال الجهة المبحرية وقد اندثرت ومكانها اليوم مجموعة المباتى التي تحدّ من الشرق بميدان السيدة عائشة ومن الشال بعطفة الخبمي ومن الغرب المساكن المجاورة لها ومن قبلي عطفة رجب ثم مدخل شارع البقلي الذي يفصل الآن بين مكان دار الضيافة و بين الجامر من الجركسي و

ولزيادة العلم أقول: إنه كان يوجد قبل دار الضيافة هذه دار ضيافة أخرى كانت واقعة بججوار القلعة من جهتها البحرية الشرقية " يدل على ذلك: أولا - لما تكلم المقريزى فى خططه على باب الترفيل قال: و يتوصل إلى هذا الباب من تحت دار الضيافة - ثانيا: لما تكلم المقريزى فى كتاب السلوك على الخانقاه النظامية التى أنشأها الشديخ نظام الدين إسحاق الأصبانى القرشى قال: إن هده الخانقاه واقعة على طرف الجبل خارج باب الوزير تحت دار الضيافة بالفاهرة - ثالثا: ذكر المقريزى كذلك فى الكتاب المذكور أنه لما مات نظام الدين فى سنة ٢٨٧ه دفن بخانقاته فوق الشرف بجوار دارالضيافة .

ولما كانت الخانقاه النظامية لاتزال آثارها قائمة إلى اليوم بشارع الدحديرة بالجهة الشرقية من القلعة بحثت عن دار الضيافة التي كانت بتلك الجهة فتبين لى أنها اندثرت و يدل على مكانها اليوم بقايا جامع قديم خرب يعرف بجامع السبع سلاطين أو جامع الترابي لوجود قبر الشيخ على الترابي فيه ، و يقع هذا الجامع بلصق سور القلعة من الجهة البحرية الشرقية ، والظاهر أنه أقيم داخل دار الضيافة هذه ، ولما أهملت و بنى بدلاعنها دار الضيافة بالرميلة وهي السابق الكلام عليها أهمل معها هذا الجامع ، وانتهى الحال بحراب الدار والجامع .

وتُوفِّقُ الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير أفِيْبُغَا العادلى نائب غَزَّة بها، بعدما آستعفى في ساخ جمادى الآخرة وتولى بعده نيابة غزة آقِبُغًا بن عبد الله الدوادار . وكان آبن أُجُيبُغَا هذا شجاعًا مِقْداما وله حُرمة ووقار في الدولة .

وُرُوِّقَ الأمير حاجِّى بك بن شادى أحدُ أمراء الطبلخانات بالديار المصرية بها في هذه السنة .

وتُوَفِّى الطواشى زَيْن الدين ياقوت بن عبد الله الرسولى شيخ الخدّام بالمدينة النبويّة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام — فى ليدلة الجمعة سابع عشرين شهر رمضان — وكان من أعيان الخدّام، له وجاهةً فى الدّول وثروةً كبيرة .

و أُوفِّي الأمير سيف الدين سَطْلَمُش بن عبدالله الحَلالي بدِمَشق في ذي القعدة .

· وكان أوّلا من جملة أمراء مصر ثم نُفِي منها على إمرة في دمشق ·

وتُونِّ القاضى شمس الدين مجمد بنُ أحمد بن مُنهر أحدُ موقَعى دمشق بهما في شوال عن نحو الأربعين سنة وهو أخو القاضى بدر الدين محمد بن مُزْهِم كاتب سرّ مصر .

وفيها كان الطاءون بالديار المصرية وضواحيها ومات فيها عالمَ كثير جدًا . § أمر النيل في هـذه السنة \_ المـاء القديم سـتة أذرع وعشرون إصبعا .

مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا و إصبعان . والله أعلم .

السنة الرابعة من سلطنة الملك المنصور على على مصر وهي سنة آثنتين وثمانين وسبعائة .

بن فيها كانت الوقعة بين الأتابك برْقُوق العثماني اليَلْبُغَاوي وبين خُشداشـــه
 زَيْن الدين بَرَكة الجُو باني اليلبُغاوي ومُسِك بركة وحُيس ثم قُتـــل حسب ما تقدّم
 ذ كره وحسب ما يأتى أيضا في الوفيات .

10

وفيها حضر من بلاد الحَرْكس الأميرُ آنص والد الأتابَك برقوق وأخواتُه النسوة كا تقدّم ذكرُه .

وفيها تُمتِل ابن عَرَام وفعد تقدّم ذكره وكيفيةُ تَسْميرِه في أواخر ترجمة الملك المنصور هذا، فلا حاجة لذكر ذلك ثانيا .

وفيها تُوفِّي مَامَاى ملك التتار وحاكمُ بلاد الدَّشْت وكان ولي المُلك بعد كلدى بك خان في سينة ثلاث وستين وسبعائة، وكان من أجل ملوك الترك وأعظمهم، ومات قتالًا .

لله جارُ الله حاكمنا آلذي \* ما مسئله يُسْعى له ويُزارُ حُبُّ له وكرامةً مِن ماجِد \* حَسُنَت خلائِقُه وفيهم الجارُ ورثاه شهاب الدين بن العطار . [ البسيط ] قاضى القضاة جلال الدين مات وقد \* أعطاه ما كان يرجو بارئ النَّم عاشاه أن يُحْرِم آلراجي مكارمه \* أو يرجع الحارُ منه غير مُحْتَمْم

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣ ٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد شرحا وافيا لهذه البلاد و

<sup>(</sup>٢) ذكرله المؤلف ترجمة ممتعة في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٢٦١ (١) .

وتُوُفِّى الأمير الكبير زَيْن الدين بَرَكة بن عبد الله الجُو بانِيَّ اليَلْبُغاوِيِّ رأس نَوْ بة الأمراء وأَطَابَك الديار المصريّة مقتولا بثغر الإسكندرية بيد صلاح الدين خليل آبن عَرَّام نائب الثغر المذكور في شهر رجب. وقد ذكرنا ماوقع لآبن عرَّام بسببه من الضرب والتَّسْمير والتَّقْطيع بالسيوف في ترجمة الملك المنصور هــذا . كان بركة من مماليك يَلْبُغُا وصار من بعده في خدمة أولاد الملك الأشرف شعبان إلى أن كانت قَتْلَةُ الملك الأشرف شعبان، قام هو وخُشداشُـه بَرْقُوق مع أَيْنَبَكَ فأنعم أينبك على كُلُّ منهما بإشَّة طبلخاناه دَفْعــة واحدة من الجُنْدَيَّة ونَدَّبهما بعــد شهو للسفر مع الجاليش إلى الشام فَأَتَّفَق بركةُ هــذا مع خُشْداشيته ووثبوا على أخى أَيْنَبَك حتى كان من أمر أينبك ماذكرناه ، صار بركة هذا أميرَ مائة ومقدَّم ألف هو و يرقوق وأقام على ذلك مُدّة . ثم آتّفق مع برقوق وخشداشيته على مَسْك الأمير طَشْتَمُر العلائيّ الدُّوادار فَيُسُك طشتمر بعد أن قاتلهم ، ومن يوم ذاك آستبدّ برقوق بالأمر و بركةً هذا شريكه فيسه وصار برقوق أتابك العساكر وبركة أطابكَ رأس نَوْ بة الأمراء ، وحَكَمَا مصر إلى أن وقع الخُلْف بينهما وتقاتلا، فأنتصر بَرْقوق على بَرَّكة هذاوأمسكه وحبَّسه بثغر الإسكندرية إلى أن قتـله آبن عَرَّام ، حسب ما تقدّم ذكُّ ذلك كلَّه في ترجمة الملك المنصور . وإنما ذكرناه هنا ثانيا تنبيها لما تقدُّم ، فكان بركة مَلكا جليلا شُجاعا مُهابا تركى الجنس وفيه كرمٌ وحشمة وله الماشر بمكة المشرَّفة و بطريق الحجاز الشريف وغبره . رحمه الله تعالى .

وتُوفَى قاضى القضاة جلال الدين أبو المعالى محمد آبن قاضى القضاة نجم الدين عمد آبن قاضى القضاة نجم الدين عمد آبن قاضى القضاة فحد آبن قاضى القضاة فحد الدين عثمان بن جلال الدين أبى المعالى على بن

<sup>(</sup>١) ترجم له صاحب الدور الكامنة ترجمة لا بأس بها (ص ١٩٧ ج ٤) .

شهاب الدين أحمد بن عمر بن محمد الزُّرَعِيّ الشافعيّ سِمبُط الشيخ جمال الدين الشَّريشيّ في هدف السنة وقد قارب الأربعين سدنة ، وكان قد ولي قضاء حلب وحُمدت سيرتُه .

وتُوفَى الوزيرُ الصاحبُ تاجُ الدِّين عبد الوهاب المكَّى المعدوف بالنَّشو فالمُصادرة تحت العقوبة عن نَيِّف وستين سنة، بعد أن وَلَى الوزارةَ أربع مَرَّات. وكان مشكورًا في وزارته محسنًا لأصحابه ، وهذا النَّشُو غيرُ النَّشوِ الذي تقدّم ذكره في دولة الملك الناصر محمد من قلاوون ،

وَدُونَى الأميرُسيف الدين مَذْكِلي بُغَا بن عبد الله الأحمدى البلدى نائب حلب بها ودُونَ خَلْفَ ثُربة قُطْلُو بُغَا الأحمدى بين الجَوْهِرى والجمالية ، وكان من أجل الأمراء ويمن طالت أيامُه في السعادة ، ولي نيابة طَرَ ابلُس وحماة وحَلَب مرتين ، مات في الثانية وعِدَّة وظائف بالديار المصرية ، وكان حازما هَيُوبا كريما ذا مُروءة كاملة وتَحَشَّم ، وكان يقول: كلَّ أمير لا يكون مصروف سماطِه نِصْفَ إقطاعه ما هو أمير .

وَتُوفِّى الأمسير الطَّواشي زَيْن الدين مختار السَّحَرْتي الحبشي مقدم الماليك السلطانية وكان صاحب معروف وصدقة وفيه كرم مع تَحشُّم .

وَتُولِّقُ قاضى القضاة شرف الدين أبو العباس أحمد بن نور الدين على بن أبى البركات منصور الدِّمشُق الحنفي قاضى قضاة الديار المصريَّة، ولِيمَا ثم عَزَل نفسه وكان من أعيان العلماء . رحمه الله تعالى .

وَنُولُقَى الشيخ الإمام نور الدين أبو الحسن على بن أُبِخَاوِى (بالحيم) أحدُ فقهاء المسالكيّة في رابع عشر ذي الحجة، بعد ما أَفْتَى ودرَّس وأشغلَ .

<sup>(</sup>١) راجع ص ٣٢٣ من الجزء التاسع من هذه الطبعة حيث تجد له ترجمة وأفية •

783

وَتُوفِّى الشيخ الإمام المقرئ شمس الدين أبو عبدالله المعروف بالحكْرِيّ الشافعي في ذي الحجة بالقاهرة، وكان فقيها فاضلا بارعا في القراءات .

وَتُوَفِّى الشيخ الصالح المعتقد زَيْن الدين مجمد بن المَوَّاز فى شهر ربيع الأوّل، وكان صاحب عبادة وللناس فيه آعتقاد حسن .

وتُوُفَّى الشيخ الإمام شمس الدين مجمد بن نجم بن عمر بن مجمد بن عبد الوهّاب آبن محمد بن ذُوَّيب الأسدى الدِّمَشقى المعروف بآبن قاضى شهبة أحد أعيان الفقهاء الشافعية في ثامن المحرّم ، ومولده ليلة الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأوّل سمنة إحدى وتسعين وستمائة بدِمَشق ، وكان بارعًا فقيها مدرّسا مفتنًا .

وُتُوُفِّى الشيخ زَينْ الدين أبو محمد حَجِّى بن موسى بن أحمد بن سعد السَّعْدِى الْحُسْبَانِي الشَّافعي الدِّمشِقِ في ليلة الأربعاء سابع عشر صفر، وكان أحدَ فقهاء الشَّافعيـة بدمشق، وحجي هـذا هو والدبن حجي رؤساء دِمشق في عصرنا. الشافعيـة بدمشق، وحجي هـذا هو والدبن حجي رؤساء دِمشق في عصرنا. التهيى.

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستة أذرع وستة أصابع . مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع - إنتهى .

ذكر سلطنة الملك الصالح حاجيّ الأولى على مصر

السلطان الملك الصالح صـلاح الدين أمـير حاج آبن السلطان الملك الأشرف شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر مجد آبن السلطان الملك المنصور فلاوون وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية .

٢٠ تسلطن بعد وفاة أخيه الملك المنصور علاء الدين على في يوم الأثنيين رابع
 عشرين صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعائة .

وخبرُ سلطنته أنه لمّ مات أخوه الملك المنصور على تمكم النياس بسلطنة الأتابَك برقوق العثماني وأشيع ذلك فعظمَت هده المقالة على أكابر أصراء الدولة وقالوا: لانرضى أن يتسلطن علينا مملوك يلبغا وأشياء من هذا النّمَط، وبَلَخَ برقوقا ذلك ، فحاف ألمّ يَتِم له ذلك ، فحمع برقوق الأمراء والقضاة والخليفة في اليوم المذكور بباب الستارة بقلعة الجبل وتمكم معهم في سلطنة بعض أولاد الأشرف شعبان، فقالوا له: هذا هو المصلحة وطلبوهم من الدور السلطانية وحضر أمير حاج هذا من جملة الإخوة ، فوجدوا بعضهم ضعيفا بالحُدري والبعض صغيرا ، فوقع الآخريار على سلطنة أمير حاج هذا ، لانه كان أكبرهم ، فبايعه الخليفة وحَلف له الأمرأء و باسوا يده ثم قبّلوا له الأرض ، ولقّب بالملك الصالح وهو الذي غيّر لقبة في سلطنته الثانية بالملك المنصور، ولا نعرف سلطانا تغيّر لقبه غيره، وذلك بعد أن خليع برقوق وحُيِس بالملك المنصور، ولا نعرف سلطانا تغيّر لقبه عنيره، وذلك بعد أن أنتهى .

ولمّ تمّ أمرُ الملك الصالح هذا ألبسوه خِلْعة السلطنة ورَكب من باب الستارة بأبّه الملك و بَرْقوق والأمراء مشاةً بين يديه إلى أن نزل إلى الإيوان بقلعة الجبل وجلس على كرسى الملك وقبلت الأمراء الأمراء الأرض بين يديه، ثم مُدَّ السّماط وأكلت الأمراء ، ثم قام السلطان الملك الصالح ودخل القصر وخلّع على الخليفة المتوكّل على الله خلْعة جميلة ونُودى بالقاهرة ومصر بالأمان والدعاء الملك الصالح حاجى وخلّع على الأتابك وآستقر على عادته أنابك العساكر ومدرّ المالك لصغر سن وخلّع على الأتابك وآستقر على عادته أنابك العساكر ومدرّ المالك لصغر سن السلطان ، وكان سنَّ السلطان يوم تسلطن نحو تسع سنين تخيناً ،

ثم فى سابع عشرين صفر المذكور جلس السلطان الملك الصالح بالإيوان للخدمة على العادة . ثم قام ودخل القصر، بعد أن حضر الخليفةُ والقضاةُ والأمراءُ والعساكُ

وقُرئ تقليدُ السلطان الملك الصالح عليهم ، وعند فراغ القراءة أخذ بدرُ الدين محمد ابن فضل الله كاتب السر التقليد وقدّمه للخليفة فَمَــلَم عليه بخَطّه وخَلَع السلطان على القضاة وعلى كاتب السر المذكور ، وأنفض الموكب وأخذ برقوق في التكلَّم في الدولة على عادته من غير معاند وفي خدمته بقية الأمراء يركبون في خدمته و ينزلون عنده ويأكلون السّماط .

وأما القضاة والنواب بالبسلاد الشاميَّة وأرباب الوظائف بالديار المصرية في هذه الدولة، فكان أتابك العساكر برقوق العثاني اليَّلْبُغاوي ورأس نَوْ بِه الامراء أَيْتَمُ البجاسي وأمير سلاح عَلَّان الشَّعباني وأمير مجلس أَلْطُنْبُغا الجُو باني اليلبغاوي والدوادار الكبير آلابُغا العثاني والأمير آخور جَرْكس الخليلي وحاجب الحجّاب مأمور القَلَمُطاوي اليُلْبُغاوي وأسستادار العالمية بهادُر المَنْجَكي ورأس نو بِه ثاني مأمور القَلَمُطاوي اليُلْبُغاوي وأسستادار العالمية بهادُر المَنْجَكي ورأس نو بِه ثاني حمور القَلَمُطاوي اليُلْبُغاوي وأسستادار العالمية بهادُر المَنْجَكي ورأس نو بِه ثاني مأمور القَلَمُطاوي اليُلْبُغاوي وأسلطنة وها الأمراء وأقدمهم وهو الأمير آقتُمر عبد الغني وغير أيدم الشمسي وهما من أجل الأمراء وأقدمهم هجرة المجلس الواحد عن يمين السلطان والآنحُوعن يساره .

والمالكُ عَلَم الدين البساطِيّ والحنبلُ ناصرُ الدين المسقلانيّ وكاتب السر بدرالدين البساطِيّ والحنبلُ ناصرُ الدين المسقلانيّ وكاتب السر بدرالدين البين فضل الله العُمري والوزير شمس الدين المقسى وناظر الجيش والمحتسب جمال الدين مجود القَيْصَرى العَجَمِيّ وناظر الحاص هو آبن المقسى أيضا ، ونائب دمشق إشقتمر المارديني ونائب حلب إينال اليوسفيّ ونائب طَرابُلُس كَمَشْبُعَا الحموى ونائب حَمَّة طَشْتَمُر العالميّ ونائب عنه الله ونائب إلى الكبير طَشْتَمُر العالمَى ، نقُل إليها من القُدْس ونائب غنّ ق أقبُعا بن عبد الله ونائب إسكندريّة بَاتُوط الصَّرْعَة مَشيّ.

والذين هم معاصرُوه من معلوك الأقطار: صاحبُ بغداد وتبريز وما والاهما الشيخ حُسَين بن أو يُس وصاحبُ ما ردِين الملك الظاهر مجد الدين عيسى وصاحب اليّمَن المعلك الأشرف آبن الملك الأفضل وصاحب مكّة الشريف أحمد بن عَجْلَان وصاحب المدينة الشريفة عطية بن منصور وصاحب سيواس القاضى برهان الدين أحمد وصاحب بلاد سَمَرْقَنْد وما والاها أحمد وركان وصاحب بلاد الدَّشت طُقْتَمُش خان من ذرية جنْجز خان انتهى.

ولمّ كان يوم الخميس ثالث شهر ربيع الآخر: أنعم على الأمير تَغْرِى بَرْمش بتقسدمة ألف بديار مصر بعد وفاة أمير على بن قَشْتُمُر المنصورى . ثم أنعم على سُودُون الشيخونى بتقدمة ألف أيضا واستقر حاجبا ثانيا عوضا عن على بن قَشْتُمر المنصورى . ثم بعد مدّة استقر تغرى برمش المقدّم ذكره أمير سلاح بعد وفاة عَلان الشعباني . ثم استقر مأمور القَلَمُطاوى حاجب الحُجَّاب في نيابة حَمَاة بعد وفاة طَشَتمر خازندار يَلْبُغا العمرى .

ثم طُلِب يلبغا الناصرى من دِمشق وكان منفيًّا بها على تقدمـة ألف ، فضر في آخر شعبان، فتلقاه الأتابك برقوق والأمراء وترجَّل له برقوق وأركبه مركوبا من مراكيبه وأبعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بالقاهرة وأجلس راس مَيْسرة فوق أمير سلاح فلم تَطُل مدّته بديار مصر وأخلع عليه بنيابة حلب في يوم الجيس ثاني شوال بعد عن إينال اليوسفي وطلبه إلى مصر، فلما وصل إينال إلى غَنَّة قُبِض عليه وأرْسِل الى عبن الكَوْدُوزِي عليه وأرسل الى عبن الكَوْدُوزِي بنيابة على الأمير بُونُس النَّوْرُوزِي بنيابة على الأمير بَحركس الخليلي الأمسير بتقدمة ألف بمصر عوضا عن يلبغا الناصري وخَلَع على الأمير جَركس الخليلي الأمسير آخور الكبير وآستقر مُشيرَ الدولة ورَسَم للوزير ألا يتكلم في شيء إلَّا بعد مراجعته،

(11-15

وفى العشر الأخير من شؤال أنعم على قُطْلُوبُغا الكُوكَائِيّ بتقدمة ألف بعد وفاة الأمير آنص والد الأتَابَك برقوق العثمانيّ الذي قدم قبل تاريخه من بلاد الجَرْكس، يأتى ذكر وفاته في الوفيات .

ثم فى يوم الأثنين تاسع ذى الحِجة من سمنة ثلاث وثمانين وسبعائة تَحَلّى الأمير تَغْرِى بَرْمشَ أمير سملاح عن إمرته ووظيفته وتوجّه إلى جامع قَوْصُون ليُقيم به بطّالا ، فأَرْسَل الأتآبك إليه الأميرَسُودُون الشيخونى الحاجب الثانى وقردهم الحسّني رأس توبة وتوجّها إليه وسألاه أن يرجع إلى وظيفته و إمْرته فلم يَرْجع لها ، فعادا بالحواب إلى برقوق بذلك .

ثم إنّ تَغْسرِى برمش المذكور نَدِم من ليلته وأرسـل يسأل الشيخ أكل الدين شيخ الشيخونية أن يسأل برقوقا أن يُعيده إلى إمرته ووظيفته فأرسل أكل الدين إلى برقوق بذلك فلم يَقْبل برقوق ورَسَم بخروجه إلى القُدْس ماشيًا ، فأخرجه النَّقَبَاءُ إلى قُبة النصر ماشيًا ، مُ شُفِع فيه فركب وسار إلى القدس .

ثم فى العشر الأخير من شعبان أجرى جركس الخليــلى الأمير آخور المــاء إلى الميدان من تحت القلعة إلى الحَوْض الذي على بابه .

قلت : و إلى الآن الحَوْض باقٍ على حاله بلا ماء .

ثم فى التاريخ المذكور أُخْرَجَ الأميرُ جركس الخليلي فلوسًا جُدُدًا من الفلوس المعتق، منها فَلْس زنته أوقية وفَلْسُ بفلسين. فلما فعل ذلك وقف حال الناس وحصل الغلاء وقلّ الحالبُ ، فلمّا بلغ الأتابك بوقوقا أمّ بإبطالها، وفى المعنى يقول الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار – رحمه الله تعالى :





تغيير عُتْقِ فُلُوسِ قد أَضَّر فَكُمْ \* حوادثٍ جُدَدٍ جَلَّت مِن العددِ فَكَيف تمشى علاقاتُ الأنامِ إِذًا \* والحال واقفَّةُ بِالْعُتْقِ والحُددِ

وقالت العالمة \_ لمَّ فعل الخليلي ذلك ورَسَمَ بنقش آسمه على الفلوس \_ : الخليلي من عكسو، نقش آسمو على فلسو ، انتهى .

ثم حضر إلى الديار المصرية فى ذى الحجّة الأميركَمَشُبُغا الحَمَوى نائب طرابُلُس وكان السلطان والأتابك برقوق فى الصيد بناحية كُوم بَرا ؛ فأَخلع السلطان عليه بآستمراره على نيابة طرابُلُس .

ثم فى يوم الخميس ثالث المحرّم سنة أربع وثمانين وسبعائة آستقر سُـودُون بِلا الفيخرى الشيخونى حاجب الحجاب بالديار المصرية، وكانت شاغرة من العام الماضى منذ توجّه مأمور القَلَمْطَاوى إلى نياية حَماة .

ثم أرسل الأتابك برقوق بَكْلَمُش الطازى العلائى إلى دِمياط لإحضار بَيدَمُن الحُوّم وتلقّاه الحُوّارَزْمِي المعزول عن نيابة دمشق قبل تاريخه فحضر في العشرين من المحرّم وتلقّاه الأتابك برقوق من البحر وخَلَع عليه باستقراره في نيابة دِمَشق على عادته عوضا عن إشِفْتَمُر المارديني .

وفى سَائْخ صفر تولَى القاضى بدر الدين بن أبى البقاء قضاء الشافعية بديار مصر والمعرض عن قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة ورَسَم بائتقال مأمور القلمطاوى من

<sup>(</sup>۱) هي من القرى المصرية القديمة اسمها المصرى «أريت » وقد وردت في المشترك لياقوت الحموى باسم كرم بورى بكورة الجيزية ، وفي قوانين الدواوين لابن بماتى : «كوم برا» وفي تحفة الإرشاد : «كوم برى» ثم حرف إلى «كوم بره» وهواسمها الحالى وتكتب كذلك كومبره وهي إحدى قرى مركز إمباية بمديرية الجيزة بمصر ، وتبلغ مساحة أراضيها الزراعية حوالى ألف فدان ، وعدد سكانها حوالى ألفي نفس .

<sup>(</sup>٢) رَاجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) المقصود من البحر أنه تلقاه عند قدومه بنهر النيل عند بولاق .

نيابة حَمَاة إلى نيابة طَراُبلُس عوضا عن كَمَشْبُغا الحموى بحكم آنتقال كمشبغا إلى دِمشق على خبر جَنْتَمُو أَخى طاز بحكم توجَّه جنتمر إلى القُدْس بطّالا ونُقل إلى نيابة حماة الأمير الكبير طَشْتَمُر العلائي الدَّوادار الذي كان قبل تاريخه حكم مصر ، وتولّى نيابة صَفَد بعد طشتمر الدوادار تِلُو حاجب حُجّاب دمَشق ،

وفى العشر الأوسط من شعبان نام الأتابك بَرْقُوق بِمَبِيته بسكنه بالإسطبل السلطاني وقَعَد شيخ المقوى الخاصكي يُكَبِّسه و بينا هو نائم مَسكه شيخ المذكور في جنبه قويًا خارجًا عن الحدّ، فقعد برقوق من أضطجاعه وقال له: ما الخبر؟ فقال: إن مملوك أيتمَشُ آتفق مع مماليك الأسياد الذين في خدمتك ومعهم بطا الأشرق على أنهم الساعة يقتلونك ، فسكت برقوق وجلس على حاله ، فإذا أيتمش المذكور دخل عليه فقام برقوق وأخذ بيده قوسًا وضر به به ضر بة واحدة صَفْحا أرماه وأمر بمشكه وقال له: يا مُتخَنِّث! الذي يأخذ المُلك و يقتُل الملوك يقمع من ضربة واحدة ، ثم مَسك بُطا الحاصكي وخرج برقوق وجلس بالإسطبل وطلب سائر الأمراء الرجار والصفار، فطلع الجميع إليه في الحال فكلهم بما سَمِع و بحرى ، ثم أمسك من مماليك الأسياد نحو سبعة عشر نفرا ؛ منهم : كول الحَطَطِي ، و يَلْبُغُا الخازندار الصغير و جماعة من رءوس نُوب الجَدَاريَّة عنده .

ثم فى صبيحة نهاره أمسك جماعة من رُءوس نُوب الجمدارية و جماعة أحر تتمة خمسة وستين نفرا من مماليك الأسياد وهَرَب مَنْ بَنِي منهم. فالذين كان قَبَض عليهم اول يوم حبَسهم بالبرج من قلعة الجبل والذين مسكهم من الغَد حبَسهم بِخزانة شمائل، ثم أنزَل بُطا الخاصّكي الأشرف" وأَيْتَمَشُ إلى خزانة شمائل، ثم أمسك الأتابك

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة

برقوق الأمير ألاً بُغا العثمانى الدوادار الكبير وأحدَ مقــدّمِي الأاوف بالديار المصرية وسُجنه. ثم أخرجه على إمرة طباخاناه بطرا بُلُس. ثم نقله بعــد مدّة يسيرة إلى تقدمة ألف بدمشق .

ثم فى يوم السبت مستهل شهر رمضان أُخرَج برقوق من خِزانة شمائل ثلاثةً وأر بعين مملوكاً من الممسوكين قبل تاريخه، وأمر بَتَخْشِيهِم وتقييدِهم وَمشَوْا وهم مُزَنْجرين بالحديد. ومعهم سودُون الشَّيْخونى حاجب الحُجَّاب ونقيب الحيش إلى أن أوصلوهم إلى مصر القديمة وأنزلوهم إلى المراكب، وصحبتهم جماعة من الحبلية فتوجهوا بهم إلى قُوص .

وكان سبب آتفاق هؤلاء المماليك على برقوق وقتله بسكنه بباب السلسلة لفُرْصة كانت وقَعتْ لهم باشتغال الأمير جَرْكَس الخليلي الأمير آخور بِجِسْركان عَمْره بين الروضة ومصر في النيل .

وخبرُه أنه لمّ كان في أوائل شهر ربيع الأول من همذه السنة آهم الأمرير بركس الخليلي المذكور في عمل جسر بين الروضة و بين جزيرة أروّى المعروفة بالجهزيرة الوُسْطَى ، طوله نحمو ثلاثمائة قصبة وعَرْضُمه عشر قصبات وأقام هو بنفسه على عمله ومماليكه وجعل في ظاهر الجسر المذكور خوازيق من سنط وسمّر عليها أفلاق نخل ، جعلها على الجسر كالستارة تقيه من الماء عند زيادته ، وآتهى العمل منه في آخر شهر ربيع الآخر ، ثم حَفرَ في وسطالبحر خليجا من الجسر المذكور إلى زريبة قَوْصُون ليمر الماء فيه عند زيادته ، و يصير البحر ممرّه دائما منه صيفا إلى زريبة قَوْصُون ليمر الماء فيه عند زيادته ، و يصير البحر ممرّه دائما منه صيفا

<sup>(</sup>١) هذا الجسر سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٣ ص ١٣٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٢٩ من الجزء التاسع من هذه "لطبعة -

<sup>(</sup>٣) فى الأصلين : « هرانيق من سنط » وما أثبتناه عن هامش « م » .

<sup>(</sup>٤) زربة قوصون سبق التمليق عليها في الحاشية رقم ٢ ص ١٨٤ من الجزء التاسع من هذه الطبعة.

وشتاء. وغُرِّمَ على هذا العمل أموالا كثيرة فلم يحصل له ما أراد على ما يأتى ذكره ، وفي هذا المعنى يقول الأديب شهاب الدين أحمد بن العطار . [ الخفيف ] شكتِ النَّيلَ أَرْضُهُ \* لِلخليل فأَحْدَضَرَهُ ورأى الماء خائفاً \* أن يطَاهُما فِحْسَرَهُ ورأى الماء خائفاً \* أن يطَاهُما فِحْسَرَهُ

وقال فى المعنى شرف الدين عيسى بن تحجّاج العَاليَة – رحمه الله تعالى – [ الكامل ]

جِسْرُ الْخَلِيلِي المقرِّ لقد رَسَا \* كَالْطُوْدِ وَسُطَ النِّيلَ كَيْفَ يُرِيدُ فإذا سالتُم عنهما قلن السكم \* أَ: ذا ثابِتُ دهرًا وذاك يَزِيدُ

فهذا هو الذي كان أشغل الخليسلى عن الإقامة بالإسطبل السلطاني . وأيضا لل كان خَطَر في نفوسهم من الوثوب على الملك فإنه من يوم قُتِل الملك الأشرف شعبان وصار طَشْتَمُر اللَّفَاف من الجُنسديّة أتابك العساكر . ثم من بعده قَرطاي الطازي . ثم من بعده أَيْنبك البَسْدري ، ثم من بعده قُطلُقْتَمر . ثم الأتابك بَرقوق و بَرَكَة ، وكُلِّ من هؤلاء كان إمّا جنديّا أو أمير عشرة وترقوا إلى هذه المنزلة بالوثوب و إقامة الفتنة ، طميع كلُّ أحد أن يكون مثلهم و يفعلَ ما فعلوه فذهب لهذا المعنى خلائق ولم يصلوا إلى مقصودهم ، إنتهى ،

وآستمر الأتابك برقوق بعد مَسْك هؤلاء فى تَخَوَّف عظيم وآحترز على نفسه من مماليكه وغيرهم غاية الآحتراز. فأشار عليه بعد ذلك أعيانُ خُشْدَاشِيته وأصحابه مثلُ: أَيْمَشُ البَجَاسِي وَأَنْطُنْبُغا الحُو باني أمير مجلس وقَرْدَم الحسني وَجْرَكس الخليلي و يُونُس النّورُوزِيّ الدوادار وغيرهم ـ أَنْ يتسلطن ويَحْتَجِبَ عن الناس و يستريح و يُريح مِنْ هذا الذي هو فيه من الآحتراز من قيامه وقُعُوده . فَخَبُنَ عن الوثوب على السلطنة وخاف عاقبة ذلك فاستحمَّه مَنْ ذكرناه من الأمراء، فاعتهدر بأنّه يَهابُ قُدَماء وخاف عاقبة ذلك فاستحمَّه مَنْ ذكرناه من الأمراء، فاعتهدر بأنّه يَهابُ قُدَماء

الأمراء بالديار المصريّة والبلاد الشامية . قَو كِب سُودون الفخرى الشيخونى حاجبُ الجُمّاب ودار على الأمراء سِرَّا حتى آسترضاهم ، ولا زال بهسم حتى كلّموا برقوقاً فى ذلك وهَوْنوا عليه الأمر وضَينُوا له أصحابهم من أعيان النُّواب والأمراء بالبلاد الشامية ، وساعدَهم فى ذلك موتُ الأمير آفتَمُر عبسد الغنى ، فإنه كان من أكابر الأميراء ، وكان برقوق يجلس فى المَوْكب تحته لقددم هِجْرته وكذلك بموت الأمير أيْدَمر الشَّمْسِي ، فإنه كان أيضا من أقوان آقتمر عبد الغنى فاتا فى سنة واحدة على ما يأتى ذكرهما فى الوفيات \_ إن شاء الله تعالى .

فعند ذلك طابّ نفسه وأجاب، وصار يُقدّم رِجْلا و يؤخر أُخرى، حتى كان يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة طلع الأمير قُطلُو بُغا المحرّكائي أمير سلاح وأَلطُنبغا المعلّم رأس نَوْ بة إلى السلطان الملك الصالح أمير حاج صاحب النَّرْجمة، فأخذاه من قاعة الدّهيشة وأدخلاه إلى أهله بالدور السلطانية، وأخذا منه النَّبُجاة وأحضراها إلى الأتابك بَرْقوق العثماني ، وقام بقية الأمراء من أصحابه على الفَور وأحضروا الخليفة والقُضاة وسلطنوه ، على ما سنذكره في أوّل ترجمته ، بعد ذكر حوادث سنين الملك الصالح هذا على عادة هدذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .

وخُلِع الملك الصالح من السلطنة، فكانت مدَّةُ سلطنته على الديار المصريّة سنةً واحدةً وسبعة أشهر تنقص أربعة أيام ، على أنه لم يكن له في السلطنة من الأمر والنهى لا كثيرٌ ولا قليلٌ ، وآستمرّ الملك الصالح عند أهله بقلعة الجبل إلى أن أعيد للسلطنة ثانيا ، بعد خَلْع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وحَبْسه بالكرك في واقعة يَلْبُغًا الناصريّ ومنْطاش ؛ كما سيأتي ذكرُ ذلك مفصلًا .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٨٩ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا ﴿

**\*** 

السنة الأولى من سلطنة الملك الصالح أمير حاج الأولى على مصر وهى سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ، على أنّ أخاه الملك المنصور عليًا حكم فيها من أقلما إلى ثالث عشرين صفر؛ حسب ما تقدّم ذكره فى وفاته .

فيها (أعنى سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ) تُوفّى قاضى الفضاة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل آبن الشيخ شرف الدين أبى البركات محمد بن أبى العزّ بن صالح الدمشتى الحنفى قاضى قضاة دمشق بها عن نيّف وتسعين سنة ، وكان فقيها رئيسا من بيت علم ورياسة بدمشق ، وهم يُعرفون بني أبى العز و بنى الكشك .

وتُوفَى قاضى القضاة كال الدين أبو القاسم عُمَــر آبن قاضى القضاة فخر الدين أبى عمــر عثمان بن الخطيب هبــة الله المَعرَّى الشافعيّ بدمشق عن إحدى وسبعين سنة بعد أن حكم بها خمس سنين . وكان تنقّل في البلاد ووتى قضاءً طرا بُلُس وحَلَب ودمشق غيرَ مرة ؛ وكان فقيها عارفا بالأحكام خبيرًا بالأمور .

وتُوَفِّ الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حَمْدان بن أحمد ابن عبد الواحد الأذْرَعيّ الشافعيّ بحلب عن نيف وسبعين سنة ، وكان عديم النظير ، فقيها عالما ، شرح «منهاج النَّووي» ، واستوطن حلب وولى بها التدريس ونيابة الحكم إلى أن تُوُفِّ ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في المنهل الصافي (جـ ١ ص ٢١٧ (ب) والدررالكامنة (جـ ١ ص ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) في م : « العزى » وما أثبتناه عن الدر رالكامنة (ج٣ ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) ذكرله ابن حجرف الدرر الكامنة (ج١ ص ١٢٥) ترجمة مطولة ، كلها محاسن ودرر، وقد ترجم له المؤلف في المنهل الصافي (ج١ ص (٧٠ (١)) ترجمة ضافية .

وتُوفِّ الشيخ الإمام العالم الفاضل رُكْن الدين أحمد القرمى الحنفي الشهير بقاضي قرم ومفتى دار العدل بالديار المصرية بها عن ثمانين سنة و آستقر عوضه في إفتاء دار العدل الشيخ شمس الدين محمد النيسابوري آبن أخى جار الله الحنفي . وكان ركن الدين فاضلا عارفا بمذهبه ، ناب في الحكم عن قاضي القضاة جلال الدين جار الله وكان معدودا من أعيان فقهاء مصر .

وُتُوفِّى شيخ الشيوخ نظام الدين إسحاق آبن الشيخ مجد الدين عاصم آبن الشيخ سعدالدين مجدالأصهائي الحنفي في ليلة الأحد ثالث عشر ربيع الآخر ، قاله المَقْريزي . وخالفه العَيْني ، بأن قال : في المحرم سنة ثمانين ولم يُوافق لا في الشهر ولا في السنة . والصواب: المقالة الأولى ، وكان قدم إلى القاهرة وتولى مشيخة خانقاه سريا قوس ، ثم توجه في الرسلية إلى بلاد الهند وعاد وقد كثر ماله ، حتى إنه أهدى الذهب في الأطباق ، ومما يَدل على الساع ماله عمارتُه الخانقاه بالقرب من قلعة الجبل ثُجاه باب الوزير على بعد متر شرق الجبل وهي في غاية الحسن ، وكان له همة ومكارم ، حدثني حفيدُه بأشياء كثيرة من مكارمه وفضله وأفضاله ،

رُوُقًى الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن حَديدة الأنصارى أحد الصوفية (٣) بالخانقاه الصلاحية سعيد السعداء في سادس عشرين شعبان . وكان يَرْوِي الشِّفاء وُلُلاثيَّاتِ «البخارى» وغير ذلك . وصنّف كتاب « المصباح المضيء » في كُتَّاب النبي عليه السلام ومكاتباته .

وتُوفِّى الأميرسيف الدين مَاذِي بن عبد الله اليَّلْبُغَاوى أحد أمراء الطلبخانات بالديار المصرية بها .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٩٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) هذه الخانقاء سبق النعليق عليها بالحاشية رقم ١ ص ١٤٨ بالجزء الثامن من هذه الطبعة -

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٤٨ "من الجزء الثامن من هذه الطبعة ا

وَتُوَقِّى السيد الشريف عطية بن منصور بن جَمَّاز بن شيحة الحسنيّ أمير المدينة النبويّة بها وتولى بعده ابن أخيه جَمَّاز بن هِبَة الله وكان كريمًا عادلاً . رحمه الله .

وتُوفَى الأمير آنص المثانى الجركسى والد الأتابك برقوق العثاني أحد مقدى الألوف بالديار المصرية في العشر الأوسط من شؤال وقد جاوز ثمانين سنة مر العمر، أقام عمره في بلاد الجركس ، حتى هداه الله تعالى للإسلام على يد ولده الأتابك برقوق ، وقدم القاهرة كما تقدم ذكره في ترجمة الملك المنصور على وأسلم وحسن إسلامه وأقام بعد ذلك دون السنتين ومات ، ومع هذه المدة القصيرة من إسلامه أظهر فيها عن دين كبير وخير وصدقات كثيرة وعبة لأهل العلم وشفقة على الفقراء وأهل العلم العيد وكن لا يدخر شيئا من المال ، بل كان مهما حصل في يده فرقة في الحال على الفقراء والمساكين ، أخبرني جماعةً من خدمه أنه كان إذا ركب فرقيق في طريقه أحدًا من المحاليس المكذين يأخذه من جَنداره و يُطلقه في الحال من ورَجيره ، ولم يَقدر أحدً أن يرده عن ذلك ، فمنع برقوق من خروج المحابيس للتكدّي خوفًا من أن يُطلِقهم ، فإنه كان إذا رأى أحدًا منهم يسأل من مماليكه هذا مُسْلِم أم خوفًا من أن يُقولون له : مسلم ؛ فيقول : كيف يُقْعَل بمسلم هكذا في بلاد الإسلام ! أطلِقوه فيطلَقُ في الحال ، ومات قبل سلطنة ولده برقوق ودُفِن بتربة الأمير يونس الدوادار فيطلَقُ في الحال ، ومات قبل سلطنة ولده برقوق ودُفِن بتربة الأمير يونس الدوادار

(۱) هذه التربة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم خانقاه يونس (ص ٢٦ ؛ ج٢) فقال : إن هذه الحانقاه من جملة ميسدان القبق بالقرب من قبة النصر خارج باب النصر ، أدركت موضعها وبه عواميد تعرف بعواميد السباق ، وهي أقرل مكان بني هناك ، أنشأها الأمير يونس النوروزي الدوادار .

وأقول: إن الأمير يونس قتل فى الشام ولم يدفن فى هـــذه التربة التى بمعاينتها تبين لى أنها لا تزال قائمة فى الجهة الشالجة من تربة السلطان برقوق التى تعرف بالمدرسة الناصرية بصحراء جبافة الهاليك والباقى منها قبسة وهى التى كان دفن تحتها الأمير آنص العمانى ، ولما أثم ولده السلطان برقوق بنا، مدرسته التى ببين القصرين نقل جثة والده إلى هذه المدرسة التى سيأتى التعليق عليها فى الكلام على ولاية السلطان برقوق سنة ٢٨٧٩ ه.

برأس الروضة خارج باب البَرُقية من القاهرة ، ثم أُقِل بعد فراغ مدرسة ولده البرقوقية بين القصرين إلى الدفن بها في القُبّة .

وتُوفِّق الأمير الكبير سيف آفتَمُو بن عبد الله من عبد الغنى نائب السلطنة بالديار المصرية بالقاهرة فى هذه السنة ، بعد أن باشر عدة أعمال ووظائف مثل : نيابة صَفد، وطَرائبُس، ودَمشق، وحُجو بيّة الحُجَّاب بديار مصر، و إمرة جاندار، ونيابة السلطنة بها مرتين ، و بموته خلا الجَبُّو للا تَابَك برقوق وتسلطن، مع أنه كان عديم الشر، غير أنه كان مُطَاعًا فى الدولة يُرْجَع إلى كلامه ، فكان برقوق يراعيه و يجلس الشر، غير أنه كان مُطاعًا فى الدولة يُرْجَع إلى كلامه ، فكان برقوق يراعيه و يجلس تحته إلى أن مات فى تاسع عشرين بُحادَى الآخرة .

وتُوفِّق الأميرُ الكبير عِنَّ الدين أَيْدَمُ بِن عَبَد الله الشمسي أَحدُ أَكَابِ أَمراء الأُلوف بالديار المصرية بها في ثالث عشر صفر وقد جاوز الثمانين سنة ، وكان أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون ، أقام أميرًا نحوًا من ستين سنة ، وهو أيضا ممن كان بَرْقوقُ يَخْشاه و يُعظَّمه و يجلسُ تحته حتى في يوم حضور والد برقوق بخانقاة سِرْ يَاقُوس ، جَلَس برقوق تحته في الملائم الناس ، فيموَّت هؤلاء صَفَى الوقتُ لبرقوق و إن كان بَقي من القُدماء إشقُتمُ و الماردين وأيدم الحُوررَرُمي ، فهما ليس كهؤلاء فإنهما خُبَهما لنيابة دِمشق وغيرها يَتواضعان لأصحاب الشوكة ، إنتهى وكان أيدم الشهسي هذاكونه مملوك آبن قلاوون يَجْلِس عن اليمين وآڤتمُر عبدالغني عن اليسار ،

وَتُوَىِّ الأَمْيرِ سيف الدين طَشْتَمر بن عبد الله القاسميّ المعروف بخازندار يَلْبُغَا العُمَرِيّ المُعروف بخازندار يَلْبُغَا العُمَرِيّ نائب حماة في هــذه السنة في شهر رجب بعين تاب صحبة العساكرالشاميّة.

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «في ثالث عشرين صفر» والتصحيح عن المنهل الصافي (ج ١ ص ٢٨٩ (١))

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

وكان من أجل مماليك يَلْبغا العمرى" وأكابرهم ، وتولّى بعده نيابة حماة مأمور القَلَمُطاوى" اليَلْبُغاوى" حاجب الحجّاب .

وتُوفِّى الأمير عَلَّان بن عبسد الله الشعباني أمير سلاح فى ثمانى عشر شهر ربيع الآخر وهو أحد أعيان مماليك يَلْبغا، وكان من حزب برقوق وقام معه فى نَوْبة واقعة بَرَكة أثمَّ قيام وكان برقوق لا يخرج عن رَأيه .

وتُوفَى خَـواجَا فحر الدين عثمان بن مُسافر جالبُ الأَتَابك برقـوق من بلاده ثم جالب أبيه و إخوته إلى الديار المصريّة بالقاهرة فى سادس عشرشهر رجب وكان رجلا مقداما عاقلا وَقُورا ، نالته السعادةُ لِحَالبه الأتابك برقوق ومات وهو مر أعيان الملكة ، وكان برقوق إذا رآه قام له من بُعـد وأكرمه وقبيل شفاعته وأعطاه ما طلب ،

وَتُوفَى الشَّيْخِ الفَّقيرِ الْمُعْتَقد على الشَّامِيُّ بِالقَاهِرِة في خامس صفر وكان يُعرف بأبي لِحاف .

وَتُوفِّقُ الأمير علاء الدين على بن قَشْتَمُر الحاجب الشهير بالوَزِيرِى" فى تاسع عشرين شهر ربيع الآخر، كان أمير مائة ومقدَّم ألف بديار مصر وكان من خواص بَرْقُوق وأحدُ مَنْ قام معه فى وقائعه وساعده .

وَتُوُفِّ الأَسْتَاذُ شَمْسُ الدينِ مجد بن مجد بن مجد المعروف بآبن السُّورى العَالِّرِي المَّوْصِلَى العَوَّادُ المُغَنِّى – نسبت بالعَالِّرِي إلى عَمَّارُ بن ياسر الصحابِيّ رضى الله عنه – في يوم العشرين من صفر بالقاهرة ، وقد النهت إليه الرئاسة في ضرب العُودُ والمُوسِيقِ ونالتُه السعادة من أَجْلها ، حتى إنّه كان إذا مَرِضُ عاده جَميعُ أعيان الدولة .



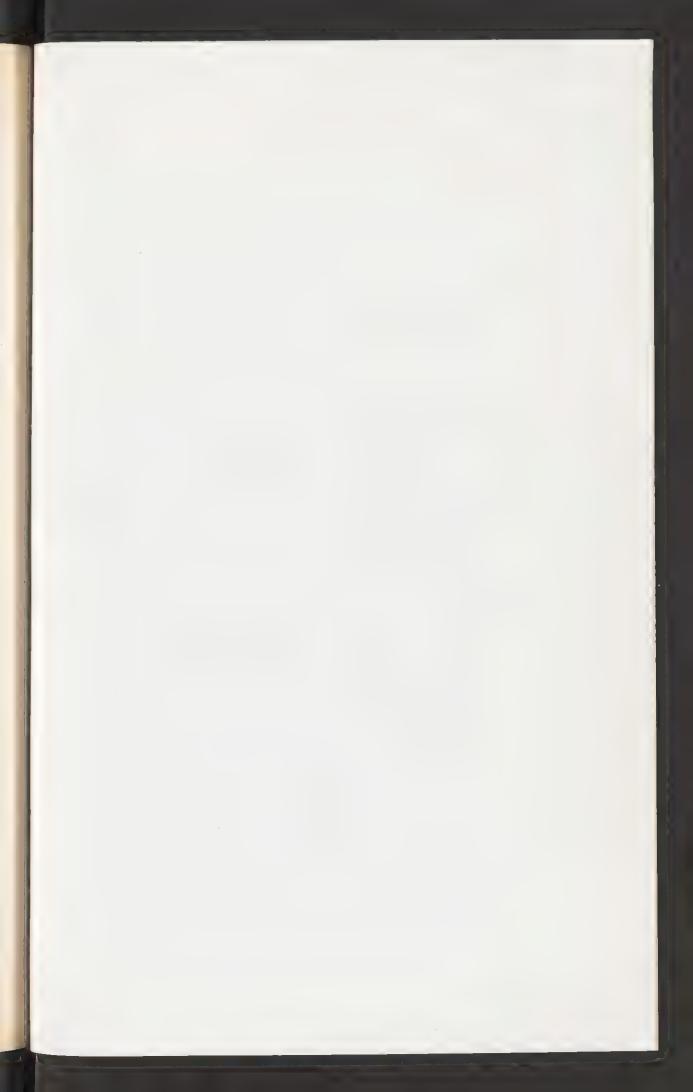

قلتُ : وهو صاحبُ التصانيف الهائلة في الموسيقي .

وتُونِّيت المسنِدة المُعَمَّرة جُو يُرِةُ بنت الشَّهاب أبى الحسن [ أحمد ] بن أحمد المَكَّادِي في يوم السبت ثانى عشرين صفر وقد آنفردت برواية النَّسَائى وغيرها . 
§ أمر النيل في هذه السنة — المهاء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ

و امر امین می معده انسته – المصد المعدم مسته المدي وله يه المديم . الزيادة تسعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا .

## ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر

السلطان الملك الظاهر أبوسعيد سيف الدين برُقُوق بن آنص العثماني اليَلْبُغَاوِي السلطان الملك الطاهر أبوسعيد سيف الدين برُقُوق بن آنص العثماني اليلبُغَاوِي الماركي الفائم بدولة الجراكسة بالديار المصرية والثاني من الجراكسة ، إن كان الملك المظفر سيبرس الجَشْنَكِير چاركسيا، و إن كان بيبرس تركى الجنس فبرقوق هذا هو الأول من ملوك الجراكسة، وهو الأصح و به نقول .

جلس على تخت الملك في وقت الظُّهْر من يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة الموافق له آخر يوم ها نور وسادس تشرين الثاني ، بعد أن آجتمع أخليفة المتوكّل على الله أبو عبد الله محمد والقُضاة وشيخ الإسلام سراجُ الدِّين عُمر البُلْقِيني وخَطَب الخليفة المتوكّل على الله خطبة بليغة ، ثم بايعه على السلطنة وقلّده أمور المملكة ثم بايعه من بعده القضاة والأمراء.

ثم أُفيض على بَرْقُوق خِلْعة السلطنة ، وهي خلعةُ سـوداءُ خليفتيَّة على العادة ، وأشار السِّراج البُلْقيني أن يكون لقبُه «الملك الظاهر» فإنه وقت الظَّهِيرة والظَّهور وقد ظهر هذا الأمر بعد أن كان خافيًا ، فتلقّب بالملك الظاهر وَرَكِب فَرَسَ النَّوْبَة من الحَرَاقة من المَقْعَد الذي بالإسطبل السلطاني من باب السِّلسلة ، والقُبَّة والطَّيْرُ

784

10

على رأسه، وطَلَع من باب السر إلى القصر الأبلق، وأمطرت السماء عند ركو به بأبهة السلطنة ، فتفاء النساس بيمن سلطنته ومَشت الأمراء والأعيانُ بين يديه إلى أن نزل ودخل القصر المذكور وجَلَس على تخت الملك، وكان طالع جلوسه على تخت الملك بُرْجَ الحُوت والشمس في القوس متصلة بالقمر تثليثاً والقمر بالأسد مُتَّصِلً بالمُشترى تثليثاً وأدَّعُل بالتَّور راجعا والمُشترى بالحرَل متصل بعطارد من تسديس بالمُشترى تثليثاً وزُحُل بالتَّور راجعا والمُشترى بالحرَل متصل بعطارد من تسديس والمربخ بالجَوْزاء في شَرَفه والزَّهَرَاء بالعَقْرب وعطارد بالقوس، ودُقت البشائر بقلعة الجبل عند ركو به ثم زُينت القاهرة ومصر ونودى بالقاهرة بالدعاء للسلطان الظاهر برقوق ،

ولمَّا جلس على تخت المُلُك قبَّلت الأمراءُ الأرضَ بين يديه وخلَع على الخليفة على الخليفة

ثم كَتَب بذلك إلى الأعمال وخَرَجت الأمراء لتحليف النُّوَّاب بالبلاد الشامية ثم أَمَر الملك الظاهر في السلطنة وثبتت قواعد مُلْكه .

ومدَّحهُ جماعةً من شعراء عصره منهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن العطار فقال:

ظهورُ يومِ الأربعاءِ آبتدا \* بالظاهِرِ ٱلمُعْدَة بِالظاهِرِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ آمرِي \* منشرحُ البَّاطِنِ بِالظاهِرِ وَقَالَ الشَّيخُ شَهَابُ الدّينَ الأعرج السَّعْدِي من قصيدة :

تولّى ٱلمُلْكَ برقوقُ المفدَّى \* يِسَعْدِ ٱلجَدِّ وَٱلاِقَدَارُ حَتْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ عَنْدِ وَلَمْ اللهِ عَنْدِ وَلَمْ اللهِ عَنْدِ وَلَمْ اللهِ عَنْدِ وَلَمْ اللهِ عَنْدِ وَمُضَانِ بِعَامٍ \* لاَّرْبِعِ مَا فَيْنِ بَرَةٍ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(١) باب سر الفلعة سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ١ ص ١٧٢ بالجزء الثامن من هذه الطبعة .

(٢) القصر الأبلق سبق التعليق عليه في الحاشية وقم \$ ص ١٤٨ بالجزء السابع من هذه الطبعة .

قلت : وأنذ كر أمر الملك الظاهر هذا من أوّل آبتداء أمره فنقول :

أصله من بلاد الحاركس وجنسه «كسا» ثم أُخِدَ من بلاده وأبيع بمدينة قرم فاشتراه خواجا عثمان بن مُسافر المقدَّم ذكره وجلبه إلى مصر فاشتراه منه الاتّابك يلبنا العُمرِى الخاصكي الناصري في حدود سنة أربع وستين وسبعائة أو قبلها بيسير وأعثقه وجعله من جُمْلة مماليكه، واستمتر بخدمته إلى أن ثارت مماليك يلبغا عليه وفتول في سنة ثمان وستين وسبعائة ، فلم أَدْرِ هل كان برقوق ممن هو مسع أستاذه يلبنا أم كان عليه ، ولما قُتِل يلبغا وتمزّقت مماليكة وحُبِس أكثرهم حُبِس برقوق يلنبنا أم كان عليه ، ولما قُتِل يلبغا وتمزّقت مماليكة وحُبِس أكثرهم حُبِس برقوق الحليلي وهو دونهم في الرتبة ، ثم أُفرج عنه وخدَم عند الأمير مَنْجَك اليوسُفي نائب الملك ألا شرف مُماليك يَلْبُغا إلى الديار المصرية حضر الشام سنين إلى أن طَلَب الملك الأشرف مُماليك يَلْبُغا إلى الديار المصرية حضر برقوق هدذا من جُملتهم وصار بخدمة الأسياد أولاد الملك الأشرف جُنْديًا ولم يزل على ذلك حتى ثار مع من ثار من مماليك يلبغا على المدلك الأشرف شعبان في نو به قرطاي وأينبك وغيرهما في سنة ثمان وسبعين وسبعائة وقتُل الأشرف .

ثم لمّ وقع بين أينبك وقرطاى وآنتصر أينبك على قرطاى أنعم أينبك عليه بإمرة طبلخاناة دَفْعة واحدة من الجندية ، فدام على ذلك نحو الشهر، وخرج أيضا مع مَنْ خرج على أينبك من اليّلبُغارية فأخذ إمرة مائة وتقدمة ألف وكذلك وقع لوفيقه بَرَكة ، ثم صار بعد أيام قليلة أمير آخور كبيرا ودام على ذلك دون السنة وآتَّفق مع الأمسير بركة على مَسْك طَشْتَمُر الدوادار ومسكاه بعد أمور حكيناها في ترجمة الملك المنصور على وتقاسما المملكة وصار برقوق أتابك العساكر، و بركة رَأْس نَوْبة الأمراء أَطَابِكَا، فدام على ذلك من سنة تسع وسبعين إلى سنة آثنتين وثمانين ووقع

بينه وبين خشداشه بَركَة وقبض عليه بعــد أمور وحروب وصفا له الوقتُ إلى أن تسلطن . وقد تقدَّم ذكُر ذلك كله ، غير أننا ذكرناه هنا ثانيا على سبيل الآختصار لينتظم سياق الكلام مع سياقه . انتهى .

قال المقريزى – رحمه الله : وكان آسمُه أَلطُنبهَا فغيره أستاذُه يَلبغا لمّ آشتراه وسمّاه برقوقا . وقال القاضى علاء الدين على " آبن خطيب الناصرية : كان آسمه «سُودُون» نَقلًا عن قاضى القضاة ولى الدين أبى زُرعة العراق عن التاجر بُرهان الدين المحلّى عن خواجا عمان بن مُسافِر ، والقولان ايسا بشيء و إن كان النقلة لهذا الخبر المحلّ عن خواجا عمان بن مُسافِر ، والقولان ايسا بشيء و إن كان النقلة لهذا الخبر أثقات في أنفسهم فإنهم ضعفاء في الأتراك وأسمائهم وما يتعلق بهم لا يرجع إلى قولهم فيها ، والأصح: أنّه من يوم وُلِد آسمُه برقوق كما سنبيّنه في هذا المحلّ من وجوه عديدة منها: أن الخواجا عمان كان لا يعرف بالعربية ، وكان البُرهان الحلّ من وجوه عليلة التركية كلمةً واحدة ، فكيف دار بينهما الكلامُ ، حتى حَكَى له ما نُقِل و إن وقسع المجاعهما في بعض المجالس وتَكَالمَ ، فالبرهان يفهم عنه بالرمن لا بالتحقيق وليس اجتماعهما في بعض المجالس وتَكالمَ ، فالبرهان يفهم عنه بالرمن لا بالتحقيق وليس برخوق في وجوه الأمراء إلى بلاد الحاركس إلى الديار المصرية ونزل الملك الظاهر برقوق في وجوه الأمراء إلى بلاد الحاركس إلى الديار المصرية ونزل الملك الظاهر برقوق في وجوه الأمراء إلى ملاقاته بالعكرشة وقد تقدّم ذكُو ذلك كلّه ، وكان يوم ذلك برقوق مرشّحًا للسلطنة ،

<sup>(</sup>۱) هو علا، الدين أبو الحسن على المعروف بآبن خطيب الناصرية الحلبي الشافعي ، مولده بحلب سنة ٤ ٧٧ ه كان بارعا في الفقه والأصول والعربية مشاركا في الحديث والتاريخ وغير ذلك ، مع الرياسة وشهرة الذكر وكثرة الممال ، كتب تاريخا لحلب وهو ذيل على تاريخ آبن العديم وهو أحد مواد الضوم اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي ، كتبه سنة ٢ ٨٣ ه في مجلدين ، تعرّض له آبن حجر في ديباجة كتابه : « أنباء الغمر بأبناء العمر » وأثنى عليه ، انظر أخبار ابن خطيب الناصرية في وفيات سنة ٣ ٨ ٨ في السلوك (ج ٤ ص ٩ ٨٣) وانظر ترجمته في ح ٥ من تاريخ حلب للطباخ ص ٢ ٢ وانظر أخبار كتابه تاريخ حلب في ح ١ ص ٢ ٨ من تاريخ الطباخ المذكور ،

فعندما وقع بصر والده عليه وأخذ برقوق فى تقبيل يده ناداه باسمـه برقوق من غير تعظيم ولا تحشَّم. وكان والد برقوق لا يَعرف الكلمة الواحدة من اللغة التركية ، فلمّا جلس فى صدر المخيم وصار يتكلّم مع ولده برقوق بالجارك ، تكرّر منه لفظ «برقوق» غير مرة .

ثم لمّ قدم القاهرة وصار أمير مائة ومقدّم ألف آستمرّ على ما ذكرناه من أنه ينادى برقوقا باسمه ولا يقوم له إذا دخل عليه ، فكلّمه بعض أمراء الجراكسة أن يُخاطبه بالأمير، فلم يفعل وغضب وطلب العود إلى بلاد الجاركس، فلوكان لبرقوق اسم غير برقوق ما ناداه إلا به ولو قيل له فى ذلك ما قبله . فهذا من أكبر الأدلة على أن آسمه القديم « برقوق » وكذلك وقع لبرقوق مع الحَوَندات، فإن أخته الكُبرى كانت أرضعت برقوقا مع ولد لها ، وكانت أيضا لا تعرف باللّغة التركية ، فكان أعظم كانت أرضعت برقوقا مع ولد لها ، وكانت أيضا لا تعرف باللّغة التركية ، فكان أعظم وحواشيهم وتداول مجيئهم من بلاد الجاركس إلى القياهرة إلى الدولة الناصرية ، ورأيت أنا الحَوندات غير مرة .

وأما جواريّهم وخدّمهم فصار غالبهم عندنا بعد موتهم، واستولد الوالد بعض من حضر معهم من بلاد الجاركس من الجدوارى وكان غالب من حضر معهم من عجائز الجراكسة يَعْرِف مولد برقوق فلم نسمع من أحد منهم ما نقله من تغيير اسمه ولا من أحد من مماليكه مع كثرة عددهم واختلاف أجناسهم، ومنهم من يدّعى له بقرابة مثل الأمير قنجاس والد إينال الأمير الآخور الكبير وغيره ، وقد أثبت ذرية قبراس المذكور أنّه آبنُ عم برقوق بسبب ميراث مماليكه بمحضر شهد فيه جماعة من قُدماء الجراكسة وسُمّى فيه برقوق برقوقاً وسُمّى قَبْجَاس بقياسًا ،

.

ثم لمّ وقفْتُ على هذه النّقول الغريبة سألتُ عن ذلك من أكابر مماليك برقوق، فكلّ مَن سألت منه يقول: لم يطرق هذا الكلامُ سمى إلّا في هذا اليوم، هذا مع كثرتهم وتعظيمهم لأستاذهم المذكور وحفظهم لأخباره، وما وقع له قديما وحديثا حتى إنّ بعضهم قال: هذا آسم جاركسي و يُلبُعا آسم تَتري لا يُعرف معناه، ثم ذَكر معناه فقال: هذا الآسم أصله «ملي جق» ومعناه بالجاركسي غنّام، فإن «ملي» بلغتهم آسم للغنم ثم خفف على «جُق» ببرقوق ثم ذكر أسماء كثيرة، كان أصلها غير ما هي عليه الآن مثل «بايزير» فسمى «بايزيد» ومنهم من جعله كنية أبي يزيد ومثل «آل باي» فسمى «على باي» وأشياء من ذلك يطول شرحُها، وقد حرجنا عن المقصود لتأييد قولنا، وقد أوضحنا هذا وغيره في مُصنّف على حدّته في تحريف أولاد المسرب للاسماء التركية والعجمية وفي شهرتهم إلى بلادهم في مثل جَانبَك وتَنبك وشيخون، ومثل من نُسب إلى قَيْرُوز باد واستراباد من زيادة ألفاظ وترقيق ألفاظ يتغير منها معناها، حتى إن بعض الأتراك أو الأعاجم إذا سَمِعها لا يفهمها إلا بعد يتغير منها معناها، حتى إن بعض الأتراك أو الأعاجم إذا سَمِعها لا يفهمها إلا بعد جهد كبير و إنتهى و

وأمّا الملك الظاهر بَرقُوق فإنه لمّا تسلطن جلس بالفصر الأبلق ثلاثة أيام، فصارت هذه الإقامة سُمنة بعده لمن يتسلطن ولم تكن قبل ذلك ، فلمّا كان يوم الآثنين رابع عشرين شهر رمضان قُرئ عهدُ الملك الظاهر برقوق بالسلطنة بحضرة الخليفة والقضاة والأمراء وأعيان الدولة وخلّع السلطانُ عليهم الحليم السليّة ، ثم أَخْلَع على الأميز أَيْتَشُ البَجاسِي باستمراره رأسَ نَوْ بة الأمراء وأطابكا وعلى الأمير أَنْصُل الجور الكبير على أَنْطُنْبُغا الحُو باني أمير مجلس على عادته ، وعلى جاركس الحليلي الأمير آخور الكبير على

<sup>(</sup>۱) في «م» « ملي خق » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

عادته ، وعلى الأمير سُودون الفخرى الشيخونى حاجب الجَمَّاب باستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية ، وكانت شاغرةً من يوم مات الأمير آ قُتَمُر عبد الغنى ، وخلَع على الأمير أَلْطُنبُغا الكُوكائى أمير سلاح ، وآستقر حاجب الجَمَّاب عوضا عن سُودون الشيخوني ، وعلى الأمير أَلطنبغا المعلِّم باستقراره أمير سلاح عوضا عن الكُوكائى المنتقل إلى الجحوبية .

قلت : وهذا مما يدل على أن وظيفة إمرة سلاح كانت إذ ذاك دون الحجوبيّة إنتهى .

ثم أخلع السلطان على الأمير يُونُس النَّوْرُوزى دواداره قديمًا باستقراره دوادارا كبيرا بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضًا عن ألا بُغا العُثْمانى المقبوض عليه قبل تاريخه، وعلى الأمير قردم الحسني اليَلْبُغَاوى باستقراره على عادته وأسَ نو بة ثاني بإمرة مائة وتقدمة ألف عوضا عن ألاً بغا .

وهذه الوظيفة هي الآن وظيفة رأس نَوْ بة النَّوَب وقد بينا ذلك في غير موضع . ثم خَلَع السلطانُ على القُضاة الأربعة ؛ وهم : قاضي القضاة بدرالدين بن أبي البقاء الشّبكي الشافعيّ . وقاضي القضاة صدر الدين بن منصور الحنفيّ . وقاضي القُضَاة جمال الدين بن خير المالكيّ . وقاضي القضاة ناصر الدين العسقلاني الحنبليّ . وخَلَع على قُضاة العسكر مُفْتي دار العدل ، ووكلاء بيت المال ، وعلى مباشري الدولة ، وعلى القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر ، وعلى علم الدّين سِنّ إبرة الوزير، وعلى القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر ، وعلى سعد الدين بن البقري ناظر الحاصّ .

 <sup>(</sup>١) هي الإيوان الذي أنشأه الملك المنصور قلاوون وأعاد بناءه آبته الملك الناصر محمد وكان الملوك
 يجلسون فيسه لنظر المظالم ولذلك سمى بدار العدل . راجع الحاشسية رقم ١ ص ١ ٥ من الجزء التاسع من
 هذه الطبعة .

ثم خَلَع الملك الظاهر على القاضى أوحد الدين عبد الواحد موقّعه فى أيام إمرته، وعلى جمال الدين مجود القيصرى مُحتسب القاهرة، وعلى سائر أرباب الدولة وأعيان الملكة فكان يوما مشهودا.

ثم في يوم الخميس سابع عشرين طاب السلطان سائر الأمراء والأعيان ، وحلفهم على طاعته ، وفي أيضا خَلَع على الأمير بهادُر المَنْجَكَ ، واستقر أستدارًا بإمرة طبلخاناه ، وأضيف إليه أستادارية المَقام الناصري محمد آبن السلطان الملك الظاهر برقوق .

ثم فى يوم الأثنين تاسع شوّال أخلع السلطان على العلّامة أوْحد الدين عبد الواحد ابن إسماعيل بن ياسين الحنسفي باستقراره كاتب السرّ بالديار المصريّة عوضا عن القاضى بدر الدين بن فضل الله بحكم عزله .

ثم أخلع السلطان على الأمير جُلْبان العلائى وآستقر حاجبًا خامسًا ، ولم يُعهد قَبْلَ ذلك بديار مصر خمسة حُجَّاب ، وعُدَّ ذلك من الأشياء التي آستجدَّها الملك الظاهر مَرْفُوق .

وأُخلَع على رجل من صُوفِيَّة خَانِقاه شَيْخُون يُقال له : خَيْرُ الدين [ العَجمى ] . آستقراره قاضي قضاة الحنفيَّة بالقُدس الشريف .

ثم أُخْلَع أيضا على رجل آخر من صوفية خانقاه شَيْخُون يقال له : موفَّق الدِّين العَجَمِيّ بقضاء غزة ، كلُّ ذلك بسفارة الشيخ أكل الدِّين شيخ الخانقاه الشَّيْخُونية . وهذا أيضا ممَّ استجده الملك الظاهر ، فإنه لم يكن قبل ذلك بالقُدس ولا بغَزة قاض حَنَفي " .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج٣ ص ٤١٠) .

۲.

ثم فى يوم الأربعاء تاسع عشرين شؤال ركب السلطان الملك الظاهر من قَلْمة الجبل وعَدَّى النيل من بَرِّ بُلاق إلى الجيزة وتصيّد ثم عاد من آخر النهار ، وقد ركب الأمير أَيْثَمَشُ عن يمينه والعلَّمةُ أكلُ الدين شيخ الشَّيْخُونيّة عن يساره .

ثم رَسمَ السلطان بعد عَوْده من الصَّـيْد بآستقرار بَدْر الدين محـد بن أحمـد (٢) [ ابن إبراهيم ] ابن مُنْهم في كتابة سرّ دمَشق عوضًا عن القاضي فتح الدين [محمد] ابن الشهيد .

ثم وَرَدَ الخَبرُ على السلطان من الأمير يَلْبُغَا الناصري" نائب حلب بأن الأمير (٤) (٥) أَلْطُنبُغا السلطاني" نائب أبلستين عَصِي وطَلَع الى قلعة دَارَنْدة المضافة اليه وأنه أمسك بعض أمرائها وأطلع إلى دَارَنْدة ذَخائرة ، فَركب العسكر الذين هم بالمدينة عليه وأمسكوا مماليكه وحاصروه فطلب الأمانَ منهم ، ثم فَرَّ من القلعة إلى أُبلُسُتين ثانيا فكتَب إليه الناصري" نائب حلب يُهدِّده فلم يرجع إليه ومر" هارباً إلى بلاد النَّمَا وقال : لا أكون في دولة حاكمُها جَارَكْسِي"!

وفي يوم السبت سابع عشر ذي القَعْدة رَكب السلطان أيضا من القلعـة إلى

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤١١ ) : « يوم الثلاثا. » .

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤١١) .

<sup>(</sup>٣) تكلة عن السلوك (ج٣ ص ٤١١).

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٦٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>ه) كانت قلعة دارندة من بلاد النغور والعواصم الخارجة عن حدود البلاد الشامية ولها نائب أمير عشرة وربما طبلخاناه وولايتها فى الحالتين من نائب حلب ( انظر صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢٨ ) .

10

70

(١) جهة المطريّة ومَضَى إلى قناطر أبى مُنجا، ثم عاد وشَقَالقاهرة من باب الشعرية، وكان لمروره يومُّ مشهودٌ وهو أوّل ركُوبِه ومروره من القاهرة في سلطنته .

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

 (٢) صواب الاسم قناطر بحرأبي المنجا وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٤ ص ١٤٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

(٣) هذا الياب هو أحد أبواب القاهرة الحارجية في سورها البحرى الذي أنشأه صلاح الدين غربي الخليج المصرى في المسافة التي بين الخليج و باب البحر و بالقرب من الخليج و فإنه لما تكام المقريزي في خططه على سور القاهرة (ص ٣٧٧ ج ١) قال : إن السور النااث أنشأه صلاح الدين يوسف بن أيوب في سسنة ٩٥ ه وزاد فيه القيطعة التي من باب القنطرة إلى باب الشعرية ومن باب الشعرية إلى باب البحر و فلعة المقس على النيل و مل تكلم على باب الشعرية (ص ٣٨٣ ج ١) قال : و يعرف بطائفة من البربر (المغاربة) بقال لهم بنو الشعرية هم ومن اته وزناره وهؤارة من أخلاف لوائة ، الذين نزلوا بإقليم المنوفية .

وذكوابن اياس فى كتاب تاريخ مصر ( ص ١٧٣ ج ٣ ) أنه لما مات الشيخ محبى الدين عبى الدين عبد القادر الدشطوطى فى سدنة ٩٢٤ ه دفن بمدرسته التى أنشأها خارج باب الشدرية تجاه زاوية سيدى يحيى البلخى .

و بالبحث عن مكان هذا الباب تبين لى أنه كان قائما إلى عهسد قريب بدليل أنه مبين على خريطة القاهرة التى رسمها جران بك مدير التنظيم في سسنة ٤٧٨ على رأس سكة باب الشعرية التي تعرف البـوم بسوق الجراية وفي سنة ٤٨٨ هدم هذا الباب بمعرفة الضبطية خلل في مبناه وكانب يعرف أخيرا باسم باب المدوى لوقوعه تجاه جامع العدوى .

ويما ذكر يتبين أن باب الشعرية كان واقما بميدان العدوى على رأس شارع سوق الجراية قبل توسيع الميدان المذكوروكان يفتح من الخارج على ميدان العدوى وشارع الزعفرانى وشارعالعدوى وسكة الفجالة ٠

وقد جهل الدس الموقع الأصلى لهذا الباب فأطلقوا اسمه خطأ على باب آخر هــ و باب القنطرة الذى سبق النعليق عليسه فى الحاشية رقم ٣ ص ٣٩ بالجزء الرابع من هذه الطبعة وسموه باب الشعرية فى حين أن البابين غير متجاورين فباب القنطرة يقع كما ذكرنا فى سور القاهرة الغربى على رأس شارع أمير الجيوش الجوائى شرقى شارع الخليج المصرى وأما باب الشعرية فيقع كما ذكرنا فى سور القاهرة البحرى تجاه جامع العدوى الواقع غربى الخليج المصرى والمسافة بين البابين لا تقل عن ٣٣٠ مترا .

ومما يلفت النظر أن مصلحة التنظيم أطلقت اسم باب العدوى الذى هو بذاته باب الشعرية على زقاق بشارع البغالة البحري شرقي شارع الخليج المصرى في حين أن هذا الباب يقع غربي شارع الخليج كما ذكرنا .

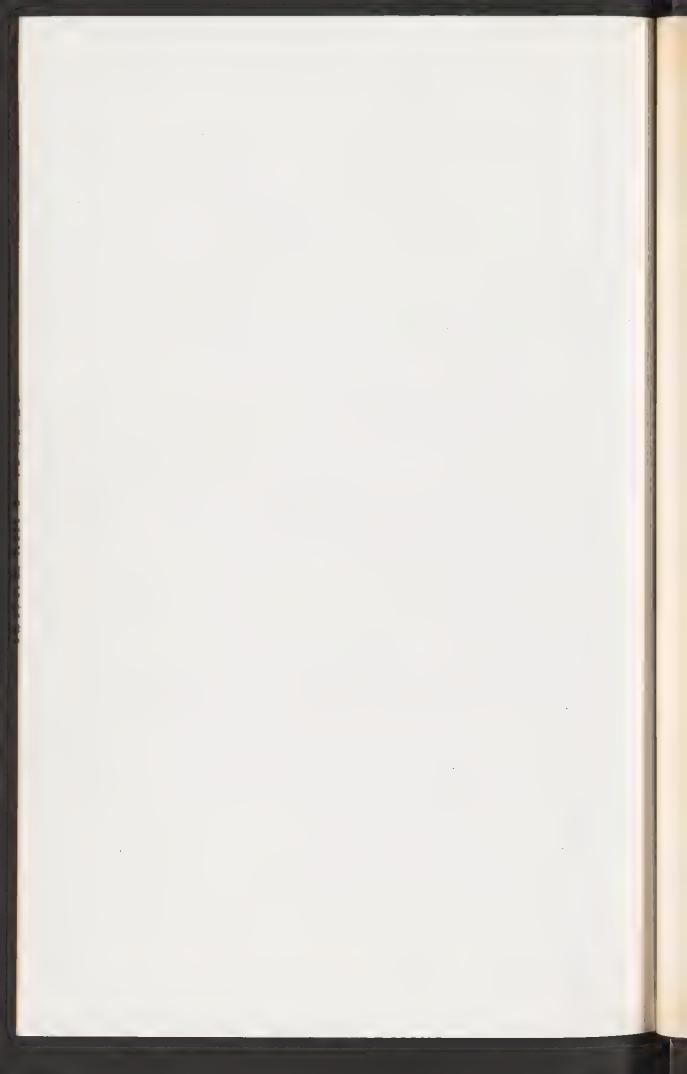

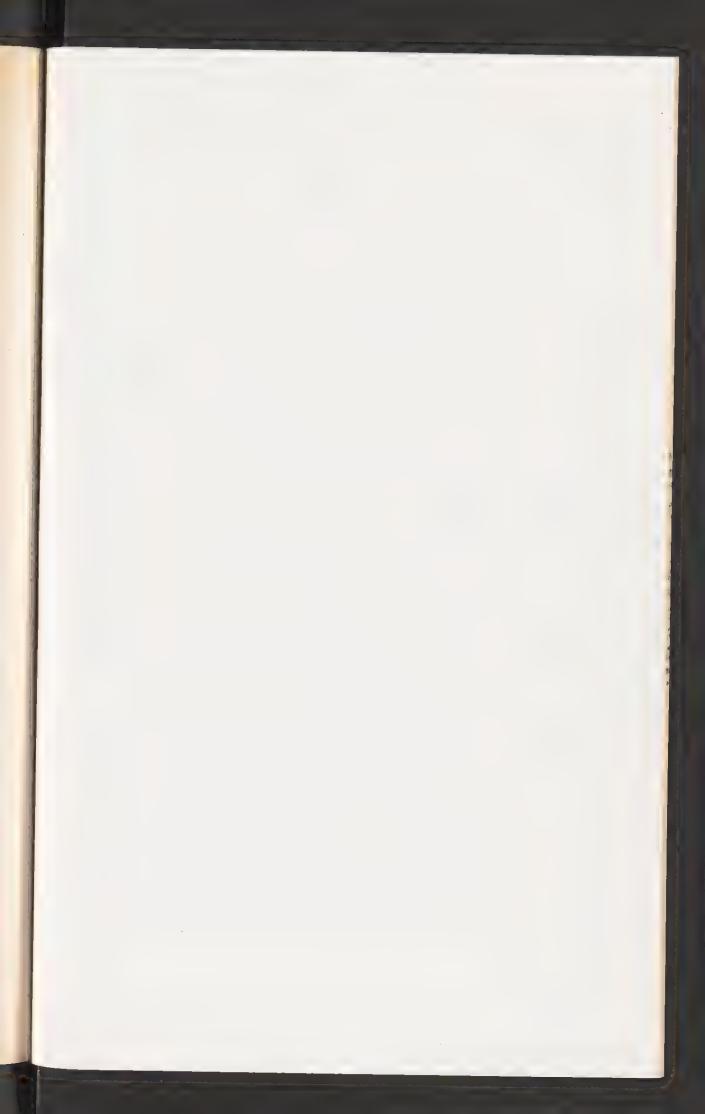

ثم قدم الخبرُ على السلطان بفِرار الأمير آفْبُغا من عبد الله نائب غزّة منها إلى الأمير أمير . الأمير نمير .

وفى هـذه الأيام أخلع السـلطان على الأمير قَرْقَماس الطّشْتَمُوى" باسـتقراره خازندارا كبيرا .

وفى سابع عشر ذى الحِجّة من سنة أربع وثمانين وسبعائة ركب السلطان من القلعة وعَدى النيل إلى برّ الجيزة ثم عاد من بُلاق فى سابع عشر ذى الحِجّة المذكور .

وفي سابع عشرين ذي الحِجّة قدم الأمير أَلطُنْبُغا الجُو باني أمير مجلس من الحجاز وكان جج مع الركب الشامئ وعاد من طريق الحج المصرى .

وفى يوم السبت أوّل مُحرَّم سنة خمس وثمانين وسبعائة قدم الأمير يلبُغا الناصرى الله على الله الديار المصرية فحرج الأمير سُودون الشَّيْخُونَى النائب إلى لقائه وجماعة من الأمراء، وطَلَع الجميع في خدمته إلى القلعة، وقَبَّل الناصري الأرض بين يدى السلطان الملك الظاهر .

وخَلَع السلطان عليه بالاستمرار على نيابة حلب، فكان مجى، الناصرى إلى مصر أول عظمة نالت الملك الظاهر برقوقا ؛ لأن يَلْبُغا الناصرى المذكور كان من كبار ما يلبُغا الاتابك الاتابك يلبُغا العُمرى وممن تأمر في أيام يلبُغا ، و برقوق كان من صغار ماليكه، وأيضا فإن الناصرى كان في دولة الملك الاشرف شعبان بن حُسين أمير مائة ومقدم ألف و برقوق من جملة الأجناد ممن يتردد إليه و يقوم في مجلسه على قدميه، فلم يمض غيرُ سنيات حتى صار كل منهما في رتبة معروفة ، فسبحان مغير حال بعد

7.85

۲.

<sup>(</sup>١) .ضبطه المؤلف في المنهل الصافي بضم النون جـ ٣ ص ٣٨٦ (١) .

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك ( ج ٣ ص ٢١٦ ) : « وفي رابع عشرينه ركب السلطان ... الخ » .

حال . و يَلْبُغُا النَّاصري هو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر برقوق الآتي ذكرها \_ إن شاء الله تعالى \_ في هذا المحل .

ثم نزل الأمير يَلْبُغُا الناصرى وعليه خِلْعةُ الاستمرار بنيابة حلب وعن يمينه الأمير أَيْتُمُش وعن يساره الأمير ألطَنْبُغا الجُدو بانى ومن ورائه سبعة جنائب من خيل السلطان بسروج ذهب وكتابيش زَركش أنعم بها عليه . ثم حمل إليه السلطان والأمراء من التقادم مما يَجلُّ وصفه .

ثم رَكب السلطان في يوم السبت ثامن المحرّم ومعه الأميرُ يلبُغا الناصري وعدّى النيلَ من بُلاق إلى برّ الحيزة وتصيّد وعاد في آخر النهار .

وفى عاشره خَلَـع السلطان على الأمير يلبغا الناصرى نائب حَلَب خَلْعَةَ السفر، وخرج من يومه إلى محل كفالته بجلب.

ثم فى يوم الآثنسين سابع عشره أخلع السلطان على شمس الدين إبراهيم كاتب أَرْنارِ وَآستقرْ به وزيرًا على شروط عديدة ع منها : أنه لم يَلْبَس خِلْعةَ الوَزَر، وأَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْلًا عَلَى شُروط عديدة عنها : أنه لم يَلْبَس خِلْعةَ الوَزَر، وأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ القُضاة وغير ذلك .

وفيه وصل الأمير أسد الدين الكُردى أحد أمراء حلب في الحديد لشَكُوى بعض التَّجّار عليه أنه غَصَبه مملوكًا فَيس أيامًا شم أفرج عنه وأُخرِج على تقدمة ألف بطراً بُلُس .

ثم عَزَل السلطان الأميرَ إينال اليُوسُفِي عربَ نيابة صَفَد بالأمير تَمَدُرْبَاى التِّهِ اللهُ مِن اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الزيادة عن السلوك (ج ٣ ص ١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) وواية السلوك (ج ٣ ص ١٨ ٪): « على إصة بطرابلس » ·

وفيه استعفى الأميرُ يَلُو من نيابة حَماة فأعفى .

وفى تاسع عشرة قَدِم سالم الدوكارى من حلب فأكرمه السلطان وأخلع عليــه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بحلب .

وفى ثامن عشرين جمادى الأولى وهو سادس مسرى أوفى النيل فنزل الملك الظاهر من القلعة في موكب عظيم حتى عَدى النيل وخَلَق المقياس وفَتَح خليج السّد . وهذا أيضا مما آستجده الملك الظاهر برقوق، فإنه لم يُعْهَد بعد الملك الظاهر بيبرس البُندُقدارى سلطان نزل من القلعة لتخليق المقياس وفَتَح الخليج غير الملك الظاهر هذا، فهو أيضا ممن آستجده لطول ترك الملوك له .

وفي هـذا الشهر أخلع السلطان على الأمير صُنْجَقَ الحَسَنَى اليلبُغاوى بنيابة حَماة . عوضا عن يَلُو بحكم استعفائه عن نيابة حماة .

وفيه ورد الخبر بموت الأمير تمر باى التمرد الشي نائب صَفَد بعد أن أقام على نيابة صفد خمسة أيام ، فأخلع السلطانُ بعد مدة على الأمير كَشَبُعا الحموى" بنيابة صفد عوضه ، وكمشبغا هذا هو أكبر مماليك يَلْبُغا العُمري" وممن صار في أيام أستاذه أمير طبلخاناه ولم يخرج عن طاعة أستاذه يلبغا ، ولهدذا مَقَتَه خشدا شيته الذين خرجوا على أستاذهم يلبغا ، لكونه لم يُوافقهم ، وقد تقدد م أنه ولى نيابة دِمَشْق وصفد وطَرابلُس قبل ذلك ،

<sup>(</sup>١) رواية السلوك المصدر المتقدّم : « الدكروري » •

<sup>(</sup>٢) في السلوك (ج ٣ ص ٤١٩) : « وهو خامس مسرى » .

 <sup>(</sup>٣) أى طيب عامود المقياس بالزعفران. ثم أمر برفع السدّ الذي كان يقام سنو ياعند فم الحليج،
 فتدخل مياه النيل في الخليج وتسير فيه الى نهايته .

وفى أوَّل شهر رجب من سنة خمس وثمانين وسبعائة طَلَع الأمير [صلاح الدين] مجمد بن محمد بن تَنْكَرُ إلى السلطان ونَقَلَ له عن الخليفة المتوكِّل على الله أبي عبد الله محمد أنه آتفسق مع الأمير قُرْط بن عمر التُّرْكاني" المعزول عن الكشُوفية ومع إبراهيم آبن قُطْلُوفْتُمُو العلائي أمير جاندار ومع جماعة من الأكراد والتُرْكيان ، وهم نحو من ثما تمائة فارس أنهم يَثْبُون على السلطان إذا نَزَلَ من القلعة إلى المَيْدُان في يوم السبت للعب بالكرة يقتلونه ويُمَكِّنون الخليفة من الأمر والآستبداد بالمُلك فُلَّف السلطانُ آبنَ تَشْكُرُ على صحّة مانقَل فحاف له وطلب يُحاققهم على ذلك، فبعث السلطان إلى الخليفة و إلى قُرْط و إلى إبراهيم بن قُطْلُقْتَمُر فأحضرهم وطلب سُودون النائب وحدَّثه بما سَمِع، فأخذ سودُون يُنكر ذلك و يستبعد وقوعَه منهم ، فأمر السلطانُ بالثلاثة فحضروا بين يديه وذَكَّر لهم ما نُقـل عنهم فانكروا إلا قُرط ، فإنَّه خاف من تهديد السلطان ، فقال : الخليفةُ طلبني وقال : هؤلاء ظَلَمَةٌ وقد ٱسْتُولُوا على مذا الْمُلُكُ بِعْدِيرِ رَضَائِي ، و إني لم أَقَدِّيرِ بِرَقُوقًا الساطنة إلَّا غَصَبًا ، وقد أَخذ أموالَ الناس بالباطل وطلب منِّي أن أقومَ معمه وأنصُرَ الحقَّ فأجبتُه إلى ذلك ووعدتُه بالمساعدة، وأن أجمع له ثمانمائة واحد من الأكراد والتُرْجُأن وأقوم بأمره، فقال السلطان للخليفة : ما قولك في هذا، فقال : ليس لما قاله سحّة، فسأل إبراهم آبن قُطْلُقت مر عن ذلك، فقال: ماكنت حاضرًا هــذا الاتفاق، اكنّ الخليفة طلبني إلى بيته يجزيرة الفيل وأعلمني بهذا الكلام وقال لى: إنَّ هذا مصلحة، ورغَّبني في موافقته والقيام لله تعمالي ونُصْرة الحق ، فأنكر الخليفةُ ما قاله إبراهيم أيضا وصار إبراهم يذكر له أمارات والخليفة يحلف أن همذا الكلام ليس له صحة ، فأشمتذ

<sup>(</sup>١) تكملة عن السلوك (ج٣ ص ٢٦٤)٠.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

حَنَّىُ الملك الظاهر وسَلَّ السيفَ ليضرب عُنُقَ الخليفة؛ فقام سُودون النائب وحال بينه و بين الخليفة، وما زال به حتى سَكَّن بعضَ غضيه ، فأمر الملك الظاهر بُقُرط وإبراهيم يُسَهَّرا وآستدعى القضاة ليُفْتوه بقتل الخليفة، فلم يُفْتوه بقتله وقاموا عنه، فأخذ الخليفة وسجنه بموضع فى قلعة الجبل وهو مقيَّد وسَمَّرَقُرُط وإبراهيم وشُهِّرا في القاهرة ومصر ، ثم أُوقِفَا تحت القلعة بعد العصر فنزل الأميرُ أيَّد كار الحاجب في القاهرة ، فابتدأ بترط فوسط وأبى وسار بهما ليوسطا خارج باب المحروق من القاهرة ، فابتدأ بترط فوسط وأبى أن يأخذوا إبراهيم [إنّ) جاءت عدة من الماليك بأن الأمراء شدفعوا فى إبراهيم ففكت مساميره وسين بخزانة شمائل ،

ثم طَلِب السلطان زكر ياءً وعمر آئِنَى إبراهيم عَمَّم المتوكِّل ، فوقَع آختيارهُ على عمر فولًاه الخلافة وتلقَّب بالواثق بالله ، كلَّ ذلك فى يوم الآثبين أوّل شهر رجب .

ثم فى يوم الآثنين ثامن شهر رجب أخلع السلطان على الطواشي بهادر الرومى وآستقر مقدَّمَ الماليك السلطانية عوضًا عن جَوْهم الصَّلاحِي .

ثم فى يوم السبت ثالث عشره ركب السلطان إلى الميدات ثانى مرة للعب الكُرة . ثم ركب فى يوم السبت عشرينه ثالث مرة . ثم ركب فى يوم السبت سابع عشرينه إلى خارج القاهرة وعاد مر باب النصر ونزل بالبيمارستاب المنصورى .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٢٣): « بدكار الحاجب » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) تكملة عن السلوك .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقبر ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة •

(١) ثم رَكِب منه إلى القلعة ، فلم يتحدّك أحدُّ بأمر من الأمور .

ثم نَحَرج السلطانُ إلى سَرْحة سِرْياقُوس على العادة فى كلّ سنة وأقام بها أياما وعاد وفى عوده قَبَض على سعد الدين نصر الله بن البَقَرى" ناظر الخاص بالحدمة وخلع السلطان على موقّى الدين أبى الفرج عبد الله الأسْلَمَى بنظر الخاص عوضا عن آبن البقرى وأجرى على ابن البقرى" العقو بة ثم ضربه بالمقارع ، بعدما أخذ منه ثلمائة ألف دينار .

وفيه شَفَع الأمراء في الخليفة وتقدَّم منهم الأميرُ أَيْمَشُ والأميرُ أَلْطُنبُغا الْجُوباني وقبّ لا الأرض وسألا السلطان في العفو عنه وترققا في سؤاله ؛ فعدّد لهما السلطان ما أراد أن يفعله بقتله فما زالا به حتى أمر بفكِّ قيْدِه .

وفى هذه السنة توجه السلطان عدة مرار للصيد ببر الجيزة وغيرها، وفى الأخير اجتاز السلطان بخيمة الأمير قُطْلُقتمر العلائي أمير جاندار ووقف عليها فخسرج قطلقتمر إليه وقدّم له أربعة أفراس فلم يقبلها فقبل الأرض ثانيا وسأل السلطان أن يقبلها ، فأجاب سؤاله وقبيلها وسارحتى نزل بخيمه ، وفى الحال استدعى بإبراهيم ابن قُطْلُقْتَمر المذكور من خزانة شمائل وأطلقه وخلع عليه وأركبه فرسا بسرج ذهب وكنبوش زَرْكَش ، وأعطاه ثلاثة أرؤس أخر وهى التي قدّمها أبوه للسلطان وأُذِنَ له أن يمشى فى الحدمة ووعده بإمرة هائلة وأرسله إلى أبيه قطلقتمر المذكور فسر به سرو را زائدا وكان قطلقتمر فى مسدة حبس آبنه لم يُحدث السلطان ولا الأمراء في أمر آبنه بكلمة واحدة ، فأناه الفَرج مِن الله تعالى بغير مَأَنَّة أحد ،

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٣٤) : « وعبر من باب القلعة » •

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك ج ٣ ص ٢٨ ٤ : « برزق » ·

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك : « من حيث لا يحتسب » ·

وفي هذه الأيام جمع السلطان القضاة وآشترى الأمير أيتمش البجاسي وهو يوم ذاك رأس نو بة الأمراء وأطابك وأكبر جميع أمراء ديار مصر من ذرية الأمير بحرجي الإدريسي نائب حلب بحكم أن بحرجي لمن مات لم يكن أيتمش عمن أعتقه، فأخذه بعد موته الأمير بجاس وأعتقه من غير أن يميلكه بطريق شرعي وأثبتوا ذلك على القضاة ، فعند ذلك آشتراه المدلك الظاهر من ذرية بحرجي بمائة ألف درهم وأعتقه وأنعه عليه بأر بعة آلاف درهم و بناحية سفط رشيد ، ثم خلع السلطان على القضاة والموقعين الذين سجًلوا قضية البيع والعين .

وفى يوم الثلاثاء تاسع ذى القعدة أفرج السلطان عن الخليفة المتوكّل على الله ، ونُقِل من سجنه بالبُرج إلى دارٍ بالقلعة وأُحْضِر إليه عيالةً .

ثم فى يوم السبت ثالث صفر من سنة ست وثمانين وسبعائة قَبَض السلطان ١٠ عَلَمْ عَلَى الأُميرِ يَلْبُخُا الصغير الخازِندار ، وعلى سبعة من المماليك وُشِيَ بهم أنهم قصدوا قتلَ السلطان فضر بهم ونفاهم إلى الشام .

وفى يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول قدم الأمير بَيْدَمُن الْحُوارَزْمِي نائب الشام؛ فأجلسه السلطان فوق الأمير سُودُون النائب بدار العدل . ثم فى ثالث عشره خلّع عليه السلطان، وقيَّدَله ثمانيةَ جنائب من الخيل بقُماش ذهب، جَرُّوها الأوجَاقِيَّةُ ، ، خلّة ـــه .

۲.

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ح ٣ ص ٤٢٩): ﴿ وَأَنْهُمْ عَلَيْهُ بَارِبُهَالَةُ أَلْفُ دَرَقُمْ فَضَةً » •

<sup>(</sup>٢) المضاف اليه فيه خطأ فى النقل وصواب الاسم (سفط رشين) كما و ردت فى قوا بين الدواوين لابن ماتى والسلوك القسريزى (ح ٣ ص ٢٠٤) وفى التحقة السنية لابن الجيمان من الاعمال البهاساوية وورد اسمها محرفا سفط ريشين بالحطط المقريزية وكذلك فى الخطط النوفيقية .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك : « الذين استحلوا » ·

وفى يوم الشملاثاء ثامن عشره نزلَ السلطان لعيادة الأمير أَلْطُنْبُغُا الْحُـو بانى أمير مجلس وقد توعَّك .

وفيه قدم الأمير بَيْدَمر نائب الشام تقدّمته للسلطان وكانت تشتمل على عشرين مملوكا وثلاثة ونلاثة ونلاثة وعشرين وثلاثة وثلاثة وغشرين كلبا سَلُوقيًا، وثمانية عشر فَرسًا عليها أجلالُ حرير، وخمسين فحلا، وآثنتين وثلاثين وثلاثين خِرةً ومائة إكديش لتتمة مائتى فرس وثمانية قُطُر هُجُن بقُاش ذهب وخمسة وعشرين قطارا من الهُجُن أيضا بكيران ساذَجة، وأربعة قُطُر جمال بَخاتي لكل جمل منها سَنامان وثمانين جملًا عرابًا، و باسم ولد السلطان سيّدى محمد عشرين فرسا وحمسة عشرة جملا وثيابا وغيرها، وفي عشرينه خلع عليه السلطان خِلْعة السفر وتوجّه إلى عمل ولايته بدمشق .

وفى خامس عشرينه نزل السلطانُ لعيادة أَلْطُنْبِغا الْجُوبانِيّ ثانيا فَفَرَش له الجُوبانِيّ ثانيا فَفَرَش له الجُوبانِيُّ شِقَاق الحرير السّكندريّ وشِقاق نُخِ من باب إسطبله إلى حيث هو مُضطَجع \* فَشَى عليها السلطان بفَرَسة ، ثم بقَدَميّه فَنْثِرت عليه الدنانيرُ والدراهم . وقدم له الجُوبانيّ جميع ما عنده من الخاليك والحيل ، فلم يأخذ السلطان شيئا منها ، وجلس ساعة عنده ثم عاد إلى القلعة .

وفى ثالث عشر بُمَادَى الأولى غَضِب السلطانُ على القاضى تنى الدين عبد الرحمن آبن القاضى محب الدين محمد [بن يوسف بن أحمد] ناظر الجيوش المنصورة بسبب إقطاع الأمير زامل أمير عَرب آل فضل وضَرَبه بالدواة ، ثم امر به فضُرب بين

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٣٧ ) : « وثلاثة عشر » .

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك مائة « فرس » · (٣) رواية السلوك : « سارحة » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : «ثم تقدّم» . وما أثبتناه عن السلوك (ج ٣ ص ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن السلوك (ج٣ ص ٢٩٤).

يديه نحو ثلثمائة عصاة وكان ترفاً، فحُمِل في مِحقّة إلى داره بالقاهرة، فلَزِم الفراش إلى أن مات بعد ثلاثة أيام في ليلة الخميس سادس عشر جُمادي الأولى. وأخلع السلطان على موفّق الدين أبي الفرج [ الأسلمي ] ناظر الخاص وآستقر به في نظر الجيش مضافًا لنظر الخاص والدَّخيرة ولاستيفاء الصحبة.

وفى أشاء شهر رجب المذكور استبدل السلطان خان الزَّكاة من ذرّية الملك ه الناصر محمد بن قلاوُون بقطعة أرض وأَمَر بهدمه وعمارة مدرسة مكانَه ، وأقام السلطان على عمارتها الأمير جَاركس الخليليّ أمير آخور ، فابتدأ بهدمه وشرَعَ في عمارة المدرسة المعروفة بالبرُقُوقيّة بين القصرين ، فلمّا كان يوم الإثنين ثانى شعبان مات تحت الهَدْم جماعة من الفَعَلة ، وفي خامسه ركب السلطان إلى رؤية عمارته المذكورة وعاد إلى القلمة ، ثم سار إلى سَرْحة سِرْ ياقُوس على العادة بحريمه وخواصّه في ندمائه وسائر الأمراء والأعيان ثم عاد بعد أيام ،

ثم نزل فى يوم الشهدان سادس عشر شهر رمضان لعيادة الشيخ أكمل الدِّين الشهيخ بالشَّيْخُونيَّة ، ثم نزل فى يوم الخميس ثامن عشرة ليصل عليه فظهر أنه الحمي عليه ولم يَمت ، فعاد السلطان ونزل فى يوم تاسع عشره حتى صلى عليه بمصلاة المُؤمني من تحت القلعة ومَشَى على قدَميْه أمام النَّعْش من المُصل إلى خانقاه ميخون مع الناس فى الجنازة بعد ما أراد أن يَحْمِل النعش غيرَ مرة فتحمله الأمراء عنه وما زال واقفا على قبره حتى دُفِن وعاد إلى القلعة ، كلَّ ذلك لاعتقاده فى دينه وغن يرعنه وفيزير عليه ولقدم صحبته معه ، ومرب يوم مات الشيخ أكل الدين صار الشيخ سراج الدين عمر البُلْقِيني يجلس مكانة عن يمين السلطان ،

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٤) . (٢) خان الزكاة سـبق التعليق عليــه ف هذا الجزء والبرقوقية هي بذاتها المدرسة الظاهرية الآتى ذكرها . (٣) سيأتى الكلام عليهــا ف هذا الجزء . (٣) هذه المصلاة سبق التعليق عليها في هذا الجزء .

10

70

ثم خَلَع السلطان على الشبيخ عِنْ الدين يوسف بن محسود الرَّازَى العَجَمِي السَّقِرارِه في مشيخة خَانِقاه شَيْخون عِوَضا عن الشيخ أَكُل الدين المذكور .

وفي يوم الخميس ثاني ذي القعدة أُسِّمت المدرسة الظاهرية ببين القصرين موضع خان الزكاة •

(١) في الأصلين : « بعد ما غاب صحبة السلطان ... الخ » وما أثبتناه يستقيم به الأسلوب ·

(٢) هذه المدرسة هي بذائها المدرسة البرقوقيــة التي أنشأها السلطان برقوق فيــدأ في وضع أساسها يوم ٨ ذي القعدة من سنة ٢٨٧ هكا ذكر المؤلف وأتم بناءها في مستهل ربيع الأول ســنة ٧٨٨ هكا هو ثابت بالنقش في عصابة ممنــدة بأعلى حائط وجهة المدرســة ؟ ثم تكر ر إثبات هــذا التاريخ في عدة مواضع منها مذكور فيها بعد البسملة : أمر بهانشاء هــذه المدرسة المباركة والخانقاه وولانا السلطان الملك الظاهر سيف الدين والدنيا أبو سعيد برقوق حو بعد ذكر ألقابه حوكان الفراغ في مستهل ربيع الأول

سنة ٧٨٨ ه كما ذكرنا . وذكرها المقريزى فى خططه باسم الخانقاه الظاهرية (ص ١١٨ جـ ٢) فقال : إن هذه الحانقاه بخط بين القصرين فيما بين المدرسة الناصرية ودار الحديث الكاملية ، أنشأها الملك الظاهر برقوق فى سنة ٧٨٦ ه ثم قال : وقد ذكرت عند ذكر الجوامع فى هذا الكتاب ، أى فى خططه ؛ ولم يتكلم

عليها تفصيلا بل ذكرها إجمالا مع جميع المساجد الجامعة فقال: ومدرسة الظاهر برقوق (ص ٢٤ ج ٢٠). ولما تكلم المقريزى على مسالك القاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) قال: و يجد على يسرته المدرسة الظاهرية الجديدة وقد أصاب في هذه التسمية تمييزا لها من المدرسة الظاهرية الركنية التي أنشأها الملك

الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى فى سنة ٣٦٦ ه ، وهى كذلك بخط بين القصرين • وهذه المدرسة التى يقال لهــا اليوم جامع السلطان برقوق لاتزال قائمة وعامرة بالشعائر الدينية بشارع المعز لدين الله الذى كان يسمى فى هذه المنطقة بشارع النحاسين وشارع بين القصرين بالقاهرة وهسذا الجامع من أجمل وأبدع

مساجد القاهرة فى البناء والزخرفة . ومن أراد معرفة وصفه تفصيلا فليرجع إلى كتاب الدليل الموجزلاً شهر الآثارالعربية بالقاهرة للا سناذ محود باشا أحمدمدير إدارة حفظ الآثار العربية سابقا طبعسنة ١٩٣٨ .



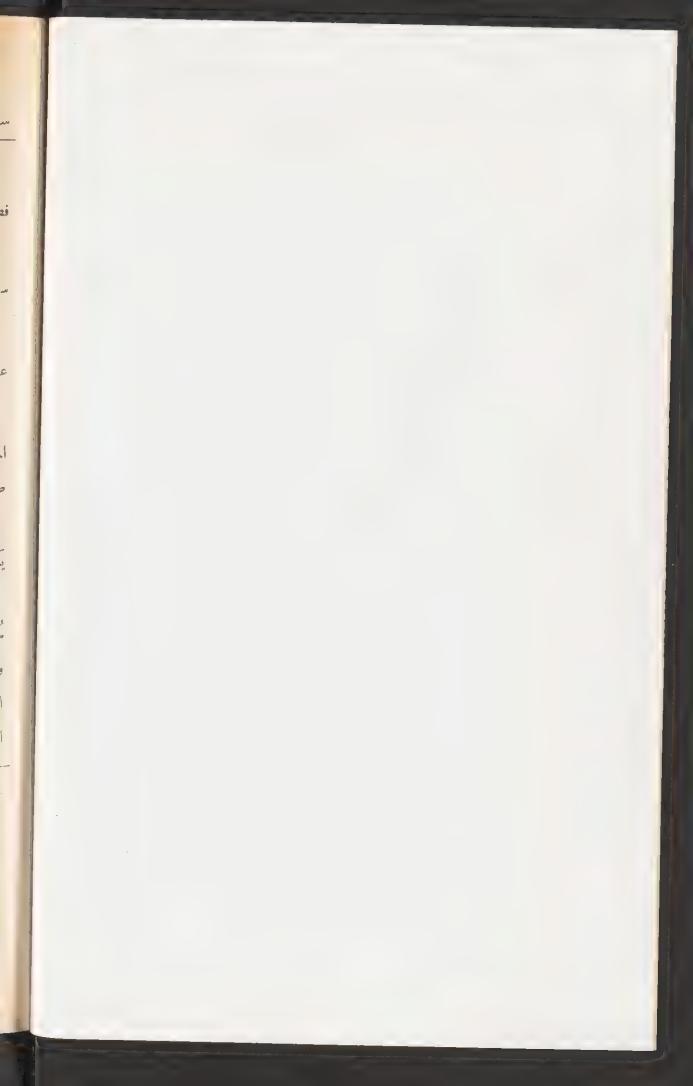

وفى يوم الآثنين رابع ذى الجِجّــة خَلَع السلطان على القاضى بدر الدين مجمد بن فضل الله بآستقراره في وظيفة كتابة السّر" على عادته بعد وفاة القاضي أَوْحد الدين.

وفى ثامن عشرين ذى الحِجّة آستجد السلطان لقرافة مصر واليًا أمير عشرة وهو سليان الكُرْدِيّ وأخرِجت عن والى مدينة مصر ولم يُعهد هذا فيما مَضَى .

وفيه نُقِل الأمير كَتَشْبُغا الحموى" اليلبُغاوى" من نيابة صَفَد إلى نيابة طوابُلس عوضا عن مأمور القَلَمْطَاوى" وهذه ولاية كمشبغا لنيابة طرابلس ثانى مرّة .

وفى يوم الآثنين ثانى محرّم سنة سبع وثمانين وسبعائة آستقرّ الأمير سُودون الملا المطفرى" حاجب تُحجاب حلب فى نيابة حماة بعد عن ل الأمير صَنْجَك وتوجّه إلى طرابلس أميرًا بها .

وفى يوم الجمعة ثالث شهر رجب توجه الأمير حسن قِحًا على البريد لإحضار . . . يَـلْبُغُا الناصريّ نائب حلب .

وفى عشرينه خرج من القاهرة الأمير كَمشْبُغا الخاصّكيّ الأشرف على البريد لبنقل سُودون المظفّوي فى نيابة حَاة إلى نيابة حلب ؛ عوضًا عن الأمير يَلْبُغا الناصريّ ، وأما الناصريّ فإنّه لما وصل إلى مدينة بلبيس قُيضَ عليه وقُيد وحُميل إلى الإسكندريّة وأحتاط مجود شاد الدواوين على أمواله بحلب ومن يومئذ أخذ أمن الملك الظاهر فى إدبار بقبضه على الأمير يلبغا الناصريّ بغير ذنب ،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رفم ٥ ص ١٨٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) يريد بها وظيفة جديدة .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (جـ٣ ص ٤٥٣): « وتوجه الأمير حسن قِحاً ...... الخ · ولم يذكر الناريخ المذكور ·

ثم ّ في يوم الآثنين ثاني عشرين ذي الحجِّــة قَيض السلطان على الأمير أَلطُنْبُغَا الحُو بانى أميرمجلس وقيَّده وحَبَسه ثم أفرج عنسه بعد أيام وخَلَع عليه بنيابة الكَرَك عوضا عن تَمرُداش القَشْتُمري".

788

ثم في محسرَم سنة ثمان وثمانين وسبعائة قَبَض الملك الظاهر على جماعة من الهاليك السلطانية وضربهم بالمقارع لكلام بَلَغه عنهم أنهم ٱتَّفقوا على الفَتك به ، ثم قَبضَ سريعًا على الأمير تَمَرُ بُغا الحاجب، وكان آتفق مع هؤلاء المذكورين وَسَّمْرِه وَمُعَمَّدُ عَشْرَةً مِنَ الْمُمَالِيكَ المَذَكُورِينَ } [أَرْكُبُ ] كُلُّ مُملُوكُينَ عَلَى جَمَل ، ظهرُ أحدهما إلى ظهر الآخر وأفرد تَمُر بغا المذكور على جمل وحدَه ثم وُسِّطوا الجميعُ، فكان هـذا اليوم من أشمنع الأيام ، وكَثُرَ الكلامُ بسمبهم في حقّ الملك الظاهر إلى الغيامة .

وفي خامس عشرينه قَبَض السلطان على ســـتة عشر من ممـــاليك الأمير الكبير أَيْتَمْشُ وَنُفُوا إلى الشام . ثمَّ تَتَبَّع السلطان مَن يَقِي من المماليك الأشرفية فقبض على كثير منهم وأُخرجوا من القاهرة إلى عدّة جهات .

وفي يوم الخميس ثاني عشر شهر ربيع الأوّل رسّمَ السلطان بالإفراج عن الأمير يَلْبُغُ الناصريُّ نائب حلب كان ونقلَهُ مر. سِجِن الإسكندريَّة إلى ثغر دمياط وأذن له أن يركب و يَتَنَزَّهَ حيث شاء .

 <sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) في « ٣ » : « وفي حادي عشرينه » والتصويب عن « ف » والسلوك ج ٣ ص ٢٠٠

 <sup>(</sup>٣) فى السلوك ( جـ ٣ ص ٤٦١ ) : « وفى يوم الجمعة ثانى عشر ... الخ » ..

وفى شهر ربيـع الآخر غَضِب السلطان على مُوَةًـق الدين أبى الفــوج ناظر ١١٠ الجيش وضربه نحو مائة وأربعين عصاةً وأمر بحبسه .

وفى يوم الخميس رابع عشر جُمادى الآخرة نُقِلت رِمَّمُ أولاد السلطان الخمسة من مدافِنهم إلى القُبَّة بالمدرسة الظاهريّة التي أنشأها الملك الظاهر بين القصرين ونُقِلت أيضا رِمَّةُ والد الملك الظاهر الأمير آنص عشاءً والأمراء مشأةً أمام نَعْشِه، حتى دُفِن أيضا بالقُبّة المذكورة .

ثم في يوم الأربعاء حادى عشرة نزل الأمير جاركس الخليسلي الأمير آخور إلى المدرسة الظاهرية المقدّم ذكرها بعدفراغها وهيّا بها الأطعمة والحلاوات والفواكه. ثم ركب السلطان من الغد في يوم الخميس ونزل مر القلعة بأمرائه وخاصّكيّته إلى المدرسة المذكورة، وقد آجتمع القضاة وأعيانُ الدولة، فحدّ بين يديه سماطًا جليلا، أوله عند الحواب وآخره عند البَحْرة التي بوسط المدرسة، وأكل السلطان والقضاة والأمراء والمماليك، ثم تناهبت النياس بقيّتة، ثم مُدَّ سماط الحلوات والفواكه ومُلِئت البحرة التي بصحن المدرسة من مشروب السُكر، ثم بعد رفع الساط والفواكه ومُلِئت البحرة التي بصحن المدرسة من مشروب السُكر، ثم بعد رفع الساط أخلع السلطان على الشيخ علاء الدين [على] السيرامي الحنفية وقد آستدعاه السلطان من بلاد الشرق وآستقر مدرِّس الحنفية وشيخ الصوفية وفرَّس له الأمير جاركس الخليلي السَّجادة بيده حتى جَلس عليها ، ثم خلع السلطان على الأمير جاركس الخليلي شاد عمارة المدرسة المذكورة وعلى المُعلِّم شهاب الدين أحمد بن الطُّولُوني المهندس ورَكِا فَرَسَين بقُاش ذهب ، ثم خلع السلطان على خمسة عشر نفرًا من مماليك

<sup>(</sup>١) فى السَّلوك المصدر المتقدم : « نحو مائة وأربعين ضربة » .

<sup>(</sup>٢) النكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٢٧٤) .

ولَمَّ جَلَس الشَيخُ علاء الدين السِّيراميّ على السِّجَادة تكلَّم على قوله تعالى : ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلُكِ ) الآية ، ثم قرأ القارئُ عَشْرًا من القرآن ودعا ، وقام السلطان وركب بأمرائه وخاصَّكِيّه وعاد إلى القلعة ، بعد أن حَرَج من باب زويلة ، فكان هذا اليوم من الأيام المشهودة .

ثم بدا للسلطان بعد ذلك أن يَقْيِض على الأمير بَيْدَمُ الخُوارَ وْمِي نائب الشام، فأرسل طاوُوسًا البريدي للقبض عليه ورَسَم للأمير تَمَدُر بغا المَنْجَكَى أن يتوجّه على البريد لتقليد الأمير إشِقْتَمُر المارِدِ بني عَوضه بنيابة الشام وكان إشقة مر بالقدُس بطالا، وقد تقدم أن إشقتمر هذا وَلِي نيابة حلب في أيّام السلطان حسن الأولى ويلبغا أستاذُ بَرْقُوق يوم ذاك خَاصَّكَ ، فا نظر إلى تقلّبات الدهر .

وفى يوم الجمعية عاشر شهر رمضان من سنة تمان وثمانين وسبعائة أقيمت الجُمُعةُ بالمدرسة الظاهريّة المذكورة وخطب بها جمال الدين مجمود القيّصيرى العجميّ المحتسب .

ه وَجَّ في هذه السنة الأمير جَاركس الخليل بَتَجِمُّل كبير وَجَّ مِن الأمراء كَشَّبُغَا الخاصَكي الأشرف ومجمد بن تَنْكِر [ بن ] بُغَا وجاركس المحمودي .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد شيخ الشيوخ الشهير بالعلاه السيرامى الحنفى شميخ الشيوخ بالمدرسة الظاهرية برقوق ، توفى بالقاهرة يوم الأحد ثالث جمادى الأولى سنة . ٧٩ه وسيذكر المؤلف وفاته فى السنة المذكورة .

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «طاس»·

<sup>(</sup>٣) التكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في السلوك المصدر المتقدّم : " جاركس المحمدي " .

وفي يوم الأثنين [خامس] عشرين شوال استدعى السلطان ذكرياً ابن الخليفة المعتصم بالله أبي إسحاق إبراهيم – و إبراهيم المذكور لم يل الخلافة – ابن الخليفة المُستَمْسِك بالله أبي عبدالله محمد – وكذلك المستمسك لم يل الخلافة – ابن الخليفة الحاكم بأمّر الله أحمد العباسي وأعلمه السلطان أنّه يُريد أن يُنصَبّه في الخلافة ، بعد وفاة أخيه الواثق بالله عُمر .

ثم أستدى السلطان القضاة والأمراء والأعيان ، فلمّا آجتمعوا أظهر زكريّاء المذكورُ عَهْدَ عَمّه الممتضد له بالخلافة ، فخلع السلطان عليه خِلْعة غير خِلْعة الخلافة ونزل إلى داره ، فلمّا كان يومُ الجيس ثامن عشرينه طَلَعَ الخليفة زكرياء المذكور إلى القلعة وأحضر أعيان الأمراء والقضاة والشيخ سراج الدين عمر البُلقيني فبدأ البُلقيني بالكلام مع السلطان في مبايعة زكريّاء على الخلافة فبايعه السلطان أؤلا ، البُلقيني بالكلام مع مراتبهم ونُعتَ بالمستعصم بالله وخَلَع عليه خِلْعة الخلافة على العادة ونزل إلى داره وبين يديه القضاة وأعيان الدولة .

ثم طلع زكرياء المذكور في يوم الآثبين ثاني ذي القعدة وخَلَع عليه السلطان ثانيا بنظر المشهد النفيسي على عادة مَن كان قبله من الخلفاء، ولم تكن هذه العادة قديما ، بل حدثت في هذه السنين .

وفى خامس عشرين ذى الحجـة قدم مُبَشِّر الحاجّ السَّيْفِي 'بُطَّا الحَاصَّكَ وأُحبر أنّ الأميرَ آقبغا الماردين أمير الحاجّ لمَّ قَدِم مُكَّة خرج الشريف محمد بن أحمد أبن عَجْلان أمير مكّة لَتلقِّيه على العادة ونزل وقبِّل الأرض ثم قبِّل خُفَّ جَمَل الحَمْل.

 <sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٩٧) .

<sup>(</sup>٢) في السلوك (ج ٣ ص ٢٦٤): « ثالث ذي القعدة » .

وعندما آنحنى وثب عليه فداويّان ، ضربه أحدُهما بخنجر فى عُنقُه وهما يقولان : غريم السلطان فخر مينا وَتُمّ نهارَه مُلْقَ حتى حَمَله أهلُه ووارَوْه وكان كُبَيْش على بُعد، فقتَلَ الفداويّةُ رجلا آخر يَظنُّوه كُبَيْشًا وأقام أميرُ الحاج لابس السلاح سبعة أيام خوفا من الفتنة، فلم يتحرّك أحدُّ، ثم خلع أميرُ الحاج على الشريف عِنان بأستقراره أميرَ مكّة عوضا عن مجمد المذكور وتسلّمها .

ثم" فى تاسع عشرين ذى الحجمة قدمت رسلُ الحبشة بكتاب مَاكِهم الحَطَّى وَاسْمِه داود بن سيف أَرْعَد ومعهم هدية على [أحد و] عشرين جَمَلا ، فيها من طرائف بلادهم ، من جُملتها قُدور قد مُلِئت حمّصا صُنِع من ذهب إذا رآه الشخص يظنّه حمصا وغير ذلك .

ثم في يوم السبت سابع عشر صَفَر من سنة تسع وثمانين وسبعائة قدم الأمير أنظنبغا الحُوباني نائب الحرك باستدعاء ، فأخلع عليه السلطان باستقراره في نيابة دمشق عوضا عن إشقتمر الماردين وعُن إشقتمر ولم تَكُلُ ولايته على دمشق عشرة أشهر وأقام ألطنبغا الجو باني بالقاهرة ثلاثة أيام وسافر في يوم تاسع عشره بعدما أنعم عليه الملك الظاهر بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم فضة وفرس بسرج ذهب وكُنبُوش زَر كش وأرسل إليه الأمير أيتمش بمائة ألف درهم وعدة بُقيج ثياب والستقر مُسفّره الأمير قرقهاس الظاهري وخرج الحُوباني من مصر بتجمّل عظيم والستقر مُسفّره الأمير ناصر الدين مجد بن مبارك المهمندار في نيابة حَماة عوضا عن الأمير سُودون العثماني على إقطاع محد بن المهمندار الأمير سُودون العثماني على إقطاع محد بن المهمندار المناخ و بحاب .

139

<sup>(</sup>١) التكلة عن السلوك (ج٣ ص ٤٧١) .

وفي آخر بُمَادى الآخرة من السنة وهي سنة تسع وثمانين وَرد الخبرُ على السلطان بأن تُمُور لَنْك صاحب بلادالعجم كَبَس الأمير قرا محمد صاحب مدينة تبريز وكَسَره فقرَّ منه قرا محمد في نحو مائتي فارس وتوجه بهم إلى جههة مَلَطَيةً ونزل هناك ونزل تميه تعجم وركناك على آمد فاستدى السلطان القضاة والفقهاء والأمراء وتحدث معهم في أخذ الأوقاف من البلاد بسبب ضَعْف عسكر مصر فكثرُ الكلام في ذلك وصَّم الملك الظاهر على إخراج الجميع للجند، ثم رَجَع عن ذلك ورسم بتجهيز أربعة أمراء من أمراء الألوف بالديار المصرية وهم : الأمير ألطنناه المُعلم أميرُ سلاح والأمير قردم الحسني رأس نو بة النوب والأمير يونس النَّورُوزي الدوادار الكبير والأمير شودون باقي وسبعة أمراء أخر من أمراء الطبلخانات وعين معهم من أجناد الحلقة شودون باقي وسبعة أمراء أخر من أمراء الطبلخانات وعين معهم من أجناد الحلقة ثلاثا فارس فتجهز الجيع وحرجوا من القاهرة في أوّل شهر رجب وساروا إلى حلب ونائبها يوم ذاك سودون المظفّري وقد وصل إليه الخبرُ بأن قرا محمدا واقع ابن تيمور لنك وكسره ورجع إلى بلاده و

و بعد خروج العسكر أستدعى السلطان في سادس عشرين شعبان من سمنة (٥) تسع وثمانين المذكورة الشيخ ناصر الدين أبن بنت الميلق ووَلاه قضاء الشافعية بالديار المصرية بعدد عزل القاضي بدر الدين مجمد بن أبي البقاء عنها بعدما تمنّع

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٧٢ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٧ من الجزء الثاني من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٤) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٧٨ ) : « يوم الأثنين رابع شعبان » ·

<sup>(</sup>٥) هو قاضى القضاة ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الدائم بن محمد المعروف بابن بنت ميلق الشاذلى الصوفى قاضى قضاة الديار المصرية ، سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٩٧ه، وراجع ترجمته فى المنهل الصافى (ج ٣ ص ١٧٢ ب) .

ابن الميلق المذكور من قبول القضاء تمنّعا زائدا وصلى ركعتى الاستخارة حتى أذعن، فأابسه السلطان الملك الظاهر تشريف القضاء بيده وأخذ طيلسانه بتبرك به وتزرّل و بين يديه عظاء الدولة إلى المدرسة الصالحية ، فداخل أرباب الدولة بولايته خوفٌ ووهم وظنّوا أنه يَعْرل الناس على عَصْ الحق وأنه يسير على طريق السّلف من القضاة، قال الشيخ تق الدين المَقْريزي و رحمه الله لي الكافة ووقيعته من تشدّقه في وعظه وتفخّمه في منطقه و إعلانه في التّنكير على الكافة ووقيعته في العُضاة وآشماله على لُبس المتوسّط من الحشن ومَعِيبه على أهل النّرَف .

وكان أول ما بدأ به أن عَزل قضاة مصركُالهم من العَرِيش إلى أُسُوان و بعد يومين تكلّم معـه الحاجُّ مُفْلِح مولى القاضى بدر الدين بن فضل الله كاتب السر في إعادة بعض مَن عزله من القضاة، فأعاده، فأنحل ماكان معقوداً بالقلوب من مهابته . ثم قلَع زيَّه الذي كان يَلْبَسُه ولَبِس الشاش الكبير الغالى الثمن ونحوه وترفع في مقاله وفعاله، حتى كاد يصعد الجوّ وشح في العطاء ولاذ به جماعةٌ غير مُحبَّبين إلى الناس فأنطلفت ألسنةُ الكافَّة بالوقيعة في عرْضه واختلقوا عليه ما ليس فيه الناس فيه كلام المقريزي باختصار .

ه الناصرى ومنطاش مع الملك الظاهر لا يسمع فيه قولَ قائل ، حتى كانت وقعة الناصرى ومنطاش مع الملك الظاهر برقوق وحُبِس الملك الظاهر بالكرك وكان هو قاضيا يومئذ فَوقع في حتى الظاهر وأساء القولَ فيه ، فبلغ الظاهر ذلك قبل

<sup>(</sup>١) سبق الكلام عليها في الحاشية رقم ١ ص ٢ ٤ ٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة ·

<sup>(</sup>٢) سبق التعليق عليها في الجزء الخامس من هذه الطبعة (ص ١٥٧).

<sup>.</sup> ٢ . (٣) واجع الحاشبة وقم ٢ ص ٢ ٩ ٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(؛)</sup> في الأصلين : « عند القاضي ... الخ » وما أثبتناه عن المنهل الصافي (ج ٣ ص ١٧٣ ب) .

ذهابه إلى الكرك وهو بسجن القلعة فأسرّها في نفسه على ما سنذكره في محلّه في سلطنة الملك الظاهر الثانية إن شاء الله تعالى .

ثم ورد الخبر على السلطان الظاهر بأن العسكر المجـرّد من الديار المصرية عاد إلى حلب وكان توجّه نحو ديار بكر صحبة نوًاب البـلاد الشامية وعاد وكان الأمـير أَلْطُنْبُعا الجُوباني نائب الشام مقـدهم العساكر وخرج بثقل عظيم وزدخاناه هائلة، جدّدها بدمشق حتى إنه رَسم لفضـلاء دمشق أن يَنْظُموا له ما يُنْقَش على أسِـنة الرّماح، فنظم له القاضى فتح الدين مجمد بن الشهيد كاتب سِمر دمشق:

[البسيط]

إِذَا النُّبَارُ علا في الْجَـوِّ عِثْمَيْرُهُ \* وأظلم الجَـوَّ ما لِلشمسِ أنوارُ هَلَّ النَّهِ عَلَمُ فِي رأسِهِ نارُ هَـذَا سِنانِي نَجمُ يُستضاءُ بِهِ \* كَأْنَنِي عَـلَمُ فِي رأسِهِ نارُ وَالسيفُ إِن نامِ مِلْ وَالجَفْنِ فِي عُلُفُ \* فإننِي بارزُ لِلحَـربِ خَطَّارُ إِن الرماح لأغصانُ وليس لَمَا \* سوى النجوم على العيدانِ أزهارُ إِن الرماح لأغصانُ وليس لَمَا \* سوى النجوم على العيدانِ أزهارُ

ونظم القاضي صدر الدين على بن الآدمى الدمشق الحنفي في المعنى فقال : [ الكامـــل ]

النصرُ مقدونُ بِضَرْبِ أَسِنةٍ \* لَمَانُهَا كَوَمِيضِ بَرْقٍ يُشرِقُ ٥٠ سُبِكُتْ لِتَسْبِكُ كُلَّ خَصْمِ مارِدٍ \* ونَطَـرَقَتْ لِمُعَانِدٍ يَتَطَّـرَق سُبِكُتْ لِتَسْبِكُ كُلَّ خَصْمِ مارِدٍ \* ونَطَـرَقَتْ لِمُعَانِدٍ يَتَطَّـرَق زُرُق تفوقُ البِيضَ فِي الْهَيْجَاءِ إِذْ \* يَحْمَرُ من دمِـهِ العـدُوُ ٱلأزرق يَشْجُنَ يومَ ٱلحَـرِبِ كُلَّ كَتِيبة \* تحتَ ٱلغُبَارِ فنصرُهنَّ مُحقّـق

<sup>(</sup>١) رواية أحد المصادر : « سمر » .

ونظم الشيخ شمس الدين محمد المزيّن الدّمشق في المعنى وأجاد إلى الغاية : [ الكامــــل ]

أنا أسمررُ وآلرا ية البيضاء لي \* لا للسيوف وسَلْ مِنَ الشَّجعانِ للميكُ لَي عيشُ العُداةِ لأنبى \* نُودِيتُ يـومَ الحَمْعِ بِالمُـرَانِ وإذا تَعَالَمَ الكُماةُ بِجَحْفَلِ \* كَلَّمْتُهُم فِيسهِ بِكُلِّ لِسانِ فَنخالهُم غنًا تُساقُ إلى الرّدى \* فَهُـرًا لمُعظَم سَـطُوةِ الجُوباني

ثم في شوّال خَرَج السلطان من القاهرة إلى سرياقُوس على العادة في كل سنة ، وأَسْتَدْعي به بالأمير يَلبُغ الناصري من تَغْر دِمياط، فوصل إلى سرياقوس في ثالث عشر شوّال وقبل الأرض بين يدى السلطان، فأكرمه السلطان وأنعم عليه عائمة فَرَس ومائة جَمَل وسلاح كثير [ ومال ] وثياب وأشياء غير ذلك ، قيمة ذلك كله خمسائة ألف درهم فضة ، وأهدى إليه سائر الأمراء على العادة ، كل واحد على قَدْر حاله .

ثم عاد السلطان من سرباقوس فى أقل ذى القعدة ، وخلَع على الأمير يلبغا الناصرى" المذكورة باستقراره فى نيابة حلب على عادته ، عوضا عن سُودون المظفرى" بحكم استقرار سُودون المظفرى" أتابك حلب وأمرَهُ بالتجهيز، وهذه ولاية الناصرى" الثالثة على حلب ،

<sup>(</sup>١) الغتمة : العجمة . (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧٩ من الجـــزه الناسع من

هذه الطبعة . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣١٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) رواية السلوك (ج ٣ ص ٠ ٨٠) : « فوصل إلى المخيم بسرياقوس في عشرين شؤال » ٠

<sup>(</sup>٥) زيادة عن السلوك المصدر المتقدّم -



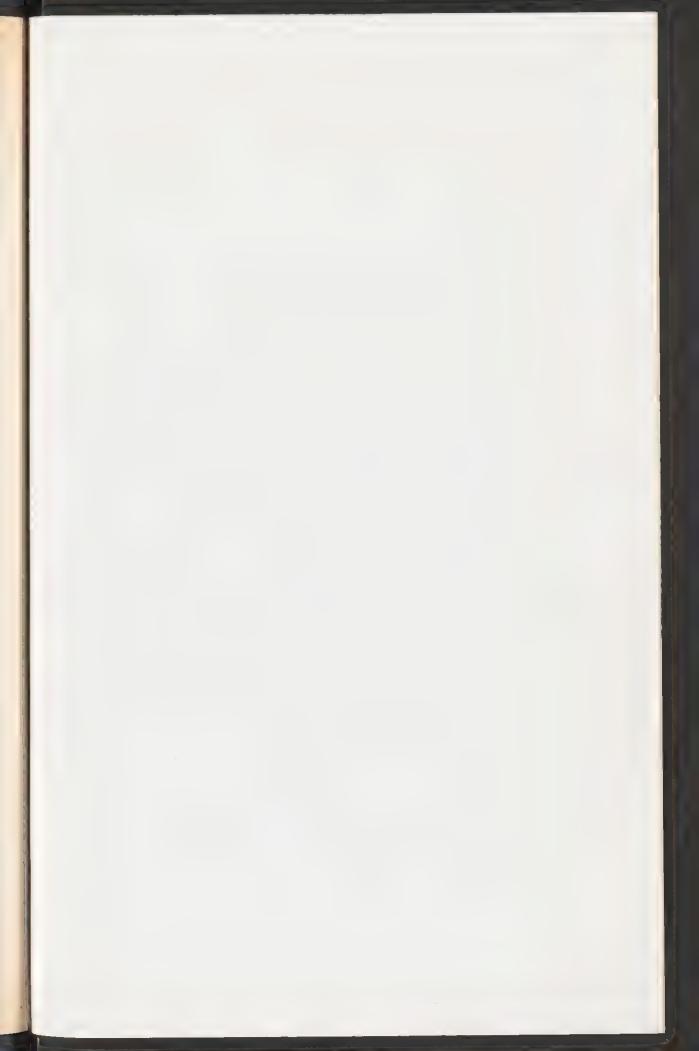

فأصلح الأمير يلبغ الناصرى أمر، وتهياً للسفر، وخرج في ثامن ذى القعدة إلى الرّيدانية، بعد أن أخلع السلطان عليه خِلْعة السفر، وسافر من الريدانية في تاسعه بتجمّل عظيم و بَرْك هائل ومُسقَّرُه الأميرُ بُمَق ابن الأمير أيتمَشُ البَجَاسي، و بعد خروجه بشلائة أيام قَدِم البريدُ من البلد الشامية بأنّ تَمُر بُغا الأفضل الأشرفي المدعق منطاش نائب مَلطيّة خرج عن الطاعة ووافقه القاضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس وقرا مجمد التَّر كُاني ونائب البيرة و يلبغا المَنْجَكي وعدة كبيرة من خُشداشية منطاش من المماليك الأشرفية وأنه آنضم عليه جماعة كبيرة من التَّركان، فتشوش السلطان في الباطن ولم يُظهر ذلك، و نَدم على توليته يلبغ الناصري على نيابة حلب، غير أنه لم يسعّه إلا السَّكات.

ثم ركب السلطان الملك الظاهر في ثانى يوم جاء الخبرُ بعصيان منطاش وعدى البحر إلى بر الجيزة وتصيد وعاد في سادس عشرينه، و بعد عوده بأيام وصل قاصد الأمير تمر بغا الأفضلي الأشرف المدعق منطاش نائب ملطية يخبر أنه مانافق وأنه باق على طاعة السلطان، فأخذ السلطان في أخب ار القاصد وأعطى، و بينها هو في ذلك قدم البريدُ من حلب في إثره يُخبر السلطان بأن منطاش المذكور عاص، وأنه ما أرسل يقول: إنه باق على الطاعة إلا يدفع عن نفسه حتى يخرج فص ل الشتاء ويدخل فصل الربيع وتذوب الشاوج، فسير السلطان السيفي مَلكتمر الدوادار بعشرة آلاف دينار إلى الأمراء المجردين قبل تاريخه توسعة لهم، وأمره في الباطن بالقاهرة ونواحيها في شهر ربيع الأول من سنة تسعين وسبعائة ، وأشغل الناس بالقاهرة ونواحيها في شهر ربيع الأول من سنة تسعين وسبعائة ، وأشغل الناس بمرضاهم وأمواتهم عن غيره .

妈中

ثم أخلع السلطان على الأمير أيد كار العُمرى اليَلْبُغُاوِى الحاجب الشانى وأحد مقدمى الألوف ، بآستقراره حاجب المجاب بالديار المصرية ، عوضا عن قُطْلُوبغا المُحَوكائي بعد شغورها عنه أربع سنين ، وأُضِيف إليه نظرُ خانقاة شيخون ، واستقر الأمير زين الدين أبو بكر بن سُنقر عوضه حاجبا ثانيا حاجب ميسرة بتقدمة ألف .

ثم فى حادى عشرين جُمادى الأولى من السنة قدم صَرَاى تَمُ دوادار الأمير يُونُس النّورُوزِيّ الدوادار ، ومملوك نائب حلب الأمير يَلْبُغَا الناصريّ يُخْرِان بأنّ العسكر توجّه إلى سيواس وقاتلوا عسكرها ، وقد استنجد أهلُ سيواس بالتتر، فأتاهم من التتر نحو الستين ألفا فحاربهم العسكر المصريّ والحليّ يوما كاملاحتى هن موهم وحصروا سيواس بعدما فيُل كثير من الفريقين وجُرح معظمُهم ، وأنّ الأقوات عندهم عن بزة ، فيهز السلطان للعسكر المذكور خمسين ألف دينار مصرية وشكرهم وسار بالذهب مَا يُحتَمُّر الدوادار ثانيا بعد قدومه مصر بأيام فليلة .

وكان خروجُ مَلِكْتَمُر فى هـذه المرّة الثانية بالذهب فى سابع عشرين جمـادى الآخرة ، هذا ما أخبره صراى تَمَرُ دوادار ثانى يُونْسُ الدَّواداَر .

الم وأتما ما وَقَع من بعده هناك فإن العسكر تحرّك إلى الرحيل عن سيواس لطُول مُحْرَثِهم ، وعندما ساروا هجم عليهم التتر من خلفهم ، فآحتر ز الأمير يَلْبُفُ الماصري نائب حلب إلى جهة حتى صار خلفهم ، ثم طَرَقهم بمن معه ووضع السيف فيهم ،

<sup>(</sup>۱) هو أيدكار بن عبد الله العمرى اليلبغاوى • ذكر المؤلف له ترجمة ثمتعة فى المنهل الصافى (ج۱ ص ۲۶۳ ب) ، وقد ذكر فى السلوك للقريزى (ج ٣ ص ۲۶۳ ) باسم : « بدكار » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) راجع الحاشية رقم ۱۰ ص ۱ ۲۹ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (۳) السياق يقتضى : « فى سابع عشرين جمادى الأولى » راجع السلوك (ج ۳ ص ۹۹ ) .

في ملولة مصر والقاهرة

فقتَل منهم خلائِق كثيرةً وأَسَرَ منهم نحو الألف وأخذ منهم نحو عشرة آلاف فرس وعاد العسكر سالما إلى حلب؛ فقدم هدذا الخبر الشانى أيضا على يد بعض مماليك الأمير يُونُس الدوادار، فَسُرّ السلطان بذلك ودُقّت البشائر بالديار المصرية، ورَسَم السلطان بعود العسكر المصرى إلى نحو الديار المصرية، فعادوا إليها فى ثالث شعبان من سنة تسعين وسبعائة، فكانت غيبتُهم عن القاهرة سنة وعدة أيام، ولما وصلوا وطلعوا إلى القلعة أخلع عليهم السلطان الحلق الهائمة وشكرهم ونزاوا إلى دورهم، وكثرت التهانئ لمجيئهم.

ثم فى خامس عشر شعبان المذكور طلب السلطان الأمير الطواشى بهَادُر مقدّم الماليك السلطانية ، فلم يَجِدُه بالقلعة ثم أُحْضِر سكرانا من بيت على بحر النيل ، فَعَضِب السلطان عليه وَنَفَاه إلى صَفَد على إمرة عشرة بها ، وأَخْلعَ على الطواشى شمس الدين صَواب السَّحدى المعروف بَشْنكل الأسود بتقدمة المماليك السلطانية عوضًا عن بهادر المذكور ، واستقر الطواشى سعد الدين بيشير الشَّرَف فى نيابة المقدّم عوضا عن شَنكل المذكور ،

وج في هذه السنة أيضا الأمير جاركس الحليل الأمير آخور الكبير أمير حاج الأول ، وكان أمير حاج الحقمل الأمير آفينا الماردين وخرج الج من ، صرفي عاشر مقوال ، وفي أثناء ذلك قدم الحبر بعصيان الأمير أَلْطُنبغا الحُو باني نائب الشام وأنه ضرب الأمير طُرُنطَاى حاجب حجاب دمَشق واستكثر من استخدام الماليك وشاع ضرب الأمير طُرُنطاى حاجب حجاب دمَشق واستكثر من استخدام الماليك وشاع ذلك بالقاهرة وكثرت القالة بين الناس بهذا الحبر، فلما بلغ الأمير الطنبغا الحُو باني ذلك أرسل استأذن السلطان في الحضور إلى الديار المصرية ، فأذن له السلطان في الحضور إلى الديار المصرية ، فأذن له السلطان في ذلك أرسل البريد من دِمَشق في ذلك وفي ظن كل أحد أنه لم يحضر، فعندما جاءه الإذن ركب البريد من دِمَشق في ذلك وفي ظن كل أحد أنه لم يحضر، فعندما جاءه الإذن ركب البريد من دِمَشق في ذلك وفي ظن كل أحد أنه لم يحضر، فعندما جاءه الإذن ركب البريد من دِمَشق

فى خواصّه وسارحتى نزل سِرْيَاقُوس خارجَ القاهرة فى ليلة الخميس سابع عشرين شوّال من سنة تسعين المذكورة ، وبلغ السلطان ذلك فأرسل إليه الأمير فارسا الصّرغتمشي أمير جاندار ، فقبض عليه من سِرْياقوس وقيده وسيّره إلى سجن الإسكندرية صحبة الأمير أُلِيبُغا الجمالي الدوادار .

ثم رَسَمِ السلطان بأن طُونُطاى حاجب مُجاب دِمَشق يستقر في نيابة دمشق عوضًا عن الأمير أَلْطُنبغا الحو باني المذكور ، وحَمَل إليه التشريف والتقليد الأمير سُودونُ الطَّرُنطائي ، فعظُم مَسْكُ الأمير ألطنبغا الحو باني على الناس كونه ظهر للسلطان براءتُه ممّا نقلَه عنه أعداؤه وكونه من أكابر اليلبغاوية ، ولم يسَعْهم إلا السكات لفوات الأمن .

ثم كتب السلطانُ كتابا لأمراء طَرَابُلس وأرسله على يد بعض خواصّه بالقبض على الأمير كَشْبُغا الجَمَوى" اليَّلْبُغاوى" نائب طرابُلُس، فَقَدِم سيفُه في عاشر ذي القعدة فتأكّد تشويش الناس بَمْسك كَشْبُغا أيضا ، فإنه أكبر مماليك يَلْبغا العمري" .

وثمّن صار في أيام أستاذه يَلْبُغُ أمير طبلخاناه، وتوجّه الأميرُ شَـيْخ الصَّقوَى" بتقليد الأمير أَسَنْدَم المحمَّدي" حاجب حُجَّاب طَرَابُلُس بنياية طرابلس عوضا عن المحمَّدي" المقدّم ذِكُرُه .

ثم نَفَى السلطان الملكُ الظاهرُ الأميركَشُبُعَا الخاصَّكِيّ الأشِرفِّ ، أحد أمراء الطبلخانات ورأسَ نَوْ بَهَ إلى طرابُلس، فسار من دِمْياط، لأنّه كان في اليَزَك بالتَّغُر المذكور .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ١ ص ٣١٣ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠

ثم قدم البريد بعشرين سَيْفًا من سُيوف الأمراء الذين قبِض عليهم من أمراء البلاد الشامية، ثم كتب السلطان بالقبض على الأمراء البطالين ببلاد الشام جميعا، ثم أعيد سُودون العثماني إلى نيابة حَمَاة بحكم خروج كُشْلِي منها إلى نيابة ملطية، عوضًا عن منطاش، وكان كُشْلِي وَلِي نيابة حَمَاة قبل تاريخه بمدّة يسيرة عوضا عن ابن المهمندار،

ثم فى ثانى ذى القَعْدَة قَدِمَت رُسُلُ قرا محمد وأخبروا أنه أخذَ مدينة تِبرِيز، وضَرَب بها السَّكَة بآسم السلطان الملك الظاهر برقوق، ودعا له على منابرها وسير وفرراهم، عليها آسم السلطان، وسأل أن يكون نائبا بها عن السلطان فأجيب بالشكر والثناء، همذا والحواطر قد نَقَرت من الملك الظاهر لكثرة قَبْضه على الأمراء من غير مُوجِب، وتَعَوَّف كلَّ أحد منه، على نفسه حتى خواصه وكَثر تَغيلُ الأمراء منه، و بينها هم فى ذلك أشيع بالديار المصرية بعصيان الأمير يَلبُغا الناصري الله وقع بين الأمير يلبغا الناصري و بين سُودُون المظفّري أتابك حلب المعزول عن نيابة حلب قبل تاريخه، وكاتب كلَّ منهما فى الآخر، فاحتار السلطانُ بينهما وقد قوى تخوفه من الناصري .

قال المَقْريزِي - رحمه الله - . وكان أَجْرَى الله سبحانَه وتعالى على أَلْسنَة العاتمة : من غَلَبْ ، صَاحِبْ حَلَبْ ، حتى لا يكاد صغيرٌ ولا كبيرٌ إلا يقول ذلك، حتى كان من أمر الناصري نائب حلب ما كان . إنتهى كلام المقريزي .

Fal

10

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة •

ولمَّ شاع ذلك جمَّع السلطان الأمراء والخاصَّكيَّة في يوم الأحد خامس صفر بالمَيْدان من تحت القلعة وشَيرب معهم القِمِزّ ، وقرّر لشربه معهم يَوْمَى الأحد والأربعاء، يروم بذلك أخذ خواطِرهم.

ثم في عاشره بعث السلطان هديّة الا ميريّله الناصري نائب حلب فيها عدّة خيول بقُماش دَهب [ وَقَباء] واستدعاه ليحصُر ليعمَلَ معه مَشُورة في أصر منطاش، فلمّا أتاه رسول السلطان بالحضور إلى الديار المصرية ، خَشي أن يَقْمُل به كما فَعَل بالأمير أَلطننبغا الحو بانى نائب الشام من مَسْكه وحبسه بالإسكندرية ، فكتب يعتذر عن الحضور إلى حضرة السلطان بحركة التركيان وعصيان منطاش ، وأنه يتخوف على البلاد الحلبية منهم ، ومهما كان السلطان من حاجة يُرسل يعرّفه ليقوم بقضائها ، وعاد رسول السلطان إلى مصر بهذا الحواب ، فلم يقبل السلطان ذلك منه في الباطن وقيله في الظاهر وقد كَثرُ تخييله منه ، وأخذ في التدبير على الدوادار إلى حلب بحيلة دبرُوها ، فَرَرج تُلكتمر المحمّدي الدوادار المدكر وعلى يده مثالان ليلبغا الناصري نائب حاب ولسودون المظفري أتابك حلب المقدّم وغيره من أصراء حلى السلطان في الباطن مع ملكتمر عدة مطالعات إلى سودون المظفري وقتله إن أستنع صلحهما وحمل السلطان في الباطن مع ملكتمر عدة مطالعات إلى سودون المظفري من أصراء حلب وأر باب وظائفها بالقبض على الناصري وقتله إن آمتنع من الصراء وكان مجلوك الناصري قد تأخر بالقاهرة عن السفر لحلب ليفرق كتبا

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك (ج٣ ص ٤٩٩).

<sup>·</sup> ٢ (٢) في الأصلين : « ملكتمر » وتصحيحه عن المنهل الصافي (ج ١ ص ٤٠٨ (ب)) ·

من أستاذه على أمراء مصر، يدعوهم فيها إلى مُوافقته على الخروج على السلطان وأخر السلطان أيضا جواب الناصرى الوارد على يد مملوكه المذكور، عامدا حتى يسبقه تُلكَّتُمر الدوادار إلى حلب ، وكان مملوك الناصرى المذكور يَقِظا حاذِقا ، فبلغه ما على يد تُلكَّتُمر الدوادار من المطالعات بالقبض على أُستاذه يَلبُغا الناصرى وصلم أنه عُوق حتى سافر تُلكَّتَمر ، ثم أُعظى الجواب ، فاخذه وخرج من مصر في يومه وسار مسرعا وجد في السَّوق حتى سبق تُلكَّتَمر الدوادار إلى حلب وعرف أستاذه بخبر تُلكَّتَمر كلّه سِرًّا ، فأخذ الناصرى في الحذر ، ويقال : إن تُلكَتمر الدّوادار بغب تُخبر تُلكَّتَمر الدّوادار ويقال : إن تُلكَتمر الدّوادار بغب من حلب بغث يُخبرُ الشيخ حسن رأس نَوْ بة الناصرى مصاهرة ، فلما قرنب من حلب بعث يُخبرُ الشيخ حسن رأس نَوْ بة الناصرى مصاهرة ، فلما قرنب من حلب بعث يُخبرُ الشيخ حسنا المذكور بما أنّى فيه ، فعلى كل حال آحتزز الناصرى . وهذا الخبر الثاني يَبعُد والأقل أقربُ وأقوى عندى من كلّ وجه .

أمَّ لمَّ تحقّق الناصرى" ماجاء فيه تُلكَّتمر احترز على نفسه وتعبّاً فلما قرب تُلكَّتَمُر من حلب عرج الأمير يلبغا الناصرى" من حلب ولاقاه على العادة مُظهرا الطاعة السلطان وقبل الأرض وأخذ منه مثاله وعاد به إلى دار السعادة بحلب وقد الجتمع الأمراء والقُضَاة وغيرهُم لسماع مرسوم السلطان وتأخراً الأمير سُودون المظفّرى أتابك حلب عن الحضور ولم يُعجِبه ما فعله الملك الظّاهر برقوق من حضوره عند الناصرى" لمعرفته بقوة الناصرى" وكثرة مماليكه ، فأرسل له الناصرى" عيرقاصد لستعجله للحضور فلم يجد بدًّا من الحضور وحضر وهو لابسُ آلة الحرب من تحت شاشه خوفا على نفسه من الناصرى" وحواشيه ، فعندما دخل سودون المظفّري" إلى دهايز دار السّعادة ، جَسَّ قازان الَيْرَقْشِيّ أمير آخور الناصري" كَيْتَفَهُ فوجد السلاح ،

<sup>(</sup>۱) يراد بدار السعادة هنا دار الحكومة التي يقيم فيهـا الوالى أو الحاكم لإدارة شـــؤون الولاية . ٧ أو المقاطعة وهذا هو المقصود هنا .

فقال: يا أمير! الذي يجيءُ للصلح يدخل دار السعادة وعليه السلاح وآلة الحرب، فسبّه سُودون المظفّري فَسلّ قازان سيفه وضربه به وأخذت سودون المظفّري السّيوف من كل جانب من مماليك الناصري الذين كان رَبَّهَم لهذا الأمم، فَقُتِل سُودون المظفري بعد أن جَردت مماليكه أيضا سُيوفهم وقاتلوا مماليك الناصري ساعة هيّنة وقُتِل من الفريقين أربعة أنفس لا غَيْرُ وثارت الفتنة .

فقى الحال قبض الناصرى على حاجب حجاب حلب وعلى أولاد المؤمندار وكانا مقدّى ألوف بحلب وعلى عدّة أمراء أُخر بمن يخشاهم و يخاف عاقبتهم . ثم ركب الناصرى إلى القلعة وتسدّمها والسّتدعى التركان والعربان وكتب إلى تُمر بغا الأفضلي الأشرف المعروف بمنطاش يدعوه إلى موافقته ، فَسُر منطاش بذلك وقدم عليه بعداً يام ودخل تحت طاعته ، وكان الناصرى قد أباد منطاش وقاتله ، منذُ حرّج عن طاعته وطاعة السلطان غير مرة ، وصار منطاش من بحملة أصحابه وتعاضد الأشرفية واليلبغاوية ، واليلبغاوية هم الأكثر، فإن الناصرى من كابر اللبغاوية ومنطاش من وعاد مَلكتمر الدوادار بهذا البرق خامس عشر صدفر ، فكان عليه خبر غير صالح ، فكتب السلطان في الحال إلى الأمير إينال اليوسفي أتابك دمشق والمعزول قبل تاريخه عن نيابة حلب بذيابة حلب ثانيا ، وجهز إليه التشريف والتقليد في ثامن عشر صفر المذكور من سنة إحدى وتسعين وسبعانة ، وكان إينال اليوسفي غير النحوف على السلطان في الباطن من أيام ركو به عليه ، قبل أن يتسلّطن وقبض عليه وحبسه سنتين ، ثم أطلقه على إمرة بدمشق ثم ولاه بعض البلاد الشامية وهي نيابة طرابُلس ، ثم نقله إلى نيابة حلب ، فدام بها سنين ، ثم عزله عنها بالأمير نيابة طرابُلس ، ثم نقله إلى نيابة حلب ، فدام بها سنين ، ثم عزله عنها بالأمير نيابة طرابُلس ، ثم نقله إلى نيابة حلب ، فدام بها سنين ، ثم عزله عنها بالأمير نيابة طرابُلس ، ثم نقله إلى نيابة حلب ، فدام بها سنين ، ثم عزله عنها بالأمير نيابة طرابًه عنها بالأمير نيابة طرابًه عنها عنها عنها عنها بالأمير نيابة طرابًه عنها عنها عنها بالأمير نيابة علم المناه عنها عنها بالأمير نيابة عنها بالأمير عشر عدر المناه عنها بالأمير عشر عدر المناه عنها بالأمير عشر عدر المناه عنها بالأمير عدر عدر المياه عنها بالأمير عدر عدر المياه عنها بالأمير عدر المياه عنه عنه المياه عنها بالأمير عدر المياه عنه المياه عنه المياه عنه عنه المياه عنه عنه عنه المياه عنه عنه المياه عليه عنه المياه عنه عنه عنه المياه عنه المياه عنه عنه المياه عنه عنه المياه عنه عنه المياه

10

يَلْبُغَـا الناصريّ وجعـله أتابك دِمَشق، فصار في نفسه حزازة من هـذا كله على ما سيأتي ذكرُه .

ثم إن السلطان في ثامن عشر صفر المذكور طَلَب الأمراء إلى القلعة وكلّمهم في أمر الناصري وعصيانه وآستشارهم في أمره، فوقع الآتفاقُ على حروج تجريدة لقتاله وحلّف الأمراء على طاعته ، ثم خرج إلى القصر الأول وحلّف أكابرالماليك السلطانسة .

ثم فى تاسع عشره ضُرِبت خَيْمة كبيرة بالميدان من تحت القلعة وضُرب بجانبها عدّة صواوين برسم الأمراء ونزل السلطان إلى الخيْمة المذكورة وحلّف بها سائر الأمراء وأعيان الهاليك السلطانية بل غالبهم . ثم مدّ لهم سِمَاطا جليلا فأكلوا وأنفض وا .

ثم فى رابع عشرين قدم البريد من دمشق بأنّ الأمير قرابعًا فرج الله والأمير أربًا العَمري الناصري والأمير دمرداش اليوسفي والأمير كمشُه الخاصّي الأشرفي وآقبُنا قبيجق آجتمع معهم عدّة كثيرة من الهاليك المنفيّين بطرابلس ووثبوا على البها الأمير أسندم المحمّدي وقبضوا عليه وقتلوا من أمراء طرابلس الأمير صلاح الدين خليل ن سَنْجَر وآبنّه وقبضوا على جماعة كبيرة من أمراء طرابلس، ثم دخل الجميع في طاعة الناصري وكاتبوه بذلك وملكوا مدينة طرابلس .

وفى يوم وصول هذا الخبر على السلطان عَرَضَ السلطان المماليك السلطانية ، وعين منهم أر بعائة وثلاثين مملوكا من الماليك السلطانية للسفر ، وعين خمسة من أمراء الألوف بديار مصروهم : الأمير الكبير أَيْتَمُشُ البَجَاسِيّ ، والأمير جَارَكُس

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك: (ج ٣ ص ٥٠١ ): « حنجق » ·

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المتقدم : « وقبضوا ... الخ » ·

<sup>(</sup>٣) - رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٢ ) : ﴿ أَيْمَشَ الْأَتَابِكَ » ·

الخليل الأمير آخور الكبير والأمير شهاب الدين أحمد بن يلبنا أمير مجلس والأمير أونس النَّوْروزِي الدوادار الكبير والأمير أيْدَكار حاجب الحجاب وعَيْن من أمراء الطبلخاناه سبعة وهم: فارس الصّرغَتْمشي وبكُلَمُش العلائي رأس نوبة وجاركس المحمّدي وشاهين الصَّرْغَتَمشي وآقبُغا الصغير السلطاني وإينال الحارَّئسي أمير آخور وقديْد القَلَمْطاوي من أمراء العشرات جماعة كبيرة .

ثم أرسل السلطان للأمير أيتمش برسم النفقة مائتى ألف درهم فضة وعشرة آلاف دينار ذهبا مصريا ، ثم أرسل إلى كل من أمراء الألوف ممن عُين للسفر مائة ألف درهم وخمسة آلاف دينار ماخلا أيدكار حاجب الججاب فإنه حَمَل إليه مبلغ ستين ألف درهم وألفا وأربعائة دينار ،

ثم فى سادس عشرين صفر المذكور قدم الخبر من الشّام بأنّ مماليك الأمير سُودون العثماني نائب حَماة ٱتفقوا على قتله ، ففر منهم إلى دِمَشق وأنّ الأمير بِيرَم العِزّى حاجب مُجاب حَماة سلّم حماة إلى الأمير يَلْبُعُا الناصري ودخل تحت طاعته، فعظم هذا الخبر أيضا على السلطان حتى كاد يَهُلِك وعرض المماليك ثانيا وعين منهم أربعة وسبعين نفرا لتَتِمّة خمسمائة مملوك .

رد) على الناصريّ ومنطاش . إنهي . الناصريّ ومنطاش . إنهي .

وفى يوم الجمعة سابع عشرين صفر رَسَم السلطان للأمير بَجَاس نائب قلعة الجَبَل أنْ يتوجّه إلى الخليفة المتوكل على الله أبى عبد الله محمد بالقلعة وينقُلَه من داره إلى

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٠٥): « بلكار» .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٣ ) : « والى باب القلعة » •





البُرج من القلعة ويُضَيِّق عليه ويمنَع الناس من الدخول إليه، ففعل بَجَاس ذلك، فبات الخليفة ليلته بالبرج ثم أُعيد من الغد إلى مكانه بالقلعة، بعد أن كلم السلطانُ الأمراءَ في ذلك .

ثم رسَم السلطان للطّواشي زين الدين مقُبل الزّمام بالتّضييق على الأسياد أولاد السّلاطين بالحوش السّلطاني من القلعة ومَنْع من يتردّدُ إليهم من الناس والفخص عن أحوالهم، ففعل مُقبلُ ذلك .

ثم فى يوم الآثنين ثانى شهر ربيع الأول خرج البريدُ من مصر بتقليد الأمير طُغَاى تَمُر القبلائي أحد أمراء دِمشق بنيابة طرابلس

ثم فرق السلطان في الماليك نفقة ثانية ، فكانت الأولى لكل واحد : خمسة آلاف درهم فضة والثانية ألف درهم ، سوى الخيل والجمال والسلاح ، فإنه فرق في أرباب الجوامك لكل واحد جملين ولكل آثنين من أرباب الأخباز ثلاثة بمال ورتب لهم [اللحم] والجرايات والعليق ، فرتب لكل من رءوس النَّوب [في اليوم] ستة عشرة عليقة ولكل من أكابر الماليك عشر علائق ولكل من أرباب الجوامك خمس علائق ، ورسم أيضا لكل مملوك من الماليك السلطانية بخسمائة درهم بدمشق .

ثم فى رابع عشر شهر ربيع الأول المذكور جلس السلطان بمسجد الرُّدَيْني" داخل القلعة بالحريم السلطاني" وآستدعى الخايفة المتوكّل على الله من مكانه بالقلعة ، فلّما

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٣٠ ه ) : أولاد الملوك الناصرية ٠

التكلة عن السلوك المصدر المتمدّم .
 (٣) الشكلة عن السلوك المصدر المتمدّم .

<sup>(</sup>٤) هذا المسجد لايزال قائمًا إلى اليوم داخل قلعة الجبل في الجهة الشهالية الشرقية منها و يعرف بجامع سيدى سارية بالقرب من قصر الحرم الذي جدّده محمد على باشا الكبير في سنة ٣٤،٢١ه عصر الحرم الذي جدّده محمد على باشا الكبير في سنة ٣٤،٢١ه على المرابع

سيدى سارية بالقرب من قصر الحرم الدى جدده حمد على باسا البابير في تسع ١٠٠٠ الدى كان واليا على
وقد دلنى البحث على أن الذى أنشأ هـــذا المسجد هو أبو المنصور قسطة الأرمنى الذى كان واليا على
الإسكندرية وذلك في سنة ٣٥ ه ه يؤ يد ذلك ما هو منقوش بالحفر على لوح من الرخام ، كان مثبتا على =

دخل عليه الخليفة قام الملك الظاهر له وتلقّاه وأخذ فى ملاطفّته والآعتذار إليه وآصطلحا وتحالفا ومضى الخليفة إلى موضعه بالقلعة ، فبعث السلطان إليه عشرة آلاف درهم وعدّة بُقَح، فيها أثواب صوفٍ وقماشُ سَكَنْدرى .

ثم تواترت الأخبار على السلطان بدخول سائر الأمراء بالبلاد الشامية والماليك الأشرفية واليلبغاوية في طاعة الناصري وكذلك الأمير سولى بن داغادر أمير التركان، ونُعير أمير العُربان وغيرهما من التركان والأعراب، دخل الجميع في طاعة الناصري على محاربة السلطان الملك الظاهر وأن الناصري أقام أعلاما خليفتية وأخذ جميع القلاع بالبلاد الشامية، واستولى عليها ما خلا قلعة الشام و بعلبك والكرك، فقلق السلطان لذلك وكثر الأضطراب بالقاهرة وكثر كلام الناس في هذا الأمر، حتى

= إباب هذا المسجد ومذكور فيه اسم منشئه وتاريخ إنشائه ، والظاهر أنه لما جدد بنا. هذا المسجد في سمنة ه ٢ ٩ ه نقل اللوح المذكور من المسجد ووضع على تربة أبى المنصور قسطة التي بجواره من الجهة الغربية ووضع المجدّد لوحا آخر بدلا عن السابق أثبت فيه آسمه وتاريخ بنا، المسجد وتعميره .

وذكر لنا المقريزى سبب نسبة هذا المسجد إلى الردينى ، فإنه لما تكلم فى خططه على ما كان عليه موضع الفلعة قبل بنائها (ص ٢٠٢ ج ٢) قال : و بالقلعة الآن مسجد الردينى وهو أبو الحسن على بن مرزوق بن عبد الله الردينى الفقيه المحدث وكان يأوى بمسجد سعد الدولة ثم تحول منه إلى هذا المسجد فعرف به . ومن هذا يعلم أنه لما أنشأ أبو المنصور قسطة هذا المسجد في سمنة ٥٣٥ هم آنقل إليه أبو الحسن الردينى واستمر في التدريس به إلى أن مات سنة ٥٥٥ ه .

وفى سنة ٣٥ ه ه جدّد هذا الجامع سليان باشا الخادم الذى كان واليا على مصر من قبل السلطان سليان بن سليم خان العثمانى كما هو ثابت بالنقش فى لوح من الرخام مثبت بأعلى الباب الغربى للجامع المذكور. وهذا الجامع طرازه عثمانى وله مثذنة رفيعة تشرف على القاهرة . وهو مسجد عاصر بالشعائر و بجواره من الجهة الغربية تربة فيها قبر أبو المنصور قسطة وقبور أخرى لبعض المماليك وعلى شاهد كل قبر نوع لباس الرأس الذى كان يلبسه المملوك المدفون فيه وهي عدّة عمامات للرأس تكون مجموعة جملة مختلفة الأشكال والأحجام وترشدنا إلى نماذج ملابس الرأس عند المماليك الذين كانوا يحكمون مصر .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٠٥) : ﴿ سِنَاجِقَ ... الله ه ٠

تجاوز الحد واختلفت الأقاويل، كلَّ ذلك و إلى الآن لم تخرج التجريدة من مصر، فلما بلغ السلطان هذه الأخبار رسم بخروج التجريدة، فخرجت الأمراء المذكورون قبل تاريخه في يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الأول من سنة إحدى وتسعين وسمعائة إلى الريدانية بتجمل زائد واحتفال عظيم بالأطلاب من الحيول المزينة بسروج الذهب والكابيش والسلاح الهائل، لاسيما الأمير أيتمش والأمير أحمد ابن يلبغا فإنهما أمّعا في ذلك وكار للناس مدة طويلة لم يتجرد السلطان إلى البلد الشامية ولا عسكره، سوى سفر الأمراء في السنة الماضية إلى سيواس وكانوا بالنسبة إلى هده التجريدة كلاشيء وتتابعتهم الماليك شيئا بعد شيء، حتى سافر الجميع من الريدانية في يوم الأثنين سادس عشر شهر ربيع الأول المذكور،

ثم أخذ السلطان بعد خروج العسكر في استجلاب خواطر النياس وأبطل الرِّمَايات والسَّلَف على البرسيم والشعير و إبطال قياس القصب والفلقاس والإعفاء على ذلك كله .

ثم فى يوم الثلاثاء [أول ربيع الآخر] قدم البريد بأن الأمير كمشبعًا المنجكة التب بعلبك دخل تحت طاعة يلبغها الناصري وكذلك [في خامسه قدم البريد بأن] ثلاثة عشر أميرا من أمراء دِمشق خرجوا بماليكهم من دِمشق وساروا إلى حلب ودخلوا في طاعة الناصري .

وأما العسكر الذي خرج من مصر فإنه لما وصل إلى غزّة أحسّ الأمير جارَكس الخليليّ بخامرة نائبها الأمير آقبُغُا الصفوى فقبض عليه و بعثه إلى الكرك وأقر في نيابة غزّة الأمير حسام الدين بن باكيش •

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٥٠٥) . (٦) تكلة عن الملوك المصدر المتقدّم .

ثم فى عشرين شهر ربيع الآخر قدم على السلطان رسول قرا محمد التركمانى ورسول الملك الظاهر مجد الدين عيسى صاحب ماردين يُخبران بقدومهما إلى خابور و يستأذنان فى محاربة الناصرى فأجيبا بالشكر والثناء وأذن لهما فى ذلك .

وأمّا العسكر فإنه سار من غنّة حتّى دخل دِمَشق فى يوم الاثنين سابع شهر ربيع الآخر المذكور، ودخلوا دمشق بعد أن تلقّاهم نائبها الأمير [حسام الدين] طُرُنطاى، ودخلوا دمشق قبل وصول الناصرى" بعساكره اليها بمدّة، وأقبل الماليك السلطانية على الفساد بدمشق ، واشتغلوا باللهو وأبادوا أهل دِمَشق شرّاً ، حتى سمّتهم أهل الشام وانطلقت الألسنة بالوقيعة فيهم وفي مُرْسِلهم .

قلت : هو مثل سائر : « الولد الخبيث يكون سبباً لوالده فى اللّعنة » وكذلك وقع ، فإنّ أهلَ دِمَشق لمّا نفرت قلوبهم من الهاليك الظاهرية ، لم يدخلوا بعد ذلك فى طاعة الملك الظاهر ألبّتة على ما سيأتى ذكره .

و بينها هم فى ذلك جاءهم الخبر بنزول يَلبُغا الناصرى" بعساكره على خان لاجين خارج دمشق فى يوم السبت تاسع عشر شهر ربيع الآخر، فعند ذلك تهيّـاً الأمراء المصريّون والشاميون إلى قتالهم وخرجوا من دمشق فى يوم الآئذين حادى عشرينه إلى برزة والتقوّا بالناصرى" على خان لاجين ، وتصافَفوا ثم اقْتَتَلوا قتالا شديدا ثبت فيه كلّ من الفريقين شباتا لم يُسمع بمثله ، ثمّ تكاثر العسكرُ المصرى" وصدقوا الحملة على الناصرى" ومن معه فهزموهم وغيروه عن موقفه .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٠٠٥) : « وأنهما ادخرا الأهم من هذا » .

<sup>(</sup>٢) تكملة عن السلوك المصدر المتقدّم.

<sup>(</sup>٣) أطلنا البحث عن هذا الملكان فلم نُوفق للعثور عليه ٠

<sup>(</sup>٤) برزة : قرية من غوطة دمشق ينسب إليها جلة من العلماء الحفاظ عن معجم البلدان لياقوت - ١ ص ٩٣٠٥

ثمّ تراجع عسكر الناصري وحمل بهم ، وآلتي العسكر السلطاني ثانيا وآصطدما صدمة هائلة ثبت فيها أيضا الطائفتان وتقاتلا فتالا شديدا، قُتل فيها جماعة من الطائفتين، حتى آنكسر الناصري ثانيا ، ثم تراجع عسكره وعاد إليهم وآلتقاهم ثالث مرة ، فعندما تنازلوا في المرة الثالثة وآلتحم القتال، أقاب الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس رُمحه ولحق بهساكر الماصري بمن معه من مماليكه وحواشيه ، ثم تبعه الأمير أيدكار العُمري حاجب الحجاب أيضا بطليه ومماليكه ، ثم الأمير فارس الصرغة مشي ثم الأمير شاهين [حسين] أمير آخور بمن معهم وعادوا قاتلوا العسكر المصري فعند ذلك ضَعف أمر العساكر المصرية وتقهقروا وانهزموا أقبح هزيمة ، فلما ولوا الادبار في أوائل الهزيمة هم مملوك من عسكر الناصري يقال له يُلبغا الزيني ولوا الادبار في أوائل الهزيمة هم مملوك من عسكر الناصري يقال له يُلبغا الزيني الأعور وضرب الأمير جاركس الخليل الأمير آخور بالسيف قتله وأخذ سلبة وترك رقته عارية ، إلى أن كفيته آمرأة بعد أيام ودفئته ،

ثم مَدّت التركمان والعرب أيديهم ينهبون مَن آنهزم من العسكر المصرى و يقتلون ويأسرون مَن ظفروا به وساق الأمير الكبير أينمَّش البَجاسى حتى لحق بدِمشق وتحصّن بقلعتها وتمزّق العسكر المصرى وذهب كأنه لم يكن ودخل الناصرى من يومه إلى دمشق بعساكره ونزل بالقصر من الميدان وتسلم بالقلعة بغير قتال وأوقع الحوطة على سائر [ ما ] للعسكر وأنزل بالأه بير الكبير أينمش وقيده هو والأمير طُرُنْطَاى نائب الشام وسَجَنُهما بقلعة دمشق وتَدَبّع بقية الأمراء والمحاليك حتى قبض من يومه أيضا على الأمير بَكلْمَشُ العسلائي في عدّة من أعيان المحاليك قبض من يومه أيضا على الأمير بَكلْمَشُ العسلائي في عدّة من أعيان المحاليك

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج٣ ص٧٠٠): «فعند، تنازلوا في المرّة الثانية أقلب الأمير أحمد... الخ».

 <sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المتقدم .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٨٠٥) يقتضيها السياق ٠

الظاهريّة ، فاعتقالهم أيضا بقلعة دمشق ، ثم مَدّت التركمانُ والأجناد أيديّهُم في النهب ، ثما عَفُوا ولاكفُوا وتمادَوْا على هذا عَدّة أيام .

وقدم هذا الخبر على الملك الظاهر من غزة فى يوم سابع عشرين شهر ربيع الآخر المذكور فأضطربت الناس أضطرابا عظيما لاسيما لمن بلغهم قتل الأمير جاركس الخليليّ والقبض على الأمير الكبير أيتمش البَجاسيّ وغُلقت الأسواق وآنمُبِت الإخباز وتشعّبت الزعر وطنى أهلُ الفساد، هذا مع ما للناس فيه من الشغل بدفن موتاهم وعظم الطاءون بمصر، كلَّ ذلك و إلى الآن لم يَعرف السلطانُ بِقتل الأمير يونس النوروزيّ الدوادار على ما سياتي ذكره .

وأما السلطان المسلك الظاهر برقوق فإنه لمسّا بلغه ما وقع لعسكره وَجَمّ وتحيّر في أمره وَعَظْم عليه قتل جاركس الخليه في والقبض على أيتمش أكثر مِن آنهزام عسكره، فإنهما و يونس الدوادار كانوا همُ القائمين بتدبير ملكه ، وأخذ يفحصُ عن أخبار يونس الدوادار المذكور، فلم يقف له على خبر، لسرعة مجىء خبر الوقعة له من مدينة غنّة و إلى الآن لم يأنه أحد ممن باشر الواقعة غير أنه صح عنده ما بلغه.

ثم خرج إلى الإيوان بالقلمة وأستدعى الأمراء والماليك وتكلم معهم السلطان في أمر الناصري ومنطاش وآستشارهم، فوقع الآتفاق على خروج تجريدة ثانية، فأ نفض الموكب وخرج السلطان في ثامن عشر شهر ربيع الآخر إلى الإيوان، وعين من الماليك السلطانية ممن آختار سفره خمسمائة مملوك، وأنفق فيهم ذهبا حسابا عن ألف درهم فضة لكل واحد، ليتوجهوا إلى دمشق صحبة الأمير سودون الطرنطائي، وقام السلطان فكلمه بعض خواصة في قلة من عين من الماليك، وأن العسكر الذي كان صحبة أينم شي كان أضراف ذلك وحصل ما حصل، فعرض العسكر النيا وعين

خمسهائة أخرى ثم عين أربعائة أخرى لِتَتَمَّة ألف وأربعائة مملوك، وأنفق فى الجميع ألفَ درهم فضة، لكل واحد .

ثم أنفق السلطان في الماليك الكتابية لكل مملوك مائتي درهم فضة ، فإنه بلغه أنهم في قلق لعدم النفقة عليهم .

هذا، وقد طَمِعَ كُلُ أحد من الماليك وغيرهم في جانب الملك الظاهر لِمَــَّا وقع لعسكره بدمشق .

ثم عَمِل السلطان الموكب في يوم الأربعاء أوّل بُمَادى الأولى ، وأنعم على كلّ من قرابُغا البو بَكرى" و بَهَاس النّوروزى" نائب قلعة الجبل وشيخ الصّفوى" وقرشّاس الطّشتَمُرى" بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المحرية ، عوضا عمّن قُيل أو أُمسِك اللهدد الشامية .

ثم أنعم السلطان أيضا في اليوم المذكور على كل من ألجِيبُغاً الجمالي" الخازندار وأَلْطُنبُغا العُثماني" رأس نوبَة ويونس الإسْعردي" الرقاح وقنق باي الأبخاوي" اللالا وأسنبُغا الأرغوني" شاوي" و بغداد الأحمدي" وأرسلان اللقاف وأحمد الأرغوني" وأَسْنبُغا الأرغوني" وأَرْشبُغا المنجكي" و إبراهيم بن طَشْتَمُر العلائي" المنجكي" و إبراهيم بن طَشْتَمُر العلائي الدوادار وقرا كسك السيفي" بإمرة طبلخاناه .

وأنعم على كل من السيد الشريف بكتَمُر الحسيني والى القاهرة [كان] وقنق باى الأحمدى بإمرة عشرين . وأنعم على كل من بُطا الطّولُو تمرى الظاهرى وأنعم على المن بُطا الطّولُو تمرى الظاهرى وأبّع السودوني وسودون اليّحياوي وتنبك اليحياوي وأرغون شاه البَيْدُمُري وآفيغا

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٥) : « وأروس بغا المنجكي » ٠

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج٣ ص٥٠٠): «الحسني» · (٣) زيادة عن السلوك (ج٣ص ٥١٠) ·

<sup>(</sup>٤) رواية السلوك المصدر المتقدّم : « وناني بكِ البحياري » ·

الجمالي" الهذباني" وفوزى الشعباني" وتفرى بردى البَشْبَغُاوي" والدكاتبه و بكبلاط (۱) (۲) العثماني" وشكر باى العثماني" وأسَنْبغا السيفي" بإمرة عشرة، وكلّ السعدي" وأرنبغا العثماني" وشكر باى العثمانية وأسَنْبغا السيفي" بإمرة وكانوا قبل هؤلاء مماليك الملك الظاهر برقوق وخاصّكيّته أمرّهم في هذه الحركة وكانوا قبل ذلك من جملة الخاصكيّة، ومنهم من هو إلى الآن لم يحضر من التجريدة.

ثم قدم البريد على السلطان من قطيا بأن الأمير إينال اليوسفي أتابك دِمَشق المنعَم عليه بنيابة حلب بعد عصيان الناصري والأمير إينال أمير آخور والأمير إياس أمير آخور دخلوا إلى غزة في عسكركثيف من عساكر الناصري وقد صاروا قبل تاريخه من حزب الناصري واستولّوا على مدينة غزة والرّملة وتمزّقت عساكرها ، فعظُم لهذا الخبر جزع الملك الظاهر وتحيّر في أمره .

م في يومه آستدعى السلطان القضاة والأمراء والأعيان و بعث الأميرسودون الطَّرنطائي والأمير قَرْهَاس الطشَّةُ رَى " إلى الخليفة المتوكّل على الله بمسكنه في قلعة الجلبل فأحضراه، فلمّا رآه الملك الظاهر قام له وتلقّاه وأجلسه، وأشار إلى القضاة فلقوا كلّا منهما للا حرعلى الموالاة والمناصحة، وخلع السلطان على الخليفة المتوكل على الله المذكور خلعة الرضا، وقيد إليه حجرة شهباء من خواص خيل السلطان بسرج ذهب وكُنبُوش مُن رُكش وسلسلة ذهب وأذن له في النزول إلى داره، فركب ونزل من القلعة إلى داره في موكب جليل ، وأعيدت إقطاعاته ورواتبه وأخيل له يبت بقلعة الحبل ليسكن فيه .

<sup>(</sup>۱) رواية السلوك (ج ٣ ص ١٠٥): « السونجى » ٠

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المتقدّم : « وأزديغا » -

<sup>(</sup>٣) يريد يوم الأربعاء أوّل جمادي الأولى سنة ٧٩١ ه.

ثم طلّع الخليفة من يومه ونقل حرمه إلى البيت المذكور بالقلعة ، وصار يركب في بعض الأحيان و ينزل إلى داره بالمدينة ثم يطلع من يومه إلى مسكنه بالقلعة ويبيت فيه مع أهله وحرمه ، وآستمر على ذلك إلى ما سيأتى ذكره .

ثم فى يوم الجمعة ثالث جُمادى الأولى المذكورة قدم الأمير شهاب الدين أحمد ابن بَقَر أمير عرب الشرقية ، ومعه هجّان الأمير جاركس الحليلية ، فحدث السلطان بتفصيل واقعة العسكر المصرى مع الناصرى ، وأنه فرّ مع الأمير يُونُس الدوادار في خمسة نفر طالبين الديار المصرية ، فعرض لهم الأمير عَنْقاء بن شَطّى أمير آل فضل بالقرب من خربة اللصوص من طريق دِمشق ، وقبض على الأمير يُونس الدوادار وو بخه لما كان في نفسه منه ، ثم قتله وحرّ رأسه و بعث به إلى الناصرى ، فعندما بلغ السلطان قتل يُونس الدوادار وتحقّقه كادت نفسه تَزْهق وكان بلغه هذا الحبر ، غير أنه لم يتحققه إلا في هذا اليوم و بقتل يُونُس الدوادار آستَشعر كل أحد بدَهاب مُلك الملك الظاهر .

ثم أصبح السلطان أمر بالمناداة بمصر والقاهرة بإبطال سائر المُكوس من سائر ديار مصر وأعمالها، فقام جميع كتَّاب المكوس من مجانسهم .

ثم فى سادس الشهر رَكب الحليفة المتوكّل على الله من القلعة بأمر السلطان 10 الملك الظاهر ونزل إلى القاهرة، ومعه الأمير سُودون الفخرى الشيخونى نائب السلطنة وقضاة القضاة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البُلقيني وسائر الحجاب ودارُوا فى شوارع القاهرة ورجل أمامهم على فرس يقرأ ورقة فيها: إنّ السلطان قد أزال المكوس والمظالم وهو يأمُر الناس بتقوى الله وطاعته و إنّا قد سألنا العدق

<sup>(</sup>۱) يريد شهر حمادي الأولى سنة ۷۹۱ ه ٠

الباغى فى الصلح فأبى وقد قوى أمره فأغلقوا دوركم وأقيموا الدروب على الحارات وقاتلوا عن أنفسكم وحريمكم ، فلم سمع الناس ذلك تزايد خوفهم وقلقهم ويئس كل واحد من الملك الظاهر وأخذ الناس فى العمل للتوصل إلى الناصرى" ، حتى حواشى برقوق لم سمعوا هذه المقالة وقد تحققوا بسماعها بأن الملك الظاهر لم يَبق فيه بقية ياقى بها الناصرى وعساكرة وقول الملك الظاهر : وإنا قد سألنا العدة فى الصلح فأبى وقوى ، فإنه كان لم توجه العسكر من مصر لقتال الناصرى أمرهم أن يُرسلوا له فى طلب الصاح مع الناصرى " ففعلوا ، فلم يَنتظم صلح ووقع ما حكيناه من القتال وغيره .

ثم إن الناس لمّا سمعوا هذه المناداة شرعوا في عمل الدُّروب فِخُدِّد بالفاهرة دروب كثيرة وأخذوا في جمع الأفوات والاستعداد للقشال والحصار وكَثُرُ كلامُ العامّة فيا وقع وهان الملك الظاهر وعسا كُره في أعين النّاس وقلّت الحُرمَة وتجبَّع الزُّعر ، ينتظرون قيام الفِينة لينهُبوا النّاسَ وتخوف كل أحد على ماله وقُمَاشه ، كُلُّ ذلك والناصري إلى الآن بدِمَشق .

ثم آنقطع أخب الناصري عن مصر لدخول الأمير حُسام الدين بن باكيش نائب غزة في طاعة الناصري.

ثم قَدِم الخبر بدخول الأمير مأمور القَلَمْطَاوى نائب الكَرْك في طاعة الناصري وأنه سلّم له الكَرْك بما فيها من الأموال والسلاح ، فتيقن كلّ أحد عند سماع هذا الخسر أيضا بزوال مُلك الملك الظاهر ، هذا والأمراء والعساكر المُعيَّنَةُ للسفر في آهناً م ، غير أن عزائم السلطان فاترة وقد علاه وَلَهُ وداخَلَه الخوف من غير أمر

<sup>.</sup> ٢ (١) المقصود بالدروب هنا الأبواب التي تقام على رءوس الطرق والحارات داخل القاهرة لمنسع دخول الثوار إليها عند وقوع الثورات .

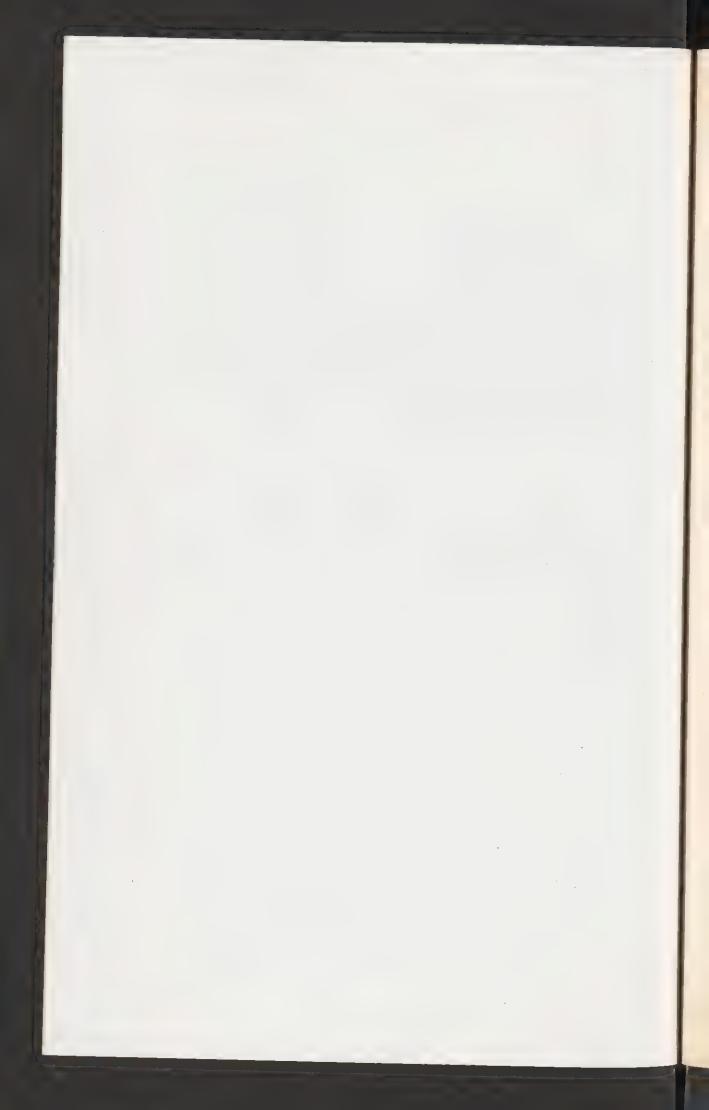



10

10

يوجِبُ ذلك ، وكان السلطان لمّا عيَّن هذه التجريدة الثانية أرسل إلى بلاد الصعيد يطلب نجدةً فقدِم إلى الفاهرة في هذا اليوم طوائف من عرب هوّارة نجدةً للسلطان ونزلوا تحت الفلعة ،

(۱) ثمّ أمر السلطان بحَفْر خندق القلعة وَتُوعِير طريق باب القلعة المعروف بباب (۲) القرافة و باب الحرس و باب الدرفيل .

(١) تبين لى من المعاينة أحت هذا الخندق لا تزال بعض آثاره باقية فى الجهة الشرقية من القلعة
 و يفصل بينها و بين سدفح جبل المقطم • وكان الغرض من حفره منع دخول الثوار إلى القلعة من أبوابها
 التى فى السور الشرق عند وقوع الثورات والأضطرابات بسبب ما يقع من الخلاف بين الملوك والأممراء

(٢) هذه الأبواب الثلاثة هي من أبواب القامة في سورها الشرقي تجاه جبل المقطم والحندق . فأما باب القرافة فقد سبق النعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ١٨١ من الجزء التاسع، وهذا الباب قد سدّ من قديم ، وأما باب الحرس الذي يعرف اليوم بباب المقطم فلا يزال باقيا ومفتوحا و يتوصل منه إلى الحوش السلطائي الذي فيه اليوم قاعة العدل وقصر الجوهرة و يرصل كذلك إلى القلمة و إلى بثر يوسف و إلى جامع محد على باشا من الجهة الخلفية له وكان يعرف بباب الحرس حيث كان يقيم خلفه العساكر الذين يحرسون القلمة من الجههة الشرقية و يعرف الآن بباب المقطم لوقوعه تجاه جبل المقطم ، وأما باب الدرفيل فقسد سدة كذلك من قديم وهو أول أبواب السور الشرفي للقلمة من الشال ، و يليه باب القرافة في الوسط ثم

باب الحرس وهو باب المقطم في الجنوب الشرقي من القلعة بالقاهرة .
(٣) هذه الخوخة هي من الأبواب الصغيرة في سور القاهرة القبلي الذي أنشأه أمير الجيوش بدر الجمالي
في سنة ٤٨٤ هـ مع باب زويلة .

و تكلم المقرريزى فى خططه على خوخة أيدغمش (ص ٥٥ ج ٢) فقال : إنها فى حكم أبواب المقاهرة يخرج منها إلى ظاهر المدينة عند غلق الأبواب فى الليل وفى أوقات الفتن وينتهى الخارج منها إلى الدرب الأجر واليانسية ويسلك من هناك إلى باب زو بلة و يوصل إليها من داخل القاهرة إما من سوق الرقيق أو من حارة الروم ثم قال وهذه الخوخة فتحها فى السور الأمير علام الدين أيدغمش الناصرى نائب دمشق مذ كان أمير آخور الملك الناصرى محمد بن قلاوون فى سنة ٤٠ ٧ ه •

وبالبحث عن مكان هذه الخوخة تبين لى أنها اندثرت وكانت واقعــة فى مدخل حارة الروم فى جهة شارع الدرب الأحمر وعلى بعد ١٧٠ مترا شرق باب زويلة فى شارع الدرب الأحمر بالقاهرة ٠

10

وفى يوم الجمعة عاشر بُمَادى الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعائة خُطِب للخليفة المتوكّل على الله أبى عبد الله محمد ، فإنه أُعِيد إلى الحلافة من يوم خَلع عليه السلطان خاعة الرِّضا، ثم ورَّئ تقليده فى ثانى عشره بالمشهد النَّفيسي وحضره القضاة ونائب السلطنة ، ولمنّا أنقضى مجلس قراءة التقليد توجّهوا الجميع إلى الآثار النبوية وقرءوا به صحيح البخارى ودعوا الله تعالى للسلطان الملك الظاهر برقوق بالنصر و إخماد الفتنة بين الفريقين ،

ثمّ فى يوم ثالث عشر أخلع السلطان على الأمير قرا دِمِرْداش الأحمدي النّبُغُاوى بآستة راره أتابك العساكر بالديار المصرية عوضا عن الأمير أيتمَشُ البجاسي بحكم حبسه بقلعة دِمَشق وعلى الأمير نسودون باق باستقراره أمير سسلاح ، عوضا عن قرا دمرداش المذكور وعلى الأمير قَرْهَاس الطّشتمري باستقراره دوادارا كبيرا عوضا عن يُونُس النّوروزي المقتول بيد عنقاء أمير آلى فضل وعلى الأمير تَمُر بغا المنتجكي أمير آخور كبيرا عوضا عن الأمير جاركس الخليل المقتول في واقعة الناصري

(١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٩ ٩ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

(٣) روانة السلوك (ج ٣ ص ١٣ ه ) : « قرابغا المنجكي » ·

<sup>(</sup>۲) كانت الآثار النبوية في ذلك الوقت بمسجد ناحية أثر النبي إحدى قرى مركز الجيزة على شاطئ النيل الشرق جنوبي مدينة مصر القديمة ، وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى الآثار المذكورة وكان مسجد هذه القرية يعرف قديما باسم وباط الآثار ذكره المقريزي في خططه (ص ۲۶۶ ج ۲) فقال : إن هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل ومجاور البستان المعروف بالمعشوق عمره الوزير الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب غر الدين محمد بن الصاحب غد بن الصاحب بها ، الدين على بن حنا ومات رحمه الله قبل أن يكله فأ كله الصاحب ناصر الدين محمد بن تاج الدين المذكور وقيل له رباط الآثار لأن فيه قطعة خشب وحديد يقال إنها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراها تاج الدين المذكور وحفظها بهذا الرباط يتبرك الناس بها و يعتقدون النفع بها ، والرباط لا يزال قائم الى اليسوم باسم جامع أثر الذي وأما الآثار فقد نقلت هي وغيرها إلى خزانة خاصة بها بجامع سيدنا الحسين بالقاهرة ،

بدمشق وعلى قرابُغا البُوبَكرى باستقراره أمير مجلس عوضا عن أحمد بن يَلْبُغا بحكم عصيانه ودخوله في طاعة الناصري وعلى آفُبغا الماردين باستقراره حاجب الحجاب عوضا عن أيدكار العُمري الداخل أيضا في طاعة الناصري ونزل الجميع بالحلّع والتشاريف.

مُمَّ أنعم السلطان على الأمير صلاح الدين مجمد [ بن مجمد] بن تَنْكِوْ الناصرى نائب الشّام كان بإمرة طبلخاناه وعلى جُلبان الكشبُغاوى الخاصكي الظاهري بإمرة طبلخاناه .

وَكَثَرَ فَى هَـذَهُ الأيام تحصين السلطان لقلعة الجبل فعَـلِم بذلك كلَّ أحد أنه لم تخـرج تجريدة من مصرولم يثبت الملك الظاهر لقتال الناصري بمـا أفْرَذُوا من أحوال السلطان، خذْلان من الله تعالى .

ثم أخذ السلطان ينقــل إلى قلعة الجبــل المناجنيق والمكاحل والعُــدد وأمر السلطان لسكّان قلعة الجبل من الناس باذخار القُوت بها لشهرين .

ثمّ نُودى بالقاهرة بأنّ من له فرس من أجناد الحلقة يركب للحرب ويخرج مع العسكر، فَكَثُر الهرج وتزايد قلقُ النياس وخوفُهم وصارت الشوارع كلها ملآنة بالخيول الملبّسة، هذا و إلى الآن لم يَمْرِف السلطان ما الناصري فيه وطُلبَت آلات الحرب من الخوذ والقرقلات والسيوف والأرماح بكل ثمن غال .

<sup>(</sup>١) تكاة عن السلوك (ج٣ ص ١٢٥).

 <sup>(</sup>٢) بالبحث تبين لى أن فم وادى السدرة مكانه اليوم الفضاء الواقع بين الجبدل الأحمر و بين برج
 الظفر الواقع على رأس السور الشرق لمدينة القاهرة -

وأما الجبل الأحر، فسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٤ ص ٢٦١ بالجزء السابع من هذه الطبعة •

ثم رسم السلطان للأ مير حسام الدين حسين [بن على] بن الكوراني والى القاهرة بسد باب المحروق أحد أبواب القاهرة فكلمه الوالى في عدم سدة ، فنهره وأمره بسده وسدة الباب الحديد أيضا أحد أبواب القاهرة ، ففعل ، ثم سد وأب الدرفيل المعروف قديما بباب سارية و يُعرف في يومنا هذا بباب المُدرّج ،

ثم أمر السلطان بسد جميع الخُـوَخ ، فسد عدة خـوَخ وركِّب عند قَنْاطُر السباع ثلاثة دروب: أحدها من جهة مصر والآخر من جهة قبو الكِراني والآخر بالقرب من المُيدان ثم بني بالقاهرة عدة دروب أخر وحفر خنادق كثيرة .

- (١) تكلة عن السلوك (ج٣ ص ١٤٥).
- (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨٧ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •
- (٣) راجع الكلام عليه في ص ١٨١ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .
- (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
- (٥) قتاطر السباع هي فناطركانت فوق الخليج المصرى بميدان السيدة زينب بالقاهرة وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ص ١٩١ بالجار، السابع من هذه الطبعة ٠

وركب ثلاثة دروب أى ثلاثة أبواب أحدها من جهـة مصر أى على مدخل شـارع السدّ بجــوار الله على مدخل شـارع السدّ بجــوار المان على مدخل شارع اللهودية والثالث بالقرب من الميدان أى على مدخل شـارع الكومى وقد أصبح اليوم مدخل شـارع اللهودية ومدخل شـارع الكومى في دائرة ميدان السيدة زينب بالقاهرة .

ولما تكلم المقريزى فى خططه على قنطرة آق سنقر (ص ١٤٧ ج ٢) قال: إن هذه الفنطرة على الخليج الكبير يتوصل إليها من خط قبو الكرمانى ومن حارة البديميين التى تعرف اليوم بالحبانية و يمر من فوقها إلى برالخليج الغربي. ولما تكلم على جامع بشتاك (ص ٢٠٩ ج ٢) قال: إن هذا الجامع خارج القاهرة بخط قبو الكرمانى على بركة الفيل.

و بما أن حارة الحبانية وجامع بشتاك المعروف بجامع مصطفى باشا فاضمل لايزالاً موجودين بشارع درب الجماءيز فيتبين مما ذكر أن خط قبو الكرمانى كان واقعا شرق الحليج المصرى ومكانه اليسوم القسم المنوسط من شارع درب الجماميز في المسافة بين سكة الحيانية و بين حارة السادات بالقاهرة .

ومماً يلفت النظر أن مصلحة النظيم أطلثت أسم قبو الكرماني على حارة بشارع سو يقـــة السباعين في بر
 الخليج الغربي في حين أن خط قبو الكرماني كان واقما شرق الخليج كما ذكرنا

(٦) راجع الحاشية وقم ٥ ص ١٩١ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

10

هذا والموت بالطاعون عَمَّال بالديار المصريّة في كل يوم يموت عدّةً كبيرة . وأما الأمير يَلْبُغُا الناصري" نائب حلب وصاحبُه منْطاش نائبُ مَلَطْيــة بمن معهما، فإنّ الناصري لمن استقر بدمَشق وملكها بعد الوقّعة، نادي في جميع بلاد الشام وقلاعها بألا يتأخر أحد عن الحضور إلى دمشق مر. النوّاب والأمراء والأجناد ومن تأخَّر سوى من غُبِن لحفظ البلاد قُطعَ خبزه وسُلبَت نعمته، فآجتمع الناس بأسرهم في دمشق من سائر البلاد وأنفق الناصري فيهم وتجهّز وتهيأ للخروج من دمشق وبرز منهـا بعساكره وأمرائه من الأمراء والأكراد والتُركمان والعربان وكان آجتمع إليـه خلائق كثيرة جدًّا في يوم السبت حادى عشر جُمادي الأولى من سنة إحدى وتسعين وسبعائة المقدّم ذكرها، بعد أن أقرّ في نيابة دمشق الأمير جَنْتُمُو المعروف بأخى طاز وسار الناصري بمن معه من العساكر يريد الديار المصرية وهو يظنّ أنّه يلق العساكر المصريّة بالقرب من الشام وٱستمرّ في سيره على هَيُّنَّة إلى أن وصل إلى غرَّة ، فتلقَّاه نائبها حسام الدين بن باكيش بالتَّقادم والإقامات، فسأله الناصري عن أخبار عسكر مصر ، فقال : لم يرد خبر بخروج عَسكر من مصر وقد أرسات جماعة كبيرة غير مرة لكشف هذا الخبر ولم يكن مني تهاون في ذلك، فلم يبلغني عن الديار المصرية إلا أنّ برقوقا في تخوّف كبير وقد اُستعدّ للحصار فلم يلتفت الناصري إلى كلامه، غير أنه صار متعجبا على عدم خروج العساكر المصرية لقتاله . ثم قال في نفسه : لعله يريد قتالنا في فيم الرمل بمدينة قطياً ، ليكون عسكره في راحة من جواز الرَّمل وأقامَ الناصريُّ بِغَزَّة يومَّه . ثم سار من الغسد يُريد ديار

مصر وأرسل أمامه جماعةً كبيرة من أمرائه ومماليكه كشافة وآستمر في السّير إلى أن

نزل مدينة قَطْيا وجاء الخبر بنزول الناصريُّ بعساكره على قطيا فلم يتحرُّك بحركة •

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

سنة ١٨٤

وفي ليلة وصول الحبر فرّ من أمراء مصر جماعة كبيرة إلى الناصري وهي ليلة الشلاثاء ثامن عشرين بُعَادى الأولى المذكورة وهم: الأمير طُغَيْتُمُو الحِرَكْتُمُوي وأرسلان اللفاف وأَرَنْبُغَا العثماني في عدّة كبيرة من الماليك ولحَقوا بالناصري ودخلوا تحت طاعته، بعدما صرفوا في طريقهم الأمير عن الدين [أيدُمُن] أبا دَرَقَة كاشف الوجه البحري وقد سار من عند الملك الظاهر لكشف الأخبار، فضر بوه وأخذوا جميع ما كان معه وساقوه معهم إلى الناصري"، فلما وصـلوا إلى الناصري حرّضـوه على سرعة الحركة وعرَّفوه ما الظاهر فيسه من الخوف والحبن عن ملاقاته ، فَقُوىَ بذلك قلب الناصري وهو إلى الآن يأخذ في أمر الملك الظاهر ويُعطى .

ثم جلس الملك الظاهر صبيحة هرب الأمراء بالإيوان من قلعة الجبل وهو يوم الثلاثاء ثامن عشرينه وأنفق على الماليك جميعها، لكل مملوك من مماليك السلطان ومماليك الأمراء، لكل واحد خمسائة درهم فضـة وآستدعاهم طائفة بعــد طائفة وأعطى كل واحد بيده وصار يحرّضهم على القتال معه و بكي بكاء شديدا في الملاء .

ثمّ فرق جميع الخيول حتى خيل الخاص في الأمراء والأجناد وأعطى الأمير اقَبُغا المَــارِدِيني حاجب الحِجّاب جملة كبيرة من المــال ليفرّقه على الزُّعْر وعَظُمَ أمرُ الزعر وبطل الحكم من القاهرة وصار الأمر فيها لمن غلب وتعطّلت الأسواق وأكثر الناس من شراء البُقُسماط والدقيق والدهن ونحو ذلك .

ثم وصل الخبر على السلطان بنزول الناصري" على الصالحيَّة بمن معه وقد وقف لهم عدّة خيول في الرمل وأنّه لما وجد الصالحية خاليــة من العسكر سجد لله تعــالي

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١٥).

<sup>(</sup>٢) الصالحية إحدى قرى مركز فاقوس بمديريه الشرقية بمصر . راجع الحاشية رقم ١ ص ١٥ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

شكرًا، فإنه كان يخاف أن يتلقّاه عسكر السلطان بها ولو تلقّاه عسكر السلطان لما وجد لمسكره منعة للقتال، لضعف خيولهم وشدّة تعبهم، فلهذا كان حمْدُه لله تعالى. وأخبر السلطان أيضا أنّ الناصري لمّا نزل إلى الصالحيّة تلقّاه عربُ العائد مع كبيرهم الأمير شمس الدين محمد بن عيسى وخدموه بالإقامات والشعير وغيرها فرد بذلك رمقهم .

فالمّا سَمِع السلطان ذلك رَسَم للا تابك الأمير قرا دِمرُ داش الأحمدي أن يتوجّه لكشف الأخبار من جهة بركة الحبش مخافة أن يأتي أحد من قبل إطفيح، فسار (٣) لذلك . ثم رتّب السلطان العسكر أو بتين : أو بة لحفظ النهار وأو بة لحفظ الليل وسير (٥) (١) أبن عمه الأمير بَقَمَاس في عدّة أمراء إلى المرج والزيات طليعة للكشف .

(١) رواية السلوك (ج ٣ ص ١٧ ه): « الأجناد » .

(٢) من البلاد المصرية القديمة • سبق التعليق عليها في الحاشية رقم ١ ص ٣١٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة •

(٣) رواية السلوك المصدر المنقـــدم : « وســـير عدة من الأمراء إلى جهـــة مرج الزيات طليعة بكشف الخبر » •

(٤) المرج من القرى القديمة وهى اليوم من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليو بية بمصر فى حدود وواحى القاهرة كانت تسمى قديمًا مخلف مرج كما ورد فى قوانين الدواوين لابن ممياتى قال: وهى من كفور عين شمس من أعمال الشرقية ووردت فى دليل أسماء البلاد المصرية المحرر فى سنة ٢٣٤ ها المرج وتعرف قديمًا بمرج التركيان من أعمال ضواحى مصر

وهي بلدة زراعية تبلغ مساحة أرضها ٤٠٠ فدان وسكانها حوالي ٢٠٠٠ نفس ٠

(٥) دَلَى البحث على أن الزيات هي القرية التي تسمى اليوم القلج إحدى قرى مركزشيين القناطر بمديرية القليو بيسة بمصروفي تربيم [قائمة مساحة] سنة ٩٣ ه ه قيسد زمامها في دفاتر المكلفات باسم الفلج نسبة إلى الشيخ قلج الرومي الأدهمي شيخ زاوية السلطان قاينباى بالمرج والزيات المتوفى سنة ٩٩ ه هي كا و رد في تاريخ مصر لابن إياس (ص ٩٣ ٢ ج ٢) وللاحتفاظ بالاسم القديم لهسنده القرية وهي الزيات السهولة الاسترشاد الى زمامها القديم ضم آسمها في تاريع سنة ١٣٢٨ ه إلى اسم القرج وصارت القرية تعرف باسم القرج والزيات وفي مساحة ٥٠ ٢ ٢ ه ه قيد زمامها باسم القرج وهو اسمها الحالى وحذف الأسم القديم وهي بلدة زراعية تبلغ مساحة أرضها ٥٠٠٠ فدان وعدد سكانها حوالى ٥٠٠٠ نفس بما فيهم سكان العزب التابعة لها ٠٠٠ فنس بما فيهم سكان العزب التابعة لها ٠٠٠ فني نفس بما فيهم سكان العزب التابعة لها ٠٠٠

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشرين بُحَادى الأولى المذكور أنفق السلطان في مماليك أمراء الطبلخانات والعَشرات ، فأعطى كلّ واحد أربعائة درهم فضة وأنفق السلطان أيضا في الطّبَردارية [ والبّردارية ] والأوجاقية وأعطاهم القِسِي والنّشاب ، ثم ربّب من الأجناد البطّالين جماعةً بين شُرُفات القلعة ليرموا على مَنْ لعله يُحاصر القلعة ، وأنفق فيهم أيضا ، ثم آستدعى السلطان رُماة قِسى الرمل من ثغر الإسكندرية فحضر منهم جماعة كبيرة وأنفق فيهم الأموال ،

ثم عاد الأمير بقماس بمن معه من المرج والزيّات وأخبر السلطان أنه لم يقف للقوم على خبر.

ثم خرج الأمير سُودون الطُّرُنطائي" في ليلة الخميس في عدّة من الأمراء والمماليك إلى قُبِهة النصر للحرس وسارت طائفة أخرى إلى بركة الحبش وبات السلطان بالإسطبل السلطاني ساهرا لم يَنَم ومعه الأمير سُودون الشيخوني النائب والأتابك قرا دِمرداش الأحمدي"، بعد أن عاد من بركة الحبش وعدّة كبيرة من الماليك والأمراء .

ثم توجه الأمير قَرَابُغَا الأبوبكرى أمير مجلس فى يوم الخميس أوّل بُحادى الآخرة إلى قُبَـة النصر ، ثم عاد ولم يقف على خبر ، كلَّ ذلك لضعف خيـول عساكر الناصرى وَكلِّهم من السفر، فلم يجد الناصرى لهم مَنعة ، فأقام بهـم على الصالحية ليتراجع أمرهم و تعود قُواهم ، هذا والأمراء بالديار المصريّة لابسون آلة الحرب وهم على ظهور خيولهم بسوق الخيل تحت القلعة ،

تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١١٥) .

٢) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٤ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

۲.

وفى ليلة الخميس المذكورة هرب من المماليك السلطانية آثنان ومن مماليك الأمراء جماعة كبيرة بعد أَخْذهم نَفقة السلطان وساروا الجميع إلى الناصري •

ثم طلب السلطان أجناد الحلقة، فدارت النقباء عليهم فأحضروا منهم جماعة كبيرة فُرِّقوا على أبواب القاهرة ورُتَّبُوا بها لحِفْظها .

ثم ندب السلطان الأمير ناصر الدين مجمدا آبن الدواداري أحد أمراء الطبلخا نات ومعه جماعة لحفظ قَياسِر القاهرة وأغلق والى القاهرة باب البَرْقيَّة ، ثم ترتب السلطان النَّفطيَّة على بُرج الطباخاناه السلطانية وغيره بقلعة الجبل .

ثم قدم الخرب على السلطان بنزول طليعة الناصري بمدينة بلبيس ومقدمها الطواشي طُقُطاي الرومي الطَّشْتُمُري .

ثم فى يوم الجمعة نزات عداكر الناصرى بالبئر البيضاء ، فأخذ عند ذلك عسكر السلطان يَتسلّل إلى الناصرى شيئًا بعد شيء ، وكان أوَّل من خرج إليه من القاهرة الأمير جبريل الحُروارَزْمي ومحمد بن بَيْدَمُن نائب الشام و بجمان المحمدى نائب الإسكندرية وغريب الخاصّكي والأمير أحمد بن أَرْغُون الأحمدي [ اللّالا ] .

(١) رواية السلوك (ج ٣ ص ١١٥) : « نحو الخمسين » .

(٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٤٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

(٣) هـذه البير كانت من مراكز البريد وسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٢ ص ٤٤ بالجزء الثامن من هذه الطبعة . وأضيف إلى ما سبق ذكره بتلك الحاشية أن بئر البيضاء لم تكن قرية بل كانت مركز بريد منفرد ليس حـوله ساكنون وكان ضن خط سير السعاة بين سرياقوس وبلبيس ، وقسد لفت نظرى أن مصلحة البريد المصرى وضعت اسم البئر البيضاء على الخريطة المرفقة بكتاب تاريخ البريد في مصر المطبوع سية ٤٢٩ في مكان قرية البيضاء إحدى قرى مركز السنبلاوين بمديرية الدفهلية وهسذا الوضع خطأ لايتفق مع الواقع ، لأن بئر البيضاء كانت واقعة بأرض ناحية الزوا مل بمركز بلبيس بمديرية الشرقية بمصركا ذكرت في الحاشية السابقة .

(٤) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ١٨ ٥ ) .

ثم أصب السلطان السناجق السلطانية على أبراج القلعسة ودُقت الكوسات الحربية فاجتمعت العساكر جميعها وعليهم آلة الحرب والسلاح ثم ركب السلطان بمن معمه والخليفة المتوكل على الله معه من قلعة الجبل بعمد العصر وسار السلطان بمن معمه حتى وقفا خلف دار الضّيافة وقد آجتمع حول السلطان من العامة خلائق لائحصى كَثْرةً ، فوقف هناك ساعة ثم عاد وطلع إلى الإسطبل السلطاني وجلس فيمه من غير أن يلق حرباً وصَعد الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل ، وقد نزلت الذّلة على الدولة الظاهرية وظهر من خوف السلطان و بكائه ما أبكي الناس شفقة له ورحمة عليه ،

فلمّا غَرَبَت الشمس صعد السلطان إلى القلعة و بات بالقصر السلطاني ومعــه عاتمة ممــاليكه وخاصِّكِيّته وهم عدّة كبيرة إلى الغاية .

ثم في يوم السبت ثالث بُمادى الآخرة نزل الناصرى بعساكره بِرَكة الحُبّ ظاهر القاهرة ، ومعه من أكابر الأمراء الأمير تمربغا الأفضلي الأشرف المدعو منطاش والأمير بُزلار العُمري الناصري حسن والأمير كمشبعا الحموى اليلبعاوي نائب طرابلس كان والأمير أحه بن يلبغا العمري أمير مجلس والأمير أيّد كار حاجب المجاب وجماعة أُخر من أمراء الشام ومصر وغيرها .

ا ثمّ تقدمت عساكر الناصري إلى المرج و إلى مسجد التبن، فعند ذلك غُلِقت أبواب القاهرة كلَّها إلا باب زَو يلة وأُغلقت جميع الدروب والخُـوَخ وسُدْ باب القرافة والنتشرت الزَّعر في أقطار المدينة تأخذ ماظَفِوت به ممّن يستضعفونه .

<sup>(</sup>١) هذا الإسطبل داخل سورالقلعة من الجهة الغربية التي تشرف على ميدان صلاح الدين بالقاهرة ويتوصل إليهمن باب العزب وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٤ ص ٣٦ من الجزء التاسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) في السلوك (ج ٣ ص ١٩٥): « من جزع السلطان » .

<sup>(</sup>٣) رَاجِع الحَاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٣١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

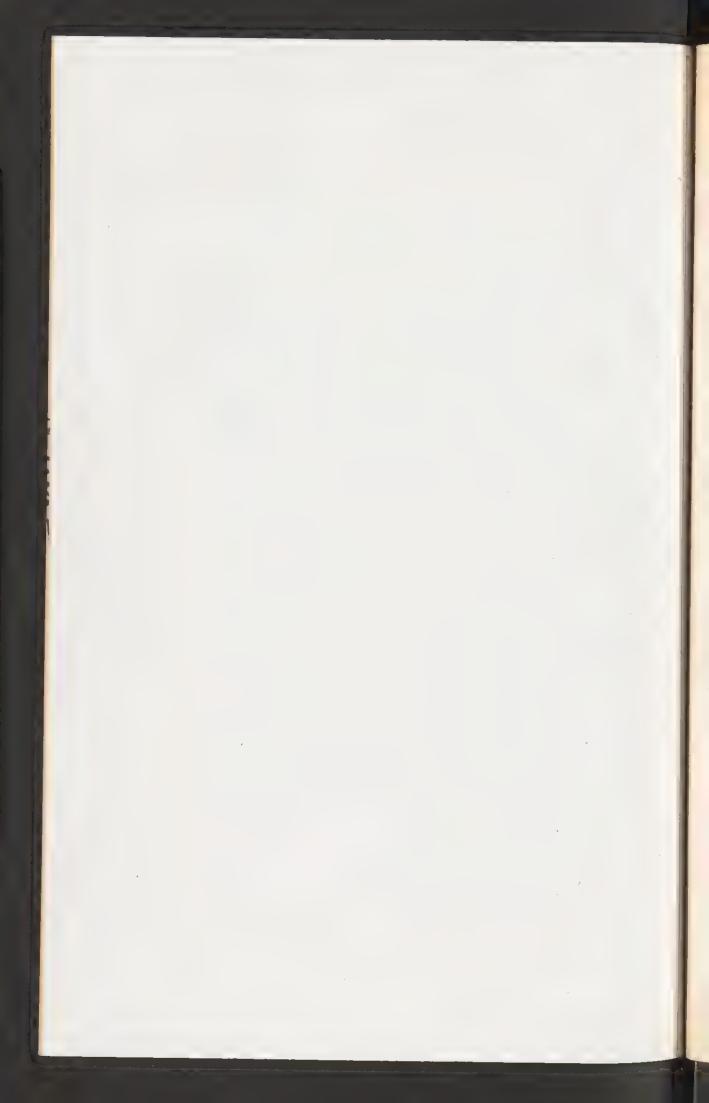



ثمّ ركب السلطان ثانيا من القلعة ومعه الخليفة المتوكل على الله ونزل إلى دار الضّيافة فقدِم عليه الخبر بأنّ طليعة الناصريّ وصلت الى الخراب طرف الحُسينيّة فلقيتهم كشّافة السلطان فكسرتهم .

ثم ندب السلطان الأمراء فتوجهوا بالعساكر إلى جهة قبَّة النصر ونزل السلطان ببعض الزوايا عند دار الضيافة إلى آخر النهار .

ثمّ عاد إلى الإسطبل السلطاني وصحبت الأصراء الذين توجّهوا لقبّة النصر والكوسات تدقَّ وهم على أُهْبَة اللقاء ومُلقاة العدة وخاصّكيّة السلطان حوله والنَّفوط لاتفتر والزَّميلة قد امتلائت بالزَّعن والعامة ومماليك الأمراء ولم يزالوا على ذلك حتى أصبحوا يوم الاثنين و إذا بالأمير آ قُبغا الماردين حاجب الحجاب والأمير بُمت ابن أيتمَشُ البَجاسي والأمير إبراهيم بن طشتمر العلائي الدوادار قد خرجوا في الليل ومعهم نحو خمسائة مملوك من الماليك السلطانية ولحقوا بالناصري .

ثمّ أصبح السلطان من الغد وهو يوم خامس جُمَادى الآخرة، فر الأمير قَرْفَاس الطّشتَمُرى الدوادار الكبير وقوا دمرداش الأحدى أتابك العساكر بالديار المصرية والأمير سودون باق أمير مجلس ولحقوا بالناصرى وكانوا في عدّة وافرة من الماليك والحدم والأطلاب الهائلة، ولم يتأخر عند السلطان من أعيان الأمراء إلا آبنُ عمه الأمير بِقَاس وسودون الشيخُوني النائب وسودون طُرنْطاى وتَرُ بُغا المنجكي وأبوبكر ابن سُنقُر و بيبرس التمّان تَدُرى وشيخ الصفوى ومقدم الماليك شَنكل وطائفة من أمرائه مشتَرواتِه وخاصّكيّته والعجب أنّ السلطان كان أنعم في أمسه على الأمراء المراع من المراع من أمرائه مشتَرواتِه وخاصّكيّته والعجب أنّ السلطان كان أنعم في أمسه على الأمراء

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٠٠): «يوم الأحد» .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدرالمتقدم : «وقد قروا في الليل» •

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٠٠): «وفي يوم الأحدرابعه فر الأمير قرقاس الطشنمري - الخ» •

الذين توجّهوا للناصرى لكلً أمير من أمراء الألوف عشرة آلاف دينار ولكل أمير طباخاناه خمسة آلاف دينار وحلفهم على طاعته ونصرته وأعطى في ليلة واحدة لا مير الكبير قرادِمرداش الأحمدي ثلاثين ألف دينار دُفعة واحدة وخاتما مئةً ميا ، قيمته آلاف عديدة ، حتى قال له : قرادِمرداش المذكور : يا مولانا السلطان روحي فِدَاؤك لا تخف مادمتُ أنا واقف في خدمتك أنت آمن ، فشكره السلطان ، فنزل من عنده في الحال ركب وخرج من باب القرافة وقطع الماء الذي يجرى إلى القلعة وتوجه مع من ذكرنا من الأمراء إلى الناصري " ، فلم يلتفت الناصري في لمعهم كما فعل مع غيرهم ممّن توجّه إليه من أمراء مصر ، إنتهى ،

ولمّ الله السلطان نِهَاقُ هؤلاء الأمراء عليه بعد أن أنعم عليهم بهذه الأشياء ، علم أن دولته قد زالت ، فأغلق في الحال باب زَو يلة و جميع الدروب وتعطّلت الأسواق وآمتلائت الفاهرة بالزّعر واشتة فسادُهم وتلاشت الدولة الظاهريّة وأنحـ أمرُها وخاف والى القاهرة حسام الدين بن الكوراني على نفسه ، فقام من خلف باب زويلة وتوجّه إلى بيته وآختني وبَقي الناس غوغاء وقطع المسجونون قيسودهم بخزانة شمائل وكسروا باب الحبس وخرجوا على حمية جملة واحدة ، فلم يردّهم أحدُّ بشه كل واحد بنفسه وكذلك فعه أهل حبس الدَّيْم وأهه ل سجن

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) لما تكلم المقريزى فى خططه على السجون (ص ١٨٧ ج ٢) ذكر من بينها سجنا بآسم حبس الديلم ولكنه لم يفرده بذكر ٤ كا كتب عن السجون الأخرى و إنما أشار إليه عند الكلام على خوخة الصالحية (ص ٥٥ ج ٢) وعلى دار الصالح طلائع بن رزيك (ص ٢٧ ج ٢) وهذا الحبس ينسب إلى حارة الديلم التي تكلم عليها المقريزى فى خططه (ص ٨ ج ٢) وتلقنا عليها فى الحاشية رقم ١ ص ١٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

(١) الرّحبة ، هـذا والسلطان إلى الآن بقلعة الجبل والنُّفوط عمّـالة والكوسات تدقّ حربيا، ثمّ أمر السلطان مماليكه فنزلوا ومنعوا العامة من التوجّه إلى يَلْبُعُا الناصري ،

= ويستفاد مما ورد في الخطط التوفيقية عندالكلام على شارع الكعكيين (ص ٥ ه ج٢) أن هذا الحبس كان مستعملا إلى القرن الثانى عشر الهجرى بدليسل ما ورد في كتاب وقف إبراهيم أغا أغاه طائفة ملوك عزبان المحرر في سنة ١٠١١ه واشترط فيه أن يصرف ما يزيد عن لوازم الوقف للسجونير بحبس الديلم وحبس الرحبة .

و بالبحث عن مكان هذا السجن تبين لى أنه كان موجودا إلى أول حكم محمد على باشا الكمير وقدهدمته الحكومة و باعت أرضه فى ذلك الوقت ، ومكانه اليوم زقاق السباعى وما على جانبيه من المبانى وكأن باب السجن داخل عطفة التومى عند تلاقيها بزقاق السباعى ، حيث كان الباب فى أول الزقاق الذى اتصل بعطفة التومى وصار طريقا واحدة توصل الآن بين حارة خوشقدم و بين شارع الدرديرى بقسم الدرب الأحر بالقاهرة .

(۱) لما تكلم المقريزى فى خططه على السجون (ص ۱۸۷ ج ۲) ذكر بينها سجنا باسم حبس الرحبة ولكنه لم يفرده بذكر كما كتب عن السجون الأخرى • وهذا الحبس ينسب إلى حبة باب العيد لأنه كان قائمًا فى خط تلك الرحبة •

ويستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه على قصر الحجازية (٢١ ج ٢) أن هذا القصر بخط رحبة باب الهيد بجوار المدرسية الحجازية أنشأته خوند تتر الحجازية بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون وزوج الأمير ملكتمر الحجازى وبعد وفاتها سكنه الأمراء إلى أن وضع الأمير جمال الدين يوسف الأسمة اداريده عليه أشاء توليه أستادارية الملك الناصر فرج برقرق فعمل هذا القصر سجنا يحبس فيسه من يعاقبه من الوزراء والأعيان فصار موحشا يروع التفوس ذكره لما قتل فيه من الناس خنقا وتحت العقو بة وفى سنة ٢٠ ٨ ه فكرت حكومة ذلك الوقت فى جعله سجنا عاما لأرباب الجرائم ٤ على أن ينقل إليه بعض المسجونين من سجن باب الفتوح الذى ضاق بمن فيه بسبب هدم سجن خزانة شمائل التي هده. الملك المؤيد شيخ وأدخلها فى جامعه عند باب زويلة وشرعت الحكومة فعلا فى عمله سجنا وأزالت كثيرا من معالم ذلك القصر إلا أنه ترك ولم ينخذ سجنا بعد ذلك .

و بالبحث عن مكان سجن الرحبة تبين لى أن مكانه اليوم مبنى مركز بوليس قسم الجمالية أحد أقسام مدينـــة القاهرة و إدارة دمغ المصوغات و بيت المـــال فيم بين ميــــدان بيت الفــاضى وشارع بيت المـــال وشارع خان جعفر بقسم الجمالية بالقاهرة .

فرجمهم العامّة بالحجارة، فرماهم انماليك بالنّشاب، قتلوا منهم جماعة تزيد عدّتهم على عشر أنفس .

ثم أفبلت طليعة الناصرى مع عدة من أعيان الأمراء من أصحابه ، فبرز لهم الأمير بَقَاس آبن عم السلطان في جماعة كبيرة وقاتلهم وأكثر الرَّمْي عليهم من فوق الفله بالسَّهام والنفوط والحجارة بالمقاليع وهم يوالون الكر والفر غير مرة وشَبَتَتْ السلطانية ثبانا جيِّدا غير أنهم في علم بزوال دولتهم .

هذا وأصحابُ السلطان تتفرق عنه شيئا بعد شيء ، فنهم من يتوجه إلى الناصري ومنهم مَنْ يَختفي خوفا على نفسه ، حتى لم يَبْقَ عند السلطان إلا جماعة يسيرة ممن ذكرنا من الأمراء، فلمّاكان آخر النهار المذكور أراد السلطان أن يُسلّم نفسه ، فنعه مَن بَقِيَ عنده من الأمراء وخاصكيّته وقالت مماليكه : نحن نقاتل بين يديك حتى نموت ، ثم سَلم بعد ذلك نفسك فلم يثق بذلك منهم ، لكنه شكرهم على هذا الكلام والسعد مدبر والدولة زائلة .

ثم بعد العصر من اليوم المذكور قدم جماعة من عسكر الناصري عليهم الطواشي طُفْطَاي الرّومي الطَّشْتَمُري والأمير بُرْلار العُه ري الناصري وكان من الشجعان والأمير أَنْ الطُنبغا الأشرف في نحو الألف وخمسمائة مقاتل ، يريدون القلعة ، فَبرزَ لهم الأمير بُطا الطُّولُو تَمُدري الظاهري الخاصكي والأمير شكر باي العثاني الظاهري وسودون شُفَراق والوالد ، في نحو عشرين مملوكا من الخاصكية الظاهرية وتلاقوا مع العسكر المذكور صدموهم صدْمة واحدة كسروهم فيها وهن وهم إلى قبة النصر ولم يُقتل المذكور صدموهم صدْمة واحدة كسروهم فيها وهن وهم إلى قبة النصر ولم يُقتل منهم غير سودون شقراق ، فإنه أمسك وأيّي به إلى الناصري فوسطه فلم يَقْتُل

<sup>(</sup>۱) في هامش ف ٢١٥ ج ٥ طبع أمريكا: «سكر باي» ٠

الناصرى فى هذه الوقعة أحدا غيره لا قبله ولا بعده ، أعنى صبرا ، غير أن جماعة كبيرة قُتلوا فى المعركة ورد الخبر بنُصرتهم على الملك الظاهر، فلم يَغْتَر بذلك وعلم أن أمره قد زال ، فأخذ فى تدبير أمره مع خواصه ، فأشار عليه مَنْ عنده أن يستأمِن من الناصرى ، فعند ذلك أرسل الملك الظاهر الأمير أبا بكر بن سُنقُر الحاجب والأمير بيَدُغُ الناصرى ، أن يأخذا له والأمير بيَدُغُ الناصرى آن يأخذا له أمانًا على نفسه و يترقّقا له ، فسارا من وقتهما إلى قُبّة النصر ودخلا على الناصرى وهو بخيمه وأجتمعا به فى خلوة فآمنه على نفسه وأخذ منهما منجاة الملك وقال الملك الظاهر : أخونا وخُشداشنا ولكنة يختفى بمكان إلى أن تُخد الفتنة ، فإن الآن كل واحد له رأى وكلام ، حتى نُدبِّر له أمرا يكون فيه نجاته ، فعادا بهذا الجواب إلى الملك الظاهر برقوق وأقام السلطان بعد ذلك فى مكانه مع خواصه إلى أن صلى عشاء الآخرة وقام الخليفة المتوكل على انته إلى منزله بالقلهة على العادة فى كل ليلة وبقى الملك الظاهر فى قليل من أصحابه ، أذن لسودون النائب فى التوجّه إلى حال سبيله والنظر فى مصلحة نفسه ، فواحه إلى حال سبيله والنظر فى مصلحة نفسه ، فواحه والم سبيله .

ثم "آستتر الملك الظاهر, وغير صفّته، حتى نزل من الإسطبل إلى حيث شاء ماشيًا على قدميه، فلم يَعرف له أحد خبرا وآنفص ذلك الجمع كله فى أسرع ما يكون وسكن فى الحيال دقّ الكوسات و رمى مدافع النفط ووقع النهب فى حواصل الإسطبل حتى أخذوا سائر ماكان فيه من السُّروج واللَّهم وغيرها والعبى ونهبوا أيضا ماكان بالميْدان من الغنم الضأن وكان عدّتها نحو الألفى رأس ونهبت طباق المماليك بالقلعة بالميْدان من الغنم الضأن وكان عدّتها نحو الألفى رأس ونهبت طباق المماليك بالقلعة

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٢ ص ٢٢٥): « المجدى » .

وطار الخبر فى الوقت إلى الناصرى فلم يتحرك من مكانه ودام بخيَّه وأرسل جماعة من الأمراء من أصحابه فسار من عسكره عدّة كبيرة واّحتاطوا بالقلعة .

وأصبح الأمير يَلْبُغا الناصرى بمكانه وهو يوم الآثين خامس بُمَادى الآخرة من سنة إحدى وتسعين وسبعائة ونَدَب الأمير مِنْطاش في جماعة كبيرة إلى القلعة ، فسار منطاش إلى قلعة الجبل في جموعه وطلع إلى الإسطبل السلطاني فنزل إليه الخليفة المتوكّل على الله أبو عبدالله محمد وسار مع منطاش إلى الناصرى بقبة النصر، حتى نزل يُجنيهه ، فقام الناصرى إليه وتلقاه وأجلسه بجانبه ووانسه بالحديث .

هذا وقد آنضمت العامة والزّعر والتركان من أصحاب الناصرى وتفرّقوا على بيوت الأمراء وحواصلهم ، فنهبوا ما وجدوا حتى أخربوا الدور وأخذوا أبوابها وخشبها وهجموا منازل الداس خارج القاهرة ونهبوها واستمرّوا على ذلك وقد صارت مصر غوغاء وأهلها رعية بلا راع ، حتى أرسل الناصرى الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام وقد ولاه ولاية القاهرة فسار ابن الحسام إلى القاهرة فوجد باب النصر مغلوقا ، فدخل بفرسه را كما من جامع الحاكم إلى القاهرة وفتح باب النصر وباب الفتوح وعند فَتْح الأبواب طرق جماعة كبيرة من عسكر الناصرى القاهرة ونهبوا منها جانبا كبيرا ، فقاتلهم الناس وقتلوا منهم أر بعة نفر ومن بالناس في هذه الأيام شدائد وأهوال ، و بلغ الناصرى الحبر فبعث أبا بكر بن سُنقُر الحاجب وَتُنكر بُغا رأس نو بة إلى حفظ القاهرة فدخلاها ،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٠ ١٤ من الجزء الثاءن من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٨ من الجزء الرابع من هذه العليعة ٠

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٦ ص ٣٨ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

ثم نُودِيَ بها من قِبَل الناصري بالأمان ومنع النَّهب، فنزل تنكز بُغا المذكور عند الجَمَلون وَسُط القاهرة ونزل سيدي أبو بكر بن سُنْقر عند باب زويلة وسكَن الحال وهذأ ما بالناس وأَمِنوا على أموالهم .

وأتما الناصرى، فإنه لمّ نزل إليه الخليفة وأكرمه، كما نقد وحضر فضاه القضاة والأعيان للهذاء، أمّرهم الناصرى بالإقامة عنده وأنزل الخليفة بختم وأنزل الخليفة بختم وأنزل الفضاة بخيمة أخرى، ثم طلب الناصرى من عنده من الأمراء والأعيان وتكلم معهم فيما يكون وسألهم فيمن يُنصّب في السلطنة بعد الملك الظاهر برقوق، فأشار أكابرهم بسلطنة الناصرى فامتنع الناصرى من ذلك أشد آمتناع وهم يُلحّون عليه ويقولون له: ما المصاحة إلا ما ذكرنا وهو يأبي وآنفض المجلس من غير طائل، فعند ذلك تقدم الناصرى بكتابة مرسوم عن الخليفة، وعن الأمير الكبيريلبغك فعند ذلك تقدم الناصرى بكتابة مرسوم عن الخليفة، وعن الأمير الكبيريلبغك نائب الشام وقرَّدم الحسني وألطنبنا المعتقلين بتغر الإسكندرية وهم : ألطنبنا الجوباني نائب الشام وقرَّدم الحسني وألطنبنا المعلم أمير سلاح وإحضارهم إلى قلعة الجبل فالجميع يلبغاوية ، فسار البريد بذلك ثم أمر الناصرى بالرحيل من قبدة النصر إلى في عالم كبير من العساكر نحو الستين ألف على حتى إنه في الديار المصرية وركب في عالم كبير من العساكر نحو الستين ألف ع حتى إنه

و بالبحث عن مكان ســوق الجملون المذكورتبين لى أنه لا يزال باقيا فى حارة الجملون الواقعة فى الحد البحرى لجامع السلطان الغورى تجاه قبسة السلطان المذكور ، القائمــة فى مكان قيسارية أمير على بشارع المعز لدين الله فى القسم الذى كان يسمى شارع الغورية بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف سوق الجملون الكبير، لأنه في وسط القاهرة ، وأما الجملون الصغير فهو بالفرب من باب الفتوح و باب النصر أى القسم الشهالي من القاهرة ، وقد تبكلم المقريزي في خططه على سوق الجملون الكبير (ص ٣٠٣ ج ٣) فقال : إن هذا السوق بوسط سوق الشرابشيين، يتوصل منه إلى البندقانيين و إلى حارة الجودرية وغيرها ، ولما تبكلم على مسالك الفاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) قال : ثم يسلك أمامه شاقا في سوق الشرابشيين فيجد عن يمينه قيسارية آبن قريش و إلى سوق العطاوين وغيرها .

كان عليق جمالهم في كل ليلة ألفا [وثلثمائة] إردب فول وسار الناصرى بخيوله وبجيوشه حتى طلع إلى القلعة ونزل بالإسطبل السلطاني وطلع الخليفة إلى منزله بقلعة الجبل ونزل كل أمير في بيّت من بيوت الأمراء بديار مصر وجلس الناصرى في مجلس عظيم وحضر إلى خدمته الوزير كريم الدين عبد الكريم بن الغنّام وموفّق الدين أبو الفرج ناظر الحاص والقاضى جمال الدين محمود ناظر الجيش والقاضى بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر الشريف وغيرهم من أرباب الوظائف ، فأمرهم الأمير الكبير بتحصيل الأغنام إلى مطابخ الأمراء ونُودى في القاهرة ثانيا بالأمان ،

ثم رسم الأمير تَنْكِزْ بُغا رأس نو بة بتحصيل [ مماليك ] الملك الظاهر برقوق ، فاخذ تنكز بغا يتتبّع أثره وأصبح النياس في يوم الشياراتاء سادس بُمَادي الآخرة في هَرْج كبير ومقالات كثيرة مختلفة في أمر الملك الظاهر برقوق .

ثم آستدى الأمير الكبير يَلْبُفَ الناصرى الأمراء واستشارهم فيمن يُنصّبه في سلطنة مصر ، فكثر الكلام بينهم وكان غرض غالب الأمراء سلطنة الناصرى ماخلا ويُطاش و جماعة من الأشرقية ، حتى آستقر الرأى على إقامة الملك الصالح أمير حاج آبن الملك الأشرف شعبان في السلطنة ثانيا ، بعد أن أعيا الأمراء أمر الناصرى في عدم قبوله السلطنة وهو يقول : المصلحة سلطنة الملك الصالح أمير حاج ، نإن الملك الظاهر برقوقا خلعه من غير موجب ، فطلعوا في الحال من الإسطبل إلى القلعة واستدعوا الملك الصالح وسلطنوه وغيروا لقبه بالملك المنصور

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٢٧٥) .

 <sup>(</sup>۲) زیادة عن السلوك (ج ۳ ص ۲۸ هـ) یقنضها السیاق .

على ما سنذكره فى أول ترجمته الثانية \_ إن شاء الله تعالى \_ بعد أن نذكر حوادث سنين الملك الظاهر برقوق كما هى عادة كتابنا هذا من أوله إلى آخره .

وأمّا الملك الظاهر برقوق فإنّه دام فى آختفائه إلى أن قُبِض عليه بعد أيام على ما سَنحكيه فى سلطنة الملك الصالح مُفصّلا إلى أن يُسْجِن بالكَرَك و يعود إلى مُلكه ثانيا .

قات : وزالت دولة الملك الظَّاهر برقوق كأن لم تكن \_ فسبحان من لا يزول مُلْكه \_ بعد أن حكم مصر أميرا كبيرا وسلطانا إحدى عشرة سينة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوما، تفصيله مدّة تَحكُّه أميرا منذ قَبضَ على الأمير طَشْتَمُر العلائي" الدوادار في تاسع ذي الحِبَّة سنة تسع وسبعين وسبعائة إلى أن جلس على تخت الْمُلْك وتلقّب بالملك الظاهر في يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربع وثمانين الأمير الكبير أتابك العساكر ومن حين تسلطن في سنة أربع وثمانين المذكورة إلى يوم تَرَك الملك وآختفي في ليلة الآثنين خامس جُمَادي الآخرة مر. سنة إحدى وتسعين وسبعائة ست سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر يوما ، فهذا تفصيل تحكُّمه على مصر أميرًا أو سلطانا إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوما . وذهب مُلكه من الديار المصريّة على أسرع وجه مع عظمة في النفوس وكثرة مماليكه وحواشيه ، فإنه خُلم من السلطنة وله نحو الألفي مملوك مشترى ، غير من أنشأه من أكابر الأمراء والخاصكيّة من خُشداشيّته وغيرهم ، هــذا مع ماكان فيه من القوّة والشّجاعة والإقدام ، فإنّه قام في هذا الأمر بالقوّة في آبتداء أمره وتوتّب على الرئاسة والإمْرَة بيده دَفعة واحدة حسب ما تقدّم ذكره ، ولم يكن له يوم ذاك عشرة ممالك مشتراة ، وأعجب من هذا ما سيكون من أمره في سلطنته الثانية عند

(11-19)

۲.

خروجه من حبس الكرك وهـو فى غاية ما يكون من الفقر وقلّة الحاشية ومع هـذا يملك مصر ثانيا ، كما سيأتى ذكر ذلك مفصلا ، وما أرى هـذا الذى وقع للملك الظاهر فى خلعه من المُلك مع ما ذكرنا إلّا خِذْلانا من الله تعالى ولله الأمر .

وقال المقريزي \_ رحمه الله \_ : وكان في سلطنته مخلَّطا يخلُّط الصالح بالطالح.

ومما حكاه المقريزي قال: وكان له في مدته أشياء مليحة ، منها: إبطاله ما كان يؤخذ من أهل البرلس وشوري وبلطيم من أعمال مصر شبه الجالية في كلّ سنة .

قلت: وقد تجدد ذلك في دولة الملك الظاهر جَقْمَق ثانيا في سنة سبع وأربعين وثما نمائة: قال وهو مبلغ ستين ألف درهم فضة يعني عن الذي كان يؤخذ من هذه الجهات المذكورة، قال: وأبطل ماكان يُؤخذ على القمح بثَغر دِمْياط من المكوس وماكان يُؤخذ من معمل الفرار يج بالجيزية وأعمالها والغربية وغيرها، وماكان يُؤخذ على اللح من المكس بعينتاب وماكان يؤخذ على الدقيق بالبيرة من المكس، وأبطل على الملح من المكس بعينتاب وماكان يؤخذ على الدقيق بالبيرة من المكس، وأبطل

(١) البرلس هىالبلدة التى تعرف اليوم باسم البرج إحدى قرى مأمورية البرلس بمديرية الغربية بمصر. وسبق التعليق عليها فى الحاشية رقم ١ ص ٢٤٨ بالجزء السادس من هذه الطبعة .

ا (٢) شورى هي قرية من القرى التي بإقليم البرلس الواقع على ساحل البحر الأبيض المنوسط في شمال الدلنا وهذه القرية هي الآن من توابع بلدة البرج التي كانت تسمى قديما البرلس بمأمورية البرلس بمديرية الغربية بمصر ٠

(٣) بلطيم هي من القرى القديمة في مصر اسمها الأصلى «أطوم» ووردت في رحلة ابن بطوطة باسم «ملطين» وقال : إنها قرية قرب البرلس ، ووردت في قوانين الدواوين لابن بماتى : « بلطيم» من أعمال النستراوية وهي الآن قاعدة مأمورية البراس بمديرية الغربية بمصر . وكانت بلطيم واقعدة في زمام ناحية مائية باسم نصف شرق البرلس . وفي سنة ١٩٣٣ أصدر وزير المائية قرارا بفصلها بزمام خاص "بها من أراضي تلك الناحية و بذلك أصبحت ناحية مائية فائمة بذائها .

(٤) عينتاب قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية وهي الآن من أعمال حلب .

(٥) البيرة بلد قرب سميساط بين حلب والنغور الرومية وهي قلعة حصينة مرتفعة على حافة الفرات ٢٥ في البر الشرق الشالي ولها واد يعرف بواد الزيتون به أشجار وأعين ٠

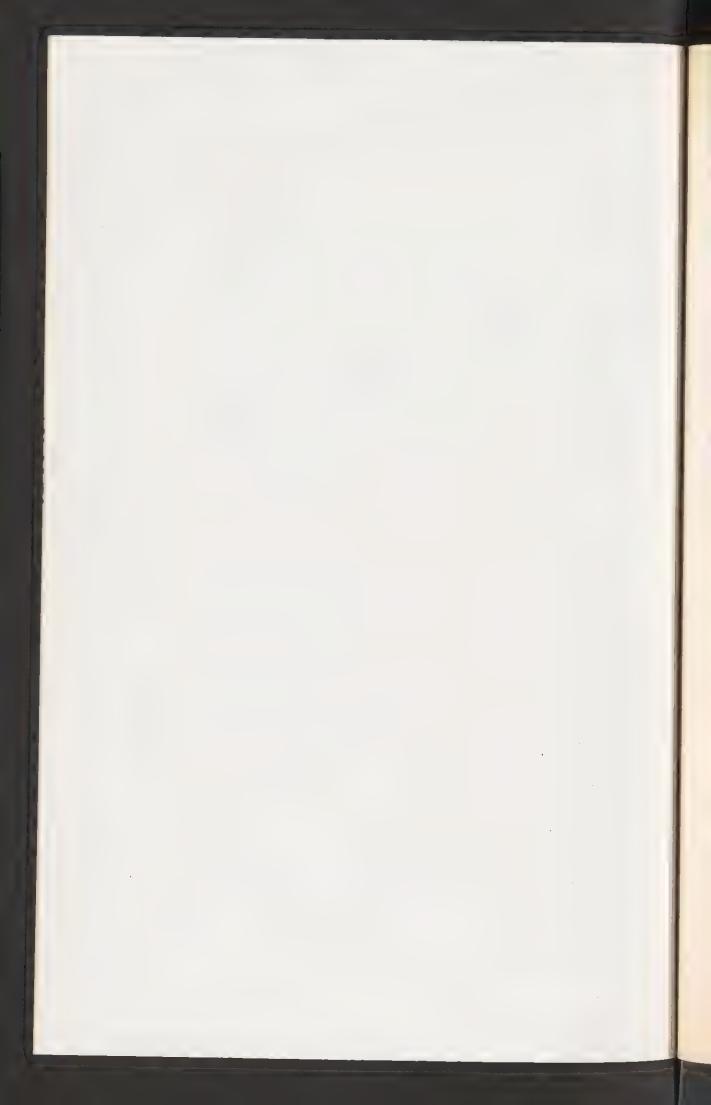

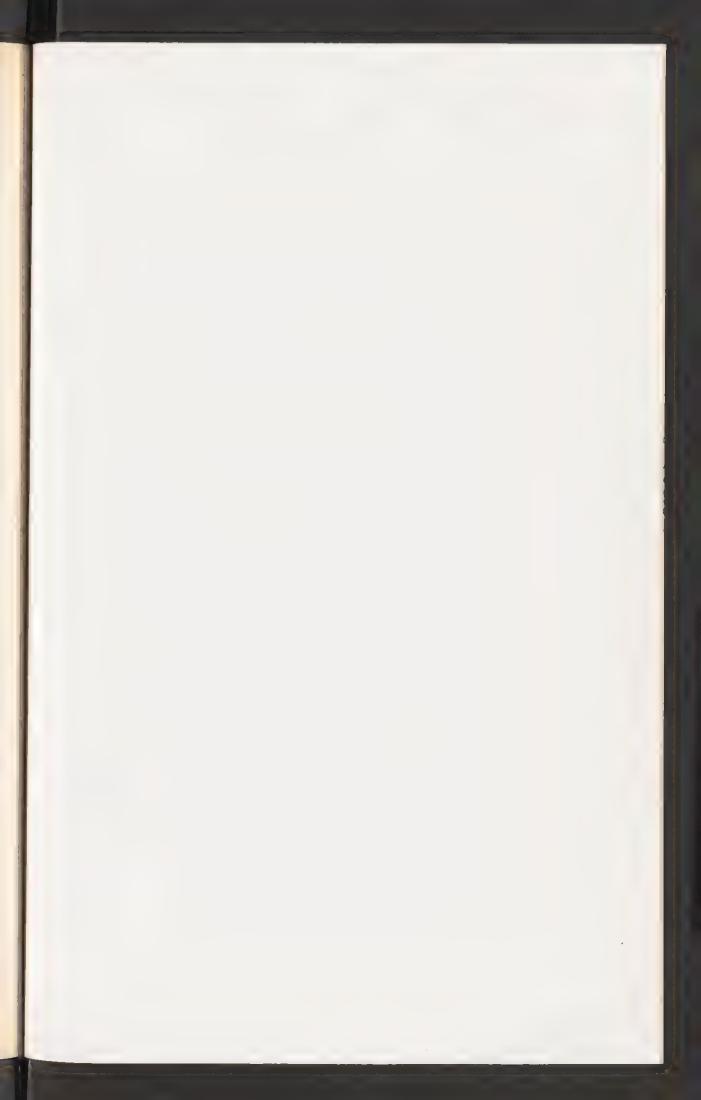

أيضا ماكان يُؤخذ في طرأيُلس عنه قدوم النائب إليها – من قضاة البرُّ وولاة الأعمال عن كل واحد خمسمائة درهم وأبطل أيضا ماكان يؤخذ في كلّ سنة من الخيل والجمال والبقر والغنم من أهــل الشرقيَّة من أعمال مصر. وأبطل ماكان يؤخذ من المكس بديار مصر على الدريس والحَلْفاء خارج باب النصر . وأبطل ضمان المغاني بالكرك والشوبك ومن منية ابن خصيب وزفتة من أعمال مصر وأبطل رَمي الأبقار بَعَدُ فَرَاغٌ عَمَلَ الْجُسُورُ عَلَى أَهُلُ النَّوَاحِي وَأَنْشَأَ مِنَ الْعَائِرُ فِي هَـٰذُهُ السَّلْطَنَةُ الأُولِي المدرسة بخطّ بين القصرين من القاهرة ولم يُعمَّر داخل القــاهـرة مثلُها ولا أكثر معلوما منها وله أيضا الصهريج والسبيل بقلعة الجبل تجاه الإيوان وعمر الطاحون أيضا بالقلعة وأنشأ جسر الشريعة على نهر الأردن بطريق الشام وطوله مائة وعشرون ذراعا في عرض عشرين ذراعا وجدد خزائن السلاح بثغر الاسكندريّة وعمر سيور دمنهور بالبحيرة وعمر الجبال الشرقية بالفيوم وزاوية البرزخ بدمياط وبني قناطر بالقُدس وبني بحيرة برأس وادى بني سالم قريبا من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال: وكان حازما مهابا مُعَّبا لأهل الخير والعلم إذا أناه أحد منهم قام إليــه ولم يُعرف أحد قبله من الملوك [ النرك ] يقوم لفقيه وقلّما كان يُكِّن أحدا منهم من تقبيل يده، إلا أنه كان محبًّا لجمع المــال وحدث في أيامه تجاهر الناس بالبراطيل؛ فكان لا يكاد يُولِّي أحدا وظيفة ولا عملا إلا بمال وفسد بذلك كثير من الأحوال وكان مُولَعا بتقديم الأسافل وحطَّ ذوى البيوتات.

قلت : وهذا البلاء قد تضاعف الآن حتى خرج عن الحدّ وصار ذوو البيوت مُعْيَرة في زماننا هذا . انتهى .

 <sup>(</sup>١) منية ابن خصيب هي المدينة التي تعرف اليوم باسم المنيا قاعدة مديرية المنيا بالوجه القبلي بمصر وقد سبق التعليق عليها بالجزوين : الخامس والسادس . وأما زفتي فهي قاعدة م كرزفق بمديرية الغويبة بمصر وسبق التعليق عليها باسم منية زفتي في الحاشية رقم ٥ ص ٧٧٧ بالجزء التاسع من هذه الطبعة .

قال : وغير ماكان للناس من الترتيب ، واشتَهر فى أيامه ثلاثة أشياء قبيحة : إتيان الذكران من اشتهاره بتقريب الماليك الحسان وتظاهم البراطيل وكان لا يكاد يُوتى أحدا وظيفة إلا بمال واقتدى بهذا الملوك من بعده وكساد الأسواق لشحه وقلة عطائه ، فمساوئه أضعاف حسناته ، انتهى كلام المقريزي من هذا المعنى ،

قلتُ : ونحن نشاجح الشيخ تبقّ الدين المقريزيّ في كلامه حيث يقول : وحَدَث في أيامه ثلاثة أشسياء قبيحة ، فأمّا إنيان الذكران ، فأقول : البسلاء قديم وقد نسب اشتهار ذلك من يوم دخول الخراسانيّة إلى العسراق في نوبة أبى مسلم الخراسانيّ في سنة آثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة .

وأما اقتناؤه الماليك الحسان، فأين الشيخ تق الدين من مشترى الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى حسان المماليك بأغلى الأثمان الذى لم يقع للملك الظاهر في مثلها ، حتى إن الملك الناصر محمد قدّم جماعة من مماليكه ممن شُغف بحبّتهم وأنعم عليهم بتقادم ألوف بمصر ولم يُطرّ شارب واحد منهم، مثل بكتمر الساقى ويَلْبغا اليحياوى وألطُنبُغا المارديني وقوصون وملكِكتمر الحجازى وطُقُزْدَمُ الحموى وبَشْمتك وطُغاَى الكبير وزقجهم بأولاده ، فينثذ الفرق بينهما في هدذا الشأن ظاعر ، وأما قوله : أخذ البراطيل، فهذا أيضا قديم جدًا من القرن الثالث و إلى الآن، حتى إنه كان في دولة الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون ديوان يعرف بديوان البُرطيل) وشاع ذلك في الأقطار وصار من له حاجة يأتى إلى صاحب الديوان المبرطيل) وشاع ذلك في الأقطار وصار من له حاجة يأتى إلى صاحب الديوان المذكور و يبذل فيا يَرُومه من الوظائف وهذا شيء لم يصل الملك الظاهر برقوق اليه ،

وأما شُحّـه فهو بالنسبة لمن تقدّمه من الملوك شحيح وإلى مَن جاء بعــده كريم والشيخ تقى الدين ــ رحمه الله ــ كان له انحرافات معروفة تارة وتارة ولولا ذاك

ما كان يَحْمَى عنه فى تاريخه السلوك قوله: ولقد سمعت العبد الصالح جمال الدين عبد الله السكسرى" المغربى يخبرنى – رحمه الله – أنه رأى قردا فى منامه صعد المنبر بجامع الحاكم فخطب ثم نزل ودخل المحراب ليصلى بالناس الجمعة ، فثار الناس عليه فى أثناء صلاته بهم ، فأخرجوه من المحراب وكانت هذه الرؤيا فى أواخر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، فكان ذلك تقدم الملك الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، فكان ذلك تقدم الملك الظاهر برقوق على الناس وسلطنته تأويل هذه الرؤيا ، فإنه كان مُتَخلّقا بكثير من أخلاق القردة شُحا [ وطمعاً ] وقسادا ولكن الله يفعل ما يريد ولله الأمر من قبل ومن بعد ، انتهى كلام المقريزى ،

قلت: وتعبير الشيخ تتى الدين لهذه الرؤيا أن القرد هو الملك الظاهر فليس بشيء من وجوه عديدة، منها: أن برقوقا لم يتسلطن بعد قتل الملك الأشرف إلا بعد أن تسلطن ولد الملك الأشرف الملك المنصور على وولده الملك الصالح أمير حاج مثم تسلطن برقوق بعد ستّ سنين من وفاة الأشرف ومنها: أن الناس لمّا أخرجوا القرد في أثناء الصلاة كان ينبغي أن يعود ويصلّى بالناس بعد إخراجه ثانيا صلاة أطول من الصّلاة الأولى، فإن برقوقا لما خُلِع عاد إلى السلطنة ثانيا ومكت فيها أكثر من سلطنته الأولى حتى كانت تطابق ماوقع لبرقوق وقولُنا: إن الشيخ تق الدين الك كان له تارات يُشكرُ فيها وتارات يُذم فيها، فإنه لم صحب الملك الظاهر المذكور في سلطنته الثانية وأحسن إليه الظاهر أممّن في الثناء عليه في عدّة أماكن من مصنفاته ونسي مقالته هذه وغيرها وفاته أن يغيّر مقالته هذه ، فإنه أممّن ، ويقال

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٥ ): « السيسوى » ٠

 <sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المتقدم : « يخبر أبي رحهما الله » .

<sup>(</sup>٣) التكلة عن السلوك (ج٣ ص ٢٦ ٥) .

فى المثل من شكر وذم ، فكأ نماكذّب نفسه مرّتين . وبإجماع الناس أن الملك الظاهر برقوقاكان فى سلطنته الأولى أحسن حالا من سلطنته الثانية ، فإنه آرتكب فى الثانية أمورا شنيعة : مثل قتل العلماء و إبعادهم والغضّ منهم ، لمّا أفتوا بقتاله عند خروجه من الكرك ونحن أعرف بأحوال الملك الظاهر وابنه الناصرمن الشيخ تق الدين وغيره و إن كان هو الأسنّ ، ولم أرد بذلك الحطّ على الشيخ تق الدين ولا التعصّب لللك الظاهر ، غير أن الحق يُقال والحق المحض فيه أنّه كان له محاسن ومساوئ وليس للإمعان محلّ ، كما هى عادة الملوك والحكم ، وبالجملة فهو أحسن حالا ممن جاء بعده من الملوك بلا مُدافعة ، والله تعالى أعلم ،

\* \*

السنة الأولى من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر
 وهى سنة أربع وثمانين وسبعائة، على أن الملك الصالح حاجيًّا حكم منها إلى
 تاسع عشر شهر رمضان ثم حكم الملك الظاهر في باقيها .

وفيها تُوفَى قاضى قضاة الحنفيّة بدمشق هُمَام الدين أمير غالب ابن العدلامة قاضى القضاة قوام الدين أمير كاتب الإتقانى الفارابي الانزارى الحنفى ، ولي أقلا حسبة دمشق ثم القضاء بها ، وكان قليل العلم بالنسبة إلى أبيه ، إلا أنه كان رئيسا حسن الأخلاق كريم النفس، عادلا في أحكامه وكان في ولايته يعتمد على العلماء من نوّابه ، فشي حاله وشكرت سيرتُه إلى أن مات في جُمَادى الأولى .

وَاُوُفِّ قاضى القضاة بدر الدين عبد الوهاب آبن الشيخ كال الدين أحمد (١) (١) آبن قاضى القضاة علم الدين مجمود بن أبي بكر بن عيسي [ بن بَدُرَان ] السعدي المن قاضى القضاة علم الدين مجمود بن أبي بكر بن عيسي [ بن بَدُرَان ] السعدي

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤١٣ ) : « علم الدين محمد » •

<sup>(</sup>٢) التكلة عن السلوك المصدر المتقدم .

الإخنائى المالكيّ . وُلِدَ فى حدود العشرين وسبعائة وتوتّى القضاء بعد موت القاضى برهان الدين إبراهيم الإخنائى وكان ضعيفا ، فحاءه التشريف من الملك الأشرف شعبان وأُلْقِي عليه على لحافه ، فلما عُوفي ليّسه و باشر القضاء وحسنت سيرته إلى أ ن صُرف بعلم الدين سليان بن خالد بن نُعيّم البساطى فى ذى القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، ثم أُعيد فى صفر سنة تسع وسبعين وعُين لى السنة بالبساطى ثانيا ولزم دارة إلى أن مات ، وكان خيرًا ديّنا مشكور السيرة ،

وأُتوفِّ الوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن الرُّوَيْمِب في سابع عشر شهر رمضان ، وقد اتضع حاله وآفتقر وكان من أعيان الأقباط وباشرعِدة مباشرات ، منها الوزرُ ونظرُ الدولة والاستيفاء وغير ذلك .

وُتُوُفِّ الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن عمــر بن محــد آبن قاضي القضاة . وَتُوفِّ الشيخ علاء الدين أبع الحسن على خامس عشر صفر . وقيق العيد موقِّع الحُــكم في خامس عشر صفر .

(٣) وتُوفى الشيخ جمال الدين مجمد بن على [ بن يوسف ] الأسواني في يوم الأحد عاشر شهر ربيع الأول وكان مَعدودا من الفضلاء .

وتوفى الأمير فخر الدين إياس بن عبــد الله الصَّرْغَتُمشى الحاجب أحد أمراء الطبلخانات فى ثالث شهر ربيع الآخر وكان فيه شجاعةً وعنــده كرم وتعصَّب لمن موذ به .

<sup>(</sup>۱) رواية المنهل الصافى (ج ۲ ص ۳٤٩ (ب) : « فى سابع عشرين شهر رمضان » ·

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ١٦٤) : « فى خامس عشرين صفر » ·

<sup>(</sup>٣) تكلة عن السلوك المصدر المتقدّم .

<sup>(</sup>٤) رواية السلوك المصدر المتقدّم : « الإستوى » ،

وتُوفِّى الشيخ الإمام عنّ الدين عبد العزيز بن عبد الحق الأسيوطي الشافعي في يوم الأحد عاشر ذي الفعدة بعدما تصدّر للاشتغال والإفتاء عدّة سنين ودرّس بعدّة مدارس وكان من أعيان الشافعية .

وتُوفى الأمير زين الدين زُ بالة الفارِقَاني نائب قلعة دمشق بها في شعبان .

وتُوفى السلطان الملك المعرّ حسين بن أُويْس آبن الشيخ حسن بن حسين ابن آقبغا بن أَيْلكان المنعوت بالشيخ حسين سلطان بغداد وَيَهْ يزوما والإهما وكان سِبْط القان أرغون بن بو سعيد ملك التتار ، وَلِى سلطنة بغداد في حياة أبيه الأن والده أُويْسا ، كان رأى مناما يدلُّ على موته في يوم معين ، فاعتزل المُلك وسلطن ولده هذا وقد تقدّم ذكره في ترجمة والده المذكور في سنة ست وسبعين وسبعائة ، ودام الشيخ حسين هذا في المُلك إلى أن قتله أخوه السلطان أحمد ابن أُويْس وملك بغداد بعده بإشارة بَجَاشيخ الكَجْماني في هذه السنة ، وكان الشيخ حسين هذا ملكا شابا جميلا جليلا شجاعا مقداما كريما محببًا للرعية كثير البر قليسل الطمع ، ولقد كانت العراق في أيامه مطمئنة معمورة إلى أن ملكها أخوه أحمد بعده فأضطر بت أحوالها إلى أن قُتِيل ، ثم ملكها قرا يوسف وأولاده ، فكان خراب العراق على أيديهم ، و بالجملة فكان الشيخ حسين هذا هو آخر ملوك بغداد والعراق .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ستة أذرع ونصف . مبلغ الزيادة عشرون ذراعا وثلاثة أصابع . وهي سنة الغَرْقَ لِعظَم زيادة النيل .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤١٣): « ابن عبد الخالق » .

 <sup>(</sup>٢) رواية السلوك المصدر المنقدم : « في يوم الأر بعاء حادى عشر ذي الحجة » .

<sup>(</sup>٣) تكلة عن المنهل الصافي « ص ٢٤ ج ٢ (١) » .

\* \*

السنة الثانيــة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة خمس وثمانين وسبعائة .

وفيها تُوفِي الأديب المقرئ الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى أبن مخلوف بن مرين فضل الله بن سعد بن ساعد السعدى الأعرج الشاعر المشهور . كان لديه فضيلة وعلا قدره على نظم الشَّعر، وكان عارفاً بالقراءات، وقال الشعر وسنَّه دون العشرين سنة ، ومن شعره رحمه الله : [ الكامل ]

إِنَّ الكريمَ إِذَا تَنْجُس عِرضُه \* لُوطَهُ ــرُوه بَرْمَنُ مِ لَم يَطُهُ رِ

وتُوفى الأمير عن الدين أيدمر بن عبد الله من صديق المعروف بالخطائى وهو عبد الله من صديق المعروف بالخطائى وهو عبد برد بالإسكندرية ، كان أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية و رأس نوبة ، وكان ممن انضم على الأمير بركة الجدُوباني ، فقبض عليه برقوق وحبسه مدّة ثم أفرج عنه وأعاده على إمرته إلى أن مات ، وخلَّف موجودا كبيرا استولى عليه ناظر الخاص ،

وتُوفَّى الأمير سيف الدين بَلَاط بن عبد الله السَّيفي المعروف بالصفير أمير ١٥ سلاح وهو بطرابلس في جُمادي الأولى، وكان حَشِما وقورا مشكور السيرة ٠

وتوفى الأميرسيف الدين تَمُر باى بن عبد الله الأفضليّ الأشرفيّ نائب صفد بها في جمادى الأولى ، وكان من أعيان الماليك الأشرفية وقد تقدّم أنّه و لِي نيابة

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٣٥ ) : « ابن محمد ... الله » .

 <sup>(</sup>٢) رواية المنهل الصافى (ج ١ ص ١٧١ ب) : « دون عشر سنين » .

حلب وغيرها ، ثم عن له الملك الظاهر فنقله فى عدة بلاد إلى أن ولاه نيابة صفد ، فمات بها .

وتُوُفِّ الشيخ الإمام عَلَم الدين سليان بن شهاب الدين أحمد بن سليان بن عبد الرحمن [ بن أبي الفتح بن هاشم ] العسقلاني الخنبلي ، أحد فقهاء الحنابلة في ثالث [ عشرين ] جمادي الآخرة ،

و توفى قاضى قضاه الشافعية بدِمَشق وَلِى الدين عبد الله آبن قاضى القضاة (٣) بهاء الدين أبى البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمّــام السبكى الشافعي بها في هذه السنة .

وتوفى الأمير سيف الدين قُطْلُو بُهَا بن عبد الله الكوكائى حاجب جُجَّاب دمشق فى سادس المحرّم . وكان أصله من جماليك الأمير كوكاى ، وترقى إلى أن صاد من جملة أمراء الألوف بالديار المصرية ، ثم ولى إمرة سلاح ، ثم تُقِل إلى حجو بية الحجّاب فى أقِل سلطنة الملك الظاهر برقوق عوضا عن سُودون الفخرى الشيخوني بحكم آنتقال سودون إلى نيابة السلطنة بالديار المصرية ، فدام قُطْلُو بُغَا هذا فى وظينة المجوبية إلى أن مات وشَغَرت الوظيفة وهى المجوبية من بعده أربع سنين إلى أن وَلِيها أيدَكار العُمري .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين أرغون بن عبد الله دَوادار الأمـير الكبير طَشْتَمُر العلائي في هذه السنة . وكان من جملة أمراء الطبلخانات بديار مصر، وكان عارفا عاقلا مديرا وله وجاهة في الدول .

<sup>(</sup>١) تكنة عن السلوك (ج٣ ص ٢٥٥).

النكلة عن السلوك المصدر المتقدم .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدّم (شهاب الدين) .

(١) وتُوفِّقُ الأمير شرف الدين موسى بن دَندار بن قَرَمان أحد أصراء الطباخانات في ليلة الأربعاء العشرين من جمادي الأولى .

وتوفى مُسْتَوْفِي ديوان المرتجع أمين الدين عبدالله المعروف بِجُعيص الأسلمي في [ ثالث عشر] المحترم . كان من أعيان الكياب القِيْطِيّة .

وُتُوفى القاضى شرف الدين موسى آبن القاضى بدر الدين مجــد بن مجد آبن العلامة شهاب الدين مجود الحلبى الحنبلى ، أحد موقّعى الدَّست بمدينة الرَّملة عائدا من القاهرة إلى دمشق فى رابع عشرين صفر، وكان من بيت كتابة وفضل .

إمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ثمانية أذرع سواء . مبلغ الزيادة
 تسعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا . والله تعالى أعلم .

4

السنة الثالثـــة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة ست وثمانين وسبعائة .

فيها تُوفِّى الأمير سيف الدين بَهَادُر بن عبدالله الجماليّ المعروف بالمُشرف، أحد أمراء الألوف بالديار المصرية وأمير حاج المحمل فى ذى القعـدة بعيون القصب من طريق الججاز وبها دُفِن وقبره معروف هناك . وكان مشكور السيرة، ولي إمرة الحاج غير مرّة . رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٢٦٤): « ابن دينار » •

ابن « حصيص » و بعد بحث طو يل لم نعرف وجه الصواب فيه -

<sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٢٦) ٠

<sup>(</sup>٤) عيون القصب هي منزلة على اليحر الأحمر في طريق الحج بين العقبة والمويلح وقد سبق التعليق عليها في الحاشبة رقم ٢ ص ١٠٥ بالجزء التاسع من هذه الطبعة ،

10

وتُوفّى قاضى القضاة علم الدين أبو الربيع سليمان بن خالد بن نُعيم بن مُقدم آبن مجد بن حسن بن غانم بن مجد الطاعى البساطى المالكى قاضى قضاة المالكية بالديار المصرية وهو معزول فى يوم الجمعة سادس عشر صفر وقد أناف على الستين سنة ، وأصل آبائه من قرية شَعبرا بَسْيون بالغربية من أعمال القاهرة وولد هو ببساط وكان فقيها فاضلا بارعا ولي قضاء مصر فى الدولة الأشرفية شعبان عوضا عن بدر الدين الإخنائي ، بعد عن له و باشر بعفة و تقشف و الطراح التكافّى ، عدى عن له و باشر بعقة و تقشف و الطراح التكافّى ، حتى عن له ف سنة ثلاث و ثمانين ولزم داره حتى مات .

(۱) هي من القرى القديمة ، وردت في قوانين الدواوين لابن مماى من أعمال الغربية واستمرت معروفة بهذا الاسم إلى القرن الهجرى المماضى ، وفي سسنة ٥٥ ١ ه قيدت في المكلفات باسم بسيون أى بحذف الصدر وهو اسمها الحالى ، وبسيون الآن بلدة كبيرة من بلاد مركز كفر الزيات بمديرية الغربية ، والظاهر أن هذه القرية كان اسمها مقيدا في دفاتر الدواوين باسم شبرا بسيون وعلى لسان العامة بسيون بدليل أنها وردت في حرفي البا، والسين في قوانين الدواوين لابن مماتى ، ووردت في كتب القبط شبراصا لقربها من بلدة صا الحجر ، وكانت بسيون قاعدة لقسم بسيون أحد أقسام مديرية الغربيسة من سمة ١٨٧٦ ، وفي سنة ١١٨٧ نقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى من بسميون إلى مدينة كفر الزيات ، لوقوعها على السكة الحديدية الرئيسية الموصسلة من مصر إلى الإسكندرية ولتوسطها بين بلاد المركز ، وتبلغ مساحة أراضها ، ٧٠ و فدان وعدد سكانها حوالى ١٤٠٠ نفس ،

(۲) يوجد اليوم بمصر بلدتان: «باسم بساط» وهما بساط التي بمديرية الغربية و بساط كريم الدين التي بمديرية الدقهلية ، والبلدة التي يقصدها المؤلف هي بساط التي في الغربيسة ، وهي قرية قديمة اسمها المصري « بسيا » والروي « بياستا » والقبطي « بسوط » وسمياها العرب « بسوط قروص » تمييزا لحما من بسوط أنقونيانة وهي بساط كريم الدين التي بمركز فارسكور بمديرية الدقهلية ، كا ورد في كتاب قوانين الدواوين لابن عماتي ضمن أعمال السمنودية ، ثم حرف اسمها ، فوردت في كتاب التحفة السنية لابن الجيمان باسم بساط قروص من أعمال الغربية ، وفي تاريع سنة ١٢٢٨ ه بساط من غير تمييز وهو آسمها الحمالي و يقال لهما بساط النصاري لكثرة عددهم بهما ، وهي الآن إحدى قرى مركز طلخا بمديرية الغربية بمصر ، تبلغ مساحة أراضها ، ٢١٠ فدان وعدد سكانها حوالي ، ٢٥٠ نفس ،



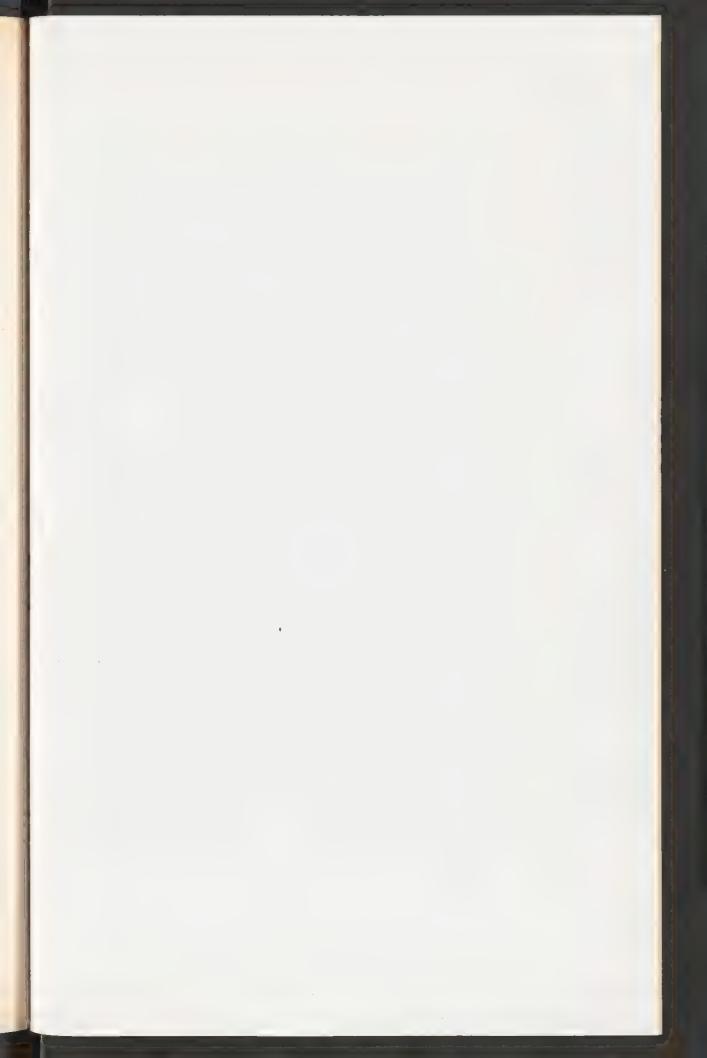

وتُوفى الأمير سيف الدين طُنْج المحمّدى أحدُ أمراء الألوف بالديار المصرية، بعد أن أُخرِج منفيًّا إلى دِمَشق، فسات بها وكان من أعيان الأمراء.

وتُونى العلّامة أوحد الدين عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفى المصرى المولد والدار والوفاة ، كاتب السر الشريف بالديار المصرية في يوم السبت ثانى ذي الحجّة . وكان فقيها فاضلا عالما مُفتنًا مشاركا في عدّة علوم مع رياسة وحشمة ، حَدَم عند الملك الظاهر برقوق موقّعا ، فلمّا تسلطن ولاه كتابة السر بالديار المصرية ، في شوّال سينة أربع وثمانين وسبعائة ، بعد عن القاضى بدر الدين محد بن فضل الله فباشر الوظيفة بحُرْمة وافرة وحسُنت سيرتُه وعظم في الدولة ، فعاجلته المنيّة وعمرُه سبع وثلاثون سنة في عُنْهُوان شبيبته وأعيد بدر الدين بن فضل الله من بعده إلى كتابة السر ،

وتُوفَى القاضى تتى الدين عبد الرحمن آبن القاضى محب الدين مجمد بن يوسف ابن أحمد بن عبد الدائم [ التيمي ] الحلبي الأصل المصرى الشافعي ناظر الجيوش المنصورة في ليلة الخميس سادس عشر جُمادي الأولى ، وسبب موته أن الملك الظاهر برقوقا عَضِب عليه بسبب إقطاع زامل أمير العرب وضر به بالدواة ثم مده وضر به نحو ثلاثمائة عصاة ، فحُمل إلى داره في محقة ومات بعد ثلاثة أيام أو أكثر ،

وتُوفّ الأمير جمال الدين عبد الله آبن الأمير بكتمر الحسامي الحاجب أحد أمراء الطبلخاناه في يوم الأربعاء خامس عشر جُمادَى الأولى بداره خارج باب النصر .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٤٨ ) .

وتُوفى الأمير علاء الدين على بن أحمد بن السائس الطَّيْبَرْسِيّ أستادار خَوَنْد بركة أمّ الملك الأشرف شعبان فى سادس شوّال وكان من أعيان رؤساء الديار المصرية وله ثروة .

وتوفى العلّامة قاضى القضاة صدر الدين مجمد آبن قاضى القضاة علاء الدين على ابن منصور الحنفى قاضى قضاة الديار المصرية ، وهو قاض فى يوم الآثنين عاشر شهر ربيع الأقل وقد أناف على ثمانين سنة فى ولايته الثانية وتولّى القضاء عوضه قاضى القضاة شمس الدين الطرابُليسي وتولى مشيخة الصرغتمشية من بعده العلامة جلال الدين التباني ، قال العينى - رحمه الله - كان إماما عالما فاضلا كاملا بحرًا فى فروع أبى حنيفة مستحضرا قويًّا، وكان ريّض الحُلُقُ كثير التواضع والحِلْم لَيْنَ الجانب جميل المعاشرة حسن المحاضرة والمذاكرة معتمدًا على جانب الصدق فى أقواله وأفعاله سعيدا فى حركاته وسكناته ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٤٩): « ابن محمد » .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٠٠٤ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٠٣ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

ويركب ويسير مع الملك الظاهر ، وقع له ذلك معه غير مَرة وهو الذي كان سببا لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاة ، فإنه كان يقوم له إذا دخل عليه ولا يقوم للقضاة ، لما كانت عادة الملوك من قبله فكلّمة الشيخ أكل الدين هذا في القيام للقضاة ، حتى قام لهم وصارت عادةً إلى يومنا هذا ، و بعه موته جلس الشيخ سراج الدين البُلْقيني عن يمين السلطان ، وقد الستوعبنا أحواله في المنهل الصافى بأطول من هذا .

وُتُوُفِّ قاضي مكَّة وخطيبها كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن على العُقَيَلِيّ (١) النَّوَ يرى الشافعي بمكة في يوم الأربعاء ثالث عشر شهر رجب

وتُولِّقَ عالِمُ بغداد شمس الدين محمد بن يوسف بن على [بن] الكِرْمانِيّ البغدادي الشافعيّ شارح البُخارِي في المحرّم بطريق الحجاز وحُمِل إلى بغداد ودُفِن بها ، ومولده في جُمَادي الآخرة سنة سبع عشرة وسبعائة وكان قَدِم مصر والشام ، رحمه الله ،

و تُوفِّى صائم الدهر الشيخ محمد بن صديق التَّبْرِيزِيّ الصوفّ في ليلة الآثنين (و) (ع) خامس عشر شهر رمضان بالقاهرة، أقام [نيِّفا و] أربعين سنة يصوم (الدهر) ويُفطِر على حمّص بفَلْس لايَخْلِطه إلا بالمِلْح فقط، وكان على قَدَم هائل من العبادة.

وُتُوُفِّى الأمير الطواشي شِبْل الدولة كافور بن عبد الله الهندي الزَّمْرُدِي الناصري حسن في ثامن شهر ربيع الأول وقد عُمِّر طو يلا وهو صاحب التربة بالقرافة .

۲.

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٤٤): «في ليلة الأربعا... الخ » .

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدم : « تسع عشرة » .

<sup>(</sup>٤) التكلة عن السلوك المصدر المنقدم .

<sup>(</sup>٥) تكلة عن السلوك المصدر المتقدم .

وَتُوفَى الأمير الكبير سيف الدين طَشْتَمُر بن عبد الله العلائي الدوادار . كان من أجل الأمراء وهو أوَّل دوادار وَلِيها بتقدمة ألف، ثم وَلِي نيابة الشام ثم أتابك العساكر بالديار المصرية إلى أن رَكب عليه الملك الظاهر بَرْقوق قبل سلطنته وقبض عليه وحبسه مدة وولى الأتابكية من بعده ثم أخرجه إلى القدس بطّالا، ثم ولاه نيابة صفد ثم حاة إلى أن مات . وكان دينا خيرا وله مشاركة في فنون وفيمه عبة لأهل العلم والفضل وكان يكتب الحطّ المنسوب ويُحِب الأدب والشعر .

وتُوفِّ تاج الدين موسى بن سعد الله بن أبى الفرج ناظر الخاص وهو معزول وكان يُعرف بآبن كاتب السعدى وكان من أعيان الأقباط .

وَتُوفَى تاج الدين مِن وزير بيته الأسلمى ناظر الإسكندرية بها في شهر المراجع الآخر .

إمر النيل في هـذه السنة \_ المـاء القديم ثمانيـة أذرع وثمانية أصابع .
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وثمانية أصابع .

, + + +

السنة الرابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة سبع وثمانين وسبعائة .

وفيها تُوُفِّى قاضى قضاة الحنفية بحلب تاج الدين أحمد بن شمس الدين محمد ابن محمد بدمشق في هذه السنة، وكان فقيها فاضلا محدثا أديبا شاعرا ومات عن سنّ عاليمة .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٥٠٠ ): ﴿ ابن سعد الدين ) ٠

<sup>.</sup> ٢ (٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٥٧) : « محمد بن نح وب المحدّث م .

وتُوفّ القاضى جمال الدين إبراهيم آبن قاضى قضاة حلب ناصر الدين محمد آبن قاضى قضاة حلب عن الدين [ أبى البركات ] قاضى قضاة حلب عن الدين [ أبى البركات ] عبد العزيز آبن الصاحب فخر الدين محمد آبن قاضى القضاة نجم الدين [ أبى الحسن ] أحمد آبن قاضى القضاة جمال الدين [ أبى الفضل ] هبة الله آبن قاضى قضاة حلب عب الدين محمد آبن قاضى قضاة حلب جمال الدين هبة الله آبن قاضى قضاة حلب عب الدين أبى غانم محمد آبن قاضى قضاة حلب جمال الدين هبة الله آبن القاضى نجم الدين أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد ابن عامر بن أبى جرادة بن ربيعمة الحنفى المعروف بأبن العديم مات عن نيف وسبعين سنة .

قلت : هــو من بيت علم ورياسة وقد تقــدّم ذكرُ جماعة من أقاربه ويأتى . . أيضا ذكرُ جماعة منهم ، كلُّ واحد في محلّه ، إن شاء الله تعالى .

وتُوفِّق رئيس التَّجَّار زكَّ الدين أبو بكر بن على الخَرَّو بي المصرى بمصر القديمة في يوم الخميس تاسع عشر المحرّم وخَلَف مالا كبيرا .

رم و أُولِي الأمير فخر الدين عثمان بن قارا بن [حيّار] بن مهنّا بن عيسى بن مهنّا أمير آل فضل بالبلاد الشامية في شهر ربيع الأوّل وكان من أجلّ ملوك العرب .

۲ .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن المؤلف ذكرله ترجمة ممتعة في المنهل الصافي (ج ١ ص ٣٩ ب) وذكر فيها القابا كشرة لأجداده وهي تختلف عما ورد في السلوك للقريزي •

 <sup>(</sup>٢) تكملة عن السلوك (ج ٣ ص ٥٥٤) .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك المصدر المتقدم : ( ابن الصاحب محيي الدين أبي عبد الله محمد ) •

 <sup>(</sup>٤) تكملة عن السلوك المصدر المتقدم .
 (٥) تكملة عن السلوك المصدر المتقدم .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٤٨٤ ب)٠

<sup>(</sup>٧) في الأصلين : (قازان) وما أثبتناه عن المنهل الصافى (ج ٢ ص ٣٧٢ (ب) .

<sup>(</sup>٨) النكلة عن الدرر الكامنة (ج ٢ ص ٧٤٤).

وُتُوفِّى الأمير سيف الدين قَرَا بلاط بن عبد الله الأحمدى اليُلبُغاوى تائب الإسكندرية بها في [ نصف ] شهر ربيع الآخر، وكان من أكابر مماليك الأتابك يلبُغًا العُمَرى الخاصكي .

وُتُوفَى الشيخ الإمام العالم نجم الدين أحمد بن عثمان بن عيسى بن حسن بن حسين ابن عبد المحسن الراسوفي الدمشتى الشافعي المعروف بابن الحبّال فى بُحَادى الآخرة، سبعد عوده من مصر بدمشق ، وكان فقيها عالما متبحّرا فى مذهبه، آنتهت إليه رياسة مذهب الشافعي بدمشتى فى زمانه وتصدّى الإفتاء والتدريس والإشغال سنين عديدة .

وتُوفَى السيد الشريف شمس الدين أبو المجد محمد بن النقيب جمال الدين أحمد

آبن النقيب شمس الدين محمد بن أحمد الحَرَّاني الحلبي الحنفي عن سبع وأربعين

سنة ولم يَل نقابة الأشراف .

وتُونِّ الشيخ الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الهادى بن أحمد المعروف بالشاطر الدمنهوري الشاعر المشهور بعقبة أيلا متوجِّها إلى الججاز الشريف، في العشر الأول من ذي القعدة ، ومولده في سنة ثلاث وأر بعين وسبعائة ، وكان أديبا بارعا فاضلا، بارعا في فنون لا سيّما : في المترجم ونظم القريض ، ومن شعره في مرْوحة :

ومخطوبة في الحرّ من كل هاجر \* ومهجورة في البرد من كلّ خاطب إذا ما الهوى المقصورُ هيِّج عاشقًا ﴿ أَنْتَ بِالْهُوى المُدُودِ مِن كُلّ جانب

 <sup>(</sup>١) تكملة عن السلوك (ج ٣ ص ٥٥١) .

٢ (٢) راجع الحاشية رقم ٨ ص ٢٠٦ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ٠

وتُوفِي الأميرسيف الدين [أحمد] آفُبُغا بن عبد الله الدَّوَادَار في شهر ربيع الآخر، وكان من الهاليك اليلبُغاويّة من حزب خشداشية الملك الظاهر برقوق .

وتُوفى الرئيس شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن سَبْع العَبْسَى" مستوفي ديوان الأحباس في ثامن [(٢) شعبان وكان معدودا من أعيان الديار المصرية .

وتُوفّى قاضى الفضاة زَيْن الدين عبد الرحمن بن رُشْد المالكيّ ، قاضى قضاة ما حلب بها . وكان معدودا من فقهاء المالكية .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع • مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا •

÷ + +

فيها تُوقى القاضى بدر الدين أحمد بن شرف الدين مجمد آبن الوزير الصاحب فيها تُوقى القاضى بدر الدين أحمد بن شرف الدين مجمد بن سليم المعروف با بن فحر الدين مجمد بن سليم المعروف با بن حمّاء في يوم الجمعة تاسع عشرين جُمادَى الآخرة بمدينة مصر عن نيف وسبعين سنة وكان فقيها عالما مُفتنًا أديبا معدودا من فقهاء الشافعية . ومن شعره : [الكامل]

هُمِّنَتَ ياعودَ الأراكِ بنغـره \* إذْ أنت للأوطان غيرُ مفارق إن كنتَ فارقتَ العقيقَ وبارقاً \* ها أنت ما بين العُذَيْبِ وبارقِ

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٣ ص ٤٥٨)٠

<sup>(</sup>٢) تكلة عن السلوك المصدر المنقدم .

<sup>(</sup>٣) يزيد بمدينة مصر: الفسطاط (مصرالقديمة) .

قلت: وأحسن من هذا قول آبن دِمرداش الدِّمَشقِ في المعنى: [الطويل] أقول لمِسُواكِ الحبيبِ لك الهنا \* بلتْم في ما ناله ثغر عاشقِ فقال وفي أحشائه حُرَق الجَوى \* مقالة صَبِّ للديار مُفَارقِ تذكَّتُ أوطاني فقلبي كما ترى \* أُعلَلَّهُ بين الْعُذَيْب وبارق

ولاً بن قُرْناص في هذا المعنى وهو أيضا في غاية الحسن : [ الطويل ]

سَالتُك يَا عود الأراكِ بأن تَعَـد \* إلى تَغير من أهوى فقبلَه مُشفقاً ورد من تَنْيَاتِ الْعَـذَيْبِ مُنَيْهِلًا \* تسلسلَ ما بين الأبَيْرِقِ والنَّقَـا

وتُونِي السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن عَجْلان بن رُمَيْمَة ، واسم رُمَيْمَة مَنْجد [ آبن أبي نُمَي سمعد ] الحسني المكي أمير مكة في حادي عشرين شمعبان عن نَيِّف وستين سنة بمكة ودُفِن بالمَعْلَاة ، وكان حسن السِّيرة مشكور الطريقة ، وولى إمرة مكة بعده آبنه مجد بن أحمد بأمر عمّه كُيْش بن عَجْلان .

وتُوفَى الشيخ عماد الدين إسماعيل أحد الأفراد فى الخط المنسوب المعروف بابن الزُّمُكُمُلُ، كان رئيسا فى كتابة المنسوب، كان يكتب سورة الإخلاص على حبة أرز كتابة بيَّنَةً تُقرأ بتمامها وكالها لا يَنْطَمِسُ منها حرف واحد – وكان له بدائع فى فن الكتابة وكتب عدة مصاحف إلى أن مات (والزُّمُكُمُ ل بزاى مضمومة وميم مضمومة أيضا وكاف ساكنة وحاء مضمومة مهملة و بعدها لام ساكنة) .

وَرُوقَى الأمير سيف الدين جُلْبان بن عبد الله الحاجب أحد أمراء الطبلخانات في شهر رمضان . وكان عاقلا سا كنًا مشكورَ السيرة .

<sup>(</sup>١) النكلة عن المنهل الصافي : (ج ١ ص ٩٣ (١) .

<sup>(</sup>٢) رواية المنهل الصافى المصدر المتقدّم (مات فى ليلة السبت العشرين من شعبان) •

1 Y .

وتُوفى الأمير غَرْص الدين خليل بن قَواجًا بن دُلْغَادِر أمير التَّركان اليروقية وصاحب أبلُستين قتيلًا في الحرب مع الأمير صارم الدين إبراهيم بن همر التَّركاني وصاحب أبلُستين قتيلًا في الحرب مع الأمير صارم الدين إبراهيم بن همر التَّركاني وصاحب أبلُستين قتيلًا في الحرب مع الأمير صادم الدينة مَرعش عن نيف وستين سنة وسين سنة وستين سنة وستي

وَتُوقَى الأمير سُودن العلائي نائب حماة قتيلا في محاربة التُّرُّكَان أيضا . وكان ممن أنْشَأَه الملك الظاهر برقوق وأظنّه من خشداشيّته .

وُتُوفَى الشريف بدر الدين مجدد بن عُطَيْفة بن منصور بن جَمَّاز بن شِيحة أمير المدينة النبويّة — على ساكنها أفضل الصلاة والسلام —

وتوفى الشيخ الزاهد العابد الصالح شمس الدين مجمد بن أحمد بن عثمان القرَمى الحنفي بالقدس الشريف في صفر . ومولده في ذي الحجة سنة ستة وعشرين وسبعائة . وكان كثير العبادة والتّلاوة للقرآن حتى قيل : إنه قرأ في الوم والليلة ثماني خَتَمات .

قلت : هذا شيء من وراء العقل فسبحان المائح .

وتُوفِّى الشيخ الإمام العابد الصالح الورع شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القُونَوى الحنفي بدمشق عن نيف وسبعين سنة . وكان إماما عالما زاهدا شديدًا في الله . وقَدِم القاهرة غير مرة وتصدّى للإقراء والتصنيف سنين عديدة وآنتفع الناس به . ومن مصنّفاته المفيدة «شرح تلخيص المفتاح» و « كتاب درر البحار » ونظم فيه فقه الأربعة و « شرح ججع البحرين » في الفقة

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : « البروقية » بالباء الموحدة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية وقم ٢ ص ١٦٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٧ ص ١٥٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

<sup>(</sup>٤) عقد له المؤلف ترجمة مطوّلة في المنهل الصافي (ج ٣ ص ٣٢٩ (ب)) كامها محاسن وغرر ٠

وَتُوفِّقٌ شَيخ أهـل المِيقات ناصر الدين محمد بن الخطائى فى يوم الأربعاء ثالث عشرين شعبان وكان إماما فى وقته .

وَاُوُفِّ أيضا قرينه في علم الميقات شمس الدين محمد بن الغزولي في رابع شهر رجب . وكان أيضا من علماء هذا الشأن .

وتُونِي ملك الغرب صاحب مدينة فاس وما وَالآها السلطان موسى آبن السلطان أبي عنان فارس بن أبي الحسن المَرِينَ في جُمَادى الآخرة . وأُقيم بعده المستنصر محمد بن أبي العباس أحمد المخلوع بن أبي سالم فلم يتم أمره وخُلع بعد قليل . وأفيم الواثق محمد بن أبي الفضل آبن السلطان أبي الحسن ، كلّ ذلك بتدبير الوزير آبن مسعود وهو يوم ذاك صاحب أمر فاس .

وَتُوفَى القاضى شهاب الدين أحمد بن محمد بن الزَّرْكَشي أمين الحُكم بِفَاةً بالقاهرة فى ليلة الجمعة تاسع عشر شهر ربيع الأول وأتَّرِم أنَّه سَمَّ نفسَه، حتى مات لمالٍ بَقِي عليه، فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة .

ه وَأُونَى الأمير أحمد آبن السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون في جُمادَى الآخرة بجلسه في قلعة الجبل بالحوش السلطاني" .

وَأُوفَى قاضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن التَّقِيُّ الحنباليِّ قاضى قضاة الحنابلة بدمشق بها في هذه السنة .

<sup>(</sup>١) فى ف : «من يدى ... الح» وفى م : «كل ذلك بين يدى الوزير مسعود » وما أثبتناه عن ٢٠ السلوك (ج ٣ ص ٤٧٥) وهو الأصح . ٢) كلمة « بها » مقجمة .





وتُوُفّى الأمير شرف الدين موسى المعروف بآبن الفافا أستدار الأمير أيتمش البجاسي في تاسع شوال . وكانت لديه فضيلة وله ثروة عظيمة وحَشم . وكان من رءوس الظاهرية مذهبا وأثنى عليه الشيخ تق الدين المقريزي . رحمه الله .

وتُونّى السيد الشريف هيازع بن هبة الله الحسنى المدنى أمير المدينـــة النبويّة مات وهو في السجن بتُغر الإسكندريّة في شهر ربيع الأقل .

وتُوفِّى الشيخ شرف الدين صدقة ويُدْعَى مجمد بن عمر بن محمد بن محمد العادلى" شيخ الفقراء القادريّة بالفيوم فى جُمادى الآخرة ، وكان ديّنا صالحا أحرم مرّة من القاهرة .

وتُوفّى علم الدين يحيى القِبْطى الأسلمى ناظر الدولة المعروف بكاتب ابن الدينارى في شهر ربيع الآخر.

إمر النيل في هذه السنة − الماء القديم ستة أذرع سواء . مبلغ الزيادة عشرون ذراعا، وقيل : تسعة عشرة ذراعا وسبعة عشرة إصبعا .

\* \*

السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة تسع وثمانين وسبعائة .

وفيها تُوتى الأمير سيف الدين طَيْنال بن عبد الله الماردين الناصر حسن أمير أصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وصار فى أيام الملك الناصر حسن أمير مائة ومقدّم ألف بالديار المصرية . ثم نفاه الناصر حسن إلى الشام ، فأقام بها إلى أن طَلَبه الملك الأشرف شعبان وأعاده إلى تقدمة ألف بديار مصر مدّة . ثمّ آنزعه منه وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه وجعله نائب قلعة الجبل فدام على ذلك مدّة سنين .

ثمّ عزله وأخذ الطبلخاناه منه وأنعم عليسه بإمرة عشرة وتُرِك طَرْخانا إلى أن مات في شهر رمضان وقد عُمِّر .

وتوفى الأمير تاج الدين إسماعيــل بن مازن الهوَّادِى أمير عرب هوارة ببلاد الصعيد في هذه السنة وتَرَك أموالا جمّة .

وتوفى الوزير الصاحب شمس الدين إبراهيم المعروف بكاتب أزنان ، كان أصله من نصارى مصر وأسلم وخدم في ديوان الملك الظاهر برقوق في أيام إمرته ، بعد أن باشر عنسد جماعة كبيرة من الأمراء ، ولم تسلطن ولاه الوزارة على كره منسه وأحوال الدولة غير مستقيمة ، فلما وُزِّر نقد الأمور ومشى الأحوال مع وفور الحرية ونفوذ الكلمة والتقلل في الملبس بحيث إنه كان مثل أوساط الكُمّاب ودخل الوزارة وليس للدولة حاصل من عين ولا غلة وقد آستاجر الأمراء النواحي بأجرة قليلة ، وكف أيدى الأمراء عرب النواحي وضبط المتحصّل وجدد مطابخ السكر ومات والحاصل فيمه ألف ألف درهم فضة وثلاثمائة وستون ألف إردب غلة وسستة وثلاثون ألف وأس من الفنم ومائة ألف طائومن الإوز والدجاج وألف قنطار من الزيت وأربعائة قنطار ماء ورد ، قيمة ذلك كله يوم ذاك خمسائة ألف دينار ، هذا بعد قيامه بكلف الديوان تلك الأيام أحسن قيام ،

وتُوتَى الحافظ صدر الدين سليمان بن يوسف بن مُفلح الياسوفي الطوسي الحنفي الشافعي بقلعة دِمشق قتيلا بها، بعد أن آعتُقل بها مدّة في محنة رُمِي بها ، وكان من الفضلاء العلماء عارفا بالفقه إمامًا في الحديث والتفسير عفيفا عن أمور الدنيا .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٨٣): « الباسوتي » .

10

وتوفى الأمير سيف الدين طَهْتَمْش بن عبد الله الحسنى اليلبُغاوى أحد أمراء الطبلخاناه في سابع شهر رجب . كان من أعيان مماليك الأتابك يلبغا العمرى وممن قام مع الملك الظاهر برقوق .

وتُتوقى الشيخ الزاهد الوَرِع أمين الدين مجمد بن مجمد بن مجمد الحُوارَزُمِيّ النسفى السفى (٣) . الله العروف بالحلواتي في سابع عشرين شعبان ، خارج القاهرة . وكان ممن جمع بين العلم والعمل .

وتُوفِّى الشيخ الإمام العلامة شمس الدين مجد القِرَمى" الحنفي" قاضى العسكر بالديار المصرية في سابع عشرين شهر ربيع الآنح ، وكان فاضلا بارعا في فنون من العلوم وكان خصيصا عند السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين .

وتوفى قاضى قضاة المسالكيّة بحلب زين الدين أبو زيد عبداً لرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الجعيد الشهير بآبن رُشد المسالكيّ المغربيّ السّيجِلْمَاسيّ ، كان من فضلاء السادة المسالكيّة وله مشاركة في سائر العسّلوم وأفتى ودرّس و تولّى قضاءً حلب وحسنت سيرتُه .

وتوفى التاجر نور الدين على بن عِنان فى شؤال وكان من أعيان تجّار الكارم عصر وخلّف مالاكبيرا .

وَتُوفَى القاضى شمس الدين محمد بن على بن الخشاب الشافعي في شعبان وكان فاضلا عالما محدثا، حدّث عن وَزِيرَة والحُجَّار .

<sup>(</sup>١) رواية السلوك (ج ٣ ص ٨٨٤): « الحسيني " » ·

 <sup>(</sup>۲) روایة السلوك (ج ۳ ص ۸۲ ؛) : « مات فی تامع عشرین رجب » .

<sup>(</sup>٣) رواية السلوك (ج ٣ ص ١٨٤) : « البلغاري » ،

<sup>(</sup>٤) رواية السلوك (ج ٣ ص ١٨٤): « الخلوق » ·

وتُوُق الخطيبُ البليغ ناصر الدين محمد بن على بن محمد [ بن محمد ] بن هاشم ابن عبد الواحد بن عشائر الحلبي الشافعيّ بالقاهرة في ليلة الأربعاء سادس عشرين شهر ربيع الآخر . وكان فقيها عالما عارفا بالفقه والحديث والنحو والشعر وغيره . وولى هو وأبوه خطا " جامع حلب وقدم إلى القاهرة فلم تطّل مدّته حتى مات .

وتُوفى القاضى فتح الدين مجمد آبن قاضى القضاة بهاء الدين [ عبد الله بن ] عبد الرحمن بنَ عقِيل الشافعيّ مُوقّع الدَّرَج بالديار المصرية في حادى عشرين صفر وكان معدودا من فضلاء الشافعية .

﴿ أَمَّ النيلِ فَي هَذَهُ السنة \_ الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وخمسة عشرا إصبعا .

4 4

السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى على مصر وهي سنة تسعين وسبعائة .

وفيها توفى قاضى القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن مجد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مجد ابن إبراهيم من سعد الله بن جَمَاعة الكتانى الشافعي قاضى قضاة مصر ثم دمشق بها وهو على قضائها في ليلة الجمعة ثامن عشر شعبان . ومولده في سمنة خمس وعشرين وسبعائة . وسمع الكثير بمصر والشام و برع في الفقه والعربية وولى خطابة المسجد الأفصى . ثم ولى القضاء بديار مصر ثم بالشام .

<sup>(</sup>١) تكلة عن السلوك (ج ٢ ص ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) تكملة عن السلوك المصدر المتقدم .

٢ (٣) ق السلوك (ج ٤ ص ٩٩٤) : « ابن عبد الرحيم » .

710

قلت : وهو خلاف قاضي القضاة برهان الدبن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وهو جدّ عبد الرحمن والد صاحب الترجمة .

وتُوفِّي الشيخ جمال الدين إبراهيم بن مجمله بن عبد الرحمن الأميوطي الشافعي بمكة المشرفة في ثاني شهر رجب بعد أن تُعمَّر وأسمع صحيح .سلم وغيره . وكان فقيها بارعا أفتى ودرّس وأشغل سنين •

وتُوفَّى الشيخ المُعتَقد إسماعيل بن يوسف الإنبابي بزاويته بناحية منبابة في سلخ شعبان . وكان شيخا معتَقَدا وله كرامات . وللناس فيمه اعتقاد وظنون حسنة . ترجمه الشيخ تقيّ الدين المقريزي وقد رآه وحضر عنده وذكر عن الوقت الذي كان يعمله بزاويتــه ( – أعنى المولد – قبائح كان الإضراب عن ذكرها ألبق ) و إن كان هو كما قال : مما يقع به من الفساد من المتفرّجين والمترددين، غير أن السكات في مثل هــذا أحسن، كونه رجلا منسوبا إلى الصلاح ومن ذريَّة الصالحين، على أنني أيضاً أُنْكِرِ هذا الوقت الذي يُعمــل بالزاوية المذكورة إلى الآن و إبطالُه من أعظم معروف يُعمل، لِمَا تَرُّتَكِب العَامّةُ فيه من الفسق وصار عندهم هذا الوقت من جملة النَّزه ويتواعدون عليه من قبل عمله بأيام ويتوجِّهون إليه أفواجا. ومنهم من له سنين على ذلك وهو لا يعرف باب الزاوية ، غيرَ أنه صار ذلك عنده عادة ، يترُّه بها هو ومن يُريد هو وأمثاله ممن لا خلاق لهم، فلا قوَّةَ إلا بالله ما شاء الله كان .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٤ ص ٤٩٦ ) : « محمد بن عبد الرحيم الأسيوطي » •

<sup>(</sup>٢) هذه الزاوية هي اليوم مسجد جامع بكفر الشميخ إسماعيل ( الإمبابي ) أحد أقسام بلدة إمبابة قاعدة مركز إماية بمديرية الجيزة بمصروهو جامع عاص بالشمائر الدينيسة • وأما منباية وهي إمياية فسبق التعليق عليها في الأستدراك المدرج في صــفحة ٣٨٠ بالجزء السادس ،ن هـــذه الطبعة وفي الحاشية رقم ٢ ص ٧٧ و بالجزء التاسع من هذه الطبعة .

وتُوفّى الأمير سيف الدين بهادُر بنِ عبد الله المَنْجَكِى الأستادار وأحد أمراء الألوف الديار المصرية في أول بُحادى الآخرة ، وأصله من مماليك الأمير منجك اليوسُغي الناصري ، وكان الملك الظاهر برقوق لمّا صار بخدمة منجك المذكور بقي بينهما أَلَسَةُ وصحبة ، فلمّا تسلطن برقوق عرف له ذلك ورقاه حتى ولاه الأستدارية العالية إلى أن مات وتولّى محمود بن على الاستدارية بعده ، وكان بهادر عنده معرفة وعقل وسياسة وتدبير ، ومات ولم ينتكب كونه كان فيمه إحسان للفقراء والصلحاء والغرباء وكان له صدقات كثيرة وير وافر ، وكان أصله روميًّا وقيل إفرنجيًا وأخذه الأمير منجك .

قلت : وهو أعظم أستدار ولى الأستدارية فى دولة الملك الظاهر برقوق إلى يومنا هذا وأوفرهم حرمة وأوقرهم فى الدول . \_ رحمه الله \_ .

وتُوفَى الوزير الصاحب علم الدين بن الفسيس الأسلمي الفبطي المعروف بكتب سيدى في آخر ذي الحجة، بعد أن باشر عِدّة وظائف أعظمهم الوَرَر .

و تُوق الرئيس أمين الدين عبد الله بن المجد فضل الله بن أمين الدين عبد الله أبن ريشة القبطى الأسلمى ناظر الدولة في ليلة الأربعاء سادس جُمادَى الأولى. وكان معدودا من أعيان الأقباط بالديار المصرية .

وتُوفى الأمير سيف الدين سيرج بن عبد الله الكشبُغاوى الله قلعة الجبل، في تاسع عشرين شهر ربيع الآخر وكان من جملة أمراء الطبلخانات وكان وَقُورا وله وجاهة.

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم العلامة علاء الدين أحمد بن مجـد المعروف بالعلاء السّيراميّ العجميّ الحنفيّ شيخ الشيوخ بالمدرسة الظاهرية البرقوقية في ثالث بُحادّي

الأولى وكان إماما عالما مقدّما مفتناً أعجوبة زمانه في الفقه وفروعه وعلمي المعانى والبيان والأصول، وكان أدرك المشايخ وأخذ عنهم العملوم العقلية والنقليمة وبرع ودرّس وأفتى في بلاد العجم بمدينة هَراة وخُوارَزْم وسَراى وقِرَم ويبريز، حي شاع ذكره و بعد صيته ولملّ بني الملك الظاهر مدرسته بين القصرين أرسل يطلبه على البريد حتى قَدِم فولاه شيخ شيوخ مدرسته فدام بها إلى أن أدركته المنية ودُفن بتربة الملك الظاهر أن أوصى الملك الظاهر أن يُدفن تحت رجايه و يَبني عليه مدرسة ففعل ذلك وكان دَيّناً خيرا عابدا صالحا ولمن مات طلب السلطان الشيخ سيف الدين السّيرامي من حلب وولاه عوضه شيخ الظاهرية وهو والد الشيخ نظام الدين يحيى وجد الشيخ عَضُد الدين عبدالرحمن شيخ الظاهرية المذكورة الآن .

وتُوُقَى القاضى تق الدين مجمد بن محمد بن أحمد بن شاس الماكى أحد أعيان موقّعيى الدست بالديار المصرية في سابع عشر شعبان، وكان كاتبا فاضلا عُينَ لكتابة السر بديار مصر غير مرة .

وتُوفِي الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن قليج و الى الفيّوم في هذه السنة . كان أبوه من أمراء الألوف بالديار المصرية وكذلك جَدَّه وكان هو من جملة أمراء الطبلخانات . رحمه الله تعالى .

وَتُوقَى الأِميرِ ناصر الدين محمد بن الأمير قطلوبُغاً المحمدى المعروف بقشقلندق أحد أمراء العشرات في ثاني جمادى الآخرة وكان له وجاهة وعنده فروسية .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٨٥ من الجزءالتاسع منهذهالطبعة حيث تتجد شرحا وافيالهذه التربة .

<sup>(</sup>٢) رواية السلوك (ج ٣ ص ٤٩٧) : « أبن مفلح » ·

وتُوقَى الفاضى عن الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكويك الرّبعى الشافعي في ثالث عشر جمادي الأولى عن خمس وستين سنة وكان له سماع ورواية ولديه فضيلة .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم سنة أذرع وثمانية أصابع ، مبلغ الزيادة تسمعة عشر ذرط وأربعة أصابع ، وكان الوفاء سابع عشر مسرى أحد شهور القبط .

<sup>(</sup>١) في السلوك (ج ٣ ص ٤٩٨): « في ثاني عشر ... الخ » .

## ذكر سلطنة الملك المنصور حاجى الثانية على مصر

السلطان الملك الصالح ثم المنصور حاتبى آبن السلطان الملك الأشرف شعبان آبن الأمير الملك الأمجد حسين آبن السلطان الملك الناصر مجمد آبن السلطان الملك المنصور قلاوون .

## وقد تقدّم ذكرُ نسبه أيضا في سلطنتة الأولى .

وكان سبب عوده لللك أنه لما وقع ما حكيناه من خروج الأميريلبغا الناصرى وتمر بغا الأفضلي المدعو منطاش بمن معهما على الملك الظاهر برقوق ووقع ما حكيناه من الحروب بينهسم إلى أن ضعف أمر الملك الظاهر وآختفي وترك ملك مصر وآستولى الأمير الكبير يلبغا الناصرى على قلعة الجبل وكلّمه أصحابه على أنه يتسلطن فلم يفعل وأشار بعود الملك الصالح هذا وقال: إن الملك الظاهر برقوقا خلعه بغير سبب وطلب أكابر الأمراء من أصحابه مشل الأمير منطاش المقدم ذكره والأمير بربر الله المسلم المقدم ذكره والأمير الملك الصالح الى السلطنة ثانيا فأجاب الجميع وطلعوا من الإسطبل السلطاني إلى الحوش من قلعة الجبل وجاس الأتابك يلبغا الناصرى به وطلب الملك الصالح هذا من عند أهله وقد حضر الخليفة والقضاة و بايعوه بالسلطنة وألبسوه خلعتها وركب من عند أهله وقد حضر الخليفة والقضاة و بايعوه بالسلطنة وألبسوه خلعتها وركب من الحوش بالملك وشعار السلطنة إلى الإيوان بقلعة الجبل والأمراء المذكورون من الحوش بني يديه وأجلسوه على تخت الملك وغيروا لقبه بالملك المنصور ولم نعلم مشاة بين يديه وأجلسوه على تخت الملك وغيروا لقبه بالملك المنصور ولم نعلم مشاة بين يديه ولم بعده، فإنه كان لقبه أولا الصالح وصار الآن في سلطنته بسلطان تغير لقبه قبله ولا بعده، فإنه كان لقبه أولا الصالح وصار الآن في سلطنته

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٤ ص ٣٦ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ٥ من الجزء الناسع من هذه الطبعة •

الثانية المنصور وقلده الخليفة أمور الرعيـة على العادة وقبـّل الأمراء الأرض بين يديه ودقّت النواقيس والكوسات ونودى باسمه بالقاهرة ومصرو بالأمان والدعاء لللك المنصور ثم للا تابك يلبغا وتهديد من نهب فالطمانت الناس .

ثم قام الملك المنصور إلى القصر وسائر أرباب الدولة بين يديه وآستقر الأمير المكبر يابغا الناصرى أتابك العساكر بالديار المصرية ومدبّر المملكة وصاحب حلّها وعقدها، ففي الحال أمر الناصرى للا مير أَلْطُنبغا الأشرق والأمير أرسلان اللفاف وقراكسك والأمير أردبغا العثاني أن يكونوا عند السلطان الملك المنصور بالقصر، وأن يمنعوا من يدخل عليه من التُّركان وغيرهم، ونزل الأتابك يلبغا الناصري إلى الإسطيل السلطاني حيث هو سكنه وخلع على الأمير حسام الدين حسين بن على آبن الكُوراني بولاية القاهرة على عادته أولا فسر الناس بولايته، وتمين الصاحب كريم الدين بن عبد الركريم بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس مُشير الدولة وأخوه خدر الدين عبد الرحن لنظر الدولة على عادته وأخوهما زين الدين لنظر الجهات، وأعاد جميع المكوس الى أبطاها الملك الظاهر برقوق .

ثم نُودِي بالأمان للماليك الحراكسة وأن جميع المماليك والأجناد على حالهم وأن الأمير الكبير لا يُعَيِّر على أحد منهم شيئا مماكان فيه ولا يُخْرِج عنه إقطاعه .

ثم فى يوم الأر بماء سادس الشهر قدم الأمير أَنْطُنْبُغُا الْجُو بانى نائب الشام كان والأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح كان والأمير قردم الحسنى رأس نَوْ بة النَّوب كان من سجن الإسكندرية وطلعوا إلى السلطان وترحب بهم الأمير الكبير يلبغا الناصرى.

ثم نُودى ثانيا بالقاهرة بأن مَنْ ظهر من الماليك الظاهرية فهو على حاله باق على على على على على على على على على إ

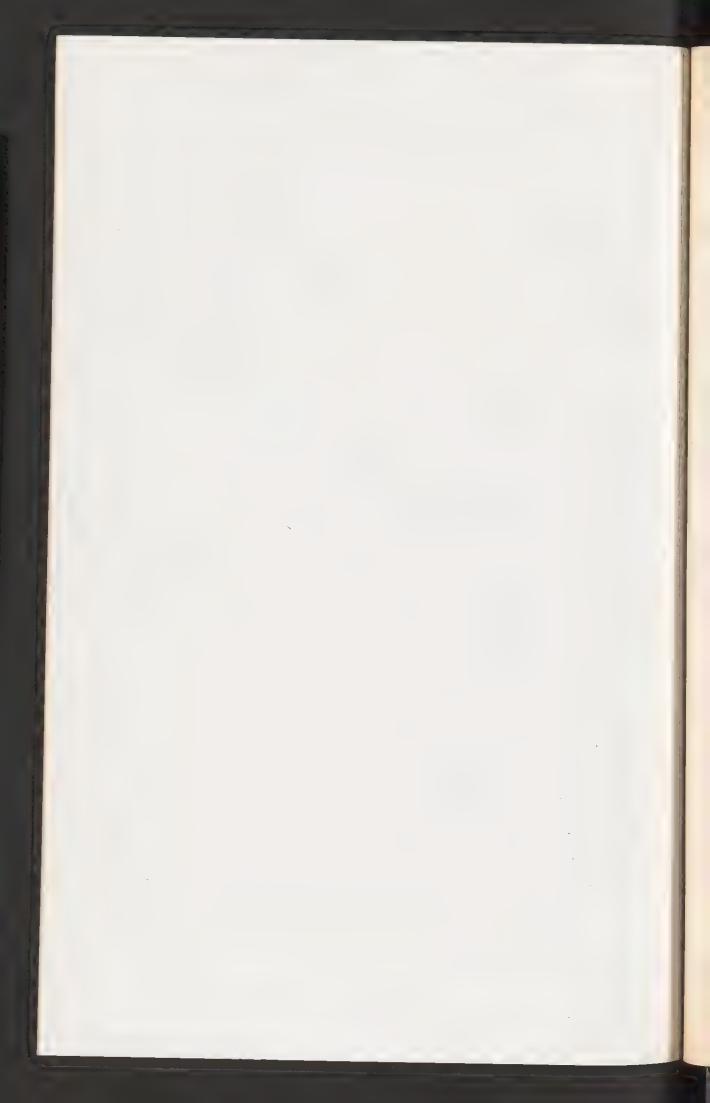

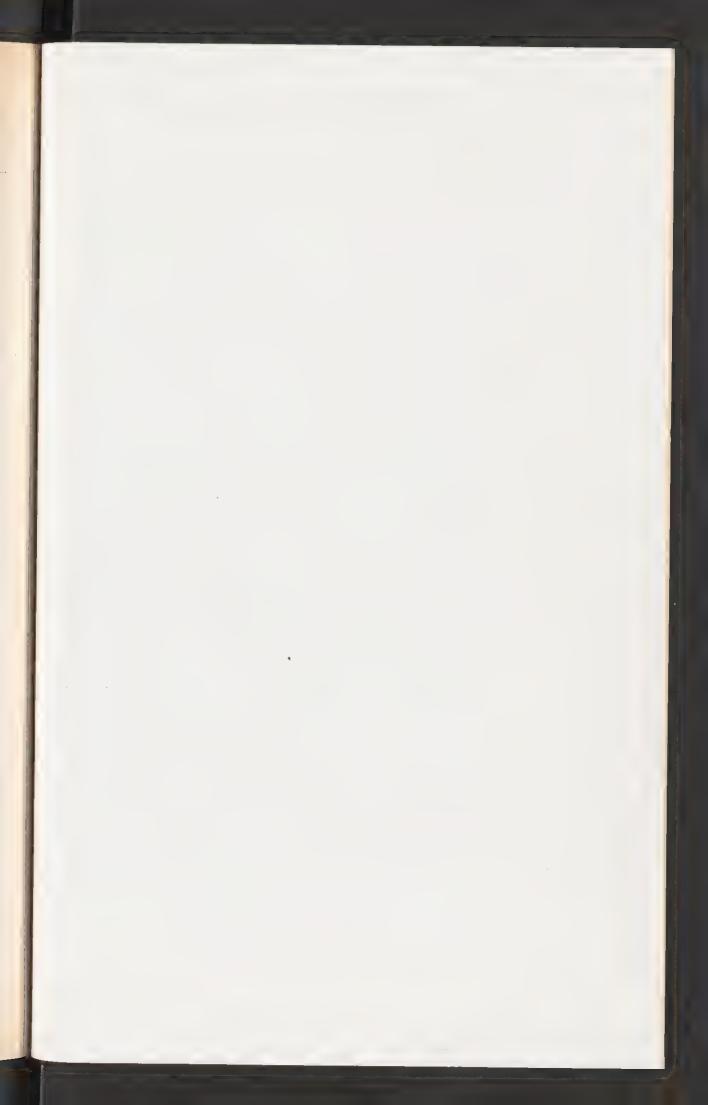

ثم رسم الأمير الكبير للا مير سـودون الفخرى الشيخونى نائب السلطان للديار المصرية بلزوم بيته ، وأما مجمود الأسـتادار فإنه توجه إلى كريم الدين بن مكانس وترامى عليـه فتكلم ابن مكانس فى أمره مع الأمير الكبير وأصلح شانه معه على مال يحمله للا مير الكبير يلبغا الناصرى وجمع بينهما فآمنه الناصرى ونزل الى داره .

ثم في ثامن حمادي الآخرة المذكورة اجتمع الأمراء في الخدمة السلطانية على العادة ، فأَغْلَق بابُ القلعة وقُبض على تسعة من الأمراء المقدّمين وهم : الأمير سودون الفخرى الشيخونى النائب المقدم ذكره وسُودُون باق وسُودون طُرُنْطاي وشيخ الصفوى وقجاس الصالحي آبن عم الملك الظاهر برقوق وأبو بكربن سنقو وآفيغا المسارديني حاجب الحجاب وبجاس النُّوروزي ومجود بن على الأستدار المقدم ذكره أيضا وقُبض أيضا على جماعة من أمراء الطبلخانات وهم : عبد الرحمن بن منكل بنا الشمسي و بُوري الأحمدي وتمر بغا المنجكي ومنكلي الشمسي الطرخاني ومحمد بن بُحَــق بن أيتمش البجاسي و جرجي وقرمان المنجكي وحسن خجا و بيبرس النمان تمرى وأحمد الأرغوني وأسنبغا الأرغوني وشادى وقنق باى اللالا السيفي أبلاي وجرباش الشيخي الظاهري وبغداد الأحمدي ويونس الرتماح وبرسنبغا الحليل و بُطاً الطُّولُو تَمَري الظاهري ونُوص المحمدي وتَنْكز العثاني وأرسلان اللَّفَاف وتَنْكُرُ بِغَا السِّيفِي وألطنبغا شادي وآقبغا اللاجيني و بلاط المنجكي وبَجَّان المحمدي وأَلْطُنْبُغا العثماني وعلى بن آقتمر من عبد الغني و إبراهيم بن طشتمر الدوادار وخليل بن تنكز بغا ومحمله بن الدواداري وحُسام الدين حسين بن على الكوراني والى القاهرة وبلبل الرومي الطويل والطواشي صواب السعدي المعروف بشَّنكل مقدّم الماليك والطواشي مقبل الزمام الرومي الدواداري .

ثم قُبض على نيف وثلاثين أمير عشرة وهم: أزدم الجركاني وتُمايى البمالى وجُلبان أخو مامق وقرطاى السيفى ألجاى اليوسفى وآقبغ بورى الشيخونى وصلاح الدين محمد بن تَنكز بغا وعبدوق العلائي وطُولُو بُغا الأحمدى ومجمد بن أرغُون شاه الأحمدى و إبراهيم آبن الشيخ على بن قرا وغرب بن حاجى وأستنبغا السيفى وأحمد بن حاجبك بن شادى وآقبغا الجمالى الهيدباني الظاهرى وأمير زه بن ملك وأحمد بن حاجبك بن شادى وآقبغا الجمالى الهيدباني الظاهرى وأمير زه بن ملك الكرّج وجُلبان الكشّينغاوى الظاهرى قراسقل وموسى بن أبى بكر بن رسملان أمير طبر وقُنني باى الأحمدى وأمير حاج بن أيتمش وكمشبغا اليوسفى وحجد بن آفتمو الصاحبي الحنبلي النائب وآقبغا الناصرى حطب ومجمد بن سمنقر المحمدى و بهادر الفيخرى ومجمد بن طغاى تمر النظامى ويُونُس العثماني وعمر بن يعقوب شاه وعلى بن الفيخرى ومجمد بن أحمد بن أرغون النائب ومجمد بن بكتمر الشمسى وأبحينغا الدوادر ومجمد بن يُونُس الدوادار وخليل بن قرطاى شاد العائر ومجمد بن قرطاى نقيب الجيش وقطلوبك أمير جاندار وعلى جماعة كبيرة من الماليك الظاهرية وقيب الحيش وقطلوبك أمير جاندار وعلى جماعة كبيرة من الماليك الظاهرية وقيب الحيش وقطلوبك أمير جاندار وعلى جماعة كبيرة من الماليك الظاهرية وقيب الحيش وقطلوبك أمير جاندار وعلى جماعة كبيرة من الماليك الظاهرية ومهروق المناب وعمد بن الماليك الظاهرية والمينة و المناب وعمد بن الماليك الظاهرية و المناب وعمد بن الماليك الظاهرية و المناب و المناب و المناب و المناب و الماليك الظاهرية و المناب و ا

ثم شَفَعَ فيه جماعةً من الأمراء فافرَج عنهم : منهم صواب مقدم الهماليك المعروف بشنكل، والطواشي مقبل الدواداري الزِّمام، وحسين بن الكوراني الوالى و جماعة أخر، وأخرج فجاس آبن عم الملك الظاهر برقوق على البريد إلى طرابلس.

وفيم نودى بالقاهرة ومصر: مَنْ أحضَر السلطان الملك الظاهر برقوق إلى الأمير الكبير يلبغا الناصرى ، إن كان عاميّا خُلِع عليه وأُعطى ألف دينار، وإن كان جنديًّا أُعطى إمرة عشرة بالديار المصرية ، وإن كان أمير عشرة أُعطى طبلخاناه ، وإن كان طبلخاناه أُعطى تقدمة ألف ، ومن أخفاه بعد ذلك شُنِق وحُل ماله ودَمُه للسلطان .

. 7 -

ثم فى ليلة الجمعة حُمِلوا الأمراء المسجونون بقلعة الجبل إلى ثغر الإسكندرية ما خلا الأمير مجود الأستدار وبقيت الماليك الظاهرية فى الأبراج متفرقة بقلعة الجبل ، ثم أُطلق الأمير آفيغا المارديني حاجب الحجاب، وأخرج من الحرّاقة الشفاعة صهره الأمير أحمد بن يلبغا العمرى أمير مجلس فيه فرد معه أرسلان اللّقاف ومجمد بن تنكر شَفَعَ فيهما أيضا بعضُ الأمراء .

وفيه أيضا نُودِى على الملك الظاهر برقوق وهُدّد مَنْ أخفاه فكثُر الدعاء من العامة لالك الظاهر برقوق وكثُر الأسف على فقده ، وتَقُلت أصحاب الناصرى على الناس ونَفَروا منهم، فصارت العامّة تقول:

راح برقوق وغزلانه، وجاء الناصري وتيرانه .

ثم قبض الناصرى على الطواشى بهادر الشهابى مقدم الماليك، كان الذى كان الملك الظاهر عزله من التقدمة ونفاه إلى طرابكس، فحضر مع الناصرى من جملة أصحابه، فأتّهم أنه أخفى الملك الظاهر برقوقا، فنُغي إلى المرقب وخُتيم على حواصله ونفى معه أسنبغا المجنون .

وفي ثاني عشره سُجن محمود الأستدار وهو مقيَّدٌ بالزردخاناه .

وفيه أَلزم الأميرُ الكبيرُ يلبُغا الناصرى حسين بن الكُورانى الوالى بطلب الملك • الظاهر برقوق وخشن عليه فى الكلام بسببه ، فنزل آبن الكورانى من وقته وكرد • النداء عليه بالقاهرة ومصر وهَدْد من أخفاه بأنواع العذاب والنّكال •

هذا وقد كُثُر فساد التركمان أصحاب الناصرى بالقساهرة، وأخذوا النساء من الطرقات ومن الحمامات، ولم يتجاسر أحد على منعهم .

<sup>(</sup>١) الحرَّافة : ضرب من السفن : فيها مرامي نيران يرمي بها العدَّق في البحر .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٨ ١٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة ٠

١.

وفيه قَلَعَ العسكُر السلاح من عليهم ومن على خيولهم ، وكانوا منذ دخولهم وهم بالسلاح إلى هذا اليوم .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة عُمِز على الملك الظاهر برقوق من بيت أبى يزيد، وأَمْرُه: أنه لمّا نزل بالإسطبل بالليل سار على قدميه حتى وصل إلى بيت أبى يزيد أحد أمراء العشرات وآختفى بداره ولم يُعرف له خبر، وكثر الفحص عليه من قبسل الناصرى وغيره و هُمِم فى مدّة آختفائه على بيوت كثيرة فلم يقف له أحد على خبر وتكرَّر النداء عليه والتهديد على من أخفاه ، فخاف الملك الظاهر من أن يُدَلّ عليه فيُؤخذ غصبا باليد فلا يُبقى عليه، فأرسل أعلم الأمير الطُثنبُغا الجو بانى مكانه فتوجه إليه الجو بانى وآجتمع به وأخذه وطاع به إلى الناصرى على ما سنذكره،

وقيل غير ذلك ؛ وهو أنه لما نزل الملك من الإسطبل السلطاني ومعه أبو يزيد المذكور لا غيرُ، تبعه نُماتُ مِهْتار الطشتخاناه إلى الرُّمَيْلة، فردّه الملك الظاهر، ومضى هو وأبو يزيد حتى قَرُبا من دار أبي يزيد، فتوجّه أبو يزيد قبسله، وأخلى له دارا، ثم عاد إليه وأخفاه فيها.

ثم أخذ الناصرى يتنبع أثر الملك الظاهر برقوق حتى سأل المهتار نعانَ عنه ، فأخبره أنه نزل ومعه أبو يزيد، وأنه لما تبعه ردّه الملك الظاهر ، فعند ذلك أمر الناصرى حسين بن الكوراني بإحضار أبي يزيد المذكور، فشدّد في طلبه ، وهجم بيوتا كثيرة ، فلم يقف له على خبر ، فقبض على جماعة من أصحاب أبي يزيد وغلمانه وقتررهم فلم يجد عندهم علما به ، وما زال يفحص على ذلك حتى دلّة بعضُ الناس على علموك أبي يزيد ، فقبض عليه ، وقبض آبن الكوراني على آمرأة المملوك وعاقبها

<sup>(</sup>۱) في ف: ﴿ خبراً به ﴾ .

فدلته على موضع أبى يزيد وعلى الملك الظاهر، وأنهما فى بيت رجل خياط بجوار بيت أبى يزيد، فمضى آبن الكُورانِيّ إلى البيت، وبعث إلى الناصيريّ يُعلِمه، فأرسل إليه الأمراء.

وقيال غير ذلك وجه آخر ، وهاو أن السلطان الملك الظاهر آب نزل من الإسطبل كان ذلك وقت نصف الليل من ليالة الآثنين المقدّم ذكرُها ، فسار إلى بحر النيل ، وعدى إلى بر الجيزة ونزل عند الأهرام ، وأقام هناك ثلاثة أيام ، ثم عاد إلى بيت أبى يزيد المذكور ، فأقام عنده إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة ، فضر ممالوك أبى يزيد إلى الناصرى وأعلمه أن الملك الظاهر في بيت أساده ، فأحضر الناصرى في الحال أبا يزيد ، وسأله عن الملك الظاهر فاعترف أنه عنده ، فأخذه ألطنبغا الجوباني وسار به إلى البيت الذي فيه الملك الظاهر برقوق ، فأوقف أبو يزيد الجوباني عن معه ، وطلع هو وحده إلى الملك الظاهر وحدثه الحبر ، ثم أذن أبو يزيد للجوباني ، فطلع فلما رآه الملك الظاهر برقوق قام له وهم بتقبيل يديه فآسة الجوباني من ذلك ، وقال له : ياخوند ، أنت أساتاذنا ونحن عماليكك ، وأخذ يُسكّن روْعه ، حتى سكن ما به ،

ثم ألبسه عمامة وطَيْلَسانا وأنزله من الدار المذكورة، وأركبه، وأخذه وسار من هم ألبسه عمامة وطَيْلَسانا وأنزله من الدار المذكورة، وأركبه، وأخذه وسار من صايبة آبن طولون نهارا، وشَق به بين الملائمين الناس إلى أن طلع به إلى الإسطبل السلطاني بباب السلسلة حيث هو سكنُ الأمير [ الكبير ] يلبغا الناصرى ، فأجلس بقاعة الفيضة من القلعة وأُلْزِم أبو يزيد بمال الملك الظاهر الذي كان معه ، فأحضر كيسا وفيه ألفُ دينار ، فأنهم به الناصرى عليه ، وأخلع عليه ، ورتَّب الناصرى

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٤ ص ١٦٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة ٠

فى خدمة الملك الظاهر مملوكين وغلاَمَه المِهتار نُعْان ، وقُيِّد بقيْد ثقيل ، وأجرَى عليه من سِماطه طعامًا بكرة وعشيا، ثم خلع الناصري على الأمير حُسام الدين حسن الكَجْحَكني باستقراره فى نيابة الكَرَك عوضا عن مأمور الفَلمُطاوي .

ورسم بعزل مأمور ، وقُدُومه إلى مصر أميرَ مائة ومقدّم ألف بها .

هذا بعد أن جمع الناصرى الأمراء من أصحابه وشاورهم فى أمر الملك الظاهر برقوق بعد القبض عليه، فأختلفت آراء الأمراء فيه، فمنهم من صَوَّب قَتله، وهم الأكثر، وكبيرُهم منطاش، ومنهم مَنْ أشار بحبسه وهم الأقل، وأكبرهم الجوباني فيما قيل ، فمال الناصري إلى حبسه لأمر يُريده الله تعالى، وأوصى حُسام الدِّين الكَوْجَكَنِي به وصايا كثيرة حسب ما ياتي ذكره في محله، فأقام الكجكني بالقاهرة في عمل مصالحه إلى يوم تاسع عشر جمادي الآخرة، وسافر إلى محل كفالته عدمة الكرك

وعند خروجه قدم الخـبر على الناصرى بأن الأمير آقبغا الصغير وآقبغا أستدار آفتمُر، إجتمع عليهما نحو أربعائه مملوك من الماليك الظاهرية ليركبوا على جنتمر نائب الشام و يملكوا منه البـلد، فلمّا بلغ جنتمر ذلك رَكب بماليكه وكبسهم على حين غفلة، فلم يُقُلِت منهم إلا اليسيرُ وفيهم آقبغا الصغير المذكور، فسرّ الناصرى بذلك، وخلع على القاصد.

ولمَّ وصل هذا الخبر إلى مصر رَكبَ منطاش و جماعةً من أصحابه إلى الناصرى وكلَّموه بسبب إبقاء الملك الظاهر، وخَوَفوه عاقبة ذلك، ولا زالوا به حتى وافقهم على قتله، بعد أن يصل إلى الكَرَك ويُحبَس بها، واعتذر إليهم بأنه إلى الآن لم يُقرِّق الإقطاعات والوظائف لإضطراب الجلكة، وأنّه مَمَّ مَنْ له ميلُ للظاهر في الباطن،

وربّما يَثُور بعضهم عند قتله، وهذا شيء يُدُرَكُ في أيّ وقت كان، حتى قاموا عنه ونزلوا إلى دورهم ا

ثم أخذ الناصرى فى اليوم المذكور يَخْلع على الأمراء باستقرارهم فى الإمريات والإقطاعيات ، فاستقر بالأمير بُرْلار العُمرى الناصرى حسن فى نيابة دِمَشق ، والأمير تَكَشْبُها الحموى اليلبُغاوى فى نيابة حلّب، وبالأمير صَنْجَق الحسنى فى نيابة طرابلس ما وبالأمير شهاب الدين أحد بن مجمد الهيدَبانى فى حجوبية طرابلس الحيرى .

ثم فى حادى عشرينه عَرض الأمير الكبير يلبغا الناصرى الماليك الظاهرية وأفرد من المستَجَدِّين مائتين وثلاثين مجلوكا لخدمة السلطان الملك المنصور حاجى صاحب النرجمة وسبعين من المشروات أنزلهم بالأطباق وفرق من بيى على الأمراء، وكان العَرْض بالإسطبل، وأنعم على كلِّ من آقبغا الجمالي الهيدباني أمير آخور ويابغا الشودُوني وتَنْبَك اليَحْياوي وسُـودون اليحياوي بإمرة عشرة في حلب، وهؤلاء الشودُوني وتَنْبَك اليَحْياوي وسُـودون اليحياوي بإمرة عشرة في حلب، وهؤلاء الأربعة ظاهرية من خواص مماليك الملك الظاهر برقوق، ورسم بسفرهم مع الأمير كشمُغا الجموى" نائب حلب ،

ثم فى ليلة الخميس ثانى عشرين بُحادَى الآخرة رسم الناصرى بسفر الملك الظاهر ورقوق إلى الكرَك ، فأخرج من قاعة الفضية فى ثلث الليل من باب القرافة أحد أبواب الفلعة ومعه الأمير أَلْطُنْبُعًا الجُوباني ، فأركبوه هجينًا ومعه من مماليكه أدبعة مماليك صغاز على هجُن، وهم قُطْلُوبِهَا الكركي وبَيْنان الكركي وآقباى الكركي وسودون الكركي والجميع صاروا فى سلطنة الملك الظاهر الثانية بعد خروجه من الكرك أمراء ، وسافر معه أيضا مِهْتَارُه نُعْان ، وسار به الجو بانى إلى قبعة النصر خارج

القاهرة ، وأسلمه إلى الأمير سيف الدين محمد بن عيسى العَائِدى ؛ فتوجه به إلى الكرّك من على عَجْرُود حتى وصل به إلى الكرك ، وسلّمه إلى نائبها الأمير حسام الدين الكَجْكَني وعاد بالجواب، فأنزل الكجكني الملك الظاهر بقاعة النحاس من قامة الكرك ، وكانت آبنسة الأتابك يلبغا العُمري الحاصكي أستاذ الملك الظاهر برقوق ورجة مأمور المعزول عن نيابة الكرك هناك ، فقامت لللك الظاهر برقوق بكل ما يحتاج ، كونه مملوك أبيها يلبغا ، مع أن الناصري أيضا مملوك أبيها ، غير أنها حُبِّب اليها خدمة الملك الظاهر ، ومدّت له سماطا يكيق به ، واستمرت على ذلك أياما كثيرة ، وفعكت معه أفعالا ، كان اعتادها أيام سلطنته .

ثم إن الكَتِجَنَى أيضا آعتنى بخدمته لمَّ كان أوصاه الناصرى به قبل خروجه من مصر، ومن جملة ماكان أوصاه الناصرى وقرَّره معه أنّه متى حَصَل له أمر من منطاش أو غيره فَلْيُفْرِج عن الملك الظاهر برقوق من حبس الكَرَك، فأعتمد الكَنْجَكَنِي على ذلك، وصار يدخل إليه في كل يوم ويتلطف به ويعده أنه يتوجه معه إلى التُرْكان، فإنّه له فيهم معارف، وحَصَّن قلعه الكرك وصار لا يبرح من عنده نهارَه كُلَّه، وياكل معه طَرَق النهار سماطه، ولا زال على ذلك حتى أنس به الملك الظاهر وَركن له حسب ما ياتى ذكره .

وأما الناصرى فإنه بعد ذلك خلع على جماعة من الأمراء، فآستقر بالأمير قُطْلُوبغا الصَّقَوى في نيابة مَقَطْية، ثم رَسَم فنودى القاهرة بأن المماليك الظاهريّة يخدمون مع نُواب البلاد الشامية ، ولا يقيم أحد منهم بالقاهرة ، ومن تأخّر بعد النداء حلّ ماله ودمُه للسلطان ، ثم نُودِي بذلك من الغد ثانيا .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقر ٢ ص ٤ ٧ من هذا الجزء .

444

وفي رابع عشرينه برز النوابُ إلى الرَّيْدَانِيَّة للسفر بعــد أن أُخلع الناصري على الجميع خَلَّع السفر .

ثم في سادس عشرينه خَلَـع السلطان الملك المنصور على الأمير يلبغا الناصري بآستقراره أتابَك العساكر بالديار المصرية وأن يكون مدِّبرَ الملكة ، وعلى الأمير أَلْطُنْهُ عَا الْجُو بِانِي بِآسِتقراره رأس نَوْ بَهْ الأمراء وظيفة بركة الجو إنى وعلى الأمير قرا دِمْرداش الأحمدي وآستقر أميرسلاح، وعلى الأمير أحمد بن يلبغا وآستقر أمير مجلس على عادته أولا، وعلى الأمير تُمُرُ باي الحسني، وآستقر حاجب الحجاب، وخَلَعَ على القضاة الثلاثة بٱستمرارهم، وهم : القاضي شمس الدين محمد الطُّرَا بُلسي والقاضي جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكي والقاضي ناصر الدين نصر الله الحنبلي، ولم يَخلع على قاضي الفضاة ناصر الدين ابن بنت ميلق الشافعي، لتوعَّكه ، ثم خلع على القــاضي صدر الدين المُناوي مفتى دار العــدل ، وعلى القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السرالجميع بآستمرارهم .

وفي هــذا اليوم سافر نُوَّابُ البــلاد الشامية ، وسافر معهم كثيرٌ من التَّرْكُمَانَ واجناد الشام وأمرائها ، وفيه نُودى أيضا بالَّا يتأخَّر أحد من ثماليك الملك الظاهر برقوق إلَّا من يكون بخدمة السلطان ممَّن عُيِّن، ومن تأخر بعد ذلك شُنقَ، ثم نُودى على التركمان والشاميين والغرباء بخروجهم من الديار المصرية إلى بلادهم .

وفي يوم الخميس خلع الناصري على الأمير آقبغا الجوهسي بآستقواره أستادارا ، وعلى الأمير آلابغا العثماني دوادارا كبيرا ، وعلى الأمير أَلْطُنبغا الأشرفيّ رأس نوبة ثانيا ، وهي الآن وظيفة رأس نوبة النُّوب ، وعلى الأمير جُلبان العـــلائي حاجبا ، وعلى الأمير بلاط العلائي أمير جاندار ، وعلى شَهْري نائب دوركي باستمراره .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠

ثم في سلخ بُحادَى الآخرة فَرَق الناصرى المِثَالاتِ على الأمراء، وجعلهم أربعةً وعشرين تقدمة على العادة القديمة ، أراد بذلك أن يُظْهِر للناس ما أفسده الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته من قوانين مصر، فشكره الناس على ذلك .

ثم نُودِى بالقاهرة بالأمان : ومن ظُلِم من مدّة عشرين سنة فعليه بباب الأمير الكبر يلبغا الناصري ، ليأخذ حَقّه .

ثم فى يوم السبت أقل شهر رجب وقف أقل النهار زامَّ على باب السلسلة تحت الإسطبل السلطانى، حيث هو سكن الناصرى، وزَعَقَ فى زَمْرِه، فلما سمعه الناس آجتمع الأمراء والهاليك في الحال، وطَلَعُوا إلى خِدْمة الناصرى، ولم يُعْهَد هذا الزَّمْر بمصر قبل ذلك على هـذه الصورة، وذكروا أنها عادة ملوك التنار إذا ركبوا يزعْقُ هذا الزامِرُ بين يديه، وهو عادة أيضا فى بلاد حلب، فا ستغرب أهل مصر ذلك واستمر في كل يوم مَوْكب .

وفيه أيضا رَسمَ الناصريُّ أن يكون رُءوس نُوَب السَّلاحداريَّة والسَّفَاة والجُمَدَارِيَّة سِتَّة لكل طائفة على ماكانوا أولا قبل سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين أو فإن الأشرف هو الذي استقربهم ثمانية ، وخلع الناصري على قطلوبغا الفخري باستقراره نائب قلعة الجبل عوضا عن الأمير بَجَاس .

وفى خامسه قدم الأمير ُنعَيْر بن حَيَّار بن ُمهنّا ملك العرب إلى الديار المصرية ، ولم يحضُر قطّ فى أيام الملك الظاهر برقوق، وقصَد بحضوره رؤيّة الملك المنصور

<sup>(</sup>۱) يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على الروك الناصرى (ص ۸۷ ج ۱) أن المثالات جمع مفرده مثال ، وهو عبارة عن ورقة أى وثيقة رسمية تصدر من ديوان الخراج إلى كل جندى أو مملوك مبينا فيها مقدار ما خصه بالفدان من الأرض الزراعية التى يستغلها وحدودها وآسم الإقليم والقرية والقبائة أى الحوض الكائن فيه الأرض التى خصصت له ،

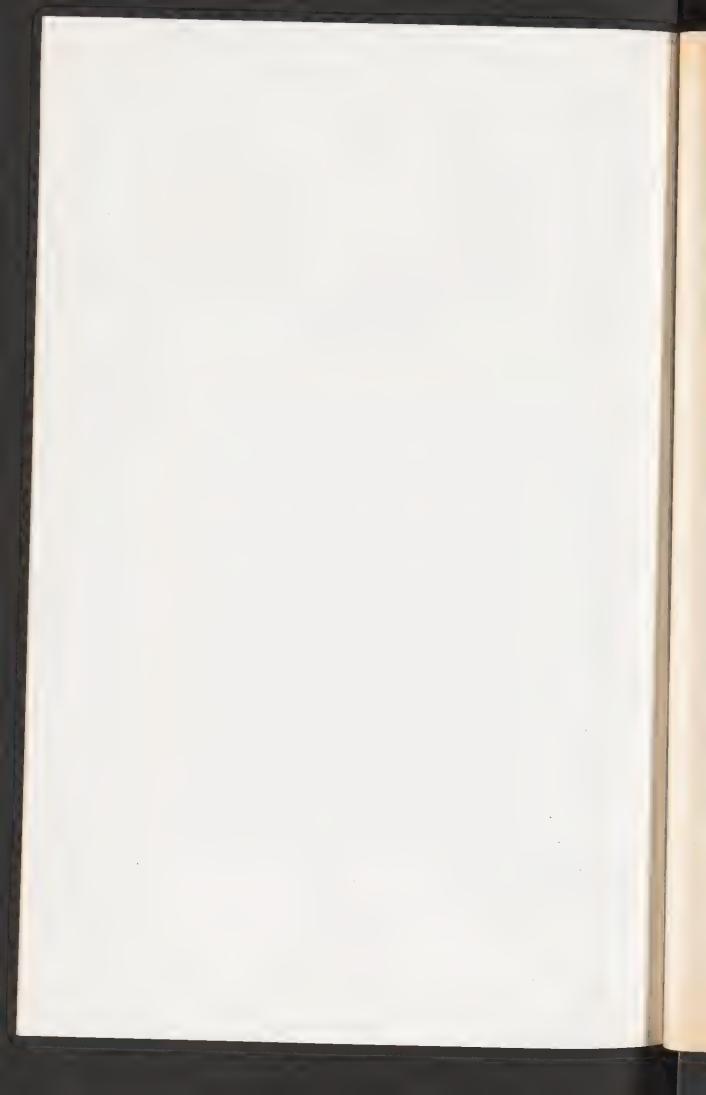



وتقبيل الأرض بين يديه ، فَلَمَ السلطان عليه ، ونزل بالميدان الكبير من تحت القلعة ، وأُجْرَى عليه الرَّواتب .

وفيه خُلِع على الأمير آلابُغا العثماني الدوادار الكبير با ستقراره في نظر الأحباس مضافا لوظيفته، وقرقماس الطَّشْتَمُري واستمَّر خازندارا .

وفى ثامنه خُلِع على الأمير نُعَيْر خِلْعة السفر وأُنعِم على الطواشى صواب السعدى شَنْكُل بإمرة عشرة، وآستُرْجِعت منه إمرة طبلخاناه، ولم يقع مثل ذلك أن يكون مُقَدَّم الهماليك أمير عشرة.

وفيه خَلَع السلطان الملك المنصور على شخص وعَمِله خَيَاط السلطان ، فطلبه الناصرى وأخذ منه الحِلْعة ، وضربه ضربا مُبرِّحا ، وأسلمه لشاد الدواوين، ثم أَفْرج عنه بشفاعة الأمير أحمد بن يَلْبُغا أمير مجلس، فشق ذلك على الملك المنصور، فقال: إذا لم يُنقَّذ مرسومي في خَيَاط في هذه السلطنة ؟ ثمّ سكت على مَضَض .

وفي أول شعبان أمر المؤذّنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا في الآذان ، إلا آذان المغرب : الصلاة والسلام عليك يارسول الله عِدَّة مَرَّات ، وسبب ذلك أن رجلا من الفقراء المُعتقدين سَمِع في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان العادة في ليلة الجمعة بعد أذان العشاء يُصَلَّى المؤذنون على النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا على المئذنة ، فلما سمِع الفقيرُ ذلك قال لأصحابه الفقراء : أخبون أن تسمعوا هذا في كل أذان ؟ قالوا : نعم ، فبات تلك الليلة ، وأصبح وقد زَعم أنّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يأمره أن يقول لمُحتسِب القاهرة نجم الدين الطّنبَدي أن يأمر المؤذنين أن يُصَلُّوا على النبي صَلَّى الله عليه وسلم عقيب كلّ أذان ، فَمَشَى الشيخ إلى المحتسِب المذكور وقص عليه ، ارآه ، فسره ذلك ، وأمّ به فبقى إلى يومنا هذا ،

10

ثم إن الناصرى أنزل السبعين الذين قرّرهم بالأطباق من مماليك برقوق وفرّقهم على الأمراء، ورَسَم أيضا بإبطال المقدّمين والسوّاقين مر الطّواشيّة، ونحوهم، وأنزلهم من عند الملك المنصور، فأتّضح أمرُ السلطان الملك المنصور، وعرف كلَّ أحد أنه ليس له أمرُ ولا نَهْى في المملكة .

+

ذكرُ آبتداء الفتنة بين الأمير الكبير يلبغا الناصرى و بين الأمير تَمُربُغا الأفضليِّ المدعو مِنْطاش :

ولمّ كان سادس عشر شعبان أُشِيع في القاهرة بتنكُّر منطاش على الناصري ، والفطح منطاش عن الخدمة ، وأظهر أنه مريض ، فقطن الناصري بأنه يُريد يعمل مَكِيدة ، فلم ينزل لعيادته ، و بعث إليه الأمير أَلطُنبغا الحُو باني رأس نَوْ بة كبيرا في يوم الآثنين سادس عشر شعبان المذكور ليعوده في مرضه ، فدخل عليه ، وسلم عليه ، و ولم عليه ، وقضى حق العيادة ، وهم بالقيام ، فقبض عليه منطاش وعلى عشرين من عليه ، وضرب قرقاس دوادار الحو باني ضربًا مُبرِّدا ، مات منه بعد أيام .

ثم رَكِ منطاش، حال مَسْكه للجو بانى فى أصحابه إلى باب السلسلة وأخذ جميع الحيول الني كات واقفةً على باب السلسلة وأراد آفتحام الباب ليأخذ الناصرى على حين غَفْلة، فلم يتمكّن من ذلك، وأغلق الباب، ورَمَى عليه مماليك الناصرى من أعلى السور بالنَّشّاب والحجارة، فعاد إلى بيته ومعه الحيول، وكانت داره دار مَنْجك البوسفي التي آشتراها تَمُر بغا الظاهرى الدوادار وجددها بالقرب من مدرسة السلطان حسن، ونَهب منطاش في عَوْده بيتَ الأمير آفْبُغا الجوهري الأُستدار وأخذ خيولَه مقاشه م

<sup>(</sup>١) هذه الدارسبق التعليق عليها في الحاشية رقم ٤ ص ١٣٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٢) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٢٣ من الجزُّ التاسع من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا .

ثم رَسَم منطاش في الوقت نماليكه وأصحابه بالطلوع إلى مدرسة السلطان حسن، فطَلَموا إليها وملكوها، وكان الذي طَلَع إليها الأمير تَشْكِرْ بُغا رأس نوبة والأمير أَذْدَمُ الجُو كُندار دوادار الملك الظاهر برقوق في عدّة من الماليك، وحَمَل إليها منظاش النَّشّاب والحجارة، ورمَوا على مَنْ كان بالرُّميلة من أصحاب الناصري من أعلى المُئذنتين ومن حول القُبّة، فعند ذلك أمر الناصري مماليكه وأصحابة بلبس المسلاح وهو يتعجّب من أمر منطاش كيف يقع منه ذلك وهو في غاية من قلة السلاح وهو يتعجّب من أمر منطاش كيف يقع منه ذلك وهو في غاية من قلة الماليك وأصحابه، و بلَغَ الأمراء ذلك، فطلع كلُّ واحد بماليكه وطُلبه إلى الناصري.

وأمّا منطاش فإنّه أيضا تلاحقت به الماليك الأشرفيّة خُشدا شيتُه والماليك الظاهريّة بالله فرجاء للاص الظاهريّة ، فعَظُم بهم أمرُه ، وقوى جَأْشُه ، فأمّا مجيء الظاهريّة إليه فرجاء للاص أستاذهم الملك الظاهر برقوق والأشرفية ، فهم خُشدا شيّتُه ، لأرز منطاش كان أشرفيّا ويلبغا الناصرى تلبغاويّا خُشداشًا لبرقوق ، وأنضمت اليلبغاويّة على الناصرى ومم يوم ذاك أكابر الأمراء وغالب العسكر المصرى ، وتجمّعت الماليك على منطاش حتى صار في نحو خمسائة فارس معه ، بعدما كان سبعون فارسا في أول ركو به عثم أناه من العامة عالم كبير ، فترامى الفريقان وآقتتلا ،

ونزل الأمير حُسام الدِّين حُسين بن الكُوراني والى القاهرة والأمير مأمور حاجب ه المجاب من عند الناصري ، ونُودِي في الناس بَهْب مماليك منطاش ، والقبض على مَن قَدرُوا عليه منهم ، و إحضاره إلى الناصري فرج عليهما طائفة من المنطاشية فضر بوهما وهن موهما ، فعادوا إلى الناصري ، وسار الوالى إلى القاهرة ، وأغلق أبوابها : واستد الحرب ، وخرج منطاش في أصحابه ، وتقرّب من العامّة ، ولاطفهم

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .

وأعطاهم الذهب ، فتعصبوا له وتزاحموا على التفاط النشاب الذي يُرمى به من أصحاب الناصري على منطاش وأتوه به ، و بالغوا في الحدمة لمنطاش ، حتى حرجوا عن الحد، فكان الواحدُ منهم يَثب في الهواء حتى يَخْطَف السهم قبل أن يأخذه غيره ، و يأتى به منطاش وطائفة منهم تنقُل الحجارة إلى أعلى المدرسة الحسنية ، واستمروا على ذلك إلى الليل ، فبات منطاش ليلة الثلاثاء سابع عشر شعبان على باب مدرسة السلطان حسن المذكورة والرمى يأتيه من القلعة من أعوان الناصرى ، مدرسة السلطان حسن المذكورة والرمى يأتيه من القلعة من أعوان الناصرى ،

هذا والهماليك الظاهريّة تأتيه من كلّ فَجَ ، وهو يَعِدُهم ويُمنيّهم حتى أصبح يوم الثلاثاء وقد زادت أصحابه على ألف فارس ، كلّ ذلك والناصرى لا يكترث بأمر منطاش ، و يُصلح أمرَه على التراخى استحفا فا بمنطاش وحواشيه ، يُحرِّضه على سرعة قتال منطاش و يحذِّرونه التهاون في أمره .

ثمّ أتى منطاش طوائفُ من مماليك الأمراء والبطّالة وغيرهم شيئًا بعد شيء، فسُن حالُه بهم ، وآشتد بأسه، وعظمت شوكتُه بالنسبة لماكان فيه أولا، لا بالنسبة لحواشي الناصريّ ومماليكه ، فعند ذلك نَدب الناصريّ الأمير بَخْمان والأمير قرابُغا الأبو بكرى في طائفة كبيرة ومعهم المعلمّ شهاب الدين أحمد بن الطّولوني المهندس وجماعة كبيرة من الجّارين والنقّابين لينقبُوا بيت منطاش من ظَهْره حتى يدخلوا منه إلى منطاش و يقاتلوه من خَلْفه والناصري من أمامه، فَفَطِن منطاش بهم، فأرسل إليهم في الحال عدّة من جماعته قاتلوهم حتى هزموهم، وأخذوا قرابُغا وأبّوا به إلى منطاش ، فرتب عدّة رماة على الطبلخاناه السلطانية ، وعلى المدرسة الأشرفيّة التي هدمها الملك المناصر فرج ، وجعل الملك المؤيّدُ مكانها

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١٢٣ من الجزء الناسع من هذه الطبعة .

بيمارستانا في الصوّة ، فرَمُوا على منطاش بالمدافع والنَّشَاب ، فقُيلُ عدَّة من العوام ، وبُحرِح كثير من المنطاشية ، هذا وقد آنزعج الناصري وقام بنفسه وهيًّا أصحابه لفتال منطاش ، ونَدَب من أصحابه من أكابر الأمراء جماعةً لفتاله ، وهم الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس ، والأمير بُحمّ ق آبن الأتابك أيتمش البَجَاسي في جمع كبير من المحاليك ، فنزلوا وطردوا العامة من الرَّمَيْلة ، فحملت العامة من أصحاب منطاش عليهم حُملةً واحدة هن موهم فيها أقبح هن يمة ،

ثم عاد أحمد بن يلبغا المذكور غير مرة واستمر الفتال بينهما إلى آخر النهار والرُّفي والقتال عمّال من القلعة على المدرسة الحسنية ومن المدرسة على القلعة و بينها هم في ذلك خَرَج من عسكر الناصري الأمير آفيغا المارديني بطُلبة وصار إلى منطاش فقسل الأمراء عند ذلك واحدا بعد واحد، وكلّ من يأتي منطاش من الأمراء يُوكل به واحد يحفظه ويُبعث به إلى داره، ويأخذ مماليكه فيقاتل الناصري بهم و

فلم رأى حُسين بن الكُورانى الوالى جانب الناصرى قد آتضع خاف على نفسه من منطاش وآختفى ، فطلب منطاش ناصر الدين محمد بن ليلى نائب حسين آبن الكورانى وولاه ولاية الفاهرة ، وألزمه بتحصيل النَّشَاب ، فنزل فى الحال إلى القاهرة ، وحَمل إليه كثيرا من النشاب .

ثم أمره منطاش فنادى بالقاهرة بالأمان والأطمئنان وإبطال المكس والدعاء الا مير الكبير منطاش بالنصر .

هــذا وقد أخذ أمرُ النــاصرى فى إدبار، وتوجّه جماعةً كبيرة من أصحابه الى منطاش ، فلمّــ رأى الناصرى عسكره فى قِلّة وقد نَفَر عنــه غالبُ أصحابه، بعث للخليفة المتوحّل على الله إلى منطاش يسأله فى الصلح و إخماد الفتنــة ، فنزل الخليفة

إليه وكلّه في ذلك ، فقال له منطاش : أنا في طاعة السلطان ، وهو أستاذي وآبنُ أستاذي ، والأمراء إخوتي وما غريمي إلا الناصري ، لأنّه حَلَف لي وأنا بسيواس ثم بحلب ودِمَشق أيضا بأننا نكون شيئا واحدا ، وأن السلطان يحكم في مملكته بما شاء ، فلمّا حصل لنا النصر وصار هو أتابك العساكر ، استبد بالأمر ، ومنع السلطان من التّحكم وحَجَر عليه ، وقرّب خشداشيته اليلبُغاوية وأبعدني أنا وخشداشيتي الأشرفية ، ثم ما كفّاه ذلك حتى بعثني لقتال الفرّبان ، لما عَظُم فسادُ فلاحيها .

ثم قال منطاش: ولم يُعطِنى الناصرى شيئا من المال سوى مائة ألف درهم، وأخذ لنفسه أحسن الإقطاعات وأعطاني أضعفها، والإقطاع الذي قرّره لى يَعْمَل في السنة ستمائة ألف درهم، والله ما أَرْجِع عنه حتى أَقْتُسلَهُ أو يَقْتَلِني، ويتسلطن و يَستبدّ بالأمر وحده من غير شريك، فأخذ الخليفة يلاطفُه فلم يَرْجع له، وقام الخليفة من عنده وهو مصمّم على مقالته، وطلع إلى الناصرى وآعاد عليه الجواب.

فعند ذلك ركب الناصري بسائر بماليكه وأصحابِه، ونزل بَجَعْ كبير لقتال منطاش وصَفَّ عسا كرَهُ تُجَاه باب الساسلة، و بَرزَ إليه منطاش أيضا بأصحابه وتصادما وأقتتلا قتالا شديدا، وثبت كلَّ من الطائفتين ثباتًا عظيا، فخرج من عسكر الناصري الأمير عبدالرحن آبن الأتابك منكلي بغا الشمسي صهر الملك الظاهر برقوق بماليكه، والأمير صلاح الدين مجمد بن تَنْكِر نائب الشام، وكان أيضا من خواص الملك الظاهر برقوق، وسار صلاح الدين المذكور إلى منطاش ومعه خمسة أحمال أنشاب وثمانون برقوق، وسار صلاح الدين المذكور إلى منطاش ومعه خمسة أحمال أنشاب وثمانون

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١١٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٩٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

فتراجع أمرُه، وأنضم عليه من بَقِي من خشداشيته البلبغاوية، وندّب لفتال منطاش الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس ثانيا، والأمير قوا دِمِرداش الأحمدي أمير سلاح، والأمير أَلْطُنبغا المعلّم، والأمير مأمور القلَمطاوي حاجب الجمّاب، والجميع يلبغاوية، وزلوا في جمع موفور من العسكر وصدموا منطاش صدمة هائلة، وأحمى أظهرهم من في القلعة بالرمي على منطاش وأصحابه، فأخذ أصحاب منطاش عند ذلك في الرمي من أعلى المدرسة بالنشّاب والنفط، وآلتحم القِتالُ، من فوق ومن أسفل، فأنكسر عسكر الناصري ثانيا، وآنهزموا إلى باب السلسلة.

هــذا والعاتمة تأخذ النُشَّاب من على الأرض وتأتى به منطاش وهــو يتقرب منهــم ويترقق لهم ، ويقول لهم : أنا واحد منكم وأنتم إخواننا وأصحابنا ، وأشــياء كثيرة من هذه المقولة ، هذا وهم يبذلون نفوسهم فى خدمته ويتلاقطُون النُشّاب من الزُميلة مع شدة رمى الناصرى عليهم من القلعة .

ثم ظَفِر منطاش بحاصل الا مير جركس الخليلي الأمير آخور وفيه سلاح كثير ومالً ، وبحاصل آخر لبكلمش العلائي، فأخذ منطاش منهما شيئا كثيرا ، فقوى به ، فإنّه كان أمره قد ضعف من قلّة السلاح لا من قلّة المقاتلة ، لأن غالب من أناه بغير سلاح .

ثم نَدَب الناصريُ لقتاله الأميرَ مأمورا حاجب الحُجّاب والأمير بُمَق بن أَيْمَشُ والأميرَ وَال دولة البلبُغاوية والأميرَ وَرَاكسك في عدة كبيرة من البلبُغاوية وقد لاح لهم زوال دولة البلبُغاوية بحبس الملك الظاهر برقوق ، ثم يِكَشرة الناصري من منطاش إن تَم ذلك ؛ فنزلوا إلى منطاش وقد بذلوا أرواحهم ، فبرز لهم العامة أمام المنطاشية ، وأكثروا من رميم بالجحارة في وجوههم ووجوه خيولهم حتى كسروهم ، وعادوا إلى باب السلسلة .

(11-77)

كلَّ ذلك والرمى من القلعة بالنَّشَاب والنفوط والمدافع متواصل على المنطاشية ، وعلى مَنْ بأعلى المدرسة الحسنية ، حتى أصاب حجر من حجارة المدفع القبة الحسنية فرقها ، وقَتَلَ مملوكا من المنطاشية ، فلمّا رأى منطاش شدّة الرمى عليه من القلعة أرسل أحضر المعلّم ناصر الدين مجمد بن الطَّرابُلُسي وكان أستاذا في الرمى بمدافع النفط ، فلمّا حضر عنده جرّده من ثيابه ليوسطه من تأثّره عنه فاعتذر إليه بأعذار مقبولة ، ومضى ناصر الدين في طائفة من الفرسان وأحضر آلات النفط وطلع على المدرسة ورمى على الإسطبل السلطاني ، حيث هو سكن الناصرى حتى أحرق جانبا من خيمة الناصرى وفرق جمعَهم ، وقام الناصرى والسلطان الملك المنصور من مجلسهما ومضيا إلى موضع آخر آمتنعا فيه ، ولم يَمْضِ النهار حتى بلغت عدّة فرسان منطاش نحو الألفى مقاتل ،

و بات الفريقان فى تلك الليلة لا يُبطِلان الرّمى حتى أصبحا يوم الأربعاء وقد جاء كثير من مماليك الأمراء إلى منطاش ، ثم خرج من عسكر الساصرى الأمير تمرباى الحسنى وأس نوبة النّوب فى جماعة تمرباى الحسنى حاجب الحجاب ، والأمير قردم الحسنى وأس نوبة النّوب فى جماعة كبيرة من الأمراء، وصاروا إلى منطاش من جملة عسكره ، وغالب هؤلاء الأمراء من اللّهُ الله من اللّهُ عادية .

ثم ندب الناصري لقتال منطاش الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس، والأمير قرا دمرداش الأحمدي أمير سلاح، وعَيَّن منهم جماعة كبيرة، فنزلوا وصد، وا المنطاشية صدمة هائلة إنكسروا فيها غير مرة، وآبن يلبغا يعود بهـم إلى أن ضعف أمره، وآنهزم وطلع إلى باب السلسلة، هـذا والقوم يتسللون من الناصري إلى منطاش والعامه تُمْسِك مَنْ وجدوه من التَّرك ويقولون له: ناصري، أم منطاشي فإن قال: ناصري أنزلوه من على فرسه وأخذوا جميع ما عليه وأتوا به إلى منطاش،

ثم تكاثرت العامة على بيت الأمير أَيْدكار حتى أخذوه بعد قتال كبير وأَنَوْا به إلى منطاش ، فأكرمه منطاش ، وبينا هو فى ذلك جاءه الأمير أَلْطُنْبُغا المعلّم بطُلْيه ومماليكه ، وكان من أجل خُشداشية الناصرى وأصحابه ، وصار من جملة المنطاشية ، فسُرَّ به منطاش .

ثم عَيِّن له ولأَيْد كار موضعًا يقفان فيه ويُقاتلان الناصري منه، وبينها منطاش في ذلك أرسل إليه الأمير قرا دمرداش الأحمدي أمير سلاح يسأله في الحضور إليه طائعا فلم يأذن له، ثم أتاه الأميرُ بلُّوط الصرغتمشي بعد ما قاتله عِدّة مرار وكان من أعظم أصحاب الناصري .

ثم حضر إلى منطاش بُمَق بن أيتمش وآعتذر إليه ، فقيل عذرَه ، وعظُم أمر منطاش ، وضعُف أمر الناصرى" ، وآختل أمره وصار فى باب السلسلة بعدد يسير من مماليكه وأصحابه ، وأيدم الناصرى" على خَلْع الملك الظاهر برقوق ، وحبسه لل علم أن الأمر خرج من اليلبُغاوية وصار فى الأشرفية حيث لا ينفعه الندم .

فلمّا أَذَن العصر قام الناصرى" هو وقرا دِمرداش الأحمدى أمير سلاح وأحمد آبن يلبغا أمير مجلس وآقبغا الجوهرى الأستادار وآلابغا العثماني الدوادار والأمير قراكسك في عدّة من المماليك وصَعِد إلى قلعة الجبل ونزل من باب القرافة، وعندما قام الناصرى" من باب السلسلة وطلّع القلعة ونزل من باب القرافة أعلم أهل القلعة منطاش فَركب في الحال بمن معه وطلّع إلى الإسطبل السلطاني" وملكه ووقع النهبُ فيه فأخذ من الخيل والقُماش شهيئا كثيرا وتفرّق الذَّعْنُ والعامّة إلى بيوت المنهزمين ، فنهبوا وأخذوا ما قدرُوا عليه ومنعهم الناسُ من عدّة مواضع و بات منطاش بالإسطبل .

وأصبح من الغد وهو يوم الخميس تاسع عشر شعبان ، وطلع إلى القلعة إلى السلطان الملك المنصور حاجى وأعلمه بأنه فى طاعته وأنه هـو أحقَّ بخدمته لكونه من جملة المماليك الذين لأبيه الأشرف شعبان ، وأنه يَمتيْل مرسومَه فيما يأمره به وأنه يريد بما فعله عمارة بيت الملك الأشرف ـ رحمه الله \_ فسرَّ المنصورُ بذلك هو وجماعة الأشرفية ، فإنهم كانوا فى غاية ما يكون من الضيق مع اليلبُغاوية من مدّة سنين .

ثم تقدّم الأمير منطاش إلى رُءوس النّوَب بجمع من الماليك و إنزالهم بالأطباق من قلعة الجبل على العادة ، ثم قام من عند السلطان ونزل إلى الإسطبل بباب السلسلة ، وكان ندَب جماعة للفَحْص على الناصرى ورُفقته ، ففي حال نزوله أحضر إليه الأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس ، والأمير مأمور القلمطاوى ، فأصر بحبسهما بقاعة الفضّة من القلعة وحبس معهما أيضا الأمير بَجْان المحمّدى ، وكتب منطاش بإحضار الأمير سُودون الفخرى الشيخوني النائب من ثغر الإسكندرية ، ثم قدم عليه الخبر بأن الأمراء الذين توجّهوا في أثر الناصرى أدركوه بسر ياقوس وقبضوا عليه ، و بعد ساعة أحضر الأمير يلبغا الناصري بين يديه فأمر به فَقيد وحبس أيضا بقاعة الفضة ، ثم حمل هو والجو باني في آخرين إلى سجن الإسكندرية فَبسوهما ، وأخذ الأمير منطاش يتنبع أصحاب الناصرى وحواشيه من الإسكندرية فَبسوهما ،

فلمّا كان يوم عشرين شعبان قبضَ على الأمير قرا دِمِرْداش الأحمدى أمير سلاح فَأَمَر به منطاش فَقُيّد وحُيس ثم قَبَض منطاش على جماعة كبيرة من الأمراء ، وهم : الأمير أَلْطُنْبُغا المعلّم ، والأمير كشلى القَلَمْطَاوى ، وآقبُغا الجوهرى ، وأَلْطُنْبُغا

<sup>(</sup>۱) السياق يقتضى « فحلسوهم » .





الأشرق"، وآقبغا العثماني، وفارس الصرغتمشي، وكشبغا، وشيخ اليوسـفى"، وعَبْدوق العلاني، وقُيِّد الجميع و بَعَث بهم إلى ثغر الإسكندرية، فحبيسُوا بها.

ثم في حادى عشرينه أنعم منطاش على الأمدير إبراهيم بن قُطْلُقْتَمُو الحازندار بإمرة مائة وتقدمة ألف، وآستقر أمير مجلس عوضاً عن أحمد بن يلبغا دَفْعة واحدة من إمرة عشرة ، ثم أخلع السلطان الملك المنصور على الأمير منطاش بآستقراره أتابك العسر ومدبر المالك عوضا عن يَلْبُغا الناصرى المقبوض عليه، ثم كتب منطاش أيضا بإحضار قُطْلُوبُغا الصّقوى "نائب صَفد، والأمير أَسَندُم الشرف" منطاش أيضا بإحضار قُطْلُوبُغا الصّقوى "نائب صَفد، والأمير أَسَندُم الشرف" ويعقوب شاه وتمان تمر الأشرف" ، وعين لكل منهم إمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية ،

ثم فى ثانى عشرينــه قَبَض على الأمير تمــرباى الحسنى حاجب الحُجَّاب بديار مصر، وعلى الأمير يلبغا المنجكيّ ، وعلى إبراهيم بن قُطْلُقُتْمَر أمير مجلس الذى ولاه فى أمسه، ثم أطلقه وأخرجه على إمرة مائة وتقدمة ألف بحلب لأمر اقتضى ذلك .

ثم فى ثالث عشرين شعبان المذكور قبَض منطاش على أَرْسلان اللَّفاف، وعلى قراكسك السيفي ، وأَيد كار العُمَري حاجب الحجّاب ، وقَرْدَم الحسني ، وآقبغا المارديني وعدة من أعيان الماليك البَلْغاوية وغيرهم .

ثم قَبَض على الطواشي مُقْبِل الرَّوميّ الدَّواداري الزِّمام ، وجَوْهر البابُغاوي لا السلطان الملك المنصور ، ثم قَبَض منطاش على الطواشي صَنْدل الروميّ المَنْجَكِي خازندار الملك الظاهر برقوق وعذَّبه على ذخائر برقوق وعَصرَه مِرارا حـتى دلّ على شيء كثير ، فأخذها منطاش وَتَقَوّى بها .

<sup>(</sup>١) كذا في (**ن**) وفي (م) الجاندار .

(۱) وفى ثامن عشرينه وصل سُودون الشيخوني النائب من سجن الإسكندريّة فأمره منطاش بلزوم بيته .

ثم أنفق منطاش على من قاتل معه من الأمراء والماليك بالتدريج ، فأعطى للمائة واحد منهم لكل واحد ألف دينار ، وأعطى لجماعة أُخر لكل واحد عشرة آلاف درهم ، ودُونهم لكل واحد خمسة آلاف درهم ، ودُونهم لكل واحد ألف درهم ، ودُونهم لكل واحد خمسمائة درهم ، وظهر على منطاش الملل من الماليك درهم ، ودُونهم لكل واحد خمسمائة درهم ، وظهر على منطاش الملل من الماليك الظاهرية والتخوف منهم ، فإنه كان قد وعدهم بأنه يُغرِج أستاذهم الملك الظاهر برقوق من سجن الكرك إذا آنتصر على الناصري ، فلم يفعل ذلك ، ولا أنعم على واحد منهم بإمرة ولا إقطاع ، و إنما أخذ يُقرب خُشداشيته ومماليكه وأولاد الناس ، قَمَز عليهم ذلك في الباطن ، وقطن منطاش بذلك ، فعاجلهم بأن عمل عليهم مكيدة ، وهي :

أنه لَمْ كَان يوم الثلاثاء ثانى شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعائة المذكورة طلب سائر المماليك الظاهريَّة على أنه ينظسر فى أمرهم ويُنْفِق عليهم ويترضَّاهم ، فلمّا طلعوا إلى القلعة أَمَر منطاش فَأَغْلَق عليهم بابَ القلعة ، وَقُمِضَ على نحو الممائنين منهم .

حدّثنى السَّيفي إينال المحمودي الظاهري قال : كنت من جُملتهم، فلمّا وقفنا بين يَدَى منطاش ونحن في طَمْعة النَّفقَة والإقطاعات، ظهر لِي من وجه منطاش الغَدْر، فتأخَّرتُ خلف خشداشيتي، فلمّا وقع القبضُ عليهم رميتُ بنفسي إلى الميدان، ثم منه إلى جهة باب القرافة، وآختفيتُ بالقاهرة، إنتهى.

<sup>(</sup>۱) فی (ف) : «ثانی» والسباق یقتضی ما أثبتناه کما فی (م) •

ثم بعث منطاش بالأمير بُحلْبان الحاجب، وَبَلَاط الحاجب، فَقَبضَ على كثير من الهاليك الظاهريّة ع وسُجِنوا بالأبراج من قلعة الجبل .

قلت: لا جرم، فإنه مَنْ أعان ظالمًا سُلِّط عليه، وفي الجملة أن الناصري كان لحواشي برقوق خيرًا من منطاش، غير أنه لكل شيء سبب، وكانت حركة منطاش سببا خلاص الملك الظاهر برقوق، وعَوْده إلى مُلكه على ما سيأتي ذكره ، ثم أمر منطاش فنُودي بالقاهرة أن مَنْ أحضر مملوكا من مماليك برقوق فله كذا وكذا ، وهذّ مَن أَخْفَى واحدًا منهم .

قلت : وما فعله منطاش هو الحزم ، فإنّه أزال من يخشاه ، وقَرَّب ممالِيكَه وأصحابه، وكاد أمره أن يتَم بذلك لو ساعدتُه المقاديرُ، وكيف تساعده المقاديرُ وقد قدّر بَعَوْد برقوق إلى ملكه بحركة منطاش وبركوبه على الناصري .

ثم فى ثالث شهر رمضان قبض منطاش على سُودون النائب وألزمه بمال يَعْمِله إلى خِزالته ، وفيه شَـدد الطلب على الماليك الظاهريّة ، وألزم سودون النائب المتقدّم ذكره بحمل ستمائة ألف درهم كان أنعم عليه بها الملك الظاهر برقوق في أيام سلطنته .

ثم خَلَع على حسين آبن الكورانى بعوده إلى ولاية الفاهرة ، وحرّضه منطاش على الماليك الظاهريّة .

ثم قَديت الأمراء المطلوبون من البلاد الشاميّة، وخَلَع منطاش عليهم، وأنعم على كُلّ منهم بإمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية دَفْعـة، ولم يَسْبِقْ لهم قبل دلك أخذُ إمرة عشرة بديار [مصر] .

<sup>(</sup>١) زيادة عن : « ف » يقتضيها السياق .

وفيه ظَفِر منطاش بذخيرة كانت لللك الظاهر برقوق بجوار جامع الأزهر .
وفيه أفرج منظاش عن الأمير محمود بن على الأستادار بعد ما أخذ منه جملة كبيرة من المال، ثم أمسك منظاش جماعة من أعيان الحاليك الظاهرية ممن كانوا ركبوا معه فى أوائل أمره، وبهم كان استفحل أمره، وأضافهم إلى مَن تقدّم من خشداشيّتهم، وحبس الجميع بأبراج قلعة الجبل، ولم يَرِقَ لأحد منهم .

قلت: لعله تَمثَّل بأبيات المتنبى:

لا يَخَدَعَنْك من عدوّك دمعه ﴿ وَٱرحَمْ شَـبابك من عدو تَرْحُمُ
لا يَخَدَعَنْك من الأذى ﴿ حَـتَى يُراقَ على جوانبه الدمُ
لا يَسلَمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى ﴿ حَـتَى يُراقَ على جوانبه الدمُ

و بينها منطاش فى ذلك ورد عليه البريد بخروج الأمير نُميّر عن الطاعة غضبها للناصرى"، وأنه آتفق هو وسولى بن دُلْغادِر ونهما بلادًا كثيرة من الأعمال الحلبيّة، فلم يَلْتَفت منطاش إلى ذلك وكتب لهما يستعطفهما على دخولها تحت الطاعة .

ثم بعد أيام ورد البريدُ أيضا بخروج الأمير ُ بُزُلَار العُمَرى الناصرى حسن نائب الشام عن طاعة منطاش غَضَــبًا للا مير يلبغا الناصرى ، فكَتَبَ إليه أيضا مكاتبة خَشَّنَ له فيها .

ثم أخذ منطاش فيما يفعله فى أمر دِمَشـق وغيرها — على ما سيأتى ذكره — بعد أن يُقعِد له قواعد بمصر، فبدأ منطاش فى اليوم المذكور بالقبض على الطواشى صواب السَّعدى المعروف بشَّنْكُل مقدّم الماليك السلطانية .

وخلعَ على الطواشى جَوْهر وأعاده لتقدمة المماليك، ثم أنعم على جماعة من حواشيه ومماليكه بإقطاعات كثيرة، وأنعم على جماعة منهم بتقدمة ألف، وهم : ولده الأمير ناصر الدين محمد بن منطاش، وهي أحسن التقادم ، والأمير قطلوبُغا الصّفَوى ، وأسسندمر بن يعقوب شاه وتمان تمسر الأشرف و أيدكار العمرى وأسندمر الشرف وأسندمر الشرف وأسندمر بن يعقوب شاه وتمان تمسر الأشرف، ومنكلي باى الأشرف، وتُكا الأشرف، ومنكلي بغا خازندار منطاش وصراى تمر دوادار منطاش وتمر بغا الكريمي، وألطُّنبُغا الحلبي ومبارك شاه .

ثم أنعم على جماعة كبيرة بإمرة طبلخاناه ، وعشرينات وعشرات ، فمن أنعم عليه بإمرة طبلخاناه : الشريف بَكتمر الحسنى ، وأبو بكر بن سُنقر الجمالى، ودمرداش القَشْتَمرى وعبد الرحن بن منكلى بُغا الشمسى على عادته أوّلا ، وجُلبان السعدى ، وآروس بغما صلغيه و إبراهيم بن طشتمر الدوادار وسر بُغا الناصرى ، وتذكر الأعور الأشرفى ، وصراى تمر الأشرفى ، وآفيغا المنجكى ، ومَاكتمر المحمدى ، وقرابغا السيفى ، وقطلوبغا الزينى ، وتمر بغا المنجكى وأرغون شاه السيفى ومقبل السيفى ومقبل السيفى منطاش أمير سلاح وطبوس السيفى رأس نو بة ، و بِيرم خجا الأشرفى ، وألطنبغا الجربُغاوى ، ومنجك الزينى ، و بُرُلار الخليل ، ومجد بن أسندم العلائى ، وطشبغا السيفى منطاش ، و إلياس الأشرفى ، وقطلو بغا السيفى ، وشيخون الصرغتمشى ، السيفى منطاش ، وألطنبغا الطازى ، و إسماعيل السيفى ، وحسين بن الكورانى .

وأنعم على كل ممّن يُدْكر بإمرة عشرين ، وهم : غريب الخطائي و إليجي الأشرق، ومنكلي بغيا الجُوباني ، وقرابغا الأحمدي ، وآق كبك السيقي، وفرج شادٌ الدواوين، ورمضان السيفي، ومحمد بن مغلطاي المسعودي والى مصر .

وأنعم على كل ممن يذكر بإمرة عشرة : صلاح الدين محمد بن تنكز، زيادة على ما بيده، وخضر بن عمر بن بكتمر الساقى ، ومحمد بن يونس الدوادار، وعلي "

<sup>(</sup>۱) روایة «ف» : «تلکنمر» · (۲) فى «ف» بإمرة عشرة . وما أثبتناه عن «م» ·

<sup>(</sup>٣) كذا في «م» والذي في «ف» «كذك» . (٤) كذا في «م» ورواية «ف» : « بإمرة عشرين » .

الجَرَكْتَمُرى، ومجمد بن رجب بن مجمد التركانى، ومجمد بن رجب بن جنتمو من عبد الغنى وجوهم الصلاحى، و إبراهيم بن يوسف بن برلغى واؤلؤ العلائى الطواشى، وتنكز العثمانى وصراى تَمَرُ الشرفى الصغير، ومنكلى بنها المنجكى، وآق سنقر الأشرفى، رأيت أنا المذكور فى دولة المسلك الأشرف برسباى فى حدود سنة ثلاثين وثما تمائة وقد شاخ وجاركس القرابغاوى، وأسنبغا التاجى، وسنقر السيفى، وكرل الجوبانى، وقرابغا الشهابى، و بك بلاط الأشرفى، و يلبغا التركمانى، وأرنبغا الأشرفى، وحاجى اليلبغاوى، وأرغون الزينى، ويابغا الزينى وتمر الأشرفى وجنبغا الشرفى، وحقمق السيفى، وأرغون شاه البكلمشى، وألطنبغا الأشرقى وحمايى الشرفى، وألطنبغا الإبراهيمى، وآفيغا الأشرفى وألطنبغا الإبراهيمى، وآفيغا الأشرفى وألطنبغا الإبراهيمى، وآفيغا الأشرفى وألطنبغا الإبراهيمى، وآفيغا الأشرفى وأبليبغا السيفى، وألطنبغا الإبراهيمى، وآفيغا الأشرفى وأبليب

ا شم فى خامس عشر شهر رمضان نودى على الزُّعْر بالقاهرة ومصر مَن حمّل منهم سيفا أو سكِّينا أو شالق بحجر وُسِّط وحَرَّض الموالى عليهم، فقطع أيدى ستة منهم في يوم واحد .

وفى يوم عشرين شهر رمضان ورد البريد بأن بُزُلَار نائب الشام مسكه الأمير جَنْتَمُر أخوطاز فكاد منطاش أن يَطِيرَ من الفرح بذلك ، لأن بزلاركان من عظاء الملوك ممن كان الملك الظاهر برقوق يخافه ، ونفاه إلى الشام ، فوافق الناصري ، فولاه الناصري نبيابة الشام دفعة واحدة مخافةً من شرّه ، وكان من الشجعان حسب ما يأتي ذكره في الوفيات .

ولمَّ أن باغ منطاش هـذا الخبرُ فلع السلاح عنه وأمر أمراءه ومماليكه بقلع السلاح، فإنهم كانوا في هذه المدّة الطويلة لا بسين السلاح في كلّ يوم .

ثم في الحال قبض منطاش على بُحَــق بن أيْتَمَش البَجَاسيّ وعلى بيرم العلابي رأس نوبة أيتمش .

(۱) هکذا ورد فی « ف » و « م » .

وفيه قدم سيف الأمير بُرْلار المقدّم ذكره ، وكان من خبره أن منطاش لمّ انتصر على الناصرى وملك مصر أرسل إلى الأمير بُرْلار المذكور بحضوره إلى مصر في ثلاثة سُروج لا غيرُ على البريد ، فأجابه بزلار : لا أحضر اليه إلا في ثلاثين ألف مقاتل ، وخاشنه في ردّ الجواب ، وخرج عن طاعته ، ففادعه منطاش حسب ما تقدّم ذكره ، وكتب في الباطن للائمير جَنتُمُر أخى طاز أتابك دمشق بنيابة دمشق إن قبض على بزلار المذكور ثم سيّر ، إليه التشريف بذلك ، وكتب إليه أن محمد ابن بَيدم يكون أتابك دمشق عوضه ، وجبريل حاجب حُجاب دمشق ، فلمّا بلغ ابن بَيدم ذلك عرف الأمراء المذكورين الخبر، وأتفق مع جماعة أخر من أكابر أمراء دمشق وركبوا على بزلار المذكور على حين غفلة وواقعوه ، فلم يثبت لهم ، وآنكسر ومُسك وحُبِس بقلعة دمشق ، وأرسل جنتمر سيفه إلى منطاش ، وآستقر عوضه في نيابة دمشق ، فسر منطاش بذلك غاية السرور .

فلم يتم سرُورُه، وقدم عليه الحبر بما هو أدهى وأمن، وهو خروجُ الملك الظاهر برقوق من سجن الكرك، وأنه آستولى على مدينتها ووافقه نائبها الأمير حسام الدين حسن الكجكنى، وقام بخدمته وقد حضر إلى الملك الظاهر برقوق آبنُ خاطر أمير بنى عُقبة من عرب الكرك ودخل في طاعته، وقدم هذا الحبر من آبن باكيش نائب غزة، فلمّا سمع منطاش ذلك كاد بهلك وأضطربت الديار المصرية، وكثرت القالة بين النياس، وآختلفت الأقاويل، وتشغّب الذعر وكان من خبر الملك الظاهر برقوق أن منطاش لمّا وثب على الأمير وأقهر الأتابك يلبغا الناصرى وحبسه وحبس عمّة من أكابر الأمراء، عاجل في أمر الملك الظاهر برقوق بأن بعث إليه شخصا يُعدرف بالشهاب البريدي ومعه كتبُ للا مير حُسام الدين الكجكني نائب الكرك وغيره بقتل الملك الظاهر برقوق من غير مراجعة، ووعده بأشياء غير نيابة الكرك،

1 2

وكان الشهاب البريدي أصله من الكرك ، وتزوج ببنت قاضى الكرك القاضى عماد الدين أحمد بن عيسى المقيري الكركى ، ثم وقع بين الشهاب المذكور وبين زوجته ، فقام أبوها عليه حتى طلقها منه ، وزوجها بغيره ، وكان الشهاب مغرما بها ، فشق ذلك عليه ، وخرج من الكرك وقدم مصر وصار بريديًا وضرب الدهس ضَر باته حتى كان من أمر منطاش ما كان ، فا تصل به الشهاب المذكور ووعده أنه يتوجّه لقتل الملك الظاهر برقوق ، فجهزه منطاش لذلك سرًّا وكتب على يده إلى الأمير حسام الدين الكجكنى نائب الكرك كتبا بذلك وحتّه على القيام مع الشهاب المذكور على قتل برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويُسكِنه بها حتى يتوصّل لقتل الملك الظاهر برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويُسكِنه بها حتى يتوصّل لقتل الملك الظاهر برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويُسكِنه بها حتى يتوصّل لقتل الملك الظاهر برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويُسكِنه بها حتى يتوصّل لقتل الملك الظاهر برقوق وأنه يُنزله بقلعة الكرك ويُسكِنه بها حتى يتوصّل لقتل الملك الظاهر برقوق .

وخرج الشهاب من مصر ومضى إلى نحو الكرك على البريد حتى وصل قرية المقير بلد صهره القاضى عماد الدين قاضى الكرك الذى أصله منها، فنزل بها الشهاب ولم يكتُم ما فى نفسه من الحقد على القاضى عماد الدين، وقال: والله لأَخْرِبن دياره وأزيد فى أحكار أولاكه وأملاك أقار به بهده القرية وغيرها، فا ستوحش قلوب الناس وأقارب عماد الدين من هذه الكلام وأرسلوا عرفوه بقصد الشهاب وما جاء بسببه قبل أن يصل الشهاب إلى الكرك، ثم ركب الشهاب من المقير وسار إلى الكرك حتى وصلها فى الليل ، و بعث للنائب مَنْ يصبح به من تحت السور، فنعوه من ذلك، وأحس الكجكنى بالأمر، فلما أصبح أحضره إلى دار السعادة، وقرأ كتاب السلطان الذى على يده، وكتاب منطاش ومضمونهما أمور أُخْر غير قتل الظاهر برقوق؛ فآمنثل النائب ذلك بالسمع والطاعة .

<sup>(</sup>١) موضع معروف ( انظر تاج العروس مادة قير ) ٠

فلمّا أنفض الناس أخرج الشهاب إليه كتاب منطاش الذي بقتـل برقوق ، واعده بقضاء فأخذه الكجكني منـه ليكون له حُجّـة عند قتله السلطان برقوق ، ووعده بقضاء الشغل، وأنزل الشهاب بمكان قلعة الكرك قريبا من الموضع الذي فيه الملك الظاهر برقوق ، بعد أن آستأنس به ، ثم قام الكجكني من فوره ودخل إلى الملك الظاهر برقوق ومعـه كتاب منطاش الذي بقتله ، فأوقفه على الكتاب ، فلمّ سمعه الملك الظاهر كاد أن يهلك من الجـزع ، فحلف له الكجكني بكل يمين أنه لا يسلّمـه الملك لأحد ولو مات ، وأنه يُطْلِقه ويقوم معه ، وما زال به حتى هدأ ما به ، وطابت نفسه ، وأطمأن خاطر، .

هـذا وقد آشتهر في مدينة الكرك بمجيء الشهاب بقتل الملك الظاهر برقوق الحقية كانت في الشهاب المذكور، وأخذ القاضي عماد الدين يخـوق أهل الكرك عاقبة قتل الملك الظاهر برقوق وينفرهم عن الشهاب حتى خافوه وأبغضوه، وكان عماد الدين مطاعا في أهـل بلده، مسموع الكلمة عندهم لمياً كانوا يعهدون من عقله وحسن رأيه، وتُقل الشهاب على أهل الكرك إلى الغاية، وأخذ الشهاب يُلتّح على الأمير حسام الدين ناب الكرك في قتـل الملك الظاهر برقوق، وبق النائب يُسوّف به من وقت إلى وقت، ويدافعه عن ذلك بكل حجّة وعُذر فزاد الشهاب في القول حتى خاشنه في اللفظ، فعند ذلك قال له الكجكني: هذا شيء لا أفعله بوجه من الوجوه حتى أكتب إلى مصر بمـا أعرفه وأسأل عن ذلك ممن أيق به من أصحابي من الأمراء،

ثم" أرسل البريد إلى مصر بأنه لا يدخل في هذا الأمر، ولكن يُحْضِر إليه مَن يتسلَّمه منه و يفعل فيه ما يُرسَمُ له به، وكان في خدمة الملك الظاهر غلامٌ من أهل الكرك يُقال له: عبدالرحمن، فنزل إلى جماعة في المدينة وأعلمهم أن الشهاب قد حضر،

لفتل أستاذه الملك الظاهر ، فلما سمعوا ذلك آجتمعوا في الحال ، وقصدوا القلعة وهجموها حتى دخلوا إلى الشهاب المهذكور وهو بسكمه من قلعة الكرك ، ووثبوا عليه وقتلوه ، ثم جرّوه برجله إلى الباب الذي فيه الملك الظاهر برقوق ، وكان نائب الكرك الكجكني عند الملك الظاهر ، وقد آبتدءوا في الإفطار بعد أذان المغرب ، وهي ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وسبعائة المقدم ذكرها ، فلم يشعر الملك الظاهر والكجكني إلا وجماعة قد هجموا عليهم وهم يدعون لللك الظاهر بالنصر ؛ وأخذوا الملك الظاهر بيده حتى أخرجوه من البرج الذي هو فيه ، وقالوا له : دُسْ بقدمك عند رأس عدوك ، وأروه الشهاب مقتولا ، ثم نزلوا به إلى المدينة فدهش النائب مما رأى ، ولم يجهد بُدًا من القيام في خدمة الملك الظاهر وتجهيزه ، وآنضم على الملك الظاهر أقوام الكرك وأجنادها ، وتسامع به أهل البلاد ، فاتوه من كل فج بالتقادم والخيول ، كل واحد بحسب حاله ، وأخذ أمن الملك الظاهر برقوق من يوم ذلك في استظهار على ما سيأتي ذكره .

وأمّا أمر منطاش فإنه لمّا سمع هذا الخبر وتحقّقه عَلِم أنه وقع فى أمر عظيم ، فأخذ فى تدبير أحواله ، فأق ل ما آبتدأ بمسك الأمير قرقماس الطشتمرى الخازندار ، وأحد أمراء الألوف بديار مصر ، و بمسك الأمير شاهين الصرغتمشى أمير آخور ، و بمسك قطلو بك أستادار الأتابك أيتمش البجاسي ، وعلى جماعة كبيرة من الماليك الظاهرية ، وتداول ذلك منه أياما .

ثم أنعم منطاش على جماعة من الأمراء بأموال كثيرة، ورسم بسفر آر بعة آلاف فارس إلى مدينــ ف غزة صحبة أر بعة أمراء من مقــ تدمى الألوف بالديار المصرية، وهم : أســندمر اليوسفى ، وقطلو بغا الصفوى ، ومنكلى باى الأشرفي ، وتمر بغا الكريمى ، وأنفق فى كلّ أمير منهم مائة ألف درهم فِضّة ، ثم عَيّن منطاش مائة مملوك





للسفر صحبة أمير الركب إلى الحجاز ، والسمر منطاش في عمل مصالحه إلى أن كان يوم سابع شوّال خام السلطان الملك المنصور على الأمير منطاش المذكور، وفوّض إليه تدبير الأمور ، وصار أتابك العساكر كما كان يلبغا ، أراد منطاش بذلك إعلام الناس أنه ليس له غرض في السلطنة ، وأنه في طاعة الملك المنصور آبن أستاذه .

ثمّ خلع الملك المنصور أيضا على الأمير قطلوبغا الصّفَوى المقدّم ذكره في الأربعة أمراء المعينين للسفر باستقراره أمير سلاح، وعلى تمان تمر الأشرق باستقراره رأس نوبة النوب، وعلى أسندمر بن يعقوب شاه أمير مجلس، وعلى ألطُنبغا الحلبي دوادارا كبيرا، وعلى تُكا الأشرق رأس نوبة ثانيا بتقدمة ألف وعلى إلياس الأشرق أمير آخور بإمرة طبلخاناه، وعلى أرغون شاه السيفي رأس نوبة ثالثا بإمرة طبلخاناه، وعلى تمر بغا المنجكي رأس نوبة ، رابعا بإمرة طبلخاناه، وعلى قطلوبغا الأَرْغُوني أستدارا، وعلى جَقْمق شاد الشراب خاناه، ثم خلع على تمان تمر رأس نوبة بنظر البيارستان المنصوري، وعلى ألطُنبغا الحلبي الدوادار الكبير بنظر الإحباس، ثم بطل أمر التجريدة المعينة إلى غزة خوفا من الماليك لئلا يذهبوا الأحباس، ثم بطل أمر التجريدة المعينة إلى غزة خوفا من الماليك لئلا يذهبوا اللك الظاهر رقوق .

ثم فى تاسع شؤال خَلَع على الأمير أَيْدكار بآستقراره حاجب الجُجَّاب وعلى أمير . . حاج بن مغلطاى حاجبا ثانيا بتقدمة ألف .

وفيه سَمَّر منطاش أربعةً من الأمراء ، وهم : سودُون الرمَّاح أمير عشرة ، ورأس نوبة ، وأَلْطُنبغا أمير عشرة أيضا ، وأميران من الشام ، ووُسِّطوا بسوق الخيل في عاشره لميلهم إلى الملك الظاهر برقوق .

ثم أخلع منطاش على تَذْكِر الأعور بالستقراره في نيابة حماة عوضًا عن طُغاى تمر القبلاوى، وفيه مُمل جِهاز خَوَنْد بنت الملك الأشرف شعبان أخت الملك المنصور،

هـذا لتُرَفَّ على الأمير الكبير منطاش، وكان على خمسائة جمل وعشرة قُطُر بغال، ومشى الجاب وغالب الأمراء أمام الجهاز، فخلع عليهم منطاش الجلع السَّنِية، وبنى بها من ليلته، بعد أن آهتم بالعُرس آهتماما زائدا، وعند ما زُفِّت إليه عَلَق منطاش على شَرْ بوشها دينارًا زنتُه مائنا مثقال ، ثم ثانى مرّة دينارا زنته مائة مثقال وفتح للقصر بابا من الإسطبل بسبب ذلك بجوار باب السرّ، هـذا مع ماكان منطاش فيه من شُغل السرّ من آضطراب الملكة بعد مَسْكه الناصري وغيره .

وفيه أُخْرَج عدَّةً من المماليك الظاهريَّة إلى قُوص، و بينها منطاش في ذلك قدم عليه الخبر بأن الأمراء المقيمين بمدينة قُوص من المنفيين قبل تاريخه خرجوا عن الطاءة ، وقبضوا على والى قُوص ، وحبسوه واستُولُوا على مدينة قوص، وانضم عليهم جماعة كبيرة من عُصاة العُربار، ، فندب منطاش لقتالهم تمر بعنا الناصرى، وبيرم نَجَا، واروس بُعا من أمراء الطبلخاناة في عدّة مماليك .

ثم قَدِم عليه الحبُر بأن الأمير كَشَبغا الحموى اليلبغاوى نائب حلب خرج عن الطاعة ، وأنه قبض على جماعة من أمراء حلب بعد أن حارب إبراهيم بن قُطُلُقْتَمر الخازندار، وقَبضَ عليه ووسَّطه هو وشهاب الدين أحمد بن أبى الرضا قاضى قضاة حلب الشافعي بعد أن قاتلوه ومعهم أهلُ بانقوسا ، فلمّا ظَفِر بهم كشبغا المذكور قتل منهم عدة كبيرة .

<sup>(</sup>١) كانت مدينة قوص قاعدة لإقليم يعزف بالأعمال القوصية نسسبة الى قوص من عهمد الدولة الفاطمية الى آخراً يام حكم المماليك . وفي أيام الحكم المثانى آند مجت الأعمال القوصية كلها بما فيها مدينة قوص في ولاية جرجا التي كانت تمتسد في ذاك الوقت على جانبي النيل من مدينة أسيوط شمالا الى وادى حلفا عند الشلال الثانى جنوبا ، ولما أنشئت مديرية قنا في سسنة ١٨٨٣ م تنبعت لها مدينة قوص وجعلت قاعدة لأحد أقسام هذه المديرية ، ولا تزال قوص قاعدة لمركز قوص بمديرية قنا الى اليوم .

 <sup>(</sup>۲) هی قریة من قری حلب ، سمیت باسم جبسل بانقوسا ؛ وهو فی ظاهر حلب من جهدة الشمال
 ( انظر یا قوت ج ۱ س ۴۸۲ و ج ۲ س ۳۱۱ طنع أ در با ) .

قلت: وإبراهيم بن قطلقتمر هذا هو صاحب الواقعة مع الملك الظاهر، برقوق للى آتفق مع الحليفة هو وقُوط الكاشف على قتل الملك الظاهر، وقبض عليهما الظاهر، وعن ل الحليفة وحبسه سنين، وقد تقدّم ذكر ذلك كله، وهو الذي أنعم عليه منطاش في أوائل أمره بإمرة مائة ، وتقدمة ألف بمصر، وجعله أمير مجلس عوضا عن أحمد بن يلبغا، ثم أخرجه بعد أيام من مصر خوفا من شرّه إلى حلب على إمرة مائة وتقدمة ألف، فدام بها إلى أن كانت منيّتُه على يد كمَشْبغا هذا .

ثم قدم الخبر على منطاش بأن الأمير حسام الدين حسن بن باكيش نائب غنة جمع العشران وسار لمحاربة الملك الظاهر برقوق ، فشر منطاش بذلك ، وفي اليوم ورد عليه الخبر أيضا بقوة شوكة الأمراء الخارجين عن طاعته ببلاد الصعيد ، فأخرج منطاش في الحال الأمير أسندم بن يعقوب شاه أمير مجاس في نحو خمسائة فارس نجدة لمن تقدمه من الأمراء إلى بلاد الصعيد ، فسار أسندم بمن معه في ثالث عشرينه ، وفي يوم مسيره ورد البريد من بلاد الصعيد با تفاق ولاة الصعيد مع الأمراء المذكورين .

وكان من خبرهم أنه لمّ أستقر أبو درقة في ولاية أَسْوَان سار إلى آبن قُرط ، وكان من خبرهم أنه لمّ استقر أبو درقة في ولاية أَسُوان سار إلى آبن قُرط ، وأَنْهَ معه على المخاصة ، وسار معه إلى قوص ، وأفرج عمن بها من الأمراء المقدّم ذكرهم ، وكان عدّة الأمراء الذين بقُوص زيادة على ثلاثين أميرا ، وعدّة كبيرة من المماليك السلطانية الظاهرية ، فلما بلغ خبرهم الأمير مبارك شاه نائب الوجه القبلي آجتمع معه أيضا نحو ثلثائة مملوك من الظاهرية وآتفقوا على المخاصرة أيضا ، وأستمال مبارك شاه عرب هوارة وعرب آبن الأحدب ، فوافقوه ، وأستواوا على البلاد ، فلمّا خرجت تجريدة منظاش الأولى لهم أنتهت إلى أسيوط ، فقبض عليهم من الماليك الظاهرية ، فله المنافر مبارك شاه المذكور ، وأفرج عمّن كان معهم من الماليك الظاهرية ، فله المنافر مبارك شاه المذكور ، وأفرج عمّن كان معهم من الماليك الظاهرية ، فله المناف

منطاش ذلك أخرج أسندم بن يعقوب شاه كما تقدّم ذكره وسار اليهم من الشرق وتوجّه إلى جهة الصعيد بمن معه ، فلقيه الخارجون عن الطاعة ، فواقعهم أسندم بمن معه ، فكسروه ، فرسم منطاش بخروج نجدة لهم من الأمراء والماليك وأجناد الحَلقة ، وبينما هو فى تجهيز أمرهم جاء الخبر أن أسندم واقع مبارك شاه ثانيا وكسره ، وقبض عليه ، وأرسله إلى منطاش ، فقدم مقيدا ، فرسم منطاش بحبسه فى خزانة شمائل .

ثم في يوم سابع عشرينه عين منطاش تجريدة إلى جهة الكَرَك فيها أربعة وقيل خمسة أمراء من مقدمي الألوف ، وثلاثمائة مملوك ، ثم أخرج منطاش الأمير بلُوط الصرغتمشي ، والأمير غريب لكشف أخبار الملك الظاهر برقوق بالكرك .

وأما الملك الظاهر برقوق فإنه لما أنزله عوام الكرك من قلعتها إلى المدينة وقاموا في خدمته ، وأثنه العربان ، وصار في طائفة كبيرة ، ووافقه أيضا أكابر أهل الكرك ، فقوى شوكته بهم ، وعزم على الخروج من الكرك ، وبرتز أثقاله إلى ظاهر الكرك ، فاجتمع عند ذلك أعيانُ الكرك عند القاضي عماد الدين أحمد بن عيسى المقيري قاضى الكرك وكلموه في القيام على الملك الظاهر برقوق مراعاة لللك المنصور حاجى ، وللا مير منطاش ، وآتفقوا على قبضه و إعلام أهل مصر بذلك ، وأنهم يعتذرون لمنطاش أنه لم يخرج من حبسه بالكرك إلا باجتماع السفهاء من أهل الكرك ، ليكون ذلك عذرا لهم عند السلطان ، و بعثوا ناصر الدين محمدا أخا الفاضي عماد الدين المذكور ، فأغلق باب المدينة ، و بقي الملك الظاهر برقوق داخل المدينة وحيل بينه و بين أثقاله ومعظم أصحابه .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦ من الجزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا •

10

فلم قام الملك الظاهر برقوق ليركب فرسه بلغه ذلك ، وكان القاضى علاء الدين على كاتب سر الكرك، وهـو أخو القاضى عماد الدين يكتب الملك الظاهر في مدة خرُوجه من حبس الكرك ، وبالغ في خدمته ، وآنضم عليه ، فلما رأى ما نزل بالملك الظاهر و بلغه آنفاق أهل المدينة مع أخيه القاضى عماد الدين على القبض على الملك الظاهر برقوق أعلم الملك الظاهر بذلك، وقوى قلبه ، وحرّضه على السير إلى باب المدينة ، فركب معه برقوق ، وسار حتى وصل إلى الباب وجده معلقا وأخوه ناصر الدين قائم عند الباب ، كما أمره أخوه عماد الدين قاضى الكرك ، فما زال علاء الدين بأخيه ناصر الدين المذكور حتى فتح له الباب ، وخرج بالملك الظاهر منه ولحق ببقية أصحابه ومماليكه الذين كانوا حضروا إليه من البلاد الشامية ، فأقام الملك الظاهر بالتينية خارج الكرك يوما واحدا ، وسار من الغه في يوم ثانى عشر بن شوال الى نحو دمشق ، ونائبها يوم ذاك جنتمر أخو طاز ، وقد وصل إليه الأمير الطنبغا الحلي من مصر نائبا بحلب عوضا عن الأمير كشبغا الحوى ، فاستعدوا لقتال الملك الظاهر ، ومعهما أيضا حسام الدين حسن بن كيش نائب غيزة العساكها .

مُ أقبل الملك الظاهر برقوق بمن معه، فألتقوا على شَقْحَب قريبا من دمشق، واقتتلوا قتالا شديدًا، كسروا فيه الملك الظاهر غير مرة، وهو يعود إليهم ويقاتلهم إلى أن كسرهم، وأنهزموا إلى دمشق وقتل منهم مايزيد على الألف، قاله المقريزي،

<sup>(</sup>١) أطلنا البحث عن تحقيق هذا المكان لتتعرّف وجه الصواب فيه فى المصادر التى تحت يدنا فلم نقف على ما يقر بنا الى الصواب ، وقد ورد فى نسخة (م) « التنبة » وقد وقد اختيارنا على رواية : « التنبة » لأنها أقرب الى الصواب ،

<sup>(</sup>٢) وأجع الحاشية رقم ٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة حيث تمجد لها شرحا وافيا .

فيهم خمسة عشر أميرا، وقُتِل من أصحاب الملك الظاهر ستون نفسا، ومن أمرائه سبعة نفر، فهي أعظم وقعة كانت لالك الظاهر برقوق في عمره.

وركب الملك الظاهر أقفية الشاميين إلى دمشق، فأمتنع جَنْتَمر بقاعة دمشق، وتوجّه من أمراء دمشق سبتة وثلاثون أميرا، ونحو ثلاثمائة وخمسين فارسا وقد أُثْخُنُوا بالجراحات ومعهم نائب صفد وقصدوا الديار المصرية .

فسلم بحض غير يوم واحد حتى عاد آبن باكيش نائب غَرّة بجاعة كبيرة من العربان والعشير لقتال الملك الظاهر ، وبلغ الملك الظاهر ذلك فأرسل الوالد وقلمطاى لكشف الحبر ، فعادا إليه بسرعة بحضور آبن باكيش ، فركب الملك الظاهر في الحال وخرج إليه وآلتق معه وقاتله حتى كسره ، وأخذ جميع ماكان معه من الأثقال والحيول والسلاح ، تقوى الملك الظاهر بذلك ، وأناه عدة كبيرة من ماليكه الذين كانوا بالبلاد الشامية في خدمة أمراء الشام، ثم دخل في طاعته الأمير جبريل حاجب حجاب دمشق ، وأمير على بن أسندم الزيني ، و جَقْمَق الصفوى ، ومقول المومى ، وصاروا من جملة عسكره ، فعند ذلك ركب الملك الظاهر إلى دمشق ، وحصرها وأحرق التُبيبات وأخربها ، فهلك في الحريق خلق كبير وأخذ أهل دمشق في قتال الملك الظاهر برقوق ، وأفحشوا في أمره بالسب والتوبيخ ، وهو لا يفترعن قتالهم ، و بينا هو في ذلك أناه المدد من الأمير كمشبغا الحموى نائب حلب ومن جملة المدد ثمانون مملوكا من الماليك الظاهرية البرقوقية ، فلما بلغ جنتمر وفياتهم الماليك الظاهرية وكسرتهم ، وأخذوا جميع ما كان معهم ، وأتوا بهم إلى استاذهم المماليك الظاهر، فقرح بهم غاية الفرح ،

قال الوالد: فعنسد ذلك قوى أمرنا، واستفحل واستروا على حصار دمشق وبينما هم فى ذلك و إذا بُنعير قد أقبل فى عربانه يريد قتال الملك الظاهر برقوق، فرج الملك الظاهر وقاتله فكسره، واستولى على جميع ما كان معه فقوى الملك الظاهر بما صار إليه من هذه الوقائع من الخيسل والسلاح وصار له برك كبير بعد ما كان معه خيمة صغيرة لا غير، وكانت مماليكه فى أخصاص، وكل منهم هو الذى يخدم قرسه بنفسه، والآن فقد صاروا بالخيم والسلاح والفلمان، هذا ومماليك الملك الظاهر يتداول مجينهم إليه شيئا بعد شىء ممن كان نفاهم الناصرى ومنطاش إلى البلاد الشامية ،

ووصل الخبر بهده الوقائع كلّها إلى منطاش فى خامس عشر ذى القعدة، فقامت قيامة منطاش لما سمع هذه الأخبار وأخذ فى تجهيز الملك المنصور حاجى للسفر لبدلاد الشام لقتال الملك الظاهر برقوق ، وأمر الوزير مُوقَق الدين بتجهيز ما يحتاج إليه السلطان، فلم يجد فى الخزانة ما يُحهّز به السلطان، واعتذر بأن المال ما يُحبّز به السلطان، واعتذر بأن المال النّه عنه و وهذه الوقائع فقبل عذره وسأل منطاش قاضى القضاة صدر الدين المُناوى الشافعى، وكان ولاه قضاء القضاة قبل تاريخه بمدة يسيرة بعد عزل ناصرالدين أبن بنت الميلق، وقال لم : أقرضنى مال الأيتام، وكانت إذ ذاك أموالا كثيرة، فا متنع المُناوى من ذلك، ووعظه فلم يؤثر فيه الوعظ، وختم على جميع مال الأيتام، من رسّم منطاش لحاجب الجُسب ولناصر الدين مجدد بن قَرطاى نقيب الجيش بتفرقة النقباء على أجناد الحَلقة، وحثهم على التجهيز السفر، و بينا هم فى ذلك بتفرقة النقباء على أجناد الحَلقة، وحثهم على التجهيز السفر، و بينا هم فى ذلك وأخذ الملك الظاهر ما كان معه ، فاشتد عند ذلك الاضطرابُ وكَثُر الإرجاف وقع الاهتام بالسفر، وأزعج أجناد الحلقة، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل وقع الاهتام بالسفر، وأزعج أجناد الحلقة، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل وقع الاهتام بالسفر، وأزعج أجناد الحلقة، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل وقع الاهتام بالسفر، وأزعج أجناد الحلقة، واستدعى منطاش الخليفة المتوكّل

على الله والقضاة ، والشيخ سراج الدين عمـر البُلْقيني ، وأعيـان الفقهاء ، ورتبوا صــورة ُفْنيَــا في أمر الملك الظاهر برقوق، وآنفضوا من غير شيء وفي اليوم ورد على منطاش واقعةُ صَـفَد ، وكان من خبرها أن مملوكا من مماليك الملك الظاهر رقوق يقال له يَلْبُغا السالمي كان أسلمه الظاهر إلى الطواشي بَهادُر الشهابي مقدّم الماليك ، فرباه بهادر ورتبه خازنداره وآستمر على ذلك إلى أن نَفَى الملك الظاهر مادر إلى البلاد الشامية، فصار يَلْبُغا السالمي المذكور عند صواب السعدي شَنْكل لمَّ الستقر مقدم المماليك بعد بهادر المذكور ، وصار دواداره الصغير ، فلما قَبَض الناصري على شَـنكل المذكور ، خَدَم يلبف السالمي هـذا عنـد الأمير قُطْلُو بك النظامي نائب صفد ، وصار دواداره ، وسار مع أهل صفد سيرة حميدةً إلى أن قدم إلى صفد خبر الملك الظاهر برقوق، وخروجه من حبس الكرك، جمع النظامي عسكر صفد ليتوجه جهم إلى نائب دمشق نجددةً على الظاهر، وأبق يلبغا السالمي بالمدينة، فقام يلبغا السالمي في طائفة من الماليك الذين آستمالهم، وأفرج عن الأمير إينال اليوسفي نائب حلب كان، وعن الأمير قِمَّاس ابن عم السلطان الملك الظاهر برقوق، ونحو المائنين من الماليك الظاهرية من سجن صَفد ونادى بشمار الملك الظاهر برقوق وأراد القبض على الأمير قُطْلُو بك النِّظامي ، فلم يثبت النظامي، وفرّ في مملوكين فأستولى السالميّ ومَنْ معه على مدينة صفد وقلعتها، وصار الأمير إينال اليوسفي هو القائم بمدينة صفد، والسالمي في خدمته، وأرسَــلُوا إلى الملك الظاهر بذلك، وكان هذا الخبر من أعظم الأمور على منطاش، وزاد قلقُه، وكثرت مقالة ألناس في أمر الملك الظاهر، ثم تواثرت الأخبار بأمر الملك الظاهر، وفي حادي عشرينه ورد الخـبر على منطاش بوصول نائب غزة حُسام الدين بن باكيش وصحبته الأمير قُطْلُو بك النِّظامي نائب صفد المقدّم ذكره . والأمير محــد

ابنَ بَيْدَمرى أتابك دمشق ، وخمسة وثلاثون أميرا من أمراء دمشق ، وجَمْعُ كبير من الأجناد قد هُيزُمُوا الجميع من الملك الظاهر برقوق ، وقدموا إلى القاهرة وهم الذين قاتلوا برقوقا مع جُنتَمر نائب الشام ، وقد تقدّم ذكر الواقعة ، فرسم منطاش بدخولهم القاهرة .

وفي هـذا اليوم آستدعى منطاش الخليفة المتوكل على الله والقضاة والعلماء بسبب الفُتيا في الملك الظاهر برقوق وفي قتاله ، فكتب ناصر الدين الصالحي موقع الحكم فُتيا في الملك الظاهر برقوق لتضمّن: عن رجل خلع الخليفة والسلطان وقتل شريفًا في الشهر الحرام والبلد الحرام وهو مُحيمٌ ، يعني عن أحمد بن عجلان صاحب مكة ، واستحل أخذ أموال الناس وقتل الأنفس وأشياء غير ذلك ، ثم جعل الفُتيا عشر نسخ ، فكتب جماعةً من الأعيان والقضاة ،

ثم رسم منطاش بفتح سجن قديم بقلعة الجبل كان قد آرتدم وسجن فيه عدة من الماليك الظاهرية المقبوض عليهم قبل تاريخه ثم وجد منطاش ذخيرة بالقاهرة للائمير جرئس الخليلي في بيت جمال الدين أستاداره: فيها خمسائة ألف درهم، ونحو خمسين ألف دينار، فأخذها منطاش، ثم أخذ أيضا من مال ابن جركس الخليلي في نفو ثلمًائة ألف دينار مصرية .

ودخل الأمراء المنهزمون من الشام إلى القاهرة، وهم قُطلوبك النَّظامى نائب صفد، وَتَنْكُز الأعور نائب حماة، ومجمد بن أيدمر أتابك، دمشق، ويلبغا العلائى أحد مقدّى دمشق، وآفباى الأشرفى نائب قلعة الروم، ومرف الطبلخانات دمرداش الأطروش والي الولاة ، وأحمد بن تَنْكُز، وجُو بك الحاصكي الأشرف، وقطلو بك جَنْجَق وخير بك، ومن العشرنيات آفبغا الوزيرى وأزْدَمُ القَشْتَمرى وقني ، ومَنْكلي بغا الناصرى، وآقبغا الإينالي وأحمد بن ياقوت، ومن

العشرات أسَنْبُغا العلائي، وطغاى تمر الأشرفي ومصطفى البَيْدَمُرى، وقرا بغا السيفى من أمراء صفد، وتغرى بَرْمش الأشرفي، ومنجك الحاصّكي وقحقار السيفي .

ومن أمراء حماة جنتمر الإسعردى"، وأً لطنبغا الماردينى، وبكلمش الأرغونى القرّمى، وأسنبغا الأشرفى، وحسين الأيتمشى، ومن المماليك عدّة مائتين وعشرين نفراً . وفي يوم قدم هؤلاء أفرج منطاش عن الأمير قرقماس الطشتمرى ، واستقر خازندارا على عادته ، وعن شميخ الصفوى الخاصكى ، وعن أرغون السمالامى" ، ويلبغا اليوسفى، ونزلوا إلى دورهم .

ثم نُودِى بأمر منطاش أن الفقهاء والكتَّاب لا يركب أحد منهم فرسا ، وأن الكتَّاب الكِار يركبون البغال .

ب ثم رسم بأخذ أكاديش الحمّالين وخيل الطواحين الجياد، ورسم بتَتبع الماليك
 الجواكسة، فطلبهم حسين بن الكوراني وأخذهم من كل موضع

ثم رسم منطاش بتخشيب الماليك الظاهرية المسجونين بقلعة الجبل في أيديهم وأرجلهـــم .

ثم في حادى عشرينه ، آجتمع الأمراء وأهل الدولة مع الأمير منطاش وآتفقوا على استبداد السلطان الملك المنصور حابّى بالأمر، وأثبتوا رُشدَه بحضرة القضاة والخليفة فَرسَم السلطان بتعليق الحاليش على الطبلخاناه ليعلم الناس بسفر السلطان إلى الشام لقتال الملك الظاهر برقوق ، ثم أحضر منطاش نسخ الفتوى في الملك الظاهر برقوق وقد أزيد فيها واستعان على قتال المسلمين بالكفار وحضر الحليفة المتوكل على الله والقضاة الأربعة والشيخ سراج الدين عمرالبُقيني وولده جلال الدين عبد الرحن قاضى العسكر وابن خلدون المالكي وابن الملقن وقاضى القضاة بدرالدين محمدن أبي البقاء قاضى العسكر وابن خلدون المالكي وابن الملقن وقاضى القضاة بدرالدين محمدن أبي البقاء





وجماعة أخر، فحضر الجميع بحضرة السلطان الملك المنصور بالقصر الأبلق وقُدْمت اليهم الفتوى فكتبوا عليها بأجمعهم كتابة شنيعة على قدر النهى وآنصرفوا إلى منازلهم. ثم نُودى على أجناد الحلقة للعرض وهُدِّد مَن تأخر منهم وكتب لعرب البحيرة بالحضور للسفر مع السلطان إلى الشام .

ثم خلع منطاش على أمير حاج بن مغلطاى الحاجب باستقراره أستادارا . ثم خلع منطاش على أمير حاج بن مغلطاى الحاجب باستقراره أستادارا . ثم أنعم السلطان على الأمراء القادمين من الشام لكل أمير مائة ومقدم ألف بفرس بقاش ذهب ولمن عداهم بأقبية ورتب لهم اللحم والجامكات والعليق وأخذ منطاش يستعطفهم بكل ما تصل إليه القدرة .

وفي سابع عشرينه أُخْلِيت خزانة الخاص بالقلمة وسُدَّت شبابيكها وبابها وفُتح من سقفها طاقة وعُملت سجنا للماليك الظاهرية ،

ثم فى يوم السبت أوّل ذى الحِجة من سنة إحدى وتسعين وسبعائة قدم الخبر على منطاش من الصعيد بأن العسكر الذى مع أسندمر بن يعقوب شاه واقع الأمراء الظاهرية بمدينة قُرص وكسرهم وقبض عليهم فسر منطاش بذلك وخفّ عنه بعضُ الأمر ودُقت البشائر لذلك ثلاثة أيام .

وفيه أنفق منطاش على الأحراء نفقة السفر فأعطى لكل أمير من أمراء الألوف مائة ألف درهم فضة وأعطى لكل أمير من أمراء الطبلخانات خمسين ألف درهم فضة ، ثم أمر منطاش بسد باب الفرج أحد أبواب القاهرة وخوخة أيدغمش .

<sup>(</sup>١) راجع الخاشسية رقم ٤ ص ٢٧٨ من الجزء السابع من هـذه الطبعة حيث تجد شرحا وافيــا ذا القصر • (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) باب الفرج هو أحد الأبواب الثلاثة الى في الجهة الغربية من القاهرة ( انظر الخطط المقريزية
 ص ٣٨٠ ج ١ ) ٠

ثم قبض منطاش على متى بَطْرك النصارى وألزمه بمال وعلى رئيس اليهود وألزمه أيضًا بمال فقرّر على البطوك مائة ألف درهم وعلى رئيس اليهــود خمسين ألف درهم .

ثم طلب منطاش الشميخ شمس الدين محمد الرِّكُواكَى المَــالكَى وألزمه بالكِتَّابة على الفَتَــوى في أمر الملك الظاهر برقوق فامتنع من الكِتَّابة غاية الامتناع فضربه منطاش مائة عصاه وسَجَنه بالإسطيل .

ثم فى خامس عشر ذى الحجة برز الأمراء الشاميون من القاهرة الى ظاهرها للتوجه إلى الشام أمام العسكر السلطانى ، وفيه قبض منطاش على الخليفة المخلوع من الخلافة زكريا : وأخذ منه العهد الذى عَهده إليه أبوه بالخلافة وأشهد عليه أنه لاحق له فى الخلافة .

ثم قَدِمت الأمراء ماخلا أسندم بن يعقوب شاه من تجريدة الصعيد ومعهم الهاليك الظاهربة الذين كانوا خرجوا عن الطاعة بقوص مقيدين فخلع منطاش على الأمراء وأخذ الماليك غرَّق منهم جماعة في النيل ليلا وأُخْرِج بستة من الجب بالقلعة موتى خنقا .

ثم قدم الأمير أسندم بن يعقوب شاه من بلاد الصعيد ومعه الأمراء الخارجون عن الطاعة : وهم الأمير تَّمُ باى الحسنى وقرابغا الأبو بكرى، و بَجْ ان الحمدت ومنكلى الشمسي وفارس الصرغتمشي وتمر بغا المنجكي وطو جى الحسنى وقرمان المنجكي، و بيبرس التمان تمرى وقراكسك السيفي وأرسلان اللهاف ومقبل الرومي وطغاى تمر الجركتمري وجرباش التمان تمرى الشيخي اللهاف ومقبل الرومي وطغاى تمر الجركتمري وجرباش التماني و بلاط المنجكي و بغداد الأحمدي و يونس الإسعردي وأرد بغا العثماني و تنكر العثماني و بلاط المنجكي وقرابغا المحمدي وعيسي التركماني وقراجا السيفي وكمشبغا اليوسيفي وآفيغا حطب

وبك بلاط فأوقفوا الجميع بين يدى السلطان ومنطاش زمانا ثم أمر بهم فحبسوا وأفرج عن جماعة : منهم الأمير قنق باى الألجائى اللالا وآفيغا السيفى وتمرباى الأشرفي وفارس الصرغتمشي وخلع عليهم شجن منطاش بخزانة شمائل وخزانة الخاص التي سُدت بائها قبل تاريخه الأمير مجود بن على الاستادار وآقيغا المارديني وآيدم أبو زلطة وشاهين الصرغتمشي أمير آخور و جمق بن أيتمش البجاسي و بطا الطولو تمرى الظاهري و بهادر الأعسر وعدة كبيرة من الأمراء والماليك الظاهرية .

وفيه ألزم منطاش سائر مباشرى الديوان السلطانى و جميع الدواوين بأن يحمل كل واحد خمسمائة درهم وفرسا وقرر ذلك على الوظائف لا على الأشخاص ، حتى من كان له عشرة وظائف فى عدة دواوين يحل عن كل وظيفة خمسمائة درهم وفرسا فنزل بالناس ما لم يعهدوه فتوزّعوا ذلك فحاء جملة الخيل التي أُخذت من المباشرين خيلا وعينا ألف فرس .

ثم أحضر منطاش من ألزم من أجناد الحلقة للسفر فأعفاهم على أن يُحضِر كُلُّ منهم فرسا جيّدا فأحضروا خيولهم فأخذ جيادها وردّ ما عداها .

ثم الزم منطاش رءوس نواب الجحاب وغيرها بَمْـُـل كل واحد منهم خمســة ٥٠ آلاف دِرهم وعدتهم أربعة ٠

وفى يوم الآثنين سابع عشر ذى الحجة من سنة إحدى وتسعين وسبعائة نزل السلطان الملك المنصور حاجى من قلعة الجبل ومعه الأمير الكبير منطاش وتوجّها العساكر المصرية إلى الرّيدانية خارج القاهرة بتَعَبِمُّل عظيم إلى الغاية .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٧ من الجزء العاشر من هذه الطبعة ٠

7 3

فلمّا نزلا بالمخيّم استدعى منطاش قاضى القضاة صدر الدين مجمد المنّاوى الشافعى إلى الريدانية وألزمه بالسفر معه إلى الشام فآمتنع من ذلك وسأل الأعفاء فأعفى وخلع على قاضى القضاة بدر الدين مجمد آبن أبى البقاء بآستقراره عوضه فى قضاء ديار مصر على أن يُعطى مال الأيتام ويُعطى من ماله مائة ألف درهم أخرى فضة، وخلع عليه ودخل القاهرة من باب النصر بالتشريف .

قلت : هذا هو الكريم الذي تكرّم بمـاله ودينه .

ثم رسم منطاش بحبس الخليفة زكرياء والأمير سُودون الشيخونى النائب بقاعة الفضة من القلعة .

(۱) ثم نزل الوزيرموفّق الدين أبو الفرج وناصر الدين أبى الحسام إلى خان مسرور بالقاهرة حيث هو مُودَع مال الأيتام ، وأخذ منه بأمر منطاش ثلاثمـــائة ألف

(۱) هذا الخان تكلم عليــه المقريزى فى خططه (ص ۹۱ ج ۲) فقال: خان مسرور مكانان: أحدهما كبير والآخر صغير، فالكبير على يسرة من سلك من سوق باب الزهومة إلى الحرير يين، كان موضعه خزانة الدرق إحدى خزائن القصر الكبير. والصغير منهما مجوار الكبير على يمنــة من سلك من ســوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر و يقال: لهذين الخانين الفندق الكبير والفندق الصــفير ويشتمل الكبير منهما على تسعة وتسعين بيتا للسكنى ومسجد جامع يقام فيه صلاة الجمعة والجماعة.

ثم قال : ومسرور صاحب الفندقين كان من خدام القصر واختص به السلطان صلاح الدين وقدمه على حلقته .

ثم قال : وقد أدركت فندق مسرور الكبير فى غاية العارة ، تنزله أعيان النجار الشاميين بنجاراتهم . وكان فيــه أبول الخانات وأعظمها فى الفاهرة . في الفاهرة .

وبالبحث عن مكان هذين الخانين تبين لى بعد الأطلاع على ما ذكره المقريزى فى خططه عن مسالك القاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) وعن ســوق باب الزهومة (ص ٩٧ ج ٢) أن هذين الخانين مكانهما اليوم مجموعة المبانى التى تحد اليوم من الغرب بشارع المعز لدين الله (شارع الجواهرجية والخردجية سابقا) ومن الشهال والشرق شارع خان الخليلي ومن الجنوب شارع جوهر القائد (شارع السكة الجديدة سابقا) ركان الخان الصغير في الجهة الشهالية له فــذه المجموعة المشرفة على شارع خان الخليلي . وأما الحامع الذي كان بالخان الكبير فقد حرب ولم يبق منه إلا زاوية صغيرة تعرف بزاوية الجوهري ، بابها بشارع خان الخليلي من جهته الشرقية للقاهرة .

درهم، وألزم أمين الحُكم بالقاهرة أن يحصل تمّة خمسائة ألف درهم، وألزم أمين الحكم بمصر أن يحل مائة ألف درهم، وألزم أمين الحكم بالحسينية أن يحمل مائة ألف درهم قرضا، كلُّ ذلك حسب إذن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء .

وفيه استدعى منطاش القضاة إلى الرَّيْدانية بكرة فأُجلسوا بغير أكل إلى قريب ه العصر، ثم طُلِبوا إلى عند السلطان، فعقدوا عَقْدَهُ على بنت الأمير أحمد آبن السلطان حسن بصداق مبلغه ألف دينار وعشرون ألف درهم .

وعقدوا أيضا عقد الأمير قطلوبغا الصفوى على آبنـــة الأمير أيدمر الدوادار .

وفى ثانى عشرينه رحل الأمير الكبير منطاش فى عدّة مر. الأمراء جاليشا للسلطان، ثم رحل السلطان الملك المنصور والخليفة والقضاة وبقية العساكر بعد أن أفيم نائب الغيبة بالقلعة الأمير تكا الأشرفي ومعه الأمير دمرداش القَشْتَمُري، وأفيم بالإسطبل السلطاني الأمير صراى تمر، وبالقاهرة الأمير قُطلو بغا الحاجب، وجعل منطاش أمر الولاية والعزل إلى صراى تمر.

(۱) ثم رحل السلطان من العكرشة إلى جهـة بُلبَيْس ، فتقنطر عن فرسـه ، فتطيّر الناس من ذلك بأنه يرجع مقهورا ، وكذلك كان ، ثم سار السلطان وسائر العساكر الى غزة في ثامن المحرم مر سنة اثنتين وتسـعين وسبعائة وعليهم آلة الحرب والسـلاح ،

وأما أمراء الديار المصرية فإن منطاش أمر قبل خروجه حسين بن الكوراني بالاحتفاظ على حواشي الملك الظاهر برقوق فأخذا بن الكوراني يتقرب إلى

<sup>(</sup>۱) هي بركة لهـا حوض ، لا يزال موجودا ومعروفا تحت رقم ٤٧ من أراضي أبي زعبـــل وشرق سكنهـا .

منطاش بكل ما تصل قدرته إليه من ذلك أنه توجه إلى قاعة البيسرية بين القصرين حيث هو سكن الخوّندات إخوة الملك الظاهر برقوق الكبرى والصغوى أم الأتابك بيبرس وهجم عليهن بالقاعة المذكورة ، وأخذ بيبرس من أمّه أخذا عنيفا ، بعد أن أخش في سببهن ، و بالغ في ذم الملك الظاهر والحيظ منه ، وأخذ الخيوندات حاسرات هر وجواريهن مسببات يسيحبهن بشوارع القاهرة وهن في بكاء وعويل حتى أبكين كلّ أحد ، وحصل بذلك عبرة لمن اعتبر ، ولا زال يسيحبهن على هذه الصورة إلى باب زويلة فصادف مرورهن بباب زويلة دخول مقبل نائب الغيبة من باب زويلة ، فلما رأى مقبل ذلك أنكره غاية الإنكار، ونهر حسين نائب الغيبة من باب زويلة ، وردهن من باب زويلة ، بعد أن أركب الخوندات وسترهن إلى أن عُدن إلى قاعة البيسرية ، فكان هذا من أعظم الأسباب في هلاك حسين بن الكوراني على ما يأتي ذكره في سلطنة الملك الظاهر برقوق الشانية إن شاء الله تعالى .

ثم نادى حسين بن الكورانى على الماليك الظاهرية أنّ مَنْ أحضر مملوكا منهم كان له ألفا درهم .

وأما السلطان الملك المنصور ومنطاش فإن الأخبار أتتهما بأن الأمير كمشبُهُا الحموى نائب حلب لم يزل يبعث يمُدُّ الملك الظاهم، من حلب بالعساكر والأزواد والآلات والحيول وغير ذلك ، حتى صار لبرقوق بَرْك عظيم ، ثم خرج من بعد ذلك من حلب بعساكرها وقدم على الملك الظاهر لنصرته ، فعظم أمر الملك الظاهر به إلى الغاية ، وكثرت عساكره ، وجاءته التركمان والعربان والعشير من كل فج ، فلما

<sup>(</sup>۱) هذه القاعة ذكرها المقريزى فى خططه باسم الدار البيسرية (ص ۲۹ ج ۲) وسميق التعليق عليها فى الحاشية رقم ۱ ص ۱۸٦ من الحزء الثامن من هذه الطبعة -

10

و بلغ الملك الظاهر عبى الملك المنصور ومنطاش لقتاله فترك حصار دمشق وأقبل نحوهم بعساكره ومماليكه حتى نزل على شقحب ، ونزل العسكر المصرى على قرية المليحة وهي عن شقحب بنحو البريد، وأقاموا بها يومهم ، وبعثوا كشافتهم ، فوجدوا الملك الظاهر برقوقا على شَقْحب ، فتقدم منطاش بالسلطان والعساكر إلى نحوه بعد أن صف منطاش عساكر السلطان ميمنة وميسرة ، وقائبا وجناحين ، وجعل لليمنة رديفا ، وكذلك لليسرة ، هذا بعد أن رتب الملك الظاهر برقوق أيضا عساكره ، غير أنه لم يتصرف في التعبية كتصرف منطاش لقلة جنده ،

ووقف منطاش في الميمنة على ميسرة الظاهر برقوق، وآلتي الفريقان في يوم الأحد رابع عشر للحرم في سنة اثنتين وتسعين وتصادما، وآقتتل الفريقان قتالا عظيا لم يقع مثله في سالف الأعصار وحمل منطاش من الميمنة على ميسرة الظاهر، وحمل أصحاب ميمنة الظاهر على ميسرة الملك المنصور، وبذل كل من الفريقين جهده، وثبت كل طائفة للأخرى، فكانت بينهما حروب شديدة آنهزم فيها ميمنة الملك الظاهر وميسرته، وتبعهم منطاش بمن معه، وثبت الملك الظاهر في الفلب، وقد آنقطع عنه خبر أصحابه، وأيقن بالهلاك، وبينها هو في ذلك لاح له طلائع السلطان الملك المنصور، وقد انكشف الغبار عنه، فيمل الملك الظاهر بمن بقي معه على الملك المنصور، وقد انكشف الغبار عنه، فحمل الملك الظاهر بمن بقي معه على المنه والقضاة والخزائن، ومالت

(۱) هي قرية في الشهال الغربي من غباغب يقسال لها « تمل شقحب » ذكرها دسود في الكلام عن وادى العجم من ضواحي دمشق ، انظركتاب التخطيط الناريخي بسوريا القسديمة والمتوسطة لرينبه سنة ١٩٢٧ طبع باريس . (۲) في م « ير » والمعنى عليه مستقيم .

الطائفة التي ثبتت معــه على أثقال المضريين ، فأخذوها على آخرها ، وكانت شيئا يخرج عن الحد في الكثرة .

ووقع الأمير بحّاس آبن عم الملك الظاهر في قبضة ، منطاش ، فلم يتعوّق ، ومرّ في أثر المنهزمين وهو يظن أن الملك الظاهر أمامه إلى أن وصل إلى دمشق وبها نائبها الأمير جنتمر أخو طاز فقال له منطاش قد كسرنا الظاهر برقوقا ، وفي الغد يقدم السلطان الملك المنصور ، فآخرج إلى لقائه ، فمشى ذلك على جنتمر وآحتار منطاش فيما يفعل في الباطن ، ولم يعرف ما حصل بعده الملك المنصور ، ومع هذا كله في نفسه أن الملك الظاهر برقوق قد آنكسر .

وأما أمر السلطان الملك الظاهر برقوق وأصحابه فإن الأمير كمشبغا نائب حلب كان على ميمنة الملك الظاهر برقوق فلما آنهزم من منطاش تم في هزيمته إلى حلب وتبعه خلائق من عساكر حلب وغيرها ، وفي ظن كمشبغا أن الملك الظاهر قد انكسر، وتبعه في الهزيمة الأمير حسام الدين حسن الكُجُكُني، نائب الكرك ، ومعه أيضا عدة كبيرة من عساكر حلب والكرك فسار بهم إلى الكرك كما سار كمشبغا إلى حلب فلم يصل كل واحد من كمشبغا والكجكني حتى قاسي شدائد ومحنا .

۱۰ هذا مع أنهم قطعوا رجاءهم من نصرة الملك الظاهر برقوق، غير أن كل واحد
 ينظر في مصلحة نفسه فيما يأتى ٠

وأما الملك الظاهر فإنه لم يتأخر عنده إلا نحو من ثلاثين نفرا، أعنى من المماليك الظاهرية الذين كانوا معه عند أخذه الملك المنصور ، وأما من بَقيى من التركمان والغَوْغاء فأزيد من مائتى نفر .

۲۰ (۱) ف « م » « الوصف » · (۲) ضبطها المؤلف في المنهل الصافي (ج ۲ ص ۲۹ب)
 بضم البكافين وسكون الجيم ومعناه : (اليوم الصعب) ·

ولما قصد الملك الظاهر السلطان الملك المنصور حاجّيًا والخليفة والقضاة وأخذهم ومَلكَ العصائب السلطانية وقف تحت العصائب، فلما رآه المنصور أرتاع، فسكن الملك الظاهر روعه، وآنسه بالكلام، وسلم على الخليفة والقضاة، وبَشّ في وجوههم وتلطّف بهم، فإنه لما رآه الخليفة كاد يَهْلِك من هيبته، وكذلك القضاة؛ فما زال بهم حتى الطمأن خواطرُهم.

هذا بعد أن سَلبَت النَّابةُ القضاة الثلاثة جميع ما عليهم ، قبل أن يقع بصر اللك الظاهر عليهم ، ماخلا القاضى الحنبلى ناصر الدين نصر الله ؛ فإنه سَلم من النهب ، لعدم ركو به وقت الحرب ، ولم يركب حتى تحقق نصرة الملك الظاهر برقوق ، فعند ذلك ركب وجاء إليه مع جملة رُفقته ، وأما مباشرو الدولة فإنهم كانوا توجهوا الجميع إلى دمشق ، هذا بعد أن قُتِل من الطائفتين خلائق كثيرة جدًّا يطول الشرح في ذكرها .

وآستمر الملك الظاهر واقفا تحت العصائب السلطانية والملك المنصور والخليفة بجانبه ، وتلاحق به أصحابه شيئا بعد شيء ، وتداول مجيئهم إليه ، وجاءه جمع كبير من العساكر المصرية طوعا وكرها، فإنه صار الرجل منهم، بعد فراغ المعركة يقصد العصائب السلطانية ، فيجد الملك الظاهر تحتها ، فلم يجد بُدًّا من النزول إليه وتقبيل الأرض له ، فإن خافه الملك الظاهر قبض عليه ، و إلّا تركه من جملة عسكره .

وآستمر الملك الظاهر برقــوق يومه وليلتــه على ظهر فرسه بسلاحه ، وحــوله مــاليكهُ وخواصُه .

قال الوالد فيما حكاه بعد ذلك لمماليكه وحواشيه : وبات كلُّ منا على فرسه ،
على أن غالبنا به الجسواح الفاشسية المُنْكية ، وهو مع ذلك بسسلاحه على فرسه ،

<sup>(</sup>۱) في ف : « المنكي » ·

لم يَنْفُ أَحَدُ منا تلك الليلة ، من السرور الذي طَرقنا ، وأيضا من الفكر فيما يصير أمرنا بعد ذلك إليه ، غير أننا حصل لنا ولخيولنا راحةً عظيمة ، ببياتنا تلك الليلة في مكان واحد وتشاورنا فيما نفعل من الغد ، وكذلك السلطان الملك الظاهر ، فإنه أخذ يتكمّ معنا فيما يُرتّبه من الغد ، في قتال منطاش ونائب الشام ، فما أصبح باكر نهار الأثنين إلا وقد رتبنا جميع أحوالنا وصار الملك الظاهر في عسكر كثيف وتهيأنا لقتال منطاش وغيره و بعد ساعة و إذا بمنطاش قد أقبسل من الشام في عالم كبير ، من عسكر دمشق وعوامّها وممن تراجع إليه من عسكره ، بعد الهزيمة ، فتواقعنا ، عصر دمشق وعوامّها ومن تراجع إليه من عسكره ، بعد الهزيمة ، فتواقعنا ، عصل بيننا وبينهم قتال لم يعهد مثله في هذا العصر ، و بذل كلّ منا ومنهم نفسه ، فقاتلنا عن أرواحنا لاعن أستاذنا ، لأنن تحقق كل منا أنه إن انهزم بعد ذلك لا بقاء له في الدنيا والمنطاشية أيضا قالوا كذلك وآنكسر كل منا ومنهم غير من و وتراجع ، هذا والملك الظاهر يكرّ فينا بفرسه كالأسد و يشجّع القوم و يعدهم و يمنيه ومعامّ م عصد في القيته عن فرسه ، فرآه الملك الظاهر ، فسأل عنى ، فقيل له : تغرى برّدى فتفاءل باسمى ، وقال مامعناه : الله لا يُمَوّ أَلَى ما في خاطرى إن كنتُ ما أرقيك إلى الرتب العالية ، انتهى ، الله لا يُمَوّ أَلَى ما في خاطرى إن كنتُ ما أرقيك إلى الرتب العالية ، انتهى ،

قلت: ومعنى اسم تغرى بردى باللغة التركية: الله أعطى، فلهذا تفاعل الملك الظاهر به، لمّا قيل له، تغرى بردى واستمر كلَّ من الطائفتين تبذل نفسها لنصرة سلطانها إلى أن أرسل الله سبحانه وتعالى فى آخر النهار ريحًا ومطرا فى وجه منطاش ومن معه، فكانت من أكبر الأسباب فى هزيمته وخذلانه ولم تغرب الشمس حتى قُت ل من الفريقين خلائقُ لا يُحصيها إلا الله تعالى: من الجند والتُركان والعامة وَوَلَى منطاش هو وأصحابه مُنهزما إلى دِمَشق، على أقبح وجه والعُرْ بان والعامة وَوَلَى منطاش هو وأصحابه مُنهزما إلى دِمَشق، على أقبح وجه .

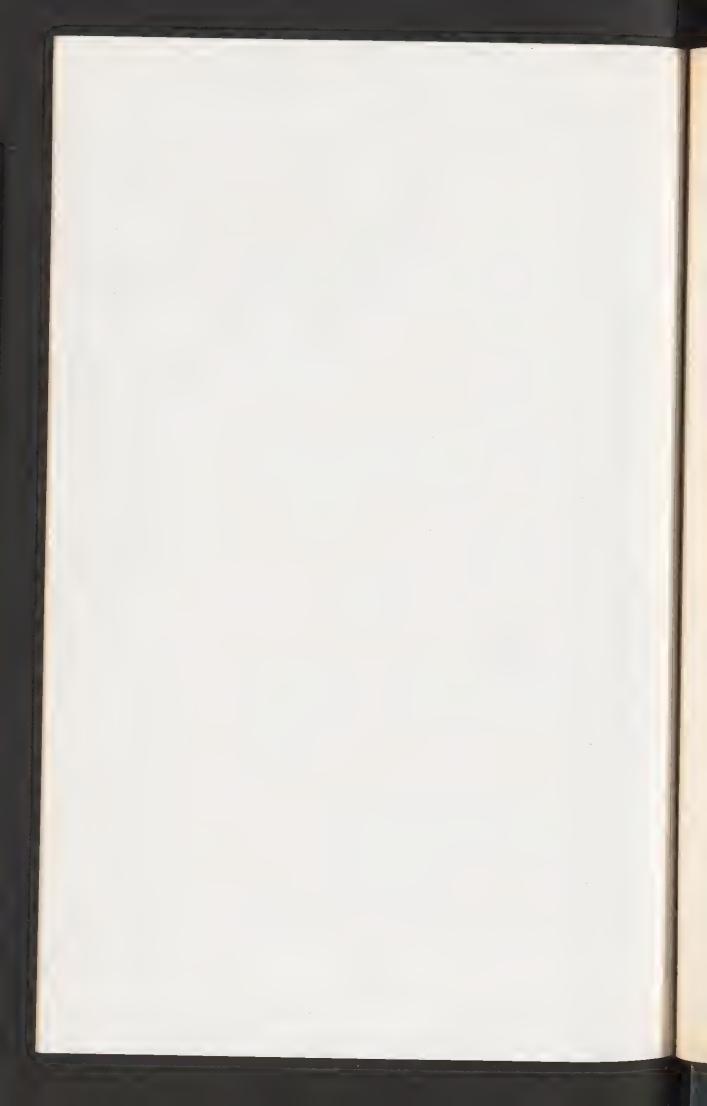



وعاد الملك الظاهر برقوق بماليكه إلى مخيّمه بالمنزلة المذكورة ولم يكن فى أحد من عسكره مَنَعَـة أن يتبع منطاش ولا عسكره وآستمرّ الملك الظاهر بمـزلة شَقْحب سبعة أيام، حتى عَزَّت عنده الأقوات وأبيعت البَقْسماطة بخسة دراهم فضة وأبيع الفرس بعشرين درهما والجمل بعشرة دراهم، وذلك لكثرة الدواب وقلة العَلَف وغيم أصحاب الملك الظاهر أموالا جزيلة .

وفى مسدة إقامة الملك الظاهر بشقحب ، قدم عليه جماعة كبيرة من الأمراء والتركمان والعربان والمساليك .

ثم جَمَع الملك الظاهر مَنْ معه من الأمراء والأعيان بحضرة الخليفة والقضاة، وأشهد على الملك المنصور حاجى يخلع نفسه من السلطنة وحكم بذلك القضاة .

ثَمْ وُلِّى الْأُمْيُرُ إِياسَ الحِرْجَاوَى نَيَابَةً صَفَدَ وَالْأُمِيرُ قُدَيدَ القَلْمُطَاوَى نَيَابَةَ الكرك والأمير آفبغا الصغير نيابة غَنَّةً •

ثم تهيًّا الملك الظاهر للعَوْد إلى الديار المصرية ورحل من شقحب فأتاه عنسد رحيله منطاش بعسكر الشام ووقف على بُعد، فأستعدّ الملك الظاهر للقائه فسلم يتقدّم منطاش .

ثم وَلَى إلى ناحيـة دمشق فأراد الملك الظاهر أن يتبعه فمنعه من ذلك أعيانُ دولته وقالوا له : أنت سلطان مصر أم سلطان الشام إمض إلى مصر وآجلس على تخت الملك ، فتصير الشام وغيرها في قبضتك، فصوّب الملك الظاهر هـذا الرأى وسار من وقته بمن معه من الملك المنصور والخليفة والقضاة إلى جهة الديار المصرية.

10

ثم أرسل الملك الظاهر يأس منصور حاجب غزة بالقبض على حُسام الدين حسن بن باكيش نائب غزة ، فقبض علميه وآستولى على مدينة غزة وقيد آبن باكيش المذكور و بعث به إلى الملك الظاهر ، فوافاه بمدينة الرملة فأوقفه بين يديه وو بخه ، ثم ضربه بالمقارع ، ثم حمله معه إلى غزة فضربه بها أيضا ضربا مُبرّحا ، وكان يوم دخول السلطان الملك الظاهر إلى غزة يوم مستهل صفر من سنة آثنتين وسيعائة ،

وأتما أمر الديار المصرية ، فإنه أشيع بكسرة الملك الظاهر لمنطاش ، يوم رابع عشر المحرم، وهو يوم الوقعة، قاله الشيخ تق الدين المقريزي - رحمه الله - وهذا شيء من العجائب .

وفي هذه الأيام ورد من الفيَّوم محضرٌ على نائب الغَيْبة مُفْتَعل بأن حائطا سقط على الأمراء المسجونين بالفيُّوم، ماتوا تحته، وهم: الأمير تمر باى الحسنى حاجب

(۱) الرملة : مدينة إسلامية بناها سليان بن عبد الملك فى خلافة أبيه عبد الملك وسميت الرملة لغلبة الرمل عليها ، وكانت فى العصور الوسطى قصبة فلسطين وهى الآن مركز قضاه بآسمها وهى واقعة فى الجنوب الغربي من يافا على خط سكة الحديد على بعد ، ع ميلا تقريبا من القديس الشريف ، مبانيها من الحجر وطرقها ضيقة ومياهها غير وفيرة ، وأشهر حاصلاتها الحبوب والفواكه والزيتون ومسجدها الجامع كنيسة بناها الصليبيون ودير اللاتين بها ، فيه الغرفة التى بات فيها نا بليون ليلة مروره بجيشه فى فلسطين وفى غربيها مقام النبي صالح و بقر به المشدنة التى بناها قلاوون ، وفيها معامل الصابون ومعاصر استخراج الزيوت ويزيد سكانها عن ٨ اللاف نسمة منهم ألفان من النصاري ،

راجع صبح الأعشى جرابع ص ٩ ٩ وجغرافية فلسطين لحسين روحى ص ١٠٠ والقاموس الجغرافي الإنجليزى لبنكوت ، والآن يوجد بها مطار كبير موقعه فى الجهة الجنوبية الشرقيـة من الرملة ومستشفى حكومى، وفيها مبنى عظيم يشنمل على ما يأتى : دار للحكمة الشرعية والأهلية والبريد والتلغرافات والبوليس ودائرة الحاكم ، وهــذه الأماكن كلها تقع فى أرض فضاء قــرب مقام النبي صالح عليه السلام فى الجهة الشهالية منه .

النجّاب وقرابغا الأبو بكرى أحد مقدّمي الألوف وطوغاى تَمُر الجَرَكْتَمُرى أحد أمراء الألوف أيضا و يُونُس الإسعردي الرماح الظاهري" وقازان السيفي" وتَنْكِز العثماني وأردبغا العثماني" وعيسى التركماني" •

قال المقريزى: هذا والكتبُ المزورة تَرِد على أهـل مصر فى كل قليل، بأن السلطان الملك المنصور آنتصر على الملك الظاهر برقوق، ومَلَك الشام، وأن الظاهر هَرب، فَدَقَّ البشائر لذلك أياما، ولم يَمْشِ ذلك على أعيان الناس، مع أن الفتنة لم تزل قاعةً فى هـذه المدة بين الأمير صَرَاى تَمُر نائب الغيبة و بين الأمير تُكا الأشرفي المقيم بقلعة الجبل وكل منهما يحترز من الآخر.

واتفق مع ذلك أن الأمراء والماليك الظاهرية الذين سُجنوا بخزانة الحاص من القلعة زرعوا بصلا في قصريّتين فيّار وسقوهما فنجُب بصلُ إحدى القصريّتين ولم يُنجُب الآخر، فرفعوا القصريّة التي لم ينجب بصلُها، فإذا هي مثقوبة من أسفلها وتحتها خُلُون، فما زالوا به حتى اتسع وأفضى بهم إلى سِرْداب مشوّا فيه حتى صَعِد بهم إلى طبقة الأشرفية من قصور القلعة القديمة وكان منطاش سدّ بابها الذي يُنزل منه إلى الإسطبل السلطاني ، فعاد الذين مشوّا وأعلموا أصحابهم ، فقاموا بأجمعهم وهم نحو الخمسائة رجل ومشوا فيه ليلة الخميس ثاني صفر وقد عملوا عليهم الأمير ، فطا الطولُوتميري الظاهري رأسا وحاربوا باب الأشرفية : حتى فتحوه فثار بهم الحراب المرتاس الموكّلون بحفظ الباب وضربوا مملوكا يُقال له تمرّ بغا ، قتلوه وكان آبتدأ بالخروج، فبادر بُطا بعده ليخرج فضربه الحارس ضربة كا ضرب تمر بغا قبله المسقط منها بطا إلى الأرض ، ثم قام وضرب بقيده الرجل الحارس ضربة كا ضرب

١) سبق التعليق عليها باسم القاعة الأشرفية في الحاشية رقم ٣ ص ٣ ٦ من الحزء التاسع من هذه الطبعة ٠

صَرَعه وخرج البقيَّة وصرخوا الماليك : يأتُكَا يامنصور وجعلوا قيودَهم سلاحَهم ، يقاتلون بها وقصدوا الإسطبل السلطاني ، فأنتبه صَرَاى تمر ، فسمع صياحهم تُمكا يامنصور ، فلم يشكُّ أنَّ تُكا ركب عليه ليأخذه بغتــة لما كان بينهما من التخاصم وَقَوى خُونُه ، فنهض في الحال ونزل من الإسطيل من باب السلسلة ، وتوجّه إلى بيت الأمير قطلو بغا الحاجب وكان قريبا من الإسطيل بالرُّمَيْلة ، فملك بطا ورُفْقتُه الإسطبل وآحتوى على جميع ماكان فيه من قُماش صَرَاى تمر وخيله وسلاحه وقبض على المنطاشية وأفرج عن المحبوسين من الظاهريّة وأخذ الحيولَ التي كانت هناك وأمر في الوقت بدق الكوسات، فدقّت في الوقت نحو ثُلُث الليل الأوّل فٱستمروا على ذلك إلى أن أصبحوا يوم الخميس وندم صَرَاى تمر على نزوله من الإسطابل ولبسَ هو وقطلو بغا الحاجب آلَة الحرب وأرسلوا إلى تُكا بأن يُقاتل المماليك الظاهرية من أعلى القلعة وهم يقاتلونهم و . تحت ، فَرَمَى تكا عليهم من الرفرف والفصر وساعده الأميرُ مقبل أمير سلاح ودمرُ داش القَشْتَمُري بمن معه من مماليكهم والماليك المقيمين بالقلعة ، فقا تلهم الماليك الظاهريّة وتسامعت الماليك الظاهرية البَّطَالَة ومَنْ كَانْ مُحْتَفَّيًّا منهم ، فجاءوهم من كل مكان ، وكذلك المماليك البلبُّغاوية وغيرهم من حواشي الملك الظاهر برقوق، ومن حواشي يلبغا الناصري وغيره من الأمراء المسوكين وكبسوا سجن الدُّيْلَم ، وأخرجوا مَن كان به محبوسا من المماليك وغيرهم • ثم بعثوا إلى خِزانة شمائل فكسروا بابهـا وأخرجوا مَن كان بها أيضا من المماليك اليلبغاويَّة والظاهريَّة وغيرهم، ثم فعلوا ذلك بحبس الرحبة نَقَوِى أمرَ بَطا ورفقته وكثر جمعهم فخاف حسين بن الكوراني وهرب وآختفي .

ثم ركب الأمير صراى تمر والأمير قطلوبغا حاجب الحجّاب فى جمع كبير من مماليكهم وغيرها وخرجا لقتال بُطا وأصحابه ، فنزل بطا بمن معه وقد تهيّا للقتال ،

وقد صار فى جمع كبير وآجتمعت عليه العوام لمعاونته ، فلما تصافقا خاص جماعة من المنطاشية وجاءوا إلى بُطا ، وصدم بطا المنطاشية فكسرهم ، فأنحازوا إلى مدرسة السلطان حسن ، فلما رأى تُكا ذلك خرج إلى الطبلخاناه ورمى على بطا وأصحابه بالنَّشاب ومدافع النفط ، فنزل طائفة من الظاهرية إلى بيت قطلوبغا وملكوه ، ونقبوا منه نقبا طلعوا منه إلى المدرسة الأشرفية بالصَّوه ، وصعدوا إلى سطحها تجاه الطبلخاناه السلطانية ورموا على مَن بالطبلخاناه ، من أعوان تكا فانهزموا فلك الظاهرية الطبلخاناه عن عاصروا من هو بمدرسة السلطان حسن وكان بها طائفة من التركان قد أعدهم منطاش لحفظها ، فصاحوا وسألوا الأمان لشدة الرمى عليهم بمكاحل النفط ، فآنهزم عند ذلك أيضا مَن كان من الرماة على باب المدرج أحد بمكاحل النفط ، فآنهزم عند ذلك أيضا مَن كان من الرماة على باب المدرج أحد أبواب القلعة وسارت الظاهرية واليلبغاوية إلى بيوت الأمراء فنهبوها .

كلُّ ذلك والقاهرة في أَمْن مع عدم مَن يحفظها ولم يمض النهار حتى وصل عددُ الظاهرية إلى ألف، وأمدهم ناصر الدين أستادار منطاش بمائة ألف درهم، ثم طلب بُطا ناصر الدين محمد بن العادليّ، وأمره أن يتحدّث في ولاية القاهرة عوضا عن آبن الكوراني، فدخلها آبن العادلي ونادّى فيها بالأمان والدعاء لللك الظاهر برقوق، فسرَّ الناس بذلك سرورا زائداً.

ثم فى يوم الجمعـة ثالث صفر سلّم الأمير تُكا قلعـة الجبل إلى الأمير سُودون الشيخونى النائب، ثم أقام بُطا فى ولاية القاهرة منجك المنجك، عوضا عن ابن العادلى، فركب ودخل القاهرة ونادى أيضا بالأمان والدعاء للسلطان الملك الظاهر برقوق.

<sup>(1)</sup> راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٥ من الجخز، الثامن من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا .

وفيه نزل الأمير سُودون النائب من القاعة ومعمه تُكا الأشرق ودمرداش القشّتُمُرى ومُقبل السيفي أمير سلاح، إلى عند الأمير بُطَا فقبض بُطَا عليهم وقيدهم وبالغ في إكرام الأمير سودون النائب و بعثه إلى الأمير صراى تمر، فنزل سودون إلى صراى تمر وما زال به حتى كفّه عن الرمى وأخذه هو وقطلو بغا وسار فتكاثر العاقمة عليهما يريدون قتلهما والأمير سُودون النائب يمنعهم من ذلك أشد المنع، فلم يلتفتوا إليه ورجموهما رجما متنابعا كاد يهلك الجميع، فآحتاجوا إلى الرمى بالنشاب عليهم وضريهم بالسيوف فقيل منهم جماعة كبيرة، فطلع سُودون النائب بهما و بمن كان معهما إلى الإسطبل، فقيدهم بطا أيضا وسجنهم وأمر بمن في المدرسة من المقاتلة فنزلوا كلّهم .

وأذهب الله تعالى الدولة المنطاشية من مصر في نحو ثلاثة أيام كأنها لم تكن، وركب الأمير سُودون الشيخوني النائب وعبر إلى القاهرة والمنادي يُنادي بين يديه بالأمان والدعاء لللك الظاهر برقوق وأرسل إلى خطباء الجوامع فدعوا له في خطبة الجمعمة وأطلق بُطا زكرياء المخلوع عن الخلافة والشيخ شمس الدين مجد الركراكي المالكي وسائر من كان بالقلعة من المسجونين وصار بُطا يتتبع المنطاشية ويقبض عليهم عليهم كما كان منطاش يتتبع الظاهرية ويقبض عليهم .

وفى أثناء ذلك قدم أحمد بن شكر الدليل وأشاع الخبر بالقاهرة بأت الملك الظاهر برقوقا قادم لله الديار المصرية ، ثم قدم جُلْبان العيسوى الخاصكي وأخبر برحيال الملك الظاهر برقوق من مدينة غزة في يوم الخميس ثاني صفر ، فدُقت البشائر وتَخَاتق الظاهرية بالزعفران وكتب بُطا للسلطان يُخيره بما أتّقق وأنهم ملكوا ديار مصر وأقاموا الخطبة باسمه و بجيع ما وقع لهم مفصّلا و بعثوا بهذا الخبر

الشريفَ عِنانَ بن مُغامس ، ومعه آقبغا الطولو تمرى المعروف باللَّكَاش أحد المياك الظاهرية ، في يوم السبت رابع صفر ، ثم كتب بُطا إلى سائر الأعمال بالقبض على المنطاشية والإفراج عن الظاهرية وإرسالهم إلى الديار المصرية .

ثم طلب بُطا حسين بن الكُوراني في الإسطبل، فلما طلع أراد الماليك الظاهرية قَتْلَة لقُبْح ما فعل فيهم، فشَفَع فيه سُودون النائب.

ثم خلع عليه بطا وأعاده إلى ولاية القاهرة وأمره بتحصيل المنطاشية فنزل في الحال ونادى مَنْ قَبَضَ على مملوك منطاشى أو أشرفى فله كذا وكذا ، ثم قبض بطا على الأمير قطلو بغا والأمير بورى صهر منطاش، والأمير بيد مرشاد القصر والأمير صلاح الدين محمد بن تنكز وحبسهم بالقلعة ، ثم حصّ بطا القلعة تحصينا زائدا ورتب الرماة والنفطية والرجال حتى ظنّ كلّ أحد أنه يمنع الملك الظاهر من طلوع القلعة .

قلت : وكان الأمركم ظنّه النياس حسب ما حكاه الوالد بعد ذلك كما سنذكره الآن في محلّه .

قال : وكثر الكلام في أمر بُطا، ثم أمر بطا الفخرى بن مكانس بعمــل سماط في الإسطبل السلطاني" فصار الأمراء والماليك بأجمعهم يأكلون منه في كل ويوم عند الأمير بُطا .

مُ قَدِم كَابُ الملك الظاهر إلى بُطا على يد سيف الدين محد بن عيسى العائدي يأمره بتجهيز الإقامات إليه .

<sup>(</sup>١) ذكرله المؤلف ترجمة متعة في المنهل الصافي (جـ ٢ ص ٤٩٢ ب) .

ثم قدم كتاب الملك الظاهر بتفصيل الوقعة بينه و بين منطاش ، ثم قدم كتاب آخر عقيبه ، كلّ ذلك ولم تطمئن النفوس بعود المدلك الظاهر إلى ملكه ولا آرتفع الشك، بل كان بُطا يخشى أن يكون ذلك مكيدة من مكايد منطاش ، وقد وهو ينتظر جواب كتابه لللك الظاهر، حتى قدم آفبغا الطواوتمرى اللّكاش ، وقد البسه الملك الظاهر خلعة سنية شق بها القاهرة ، فعند ذلك تحقّق كل أحد بنصرة الملك الظاهر برقوق ونُودي بالأمان والاطمئنان ، ومن ظُلِم أو قُهِر فعليه بباب الأمير بُطا .

ثم قبض بُطا على حسين بن الكورانى وقيده بقيد ثقيل جدًّا ونُهِبت دارُه وصار الصارم يأخذ آبنَ الكُورانى في الحديد ، كما يُؤخذُ اللصوص ويضربه ويعصره ثم نُقِل من عند الصارم الوالى إلى الأمير ناصر الدين محد بن آقبنا آص شاد الدواوين ، فعاقبه أشدَّ عقوبة .

وفى ناسعه قَدِم تَغْرِى بَرْدِى البشبغاوى الظاهرى وهو والدكاتبه إلى القاهرة بكتاب السلطان يتضمّن السلام على الأمراء وغيرهم و بأمور أخر .

وأمّا ما وعدنا بذكره من أمر بطا وأنه كان حدَّثتُه نفسه بملك مصر وتلقّانى في الباطن، حكى لى الوالد – رحمه الله – ، قال : لما قَدِمتُ إلى مصر وتلقّانى بطا وسلّم على وعانقنى وأخذ يسألنى عن أستاذنا الملك الظاهر برقوق وكيف كانت الوقعة بينه وبين منطاش وصار يفحص عن أمره حتى رابنى أمره ، فكان من جملة ما سألنى عنه بأن قال : يا أخى تغرى بَرْدى مع أستاذنا صِبيانُ ملاح شجعان أم مماليك ملفقة ، فقلت : مع أستاذنا جماعة إذا أجروا خيولهم هدموا باب السلسلة بإنقابها وأقلهم أنت وأنا إيش هذا السؤال ، أما تعرف أغواتيك وخُشداشيتك ،

فقال: صدقت، وكم مثلثا في خجداشيَّتنا عند أستاذنا وأخذ ينتقل بي إلى كلام آخر بما هو في مصالح السلطان الملك الظاهر. وانتهى .

وعند قدوم الوالد إلى الديار المصريّة تزايد سرورُ النّاس وفرحُهم وتحقّقوا عَود الملك الظاهر إلى مُلكه •

ثم قَدِم تَنْبك الحسنى" الظاهرى" المعروف بَتَنْم من الإسكندرية وكان أرسله بُطا لسائب الإسكندرية وقد آمتنع من الإفراج عرب الأمراء المسجونين إلّا بكتاب السلطان .

ثم أَزْمَ بطا الفخرَ بنَ مكانس بتجهيز الإقامات والشَّفَق الحرير للفرش في طريق الملك الظاهر حتى يمشى عليها بفَرَسه عند قدومه إلى القاهرة ·

ثم قَدِم من ثغر دِمياط الأمير شيخ الصفوى وقبق باى السيفى ومقبل الرومى الطويل وأَلْطُنبغا العثماني وعبدوق العلائي وجرجى الحسني وأربعة أمراء أُخَر .

وفى عاشره شُدِّد العذابُ على آبن الكوراني وأُلزِم بحمل مائة ألف درهم فضة ومائة فرس ومائة لُبس حربي .

وفى حادى عشر صفر قدم البريد بنزول السلطان الملك الظاهر إلى منزلة الصالحية فخرج الناس أفواجا إلى لقائه ونُودِى بزينة القاهرة ومصر فتفاخر الناس في الزينة ونزل السلطان بمساكره إلى العكرشة في ثالث عشر صفر .

وأمّا أم منطاش وما وقع له بعد ذلك و بقيّة سياق أمر الملك الظاهر برقوق ودخوله إلى القاهرة وطلوعه إلى قلعة الجبل وجلوسه على تخت المُلك يأتى ذكر ذلك كلّه مفصّلا فى ذكر سلطنته الثانية من هذا البكتاب، بعد أن نذكر من تُوفّى من سنة إحدى وتسعين وسبعائة التى حَكمَ فى غالبها على مصر الملك المنصور حاجى ، ثم نعود إلى ذكر الملك الظاهر وسلطنته الثانية \_ إن شاء الله تعالى \_ .

وأما الملك المنصور حاجى فإنه عاد إلى ديار مصر صحبة الملك الظاهر برقوق عبنه في عاية ما يكون من الإكرام وطلع إلى القلعة وسكن بها بالحوش السلطاني على عادة أولاد الأسياد ودام عند أهله وعياله إلى أن مات بها في ليلة الأربعاء ناسع عشر شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة ودُفِن بتربة جدّته لأبيه خوند بركة بخط التبانة بالقرب من باب الوزير خارج القاهرة ، بعد أن تسلطن مرتين وكان لُقب في أول سلطنته بالملك الصالح وفي الثانية بالملك المنصور، ولا نعلم سلطانا عُير لقبه غيره ومات الملك المنصور هذا عن بضع وأر بعين سنة وقد تعطلت حركته وبطلت يداه ورجلاه مدة سسنين قبل موته وكان ماحصل له من الأسترخاء من جهة جواريه على ما قيل : إنهم أطعموه شيئا بطلت حركته منه وذلك لسوء خُلقُه وظُلمه .

حدّى غيرُ واحد من حواشي الملك الظاهر برقوق ممّن كان يُباشر أمر الملك المنصور المذكور قال: كان إذا ضرب أحدا من جواريه يتجاوز ضربُه لهنّ الخمسمائة عصاة ، فكان الملك الظاهر لمّل يسمع صياحَهنّ يُرسل يشفّع فيهنّ فلا يُمكنه المخالفة فيُطلق المضروبة، وعنده في نفسه منها كمين ، كونه ما آشتفي فيها وكان له جوْقة مغان كاملة من الحواري ، كما كانت عادت الملوك والأمراء ثلك الأيام نحو خمس عشرة واحدة ، يُعْرَفْن من بعده بمغاني المنصور، وكنَّ خدَّمْن عند الوالد بعد موته ، فلما صار الملك الظاهر برقوق يَشفع في الجواري لمّل يسمع صياحَهنّ ، بقي المنصور إذا ضرب واحدة من جوارية يأمر مغانية أن يزقّوا بالدَّفوف وتَزْعَق بقي المنصور إذا ضرب واحدة من جوارية يأمر مغانية أن يزقّوا بالدَّفوف وتَزْعَق

(١) راجع الحاشية وقم ٢ ص ٧ من هذا الجزء حيث تجد شرحا وافيا له .

٢) هذه التربة لا تزال باقية بمدرسة أم الملك الأشرف شــعبان التي سبق النعليق عليها في الحاشية
 دفم ١ ص ٥ ٥ من الجزء العاشر من هذه الطبعة .





المواصيل فتصييح الجارية المضروبة فلا يسمعها الملك الظاهر ولا غيره ، فقطن بذلك حريم الملك الظاهر وأعلموه الحبر ، وقُلْن له إذا سَمِع السلطان رَقَّ المغانى في غير وقت المغنى فيعلم السلطان أنه يضرب جواريه وخَدَمه ، فعلم الظاهر ذلك ، فصار كُلّما سَمِع المغانى تَرُفُ أرسل إليه فى الحال بالشفاعة ، وله من ذلك أشياء كثيرة ، وكان الملك الظاهر قبل أن يَتَكَسَّح يُرسل خلفة فى مجلس أنسه ويُنادمه فى غالب الأوقات وتكرر ذلك منسه سنين وكان إذا غلب عليه السُّمُ تسسفه على فى غالب الأوقات وتكرر ذلك منسه سنين وكان إذا غلب عليه السُّمُ تسسفه على الملك الظاهر ويقول لحواشى الملك الظاهر ويُخاطبه بأسمه من غير تحشَّم فيبتسم الملك الظاهر ويقول لحواشى الملك المنصور : خُذُوا سيّدى أمير حاج ورُدُّوه إلى بيته ، فيقوم على حاله وهدو الملك المنصور : ويُكلِّمون الملك الظاهر في عدم الاجتماع به ، فعلا يلتفت إلى كلامهم فيصيح المنصور يعتذر السلطان فيا وقع منه فى أمسه ، فلما تكرر منه ذلك غير مَرة تركه وصار لا يجتمع السلطان فيا وقع منه فى أمسه ، فلما بَطلَت حركتُه إنقطع عنه بالكلية .

÷ +

السنة التي حكم في أولها الملك الظاهر برقوق إلى ليلة الاثنين خامس جمادي الآخرة وحكم في باقيها الملك المنصور حاجًى •

ولم يكن له في سلطنته إلا مجرّد الآسم فقط والمتحدِّث في المملكة الأتابك يلبغا الناصري" ثم تَمُو بغا الأفضل الأشرق المدعو منطاش وهي سنة إحدى وتسعين وسبعائة .

وفيها كان خَلْع الملك الظاهر برقوق من السلطنة وسلطنة الملك المنصور هـــــــذا كما تقدم ذكره • وفيها فى ذى الحِجّة كانت وقائعُ بين المملك الظاهر برقوق وبين جنتمر نائب الشام بعد خروجه من سجن الكرك .

وفيها أُوفِي خلائق كثيرة بالطاعون والسيف وكان الطاعون وقع بالديار المصرية في أيام الفتنة ، فكان من أجل ذلك أشد الطواعين وأعظمها خَطْبًا لما دها الناس من شدة الطاعون وأهوال الوقائع، فمن قُيل من الأعيان : الفاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي الرضا قاضي قضاة الشافعية بحلب ، وخبره أن الملك الظاهر برقوقا لما خرج من سجن الكرك ووافقه الأمير كشبغا الحموى نائب حلب ثار عليه شهاب الدين هذا محاماة لمنطاش و جمع أهل با نقوسا وحرضهم على قتال كشبغا الممد كور وأفتي بجواز قتال برقوق ، فركب كمشبغا وقاتلهم فكسرهم وقتل كثيرا من البَانقُوسية من ظفر به ، ففر شهاب الدين هذا إلى ظاهر حلب ، فأخذ قريبا من حلب وأبي به إلى كمشبغا فقتله صبرا ، وعمره زيادة على أربعين فأخذ قريبا من حلب وأبي به إلى كمشبغا فقتله صبرا ، وعمره زيادة على أربعين المقريزي رحمهما الله و دكر عنه قاضي القضاة بدر الدين مجود العيني سرحمه الله — وذكر عنه قاضي القضاة بدر الدين مجود العيني سرحمه الله — وذكر عنه قاضي القضاة بدر الدين مجود العيني سرحمه في تاريخنا المنهل الصافي .

قلت : والجمع بين همذه الأقوال هو أنه كان عالما غير أنه كان خبيتَ اللسان ، يرتكب أمورا شنيعة مشهورة عنه عند الحلبيين .

وتُوفِّقَ قتيلا الأمير صارم الدين إبراهيم آبن الأمير قُطْلُقْتَمُر الخازندار بحاب قتله أيضا الأمير كشبغا الحمـوى بحلب ، وقد قام بنُصْرة منطاش وقاتل كمشبغا فلمّا ظَفِـر به كمشبغا وسّـطه في شوال وإبراهيم هـذا هو الذي كان وقع له مع الملك الظاهر برقوق ماوقع ، لمّا آتفق مع الخليفة المتوكّل على الله ووافقهما الأمير قُوْط

الكاشف على قتل الملك الظاهر برقوق وتم عليهم وظَفِر بهم برقوق وخلع الحليفة وحبسه ووسط قُرْط الكاشف وحبس إبراهيم هدا مُدّة ثم أطلقه لأجل أبيه قطلقتمر، ثم أنعم عليه بإمرة فلما خُلع الملك الظاهر وحُيس، قام عليه إبراهيم هذا وأنضم مع الناصري ومنطاش وصار من جملة أمراء الطبلخاناة، ثم كان مع منطاش على الناصري، فلمّا ملك منطاش الديار المصرية أنعم عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر واستقرَّ أمير مجلس عوضا عن الأمير أحمد بن يَلْبُغا فلم يقنع بذلك و بدا منه أمور فأخرجه منطاش بعد أخذه الإمرة بدون السبعة أيام إلى حلب أمير مائة ومقدم ومقدَّم ألف بها، فدام بها حتى ثار أهل بانقوسا على كشبغا نائب حلب وافقهم إبراهيم هذا فظفر به كشبغا ووسطه ،

قلت: ماكان جزاؤه إلا ما فعله به كمشبغا وكان شُجاعا غير أنه كان يحب الفتن و رُشر الشرور ـــ عفا الله تعالى عنه ـــ •

وتُوُقَى الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن أبى يزيد بن محمد الممروف بمولانا زادة السيرامى العجمى الحنفى والد العلامة محبّ الدين محمد آبن مولانا زادة فى يوم الأربعاء حادى عَشر المحرّم بالقاهرة وكان إماما مُفْتَنّا فى علوم كثيرة ؛ وهو أقل من و لى درس الحديث بالمدرسة الظاهريّة البرقوقيّة ودام على ذلك إلى أن مات فى التاريخ المقدّم ذكره .

وَتُولِّقَ الأمير سيف الدين تُلَكَّتُمُو بن عبد الله أحد أمراء الطبلخانات بالطاعون في جُمادي الأول وكان من خواص الملك الظاهر برقوق .

وتُوُفّى قتيــلا الأمير سيف الدين جاركس بن عبد الله الخليــلى اليلبُغاوى الأمير آخــور الكبير وعظيم دولة الملك الظاهر برقوق ، قُتِل فى محاربة الناصري خارج ٢٠٠

دِمَشق ، فى يوم الآثنين حادى عشر شهر ربيع الأول و بقتله تخلّخلت أركانُ دولة المسلك الظاهر برقوق وكان أميرا مُهابا عاقلا عارفا خبيرا سَيُوسا وله بالقاهرة خان المسلك الظاهر بخان الخليسلي ومآثر بمكة وغيرها وخلّف أموالا كثيرة أخذها منطساش وفترقها فى أصحابه .

وتُوفَى الأمير يُونس بن عبد الله النّورُوزِى اليلبُغاوى الدوادار الكبير ، قتله الأمير عنقاء بن شَطِّى أمير آل مِرا بَحْرِبة اللصوص وهوعائد إلى الديار المصرية ، بعد انهزامه من الناصرى وكان أيضا أُحد أركان الملك الظاهر برقوق و إليه كان تدبير المملكة وكان خدمه و باشر دواداريّته من أيام إمْرته وكان عاقلا مدبِّرا حازما وهـو صاحب الحان خارج مدينة غزّة وغيره معروفة عمائره بآسمه ولا يحتاج ذلك إلى التعريف به ع فإننا لا نعلم أحدا في الدولة التركية شمِّى بيونس الدوادار غيره ثم دوادار زماننا هذا الأمير يُونُس الدوادار السيفي آقباى ، إنهى .

وتُوفَى الأمير سيف الدين بُزلار بن عبد الله العُمَرى ثم الناصرى نائب الشام قتيلا بها وكان أصله من مماليك الملك الناصر حسن إشــتراه وربّاه مع أولاده وقرأ

<sup>(</sup>١) في خطط المقريزي (ج ٢ ص ٤ ٩ ) أنه توفي يوم الاثنين حادي عشر شهرو بيم الآخر .

۱۵ (۲) هذا الخان بخط الزراكشة العثيق ، كان موضعه تربة القصرالتي فيها قبدور الخلفاء الفاطميين المعروفة بتربة الزعفران ، أنشأه الأمير جهاركس الخليل أمير آخور الملك الظاهر برقوق وأخرج منها عظام الأموات في المزابل على الحمير وألقاها بكيان البرقية هوانا بها . ( راجع خطط المقريزي المصدد المنقدة حيث تجد شرحا وافيا لهذا الخان ) .

<sup>(</sup>٣) هو عنقاء بن شطّى الأمير سيف الدين أمير آل مرا ( بكسر الميم وبالراه المفتوحة المهـــملة . ٢ وألف بعــــدها ) .

وكان معدودا من الملوك، و كان وقع بينه وبين يونس النوروزي الدوادار وحشة في أوّل دولة الملك الظاهر برقوق ( راجع ترجمته في المنهل الصافى جـ ٢ ص ٤٩٣ بـ ) ٠

القرآن وتأدّب ومَهر في الحط المنسوب وبرّع في عدة علوم لاسما علم الفلك والنجوم مع تقدَّمه في أنواع الفروسية والشجاعة المُفْرِطة وأنواع الملاعيب، مع ذكاء وفطنة وذوق وعقل ومحاضرة حسنة وحُسن شكاله ، ولاه الملك الظاهر برقوق نيابة الإسكندرية ، ثم عزله وجعله من جملة أمراء الألوف بالديار المصرية ، ثم خافه ، فقبض عليه ونفاه إلى طرابُلُس فلمّا كانت نَوْبة الناصرية اتفق مع جماعة قليلة من أصحابه وملك طرابُلُس من نائبها أسمندتم ووافق الناصري على قتال الملك الظاهر برقوق ، فلمّا ملك الناصري مصر خلع عليه بنيابة دمشق ، فولى دمشق ودام به إلى أن قبض منطاش على الناصري ، فغضب بُزلار المذكور للناصري وخرج عن الطاعة ، فادعه منطاش وأرسل مُلطّفات إلى جَنْتَمُر بنيابة دمشق فاتفق أمراء دمشق مع جنتمر ووثبوا عليه على حين غفلة ، فركب وقاتلهم ، وكاد يهزمهم لولا تكاثروا عليه ومسكوه وحبسوه بقلعة دمشق ، حتى أرسل منطاش بقتله فقُتل ، تكاثروا عليه ومسكوه وحبسوه بقلعة دمشق ، حتى أرسل منطاش بقتله فكنتُ أقعد وسي الطرابُلس عَجبتُه فكنتُ أقعد للناهر أبلسي قال : لمّا نفاه الملك الظاهر برقوق إلى طرابُلس صحيبتُه فكنتُ أقعد لتحبيه العلم أبلسي قال : لمّا نفاه الملك الظاهر برقوق إلى طرابُلس صحيبتُه فكنتُ أقعد لتكبيسه فأجد أضلاعه صفيحة واحدة ، إنهى .

وتُوُفِّى الشيخ المعتقد حسن الحبّاز الواعظ ، كان صاحب الشيخ ياقوت الشاذلي وتلقّن منه وتزوّج با بنته وترك بيع الخبز وآنقطع بزاويته خارج القاهرة وجلس للوعظ حتى مات في حادى عشرين شهر ربيع الآخر ودُفِن بالقرافة وكان للناس فيه آعتقاد حسن ولوعظه تأثير في القلوب .

وتُوفِّى الأمير سيف الدين سُـودون المظفرى" أتابك حلب قتيلا بها بيد مماليك الأمير يلبغا الناصرى حسب ما تقـدم ذكرُه فى ترجمة المـلك الظاهر برقوق وكان . ٢ أصـله من مماليك قُطلو بغا المظفّرى أحد أمراء حلب وبها نشأ وخدم الأمير بُحْجى

الإدريسي نائب حلب وصار خازنداره ثم صار من جملة أمراء حلب ، ثم ولاه برقوق حجوبية حلب ثم أتابكا بها ، ثم نقله إلى نيابة حمّاة ، ثم إلى نيابة حلب بعد القبض على يلبغا الناصري ، ثم عزله الظاهر عن نيابة حلب بالأمير يلبغا الناصري المذكور وجعله أتابك حلب فكان بينهما مباينة كبيرة وكان الناصري يزدريه ودام على ذلك حتى بلغ الظاهر خروج الناصري عرب الطاعة وكتب ملطّفا لسودون المظفري هذا بنيابة حلب على عادته وأرسل الملك الظاهر بصلحهم ، فلمّا دخل سودون المذكور إلى دهليز دار السعادة أخذته سيوف ثماليك الناصري حتى قُتِل ،

وتُوفّى الأمير سيف الدين صَرَاى الطويل أحد أعيان المماليك اليلبُغاوية خارج الفاهرة في شهر ربيع الأوّل وكان أحد أمراء الطبلخاناة بالديار المصرية .

وتُوفّى قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن مجمد بن مجمد بن سليان بن خير السكندرى المالكي في يوم الأربعاء رابع عشرشهر رمضان وكنيته أبوالقاسم، مولده بالإسكندرية في يوم الأحد سابع جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وسبعائة وبها نشأ وطلب العلم وسمّ الحديث وتفقه بأبيه وغيره وبرع في الفقه والأصول وشارك في غيره وجلس مع الشهود بالثغر، ثم ولى به نيابة الحكم، ثم نُقل إلى قضاء الديار المصرية عوضا عن قاضى القضاة علم الدين سليان بن خالد البساطى بعد عزله في سنة ثلاث وثمانين وسبعائة وحُمدت سيرته إلى الغاية ودام مدة سنين إلى أن عُن ل بالقاضى ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون ، ثم أعيد بعد ذلك إلى أن مات قاضيا ، وتوتى بعده تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميرى ومات قاضيا ، وتوتى بعده تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميرى وساحة مات قاضيا ، وتوتى بعده تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميرى وساحة وساحة الدين به عبد الله بن عبد العزيز الدميرى وساحة وس

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٨ من الجزء التاسع من هذه الطبعة حيث تجد شرحا وافيا لها ٠

وتُوقَى إمام السلطان الملك الظاهر برقوق الشيخ شرف الدين عثمان بن سليان آبن رَسُول بن يوسف بن خليل بن نوح الكَدَرادي ( بتخفيف الراء المهملة ) الحنفي المعروف بالأشقر، في يوم الحميس رابع عشرين شهر ربيع الآخر، كان أصله من البلاد الشهالية وآشتغل بها ثم قدم الفاهرة في عُنفوان شبابه في الدولة الأشرفية شحبان بن حسين وآشتغل بها على علماء عصره، حتى شارك في عدة فنون و عجب الملك الظاهر في أيام إمرته، فلما تسلطن الملك الظاهر قرره إمامه وتقدم في دولته ثم ولى قضاء العسكر، ثم مشيخة الخانقاه البيبرسيّة إلى أن مات وكان حسن الهيئة جميل الطريقة وهو والد القاضي محبّ الدين محمد بن الأشقر كاتب سرّ الديار المصرية الآن وقد سألتُ من ولده المذكور عن أصل آبائه فقال : أصلنا من بلاد القرم وكان جدى عالما مفتنًا وكان والد جدى ملكا بتلك البلاد، إنتهى .

وتوفى الأمير سيف الدين إشقتمُر بن عبد الله الماردين الناصرى نائب حلب والشام ، غير مرة بطّالا بحلب فى شوّال ، كان أصله من مماليك صاحب ماردين و بعثه إلى الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون فربّاه الناصر وأدّبه وكان يَعرِف ضَرْب العُود و يُحسن الموسيق وكان ماهرا فى عدّة فنون ، فقرّ به أستاذُه الملك الناصر حسن ، وجعله من أعيان خاصّكينه ، ثم أمّره ثم تنقّل بعد موت أستاذه فى عدة وظائف إلى أن ولاه الملك الأشرف شعبان نيابة حلب بعد وفاة قطلو بُغا الأحمدي ، فباشرها نحو سسنة ونصف وعُين ل بالأمير بُرْجي الناصرى الإدريسي ، ثم ولى نيابة طرابلس عوضا عن قشتمُر المنصوري ، ثم اعيد بعد مدة إلى نيابة حلب عوضا عن قشتمُر المنصوري المذكور ، فى سسنة إحدى وسبعين المن نيابة حلب عوضا عن قشتمر المنصوري المذكور ، فى سسنة إحدى وسبعين ومن أقرانه ، فباشر نيابة حلب مدّة ثم عُين وأعيد إلى نيابة طرابلس والسواحل

۲.

عوضا عن أَيدَمُ الدوادار ، ثم أعيد إلى نيابة حلب مرّة ثالثة في سنة أربع وسبعين فباشر نيابة حلب إلى أن عُين ل في سنة خمس وسبعين بالأمير بيّدمُ الخُوارَدْمِي وباشر نيابة دمشق ، فباشر نيابة دمشق أربعة أشهر وعين وأعيد إلى نيابة حلب رابع مرّة ، فطالت مدّته في هذه الولاية ، وغزا سيس وفتحها في سنة ست وسبعين وكان فتحا عظيا وسر الملك الأشرف شعبان بفتحه ، وفيه يقول الشيخ بدر الدين وكان فتحا عظيا وسر الملك الأشرف شعبان بفتحه ، وفيه يقول الشيخ بدر الدين والسريع ]

الملكُ الأشروُف إقباله \* بهدى له كُل عن يز نفيسُ لمّ رأى الخضراء في شامة \* تَعْتَال والشقراءُ عجباً تَميسُ وعَايَن الشّهباء في مُلْكه \* تَجيرى وتُبدى مايسرًا لِحَليسُ ساق إلى سوق العدَى أَدْهما \* وساعد الجيشَ على أخذِ سيسُ

واستمر على نيابتها إلى أن عُين بالأمير مَنْكلى بُغا الأحمدى البلدى وقيض عليه وحبس بالإسكندرية ثم أُطلِق وتوجه إلى القدس بطالا، كل ذلك و إلى الآن لم يكن برقوق من جملة الماليك السلطانية، بل كان في خدمة مَنْجك، ثم من بعده في خدمة الأسرياد أولاد المسلك الأشرف شعبان، ثم أُعيد إلى نيابة حلب خامس مرة عوضا عن تمر بلى الأفضلي الأشرف في سنة إحدى وثمانين، ثم نُقل بعد عشرة أشهر إلى نيابة دمشق، عوضا عن بَيْدَمُ الخُوارَزْمي في سنة آثنتين وثمانين، فدام بدمشق إلى أن عُين في محرم سنة أربع وثمانين وتوجه إلى القدس بطالا، فدام بلامشق إلى أن عُين في عوم سنة أربع وثمانين وتوجه إلى القدس بطالا، فدام بالقدس إلى أن أعيد إلى نيابة دمشق ثالث مرة، من قبل الملك الظاهر برقوق

<sup>(</sup>۱) سيس : عاصمة أرمينية الصغرى (كليكلية ) وكانت مدينة كبيرة ، لها أسوار ولها بساتين ونهر صغير وهي الآن بلدة في جنوب آسيا الصغرى (راجع أبوالفدا. ص٧٥٠، وفلسطين الإسلامية لاسترانج ص٣٨٥ والقاموس الجغرافي) . (۲) رواية ف : (الشيخ شرف الدين) .

فى سنة ثمان وثمانين ، ثم عُين ل بعد أر بعة أشهر ورُسِم له أن يتوجّه إلى حلب بطّالا ، فدام بحلب إلى أن مات وكان فيه كل الخِصال الحسنة لولا حُبَّه لجمع المـــال .

وتُوفَى الشيخ الإمام العلامة بدر الدين مجدد آبن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البُلْقيني الشافعي قاضى العساكر في يوم الجمعة سابع عشر شعبان ودُفِن بمدرسة أبيه بحارة بهاء الدين قراقوش وكان أعجوبة في الذكاء والحفظ مفتنًا في عدة علوم وهو أسن من أخيه قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحن البُلْقيني وكان له نظم ونثر ومما يُنْسَب إليه من الشعر:

كسروا الجرة عمدا ﴿ سَقُوا الأرضَ شرا با فلتُ والإسلام دِين ﴿ لِيتَنَى كُنْتُ تَــرا با

وُتُوفَى العلامة شمس الدين مجمود بن عبد الله النَّيْسا بُورى الحنفى المعروف با بن انحى جار الله، في سابع جُمادَى الأولى وكان عالماً مفتنًا في علوم كثيرة .

وتُوفّى تاج الدين عبد الله وقبل: أمين الدين بن مجد الدين فضل الله بن أمين الدين عبد الله بن أمين الدين عبد الله بن ريشة القبطى المصرى ناظر الدولة ، في سادس جُمادتي الأولى .

<sup>(</sup>۱) فى ف : « بعد أشهر » .

 <sup>(</sup>۲) هـذه المدرسة لم يتكلم عليها المقـريزى فى خططه و إنمـا أشار إليها السخاوى فى الضوه اللامع
 فى آخو ترجمة عمر بن رسلان بن نصير الكتال البلقينى ، فقال : إنه مات يوم الجمعة حادى عشر ذى القعدة سنة ٥٠٨ ه بالقاهرة ودفن بمدرسته التى أنشأها بالقرب من منزله فى حارة بهاه الدين عند ولده بدر الدين محمد المتقدّم ذكره ، وأقول : إن هذه المدرسة أنشئت سـنة ٥٩٧ هولا تزال باقية إلى اليوم باسم جامع البلقينى بشارع بين السيارج الذى يهـرف قديما بحارة بهاء الدين قراقوش بالقاهرة وهو جامع صغير قديم عامم بالشهائر إلا أنه فى حاجة إلى العارة والاصلاح ولا يزال قبر منشى "هذه المدرسة وقبر ولده بدر الدين محمد وقبر ولده أبى البقاه صالح المتوفى سنة ٨٦٨ ه باقية بهذا الجامع .

10

وتُوقى الأمير قرا مجمد التُّرْكانى صاحب الموصل، قتيلا فى هـذه السنة وهو والد قرا يوسف ملوك العراق، الذين خَرِبت بغدادُ وغيرُها فى دولتهم وأيامهم .

وتُوفّى الأمير الطواشى سابق الدين مثقال بن عبدالله الجمالى" الحبشى الزّمام وأصله من خدّام الملك الأمجد والد الأشرف شعبان ، تنقّل فى عدة وظائف إلى أن صار زماما للدور السلطانية ، فلمّا أن قُتِل المسلك الأشرف عزله أَلانَبك البدري وولّى عوضه مقبلا الرومي الطواشي اليلبُغاوي ودام مثقال بطّالا سسنين وصادره برقوق وحصل له يحن ، ثم أفرج عنه فصار يتردّد إلى مكة والمدينة إلى أن مات يبدر من طريق الحجاز فى ذى الفعدة ودُفِن عند الشهداء فى ليلة الجمعة تاسع عشرينه .

١ المنيل في هذه السنة - المناء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وأربعة أصابع، والله تعالى أعلم .

ф- ф-

انتهى الجزء الحادى عشر من النجوم الزاهرة و يليه الجزء الثانى عشر وأوله : ذكر سلطنة الملك الظاهر برقوق الثانية على مصر

تنبيسه : التعليقات الخاصة بالأماكن الأثرية والمدن والقرى المصرية القديمة وغيرها مع تحديد أماكنها من وضع العسلامة المحقق المرحوم محسد رمزى بك ، الذى كان مفتشا بوزارة المسالية وعضوا في المجلس الأعلى لإدارة حفظ الآثار العربية ، كالتعليقات السابقة في الأجزاء المساضية آبتداء من الجسزء الرابع . ولا يسعنا إلا أن نسأل الله جلت قدرته أن ينزل على قبره شآبيب رحمته وأن يجزيه الجزاء الأوفى على خدمته للعلم وأهله . وكانت وفاته رحمه الله يوم الآثنين ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٦٤ه (٢٦ فبراير سنة ١٩٤٥م) .

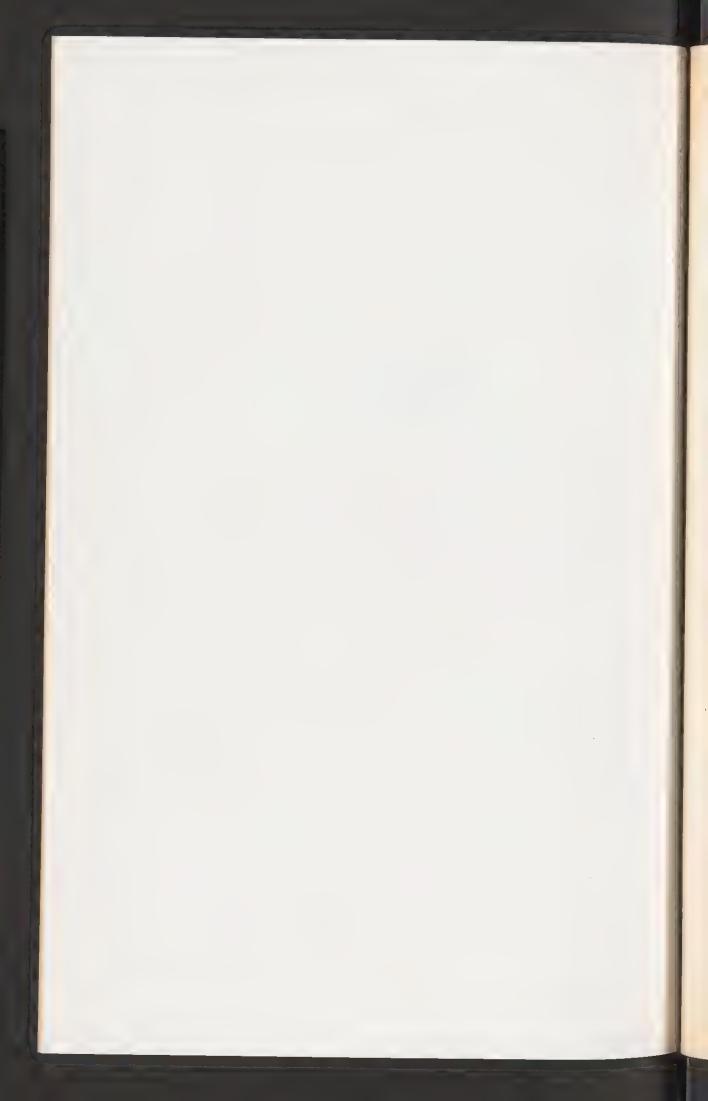



في سنرين الجيزء الحادي عشر من كاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

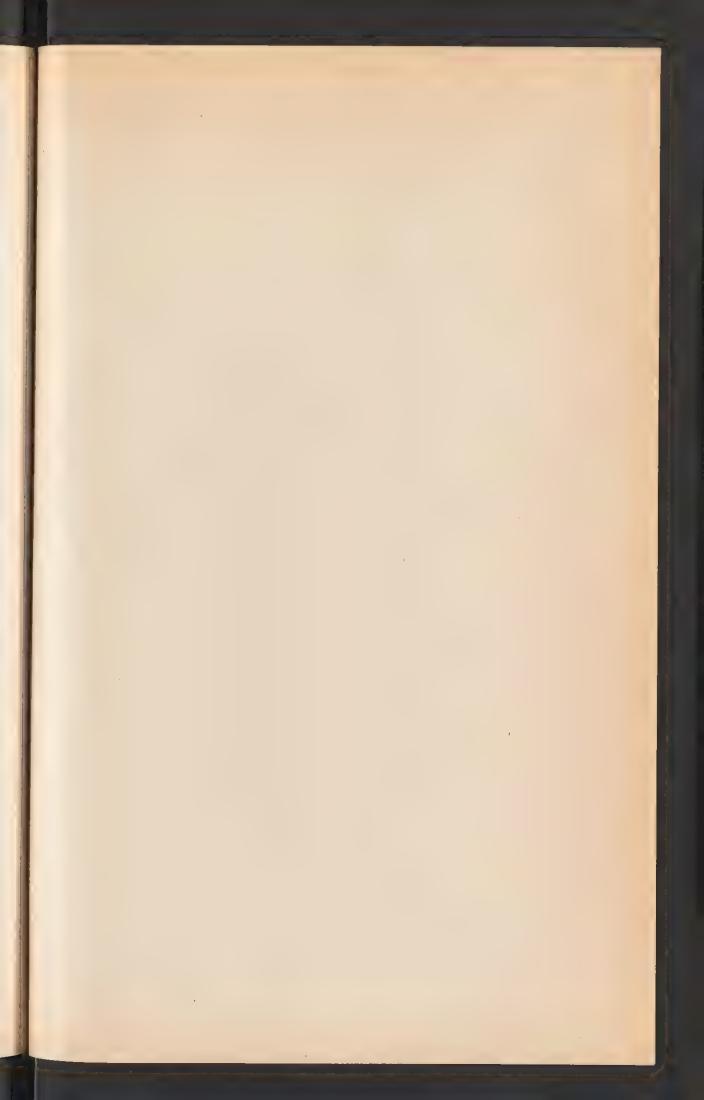

## فهرس الملوك والسلاطين الذين تولوا مصر من سنة ٧٦٧ – ٧٩١ه

(س)

- (١) السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين ولايته من ص ٢٤ ١٤٧
- (٢) السلطان الملك الصالح صلاح الدين أمير حاج آبن السلطان الملك الأشرف شعبان ولايته من ص ٢٠٦ ٢٢١
- (٣) السلطان الملك الصالح ثم المنصور حاجى آبن السلطان الملك الأشرف بن حسين – ولايته من ص ٣١٩ – ٣٩٠
- (٤) السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق برب آنص العثمانى اليلبغاوى الجاركسي -- ولايته الأولى من ص ٢٢١ -- ٣١٨
- ( o ) السلطان الملك علاء الدين على آبن السلطان الملك الأشرف زين الدين بن شعبان – ولايته من ص ١٤٨ – ٢٠٦
- (٣) السلطان الملك المنصــور أبو المعالى ناصر الدين محــد آبن السلطان الملك المظفر حاجى — ولايته من ص ٣ — ٢٣

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أنه آبتدا، من سلطنة السلطان صلاح الدين وثيمن الأسرة الأيو بيسة لقب بالسلطان ولقب بذلك أولاده ومن تولى بعده من الملوك والسلاطين إلى آنتها، الكتاب سنة ١٣٦٧ه (١٣٦٧م) وقد فاتنا ابتدا، من سلطنة صلاح الدين أن نبدل بكلمة (ولاة) كلمة (سلاطين وملوك) إلى آخر سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون سنوالى ذكرهم الملك الناصر محمد بن قلاوون سنوالى ذكرهم بأسما، سلاطين وملوك إلى آخر الكتاب .

آروس آروس آروس آروس آروس آسن آنبا: آنبا آنبا آنبه ا آؤر اَفَيْدُ اَفَيْدُ اَفَيْدُ اَفِيْدُ

## فهرس الاعدلام

آفيةا الحالي الهيدماني الظاهري - ٢٦٧: ١٨: ٣٢٧: (1)آروس بغا الخليل - ٢٦: ٨، ١١: ١٠ ٢٥٢: ١١ آفيغا السيفي ألجاي - ٢:٣٦٣ ١٢:١٥٠ آروس بغا صلغیه --- ۲۲۵ : ۸ آقيفا الصغير السلطاني -- ٢٦٠٤ ٢٦٠ ٣٢١، ١٣٧١: آروس بغا الكاملي - ١٣:٣٢ آروس السيفي بشناك - ٨:٢٨ آقيغا الصفوى من عبدالله (علاء الدمن) - ٢٦: ٥ ٢٥: آروس المحمودي الأستادار - ۲:۲، ۷:۷، ۳:۳۱ : 77167 - : 7 - 8 - 18 : 97 - 7 : 01 6 5 V: 179 61: V1 617: 78 67: 77 آس قا من عبد الله من علي بك الناصري - ٢٦ : ١٥ آقىغا صيوان - ٧٧١:١٧٨ ١:١٧٨ 18:44 618:88 آفيغا الطولوتمري اللكاش — ٤:٣٧٨ ٤ ١ ٤ ٣٧٨: ٤ آنباي الأشرفي -- ٢٥٩ : ١٨ آفيغا يزعبد الله الدوادار --- ٢٠٢ : ٢٠٧ ، ٢٠٠٧ آنبای الطرفطاوی - ۲۳ : ٤ آقيفا من عبد الله اليليغاوي الحوهري - ٢٦: ٧ ، ٢٨: آفياى الكركى - ١٨:٣٢٧ 60:177 6V: 81 61: 71 61 . : 77 6V آفيغًا آص الشيخوني -- ٥٤: ٦٥ ٢٥١: ٩٩ ١٥٩: : TE - 619: TTT 61V: TT9 60: 175 آذيا الأحدى المعروف ما لحلب لالاالسلطان الملك الأشرف --آفيغا العثاني - ١:٣٤١ : 81617: 8.611: 77 67: 70 6V: 77 آفيغا العمري البالسي - ١٣:٣١ 10: 24 61 . : 28 614 آفيغا الفيل - ١٣:٣٧٠ آقبغا أستدار آقتمر - ٢:٣٢٦ آفيفا قبجق - ١٣:٢٥٩ آنبهٰ الأشرفي - ٩:٣٤٦ . ٩ آفيفا اللاجيني -- ١٦:٣٢١ ١٦:٣٢١ آفینا أمز آخور ألحای - ۱۷:۱۲۵ آفيغا المارديني حاجب الحجاب - ٢٥٣٤١٧:٢٤٥ آقيفا الإيثالي – ٢١:٣٥٩ 69: TA1 618: TV7 67: TV7 610 آنيغا الشمقدار — ٩:٦٢ 618: 78169: 77067: 77769: 771 آنبغا بشمقدار ألجاي -- ١٧:١٦٥ 2: 477 آقبغا بوري الشيخوني — ۷:۷۱ ، ۲،۳۲۲ آقبغا المنجكي – ٢٤٥ - ٩ آفيغا جأركس أمير سلاح - ٢٢:٣٦ آقیغا التاصری حطب - ۱۸۰ : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۸ آنبغا جاركس اللالا - ١٢:٧٢

آقبغا الوزيرى -- ٢٠:٣٥٩

آقيغا اليوسفي — ٣٣: ١٤

آقتمر الصاحبي الحنبلي -- ٥١:٥١ ٥٣:١٦ ، ٦٣:

1:141 (14:171

آفتمر عبد الغني حاجب الحجاب ــ ٤: ٥٥ ٤: ١٤: ١٥ ٥ ٢: ١٤ ٥ ٢: ١٥ ٥ ٢: ١٥ ٥ ٢: ١٥ ٥ ٢: ١٥ ٥ ٢: ١٥ ٥ ٢

:101614610.61:1.4618:4164

61 - : 171 6 11 : 10 Y 6 10 : 10 & 67

7 1 1 : 3 · 4 · 7 : 7 1 · 4 · 17 : 3 · 4 / 7 :

T:TTV 6T

آفتمر العثمانى الدوادار -- ١٩٤: ٣، ١٧٥: ١٢، ٦

آق سنقر الأشرق الحاجب - ٢:٣٤٦ ٥٥ ، ٣:٣٤٦

آق كمك السبفي -- ١٦:٣٤٥

آمنة زوجة المشتول -- ٥٧:٧٦ ، ٢:٧٦

آنص والد الأتابك برفوق العبَّاني الجركسي — ١٨١: ١٩:

67:71 - 61:7 - 7 67:1 \ 7 69:1 \ 7

0:757 67:711

آنوك ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون 🗕 ٣٧ : ١٠ ،

Y: 170 617:47

إراهيم أغا أغاه - ٢٨٣ - ٢

إبراهيم ابن الشيخ على بن قرا - ٣٢٢: ٤

إبراهيم بن صرغتمش = صارم الدين بن الأمير سيف الدين صرغتمش -

أبراهيم بن طشنمر العالق الدوادار ــ ٢٦٧ : ١٤ ١

إبراهيم بن قطلقتمر العسلائي أمير جاندار - ١٥٠ ، ٢٠١٥ ،

۲:۳۸۳ و ۲:۳۵۳ و ۲:۳۵۳ و ۲:۳۸۳ و ۲:۳۸۳

إبراهيم بن يوسف بن برلغي — ٢:٣٤٦

الأبرقوهي = شهاب الدين أحمد بن رفيع الدين إسحـــان بن عمد بن المؤ يد الأبرقوهي .

ابن أبي حجــلة شهاب الدين أبوالعباس أحـــد بن يحي بن أبى بكر بن عبدالواحد التلمسانى المغربي الحنفى — ٥٥: ١١: ١٣١ ٩

ابن أبي شاكر — ١٥:١٨ ، ١٣٢ ، ٩

ابن الأثير (صاحب المكامل) -- ١٦:١٢٣

ابن إمام الصخرة والدشمس الدين محمد بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي — ٨٩ : ٥

ابن

ابن

ابن

ابر

,1

1,

1

ابن ایاس ( محمد بن أحمد الحنفی المصری ) - ١٠:٥٠

ابن باكيش = حسام الدين حسن .

ابن البخارى = الفخر بن البخارى •

ابن بطوطة (أبو عبدالله بن محمدبن إبراهيم بن اللواتى الطلحى) • ۲۹۰ : ۱۸

ابن البناء عز الدين أبو محمد الحسن بن على بن حسن بن على العباسي -- ٨٤: ٥

ابن التركانى جمال الدين عبد الله ابن قاضى القضاة علاء الدين على ابن العلامة فخرالدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سلمان الحنفي الممارد بني — ٩٩ : ٣٠ ١٣٠٤ ٧:١٧

ابن تيميسة (تق الدين أبو العباس أحمد بن عبسد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراق الحنبلي) — ١٠٨٠، ٥

ابن الجيعان (شرف الدين يحيي) ـــ ٦١: ١٩٧ ،١٩٧ :

ابن الحبال = تجمالدين أحمد بن عمّان بن عيسي بن الحبال.

ابن حبيب (الشاعر) = طاهر بن حبيب · ابن جمرشهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلافي صاحب الدرد الكامنــة - ١٠ : ١٢١ (٢٠ : ٢٠

19: 778 60: 187

4

; 0

ری

6 1

(

ان حناء = بدر الدين أحمد بن شرف الدين •

ان خاطي أمير بني عقبة - ٣٤٧: ١٤

ان خلكان = بدر الدين بن خلكان .

ان خلكان شمس الدين – ١٧:١٠٥

ابن دقياق (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدم) -١٥:٢٨٢

ابن دمرداش الدمشق الشاعر - ۲۰۸ : ۱

ابن رافع الحافظ المتقن المفيد الرحالة تق الدين أبو الممالى محمد ابن الشيخ العالم المحمد الفاضل جمال الدين أبو محمد رافع بن أبي محمد هجرس بن محمد بن شافع الصميدى — ٩ : ٩ > ٠ ٢ • ١٨ ٩ • ٢ • ٢٠ • ٩

ان الربوة ناصرالدين مجد بنأحد بن عبدالعزيز القونوى --۲:۱۱۰ ۶۱۶:۸۳

ان الزمكمل عماد الدين إسماعيل - ١٣:٣٠٨ ابن الزيات صاحب الكواكب السيارة - ٢٣،١١٨ ابن الصائع الحنني = شمس الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالرحمن ابن الصائع القاضي كال الدين أبو الغيث محمد ابن القاضي تق الدين عبد الله ابن قاضي القضاة نور الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الخالق بن

ابن الطباخ = محمد راغب الطباخ .

ابن طولون (شمس الدين أبو عبد الله محمـــد المؤرخ ) -

عبد القادر الأنصاري الدمشق الشافعي - ٦:١٢٠

ابن عبد الحق = أمين الدين أبو عبد الله محمــــد آبن القاضى برهان الدين .

ابن العديم شهاب الدين أحمد آين الصاحب جمال الدين محمد بن الصاحب كال الدين عمر بن أحمد الحنفي الحلبي -

ابن العديم = القاضى جمال الدين إبراهيم أبن قاضى قضاة حلب كال الدين محد أبن قاضى قضاة حلب كال الدين

ابن عرام = صلاح الدين خليل بن عرام .

ابن العاد الحنبلي -- ١٨:٥٢

ابن الفوات الحنفي = محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن ابن عبد العزيز ·

ابن قاضى الزبدانى = جمال الدين أبو عبد الله محمسد بن الحسن بن محمد بن عمار الحارثي الدمشق •

ابن فاضى شهبة = القاضى شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن عيسى .

ابن قرط الكاشف - ١٤:٣٥٣

ابن قرناص الشاعر - ٣٠٨ : ٥

ابن قروينة = مكين الدين إبراهيم بن قروينة .

ابن القشتمري = محمد بن قشتمر .

ابن القلائسي القاضي أمين الدين محمله بن جمال الدين أحمد ابن محمد بن محمد بن نصر الله — ١٦:١٥

ابن كثير = (عماد الدين إسماعيل أبوالفداء بن عمرالقوشي الدمشق الشافعي المؤرّخ) ·

ابن كلفت — ٦٢ : ١٩

ابن الكوراني = حسين بن على بن الكوراني •

ابن مالك (محد) - ١٠١ : ٢١ : ١٨٩ ١٩ : ١٩

ابن المقسى = شمس الدين عبد الله المقمى .

ابن الملقن - ٢٠: ٣٦٠

· ابن مكانس = الصاحب كريم الدين بن عبد الكريم · ابن عماتی (الأسمد) نے ۱۶: ۲۱، ۳۵: ۱۸، ۱۸، ۲۱۸: ۱۹

ابن المهمندار = ناصر الدين محمد بن مبارك المهمندار .

این میکائیل — ۱۱: ۱۶۵

ابن الميلق = ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الدائم المعروف بابن بنت الميلق الشاذلى الصوفي .

ابن النقاش == شمس الدين أبو أمامة محمد بن النقاش . أبو إسحاق إبراهيم بن أبى بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى --

أبو البقاء صالح — ٣٨٩ : ٢١

أبو بكر بن الأشرف شعبان - ٢٠: ٨٢

أبو بكرين أينبك - ٥٥١: ١٨

7: TEO 6 A

أبو بكرالشبلي — ١٤: ١٨٧

أبو بكر بن على بن حسن — ١٥:١٥

أبو حامد بها والدين السبكي - ١٠٩ : ٤

أبوالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى --٢٠: ١٤٣

أبوالحسن على بن مرزوق بن عبد ألله الرديني ـــ ٢٦٢: ١٤

أبو حفص عمرين الحسن بن مزيد الشهير بابن أميلة المراغى الحلبي ثم الدمشتي — ١٤٤٤ : ٧

أبو حنيفة النمان الإمام الأعظم -- ٩:٣٠٧ 6 ٨:١١٦ فوست أبوحيان = أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوست ابن حيان الجياني الأندلسي •

أبو درقة = عز الدين أيدم أبو درقة .

أبو ذكريا. يحيى بن على بن يحيى المغربي الأصــل الصنافيري . الضرير المجذوب صاحب الكرامات = الصنافيري .

أبوسالم إبراهيم ابن السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق المريني" — ١١: ١٢

أبو الطيب أحمد بن الحسين أبو تمـام — ١٢ : ١٤ أبو العباس أحمد بن موسى الزرعى الحنبلي — ١ : ١٢ أبو العباس البصير — ١١٨ : ٩

أبو العزطاهر بن الحسن بن حبيب = طاهر بن حبيب .
أبو على منصور بن العزيز تزار الفاطمى — ١٧٨ : ٦ أبوغالية الخواجة أحمد بن على بن إبراهيم السكرى — ١٧: ١٧ أبوالفتح يانس وزير الخليفة الحافظ بالتدالفاطمى — ١١٨:

أبو لحاف على الشامى — ٢٢٠ : ١١

أبو فراس الحداني الشاعر -- ١٨٧ : ٢١

أبو الفضل بن عساكر ـــ ۸۹ : ٧

أبو القاسم القشيرى = عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة بن محمد أبو القاسم النيسابورى •

ابرالطام كنية قاضى القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن محمد بن سليان بن خبر السكندرى الممالكي == جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن خير • ابو مسلم الخراسانى - ۲۹۲ : ۷

أبوالدالى تق الدين محمد بن الخطيب محمد بن إمما عيل بن إبراهيم ابن ناصح الحموى الحلمي الشافعي الخطيب - ٧٠ . ٧

أبوالمصور قسطة الأرمني" -- ۲۱:۲۹ ۲۱: ۱۱ ا أبويزيد (بن مراد الخازن) -- ۲۳۰ ۱

الأثابك بيرس - ٢٦٦ : ٣

المراغي

9:4

وسات

ا الري

رب

أثرالدين أبوحيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الفرناطي المغربي المسالكي مم الشافعي — ٢:١١٠ ٥

أحمد بن آ قتمر عبد الغنى — ٤٥: ١٣:

احدين آل ملك - ١٢: ١٢

أحمد بن الأرغوني الأحمدي اللالا مد ١٣٨ : ٣ ،

أحد بن الأشرف شعبان — ٢١ : ٨٢

أحد بن أويس -- ٢٩٦ : ١٠

أحد بن أينبك ـــ ٥٥٠ : ١٥٦ ١٥٠ : ٨

أحد بن شكر - ٢٥٩ : ١٩

أحمد بن تيمية الحراني" شيخ الإسلام = ابن تيمية •

أحد بن حاجبك بن شادى - ٣٢٢ : ٥

أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم = محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أحمد بن شكر الدليل ــ ٣٧٦ : ١٦

أحمد بن طواون - ١١٥٠ : ١

أحمد بن الطولوني المهندس عنه شهاب الدين أحمد الطولوني .

أحمد بن عجلان = السيدالشريف شهاب الدين أحمد ابن عجلان بن رميئة ٠

أحمد بن قايمـــاز أستدار محمد بن آقبغا آص — ٩٩ : ٢ أحمد بن القشتموى (الأمير) — ٥:١٥ - ١١ : ٩

أحمد بن قنغلي -- ١٤: ١٤:

أحمد ماهن باشا - ۱۱۸ : ۲۱

أحد بن محمد بن بيبرس الأحمدي - ٧١ : ٨

أحمد بن محمد المعروف بالعلاء السيرامي الحنفي شيخ الشيوخ — ١٩: ٣١٦ ٤٣: ٢٤٤ 6١٤: ٢٤٣

أحمد بن مسعود المجذوب -- ١٣٨ : ١

أحمد بن الملك الصالح ابن الملك المنصور غاذِى بن قرأ أوسلان ابن أرتق الأوتق — ١٠٣ : ١٣

أحمد بن ياقوت – ٢٥٩ : ٢١

أحد بن محر التركاني — ١٥٠ : ٦

أحمد بن يلبغا العمرى الخاصكى أمير مجلس — ٦٣ : ٥٠ ٧١ : ٢٦٠ : ٢٦٠ : ٢٦٣ : ٥٠ : ٢٦٠ : ٤٠ ٣٢٩ : ٢١ : ٢٨٠ : ٣٢٣ : ٤٢ : ٣٢٩ : ٤٢ :

: TTX 67: TTY 67: TTO 61 - : TT 1 67

7/2 pyy:y/2 - 3y: - /2 /3y: \$2 707:02 707: 7

الإدريسي (المؤرخ) - ١٢: ١٢

أرديغا الميَّاني -- ۲۰ : ۲۷ : ۲۲ : ۲۲۳ : ۳۲۲ ت

أرزمك بن مصطفى — ٢٦: ٢٦ - ١٤: ٢١

أرسلان الأشرق دوادار بركة - ١٨٠ : 3

أرسلان نجما ـــ ٥٥ : ٧

أرسلان اللفاف — ۲۲۰:۳۱۰ ۲۷۹:۳۶، ۳۲۰:۳۰ أرسلان اللفاف — ۲۲۰:۳۰ ۱۳:۳۶۱ ۲۹:۳۶ ۱۸:۳۲۱ ۱۸:۳۲۰ ۱۸:۳۲۰ ۱۸:۳۶

أرشد الدين أبو الثناء مجمود بن قطلوشاه السرائي الحنفي --

17:1:41:7:7:71

أرنىغا العيَّاني -- ٢٠١٠: ٢ ٢ ٢٠٦٠ ٣: أرنيفا الكاملي - ٢:٨٨ ١٧:٢٧ أرثبغا المنجكي - ٢٦٧ : ١٤ أزبك الجندي — ١٦٨ : ١٥ أزدم الجركاني - ۲۲۲، أزدم الجوكندار - ٣:٢٣٣ أزدم الخازن -- ۲۰ ۲۷ ۲۱ ۱۵:۲۷ أزدم العزى أبو ذقن — ٢٤: ٥ ، ١٦: ٤ ، ٧ ، ١٦: 11:01 62:EV أزدم القشتمري - ٢٠:٣٥٩ الأستاذ بول رافيس — ١٥:٨ الأستاذيول كازا نوفا - ١٥:٨ الأسناذ زيادة (مصطفى) — ١٥٤ ٢١:٥٥ (٢١ Y - : 107 6 YY : 1 TY إســـترانج مؤلف فلسطين الإســـلامية ـــــ ٢٦ : ٢٣ إسحاق بن الخليفة المقتدر بالله جعفر - ١٥ - ٤ إسحاق الرجى - ٢٤ : ٣ أسد الدين الكردى - ٢٣٢ : ١٤ إسماعيل من الأشرف شعبان - ٢٠: ٨٢ إسماعيل السيغي - ١٤: ٣٤٥ إسماعيل صاحب حماة - ٩٥ : ١٧ إسماعيل بن يوسف الإنبابي -- ٢١٥: ٦ أسنبغا الأبوبكري حاجب الحجاب - ٦: ٢ : ٤٧ 6 ٢ : ٢

8:12.61.:07

أسنيغا التلكي - ٧١ - ١٥٩ ١٥٠ : ١٧

أستيغا الأشرفي ــ ٣٦٠ : ع

أستبغا التاجي – ٣٤٦ : ٥

أستيغا الأرغوني شاوي -- ٢٦٧ : ٣٢١ ١٣ : ١٣

أرغون الأحمدي الخازندار لالا السلطان - و ٢ : ٤ ، 10:77 611:00 67:70 67:78 أرغون الأرغوني - ١١ : ٧ : ٥ : ٥ أرغون الاسعردي الدوادار ــ ٧ : ٣٦ 6 ٦ : ٢ 6 6 ٢ : ٣ : 66: 177611: 10760: 107613 14:174 أرغون من بلبك الأزقى الأستدار — ٣١: ٣١ ، ٣٢ ، ١٠ A: 01 61: EV 61: TO 67: TT أرغون الزيني - ٣٤٦ : ٧ أرغون السلامي - ٢٦٠ : ٦ أرغون شاه الأشرق - ٧ : ٧ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ . ٨ 67:114 67: VO 6V: VE 610: V. 1 - : 1 84 أرغون شاه البكامشي - ٢٤٦ : ٨ أرغون شاه البيدمري - ٧٦٧ : ١٨ أرغون شاه السيفي رأس نوية - ٥ ٢ ٢ ٠ ١ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ٩ أرغون ططر — ۲:0168:8861۳:۲۷61:۳۳ أرغون من عبد الملك - ٣١ : ٣٣ : ٣٣ : ٣ أرغون العثاني - ٥٥١ : ١٨ أرغون العجمي الساقى — ٥٣ - ١١ أرغون العزى الأفرم — ٧١ : ٣٤٧٤٣ : ٨ أرغون على بك — ١٠٦ : ١٥ أرغون القشتمري — ٥٠ : ٢ أرغون كَمَكُ العزى — ٣٣ : ١١١ ١١ ٤١٧ ٧٤٧٠ أرغون المحمدي الآنوكي الخازن ـــ ه ٤ : ٤ أرنبغا الأشرفي - ٦:٣٤٦

أرنبغا الخاصكي - ٦:٢٥

أرنبغا السيفي ألجيبغا -- ١٥٠ ٨:١٥





أسنبغا السيفي -- ٢٦٨ : ٢ ٢ ٢٢٢ : ٤

أسنينا الصارى - ١٥٠٠ ٧

أسنبنا العزى - ٥٠٠ ٨

أسنبنا العلائي -- ٢٦٠ : ١

أسنة القوصوني لالا السلطان - ٢: ١٢:

أسنينا المحنون -- ٣٢٣ : ١٣

أسنبغا المحمودي - ١٥٠ : ١١

أسنيفا النظامي -- ١٥٠ : ٩

أسندم آقبغا -- ٤٤: ١

أسندم الزيني النياصري - ١٠: ١٦، ٥٥: ١٥٠

6 8 : 1 . 4 e 1 : 44 e 4 : 5 × e 4 : 5 ×

7:12067:1.7

أســندم الشرق رأس نوبة منطاش ــــ ١٥٠ : ١٥٠ أ

ا ۱:۲۲،۰۷:۲۲ المراقم عتمشي - ۲۱:۰۱،۰۱،۲۲،۰۱،۲۲ (۲:۰۱،۲۰)

67:108617:107617:189

17:171

أستدمر العثماني - ٧١ - ٥٥ ١٥٩ : ١٧

أسندم العلائي الحرفوش -- ٧٠ : ١١٧ ٥١١ : ٩:١١٧

أسندم المحملي -- ١٤: ٢٥٩ : ١٤ ٢٥٩ : ١٤

أسندم المظفري — ۲۷: ۲۷

أسندس الناصري - ٣٣ : ٨ : ٣٦ : ١١ ، ١٦ : ٤٠ ،

6 4 : 51 6 7 : 55 6 7 : 54 6 9 : 54

4:1.8

أسندمر نائب طرايلس — ٣٨٥ - ٦

أسندمر من يعقوب شاه ــ ٧ : ٣٥١ ، ١ ، ٣٥١ ، ٧

6 17 : 771 6 1 : 70 8 6 1 - : 70 7

11: 777

أسندم اليوسفي - ٢٠: ٣٥٠

الإسنوى = جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم صاحب طبقات الشافعية •

الأشرف إساعيل ( ابن صاحب اليمن ) — ١٤٥ : ٩ الأشرف بن الأفضل صاحب اليمن — ٢٠٩ : ٣

الأشرف برسباي - ٣٤٦ : ٤

الأشرف خليل (بن قلاوون) — ٣ : ١٨ ، ٦٣ : ١٨

الأشرف شعبان بن حسين ـــ ٣ : ١٣ ـــ ١٠ : ٨ ،

: 107 67 : 107 6 1 : 12 1 6 1 7 : 77

610:14-61:14-64-:10464

: 771 61 - : 718 67 : 190 68 : 198 60 : 70 - 67 : 790 60 : 797 617

: 44.64 : 414.14 : 411.64:4.4

610: TAY67 - : TA . 67 : TE . 61T

0: 474

اشقتمر المسارديني أمير مجلس -- ٦ : ١ ، ١ ، ٢٥ : ١ ، ٢٥ المراديني أمير مجلس -- ٦ : ١ ، ١ ، ٢٥ : ٢١ ، ٢٥ : ٢٠

61:17464:17860:18.68607

6 1 2 : 719 6 1 2 : 711 6 9 : 1 1 1 1 6 1 7 : 7 2 7 6 9 : 7 2 2 6 1 1 1 2 7 - 1

11: 447

أطلبش الأرغوني الدوادار -- ١٥٠ : ٥، ه ه ١ : ٤، أطلبش الأرغوني الدوادار -- ١٦٤ : ٤، ١٦٤ : ٤، ١٩٤ :

17

أطلمش الطازى — ١٥٠٠ : ١٧٩ 6٧ : ١٥٠ 1 : ١٠٥ ١٢ : ١٢ الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى — ١٣: ٢٢ — الأفضل عباس (ابن المجاهد سيف الدين أبو يحيى اليمني)—

أقطاى ( فارس الدين ) - ٢٤ : ٤٤ 6 ٨ : ١١

ألابغا المثائى الدوادار الكبير -- ١٨٠ : ٨٠ ٢٠٨ : ٩٠

12: 444 64

أكل الدين شيخ الشيوخ بالشيخونيــة — ١٧٤ : ١٣٩ : ٢٢٩ : ٢٣٩ : ٢٣٩ : ٢٢٩ : ٢٢٩ : ٢٣٩ : ٢٣٩ : ٢٢٩ : ٢٠٠ : ٢٤٠ أكل الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود الرومى البابرتى -- ٣٠٢ :

۳۰۳۰۱۲ تا ۳۰۳۰۳ تا ۲۰۰۳۰۱۱ تا ۲۰۰۳ تا

7: YYY 61Y

ألجيبغا الجمالى الدوادار — ٢٦٥ : ٤، ٢٦٧ : ١١ ، ١٠: ٣٢٢

ألحيبغا السيفي ألجاى -- ١٥٠ : ٣٤٩ 60 : ٩

ألجيبغا السيفى جنقرا — ١٥٠ : ١٧ ألطنيغا الإبراهيمي — ٣٤٦ : ٩

ألطنيغا الأحمدي -- ٢٦ : ٥

ألطنبغا الأرغوني — ١٧٩ : ١٦

ألطنبغا الأشرفي — ٢٨٤ : ٢٥ ، ٣٢٠ : ٣٢٩ : ٣٢٩ :

11 : 401 614 : 45 - 614

ألطنبغا الأشقر - ٣٤٦ : ٨

ألطنبغا برقوق — ٢٢٤ : ٤

ألطنبغا البشتكي — ٢٧: ٧١ ، ٣٥ ، ٣ ، ١٠٤ ، ١

ألطنبغا الجربغاوى -- ٥٤٣: ١١

ألطنيغا الجو بانى اليلبغاوى أمسير مجلس — ٤٤: ١٨: ١٨:١٨٠٤٣:١٦٥،٠١٥

: 771 619:777611:71861:718

617: 70867: 70. 60: 729 611

<u>| []</u>

ŊI

1

ألطنيغا شادى — . 10 : ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۱ ؛ ۲۵ ، ۲۵ ؛ ؛ ۲۵ ، ۲۵ ؛ ؛

ألطنبغا الشمسي -- ٢٦ : ٤

ألطنبغا الطازى ــ ٣٤٥ : ١٤

ألطنيغا ططق العثماني — ٦٣ : ١٦

ألطنبغا من عبد الملك — ٦٣ : ١١ : ٢١ ، ١٠ : ٣٢ ألطنبغا العثماني رأس نوبة — ٣٦٧ : ٣٢١ ، ٣٢١ :

11: 444 6 14

ألطنبغا العزى — ٣٣ : ١١١ ٩٨٠٤

ألطنبغا الكوكائى أمير سلاح – ۲۲۷ : ٣

ألطنبغا المارديني الناصري صاحب الجامع - ٣٣: ١٤: ٣٠ ألطنبغا المارديني الناصري صاحب الجامع - ٣٣: ٣٦٠

ألطنبغا المحمودى — ٥٥ : ١٠

ألطنبغا المعلم أمير سلاح — ١٥٠ : ٧، ١٨٠ : ٨٠ : ٨٠ : ٧، ١٥٠ : ٧، ١٥٠ : ٧، ٢٤٧ : ٧، ٢٠ : ٧٠ : ٣٣٩ : ٣٠ : ٣٠ : ٣٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ : ٣٠٠ :

ألقان أرغون بن بو سعيد ملك التنار — ٢٩٦ : ٧ ألقان أو يس آبن الشيخ حسن بن حسين بن آفيغا بن أيلكان — ١:١٣٣ : ١

ألقان حسين ابن الشيخ أويس = حسين بن أويس · إلياس الأشرفي أمير آخور — ٢٤٥ : ١٣ : ٢٥١ 6 ٢٠٠١ إلياس الصرغتمشي — ١٥٥ : ٤

الباس الماجرى - ۱۳:۱۷۹ - ۲۰:۱۹۹۶ ۲۰:۱۹۹۶ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۹۹۶ ۱۹۹۶ البام الشافعي رضي الله عنه - ۱۶۳ (۱۵۰ ۱۹۳۶) ۲۰:۱۹۶

الأمجد والدالأشرف شعبان ـــ حسينوالد الأشرف شعبان .

أمير الجيوش بدرالجالي – ٢٠: ٢٠:

أسرحاج بن أيتمش - ٣٢٢ : ٧

امیر حاج بن مفلطای - ۷۱: ۶۵ ۱۳۳: ۵۰ ۲۷۹: ۲۷۹، ۲۷۹: ۵۰ ۲۳۳، ۵۰ ۲۳۳، ۵۰

أمير زه أمن ملك الكرج ــ ٣٢٢: ٥

أسرعلى بن أسندمر الزيني — ٢٥٦ : ١٢

أميرعلى آبن الملك الأشرف - ٦٢ : ٢ ، ٧٢ : ٣ ،

أميرعلي بن قشتمر المنصوري — ١٦١ : ١٦١ ٩ ٢٠٩ ٨

أمين الدولة ربيع الإسلام أمين الدين كستكين بن عبد الله السفتيكي أتابك العساكر - ١٠٠١ ، ١٦

أمين الدين أبو عبد الله محمد آبن القاضى برهان الدين إبراهيم بن على بن أحمد الدمشق الحنفى الشهير بابن عبد الحق — ١٣١ : ٧

أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشق الحنني قاضي قضاة حماة — ١٨: ٩٢

أمين الدين الحلواني — ١٧٤ : ١٣

أمين الدين بن السائس - ١٥١ - ٩

أمين الدين عبد الله بن المجد فصل الله بن أمين الدين عبد الله ابن ريشة القبطى الأسلمي المصرى - ٣١٦: ٣١٥ ١٣ : ٣٨٩

أمين الدين عبد الله المعروف بجعيص الأسلمى -- ٢٩٩ : ٣ أمين الدين محمد بن محمد الخوارزمى النسفى اليلبغاوى الحنفى المعروف بالخلواتى -- ٣١٣ : ٤

أوحد الدين عبد الواحد بن إسماعيل بن ياسين الحنفي المصرى

ایاس أمیر آخود — ۲۲۸: ۳ ایاس الحرجاوی — ۲۷۱: ۲

إياس المارديني - ١٥١ : ٣

أيدكار بن عبد الله العمرى اليلبغاوى حاجب الحجاب -- ١٠٠٥ : ٢٦٥ : ٢٠ ٢٥٠ : ٢٠ ٢٥٠ : ٢٠ ٢٥٠ : ٢٠ ٢٠ ٢٠ : ٢٠ ٢٠ : ٢٠ ١٥ : ٢٠ ١٥ : ٢٠ ١٥ : ٢٠ ١٥ : ٢٠ ١٥ : ٢٠ ١٥ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ١٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ : ٢٠ ٠ : ٢٠ ٠ :

أيدمر الآنوكى الدوادار — ٢٤: ١٤، ٣٦٥ : ٨،

أيدم أبو زلطة — ٣٦٣: ٥

أيدم الخوارزي -- ٢١٩: ١٤

أيدم الشامي - ١٤:٥١ ع ع ٢٠:٥٠

أيدمر بن عبد الله الشيخى --- ٣:٣٥ ٢٥ : ٨ ، ٥١ : ٢:١٢٢ ، ١٧ : ٣

أيدمر بن عبـــد الله بن صديق الأمير سيف الدين المعروف بالخطائي — ١٣:٤٤ - ١٣:٤٩ ، ١٩:٧٠ ، ١٩:٥٧

إينــال قِمَاس الأمير الآخور الكبير الجــاركسي — ٢٢٥:

## 

البارزى الجهنى الحموى فاضىقضاة حماة نجيم الدين بن عبدالرحيم آبن القاضى شمس الدين بن إبراهــــيم بن شرف الدين هبة الله ــــــــ ٨٤: ١

> باكيش السيفي يلبغا — ١٠٤: ٣ بايجي الأشرفي — ٢٥: ٣٤٥

بحجاس بن عبد الله النوروزي — ۱۰:۲۹۱:۱۷:۰۹۲ ۱۰:۳۳۰ ، ۲۳۷:۹:۳۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۱۲۳۲ : ۲۳۱ ، ۳۲۱ ، ۲۲۱ : ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۰۷ ، ۲۲۱

بدرالدین حسن بن زین الدین عمر بن الحسن بن عمر بن حبیب الحای الشافعی -- ۲:۹۸،۳:۹۰ ۱۹۰،۹۶:۲۰ ۱۹۰،۹۶:۱۸

بدر الدين حسمين المنعوت بالملك الأمجد بن السلطان الملك النــاصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون ــــ ۱۰:۲۱

> بدر الدين بن خلكان — ١٠٥ : ١٦ بدر الدين بن الشامية — ١٠١

بدر الدين عبد الوهاب بن الشيخ كمال الدين أحمد بن أانمي القضاة علم الدين محمود بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدى الإخنائي المالكي — ٢٩٤ : ١٨

بدر الدين محمد بن احمد بن ابراهيم بن مرهر - ٢٢٩: ٥ بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بر كال الدين أحمد ابن جمال الدين محمد بن أحمد الشريشي - ١:١٠٥ بدر الدين محمد بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلفيني الشافعي - ٣٨٩: ٣

> بدر الدين محمود العيني = العيني . برسيغا الخليل — ١٤:٣٢١

رقوق (الملك الظاهر) — ١٥٥٤٤ و ١ و ١٥٠٤٥ و ١ و ١٥٠٤٥ و ١ و ١٥٠٤ و ١ و ١٠٠٤ و ١ و ١٠٠٩ و ١٠٩٩ و ١٠٠٩ و

رِدان الدين إبراهيم الإخنائي = قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ·

برهان الدين إبراهيم بن سعدالله بن جماعة وهو جد عبد الرحن والد صاحب الترجة — ١:٣١٥

رهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشييخ الإمام المفتى شرف الدين عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم ابن شادى بن هلال الطائى الطريف القيراطي الشافعى — ١٢: ١٩٦

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبسد الرحمن بن محمسد بن إبراهيم بن سعدان برس جماعة السكاني = قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة

برهان الدين أحمد = القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس

> برهان الدين المحلى - ٢٠٢٤ - ٢: ٢٠ زلار الخليلي - ٢: ٣٤٥

بشتك بن عبد الكريم الأشرف - ٧٠ : ١٨ ، ٧٤ : ٧٠

بشتك بن عبدالله العمري - ١٥:٧، ١٥:٢١، ٥٥:

بشتك (بن عبــد الله الناصرى أحد نمــاليك الملك النــاصر محد بن قلاوون) — ١٤:٢٩٢

بشتك الناصرى صاحب القصر والحمام من مماليك الناصر محمد ابن قلاوون — ۱٤۷ ۸:۱

يطا الخاصكي الأشرفي - ١٠٢١٢ - ٨:٢١٢

يغاجق — ۱۷:۳۲۸

بنداد الأحمدي - ۲۰۸: ۱۱ ، ۱۲۱۱ ، ۱۲۳ ؛ ۱۶ ، ۱۲۳ :

بك بلاط الأشرف – ۲:۳۲، ۲،۳۲۳:۱ يكلاط السعدي – ۱:۲٦۸ بها الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقبل المصرى الشافعية وشارح الشافعية وشارح ألفية ابن مالك - ١٠١٠٠٠ ١٠١٠٠ بها الدين حسن بن سليان بن أبي الحسن بن سليان بن ريان -

بدارم

12:

إبرح

P.M.

- (J)

- 6

- 1-

-1

10

j

بهاء الدين محمد بن الكازرونى — ١٤ : ١٢٥ بهادر الأعسر — ٣٦٣ : ٣

بادر الفخرى -- ۸:۳۲۲ . بهادر المنجكى -- ۸:۳۲۸ ، ۲۲۸ : ۵ ، ۳۱۳ : ۱ بورى الأحمدى -- ۷ : ۱۹ : ۲۵ : ۹ : ۱۲ : ۲۳ : ۱۱ بورى الحلمى -- ۲۳ : ۹

بوری صهر منطاش — ۲۲۷۰: ۸ بیبرس انتمان تمری — ۱۸۰: ۲۲۱،۱۷۰۳۸۱:

۱۸:۳۹۲،۱۲ بيبرس الجاشنكير — ۱۰:۳۲۱ بيبغا الأشرفي — ۷:۷۶،۷۶ بيبغا الصالحي أخوتلك — ۳۳:۹۱ بيبغا ططرحارس طير — ۱:۱۲۹

بيبغا العلائى الدوادار — ٢:١٦٢،٢١٤: ٢:١٦٢،٢٠: ٥ بيبغا القوصونى — ٢٤:٤٥،٤٠٥، ٥٠٤،٥٠٤: ٥ بيخجا الكاملى — ١٥٠:٤

بید می الخوارزی ... ۵۰:۵۰ م ۱۸:۸۳ ، ۲۵:۵۰ ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ بكتمر الحسنى – ۲:۳۴۵، ۱۳۶۲، ۲ بكتمر بن عبد الله الحاجب – ۱۰:۱۷۱ بكتمر بن عبد الله الدومنى – ۲:۱۲، ۲۹۲، ۲۱۰ بكنمر بن عبد الله المؤمنى – ، ۱۲،۷۰، ۵۰، ۲۱،۲۰۷:

بكتمر العلمي — ٥٤:٧٠ (٧:٧ بكلمش الإبراهيمي — ١٥:١٥ بكلمش الأرغونى القرمي — ٣٠٣٠ بكلمش الطازى العلائى رأس نوبة — ٢٦٠:١١:٥٠٢:

بلاط الحاجب - ٣٤٣: ١ بلاط السيفي ألجاى الصغير - ١٥: ٧٥ ، ١٥: ٣٩٧ ، ١٥ ١٥: ٢٩٧ : ١٥

بلاط الملائى أمير جاندار — ٢٠:٣٢٩ بلاط المنجكي — ٢٠:٣٢١ ، ٢٠:٣٦٢ ، ٢ بلال الحبشى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم — ٢١:٣٦ بلبل الرومى الطويل — ٢٢:٣٢١

بلوط الصرغتمشي - ٣:١٥١ (١:١١ (١:١٠) (٣:١٠٥) (٣:١٥٠) (٣:١٠٥) (٢٠:٢٠٨ (٢:١٨١) (٢:٠٢٠) (٢:٠٢٠) (٢:٠٢٩)

بنت الأمير أحمد بن السلطان حسن — ٣٦٥: ٦ ينت الأمير منجك اليوسفى — ٨:١٢٩ . ٨ بنكوت (مؤلف القاموس الجغرافى) — ٣٠:٣٧٢

جاء الدين أبو البقاء محمد آبن قاضى القضاة سديد الدين عبدالبر ابن صدر الدين يحى السبكى = قاضى القضاة بهاء الدين أبو البقاء

(ت)

الناح أحمد بن دفيق العيد — ٩:٩

ينان الكركي - ١٨:٣٢٧

تاج الدين أبو عبـــد الله محمد بن البهاء المسالكي المعروف بابن شاهد الجمالي — ۲۱۱۸ ت

تاج الدين أبو عبد الله محمد بن بهاء الدين إسحاق بن إبراهيم السلمي المناوى الشافعي خليفة الحكم بالديار المصرية — ١ : ٨ ٥

تاج الدين أخو حامد بهاء الدين السيكي — ١٠٩ : \$

تاح الدين إسماعيل بن مازن الهواري — ٣١٣:٣

تاج الدين بهرام بن عبـــد الله بن عبـــد العزيز الدميرى — ١٨:٣٨٦

ناج الدين عبد الباقي (الشيخ) - ٨:٩١

تاج الدين عبد الله = أمين الدين عبد الله بن مجسد الدين فضل الله بن أمين الدين بن عبد الله بن ريشة القبطى المصرى ناظر الدولة

تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضى القضاة ثقى الدين على بن عبد الدين على بن عبد الدين على بن عبد الكافى بن على بن تمام الأنصارى السلمى السبكى الشافعى قاضى قضاة دمشق — ٢٥: ٢٠ : ٣ : ١٢٢ : ١٠ ٢ : ٣ : ٢٠ ٢ : ٣

تاج الدين عبدالوهاب المكى المعروف بالنشو -- ١١١: ٨٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ تاج الدين محمد بن إلى المدين عبدالرحمن -- ٢١: ١٥ م ١٠٠٠ تاج الدين محمد بن إلى المدين خضر بن جمال الدين عبدالرحمن -- ١٦: ٥

تاج الدين محمد بن السكرى – ١٧:١٠٣

تاج الدين محمد بن الصاحب غر الدين محمد بن الصاحب بها، الدين على بن حنا — ١٨:٢٧٢

تاج الدين المراغى — ١٧:١٠٥

تاج الدين موسى بن ســعدالله بن أبي الفرج ناظر الحــواص الشريفة المعروف بابن كاتب السعدى -- ١٥١: ٨٠٠ ٢ : ٣ : ٤

تاج الدين بن وزير بيته الأسلمي ناظر الإسكندرية — ٢٠٠٤ : ٩

تغری بردی البشیغاوی آلظاهری — ۷: ۲ ۹ ۴ ، ۲ ۳ ۲ : ۱ ۴ م

تغرى برمش الأشرفي - ٢:٣٦٠

تق الدين أبو الفــداء إسماعيل بن نــور الدين على بن الحسن القلقشندى الشافعي المصرى مفــــى المسلمين بالقــدس الشريف — ١٤٤: ٤

تق الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمله بن على الواسطى الأصل المصرى المولد والوفاة الشافعي المقرئ المحدث الشهير بابن البغدادي - ١٩٦٠: ١

تق الدين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزى = المقريزى تق الدين عبد الرحن بن القاضى محب الدين محمد بن يوسف ابن أحمد بن عبد الدايم النيمى الحلبي الأصل المصرى الشافعي - ٢٣٨ ١١٠٢٢ : ١١٠١ ٢٣٨ :

تق الدين محمد بن جمال الدين رافع بن هجرس بن محمد بن شافع ابن السلامى المصرى الشافعى بدمشق == ابن رافع تق الدين محمد بن محمد بن شاس المالكي - ٧١٣:

تكا الأشرفي --- ۸:۳۵۱ ، ۳۲۵ ، ۲:۳۲۵ ، ۲:۳۷۳ ، ۲:۳۷۳ ، ۲:۳۷۳ ، ۲:۳۷۳

تكا الشمسي - ١٠:١٥٠

تلك أخو بيبغا الصالحي — ٣١٣:٣١

تلكتمرين بركة -- ٧:٥١ ،١٠٤٩ ٥٠٠٠

تلكتمر الجمالي - ١٢:١٢٧ 6٧:٥٨

تلكتمر الدوادار - ٢٥٧: ١٢ ، ٢٥٧: ٣

تلكتمر بن عبدالله المنصوری — ۲۷:۳۸۳ (۷:۱۵۰

تلكتمر العيسوى - ١١:٧١

تلكتمر الكشلاوي - ٥٤:٨

تلكتمر المحمدي - ١١:٤١ - ٢٤:٤٩ ١٣:٤١ - ٨:١٠٤

تلكتمر المنجكي -- ١٢:١٥٠

تمان تمر الأشرف — ۲:۳۶۱، ۵، ۱:۳۶۰، ۲:۳۵۱، ۲:۳۵۱، ۲

عمان تمر العمري - ٦:٢٥

تمراز الطازي - ٤٤:٤٤ مراز الطازي - ٧:١٦٥

تمرياي الأفضلي الأشرق - ٣٨٨ ٤١٧: ١٥ ٣٨٨ ١٠:

تمریای الأفضلی التمرتاشی — ۱۹۱٬۱۹۰، ۱۹۰، ۳:۱۹۱، ۳:۱۹۲، ۳،۱۹۲، ۱۸۲، ۳:۱۹۲، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۹۲،

11: TTT 4 1V: TTT

137:•1 > 737:V > 757:F1 > 757: 7 > 7 V 7 : 1 1

ت گر به

تردا

غرق

تمرة

نمر

li.

1.30

تمر بای نائب صفد - ۱۵۳ : ۹

تمريغا الأفضل الأشرفي المدعو منطاش ـــ ٧٩ : ١٧٥ : YOO 6 2 : YO 1 6 17 : YEA 67 : 210 : ٢٦٦ 6 17 : 77 - 6 1 : 70 1 60 : 707 62 6 2: YAZ 6 11: YA . 6 7: YVO 6 10 177 - 31 - PIT: V - FTT: V - ATT: 113777: 1377: 13377: 73677: : 444 64: 44 61: 446 61: 441 61 : 464 64: 454 60: 451 64: 45 - 64 1751-1-137:31-737:1-737: : 40761: 401614: 40.61: 48460 170 X 6 V : 43 V 6 1 : 40 £ 6 £ : 40 4 6 1 : 477 60:471 60:47 . 68:40964 1777 60: 410 61: 418 61: 41461 1777 : X > 7 Y Y : Y Y 6 Y : Y Y 6 Y : X > F Y Y 6 Y 012 AV7: 121 A7: 1127 A7: A27A7: A: TAO 67: TAE 62

> تمريغا البدری — ۲:۱۵۰،۶۱:۳ تمريغا الحاجب — ۲:۲۲:۳

تمريغا السيفي تمريای — ۱۷۹ : ۱۳

تمريغا الشمسي - ١٣:١٧٩

تمريغا الظاهري - ١٨:٣٣٢

تمريغا العمرى - ٢٦:٥٠٥٣:٤

تمريغا الكريمي - ٢٠:٣٥٠6٣:٣٤٥

تمريغا ( الملوك ) --- ١٧: ٣٧٣

تمر بغا المنجكي أمــيرآخور ـــ ۱۸:۱۸۰ ، ۲۶۶ : ۸۰ ۲۷۲ : ۲۸۱ - ۲۸۱ : ۲۸۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱

14:42161 . : 40161 .

تمرینا الناصری - ۱۰:۳۵۲ م تمرداش القشتمری - ۳:۲۳۲

تمرقبا السيفى تمريغا — ١:١٨٠٤١٧:

تمرفيا العمري جوكندار — ۲:۲۲،۲،۲۷۱ . ۸

تمر المارديني -- ٣:٦٦ ننك الأزق - ٣:٣٤

نَبُكَ الحسني الظاهري المعروف بتنم — ٣٧٩: ٥

تنبك البحياوى -- ١٢:٣٢٧ ، ١٨:٢٦٧

الناني ــ ۱۷۹:۱۰۹:۱۲۳:۱۰۱۶:۳۲:۳۶ ۲:۳۷۳:۲۰:۳۲۲

نیمورلنك کورکان صاحب سمرقند — ۲:۲٤۷،۶:۳

( 0 )

نَّمَةً بن رميثة بن أبي نمى محمد بن أبي سعد حسن بن على ابن قنادة بن إدريس المكي الحسني — ١٣٩ - ٨:١٣٩

(ج)

جاركس الخليلي أمير آخور الكبير -- ١٦٠: ١١٥ ١١٥: ١٩٥ مير آخور الكبير -- ١٦٥: ١٦٠ ١١٥: ١٩٥ مير المرابع المرابع

: 118 61 - : 114 6 6 : 111 6 14 : 11 -

619: 778 612: 708 61: 722 6V : 778 60: 779 621: 877 61 - : 770

614: #AF 618: #09 617: #FV 617

17: 47.

جاركس شادّ عمائر ألجاى اليوسفى — ٢٧:٦

جاركس القرابغاوي - ٣٤٦ : ٥

جاركس المحمودي — ١٦٤٢٤٤

جانبك — ۲۲۲ - ۱۰:۲۲

جانم الجزاوى — ٢٦: ١٩

الجبرتى = عبد الله الجبرتى الزيلعى •

جبريل حاجب حجاب دمشق — ۲:۳۵۲ 6۷:۳۶۷

جبريل الخوارزى – ۱۲:۲۷۹

بران بك -- ۲۲:۷۲

جرباش التمان تمري الشيخي -- ١٩:٣٦٢

جرياش الشيخي الظاهري - ٢٦٧: ١٤: ٣٢١ (١٤: ٣٢١)

جرجي الحسني -- ١١:٣٧٩

برجى بن كوندك - ١٣:٣١

جركتمر السميفي منجك -- ٢١:٣١ ٣٠:٧ ، ٤٤:

11:78 68:88 618

جركتمر الماردين -- ٥:٥

جركس الجاولي — ١٦:١٦١

جركس السيفي ألجاي – ١٣:١٥٠

جمقمق السيفي — ٢٤٣١.٨

جمقمق شاد الشراب خاناه - ١١:٣٥١

جفيق الصفوى -- ١٢:٣٥٦

جلال الدين أبو المعالى محمد ابن قاضى القضاة نجم الدين محمد ابن قاضى القضاة فحر الدين عثان بن جلال الدين أبى المعالى على بن عمر بن محمد الزرعى الشافعي سبط الشيخ جمال الدين الشريشي — ٤٠٢: ١٨:

جلال الدين التباني - ۲:۳۰۲ ۶۹:۸

جلال الدين عبد الرحمن بن سراج الدين عمر البلقيني على قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني

جلال الدين محمد المعروف بمجارانله ابن الشيخ قطب الدين محمد ابن الشميخ شرف الدين أبى الثناء محمسود النيسابه رى الحنفى — ٢٠٣ : ٨ الجلب = علاء الدين آقيغا بن عبـــد الله الأحمدى اليلبغاوى جلبان أخو ما مق الحاجب - ١٨:٣٠٨ ، ٢٢ ، ٣٤٣

جلبان السعدى - ه٤: ٢ ، ٥ ٤ · ٧ : ٣٤٥

جلبان السيفي -- ١٤:٣٤٥

جلبان العلائي - ۲۲۸: ۱۱، ۳۲۹: ۱۹

جلبان الكشبغاوي الخاصكي الظاهري - ٢٧٣: ٦: ٣٢٢: ٦

جلبان اللالا - ۲۷:۱۱

جماز بن هبة الله — ۲:۲۱۸

جمال الدولة إقبال خادم الملك - ١٦:١٠٥

جال الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالرحن الأميوطي الشافعي — . • ٣١٥ : ٣

جمال الدين أبوالنناء محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة --- ٢٣ : ٨ جمال الدين أبو الربيع سليمان بن داود بن يعقوب المصرى ثم الحلى بحلب --- ١٤٤٤ : ١

جمال الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن عمار الحارثي الدمشق الشافعي الشهير بابن قاضي الزبداني — ١٣١ ٣: ٣

جمال الدين أبو محمد عبــد الرحيم بن الحســن بن على بن عمر القرشى الأموى الإسنائى الشافعي شــيخ الشافعية ــــ القرشى الأموى الإسنائى الشافعي شــيخ الشافعية ــــ

جمال الدين بن الأثير = عبــد الله بن الكمال محمد بن العاد إسماعيل بن التاج أحمدى بن سعيد بن الأثير الحلبي

جمال الدين أستادار جركس الخليلي — ١٣:٣٥٩

جمال الدين التركماني = قاضي القضاة حال الدين التركماني

جمال الدين الدولعي — ١٤:١٠٩

جمال الذين الشريشي — ١:٢٠٥

جمال الدين عبد الرحن بن محمد بن محمد بن سليان بن خير السكندرى المالكي قاضي القضاة - ٢٢٧ : ١٥ ،

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن على - ١٢٨: ٩ جمال الدين عبدالله آبن الأمير بكتمر الحسامى الحاجب -١٧: ٣٠١ ٢٩: ١٧ ، ٢٩: ١٥٩ ، ١٠٩ ، ٣٠١ ٢٧ جمال الدين عبد الله بن تاج الدين موسى بن أبي شاكر -

جمال الدين عبد الله السكرى المغربي - ٢: ٢٩٣ -

جمال الذين عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل بن إبراهيم بن يحيى بن أبى عبد الله بن يحيى بن إبراهيم بن سميد بن طلحة بن موسى بن محمد بن أبان بن عثان بن عفان رضى الله عنه — ١٤٠٠ ١٩

جمال الدين عبد الله بن محمد بن حديدة الأنصاري ـــ ٢١٧:

جمال الدين محمد بن على بن يوسف الأســوانى — ٥ ٩٠: ١٢

جمال الدین محمود بن أحمد بن مسعود القواوی الحنفی قاضی قضاة دمشق = قاضی القضاه جمال الدین محمود بن أحمد

جمال الدین محمدود العجمی = محمدود بن محمد جمال الدیز أبو الثناء القیصری الرومی العجمی الحنفی

جمال الدين محمود ناظر الجيش - ٢٨٨ : ٥

جمال الدين بن نباتة = الن نباتة

جمال الدين يوسف بن أحمد بن الحسين بن سليان بن فزارة الكفرى الدمشق الحنفي قاضي قضاة دمشق - ٢٨:

جمال الدين يوسف الأستادار ــ ١٨:٢٨٣





جن أبن الأمير أيتمش البجاسي الأتابكي - ٢٥١ : ٣ : 114: 63 022:33 727: 213 64: 47 0: 414 64 . : 451 جن الشيخوني - ١٢:٣١ جن الناصري -- ١٥:١٦٨ ١٦١:١٥١ جيل الشطي - ١٤:١٠٨ حديثا الشرفي - ٧:٣٤٦ حنتمر أخوطاز أتابك العساكر بدمشق - ٢١٢٤ ٢١٢: 67: 709 67: 707 611: 700 60: 75V 4: TAO 61: TAT 60: TA جشر الإسعردي - ٣:٣٦٠ جنتمر الأشرفي — ٢:٣٤٥ جنجز خان - ۲۰۹ : ۲ جهاركس الخليلي أمر آخور الملك الظاهر برقوق = جاركس جو بان الطيدمري - ١٠:٧١ جوبك الخاصكي الأشرفي — ٣٥٩: ١٩ جورجي الإدريسي الناصري نائب حلب - ٢٧ : ٥ ، : 777 617:117 61 - : 1 - 8 61 - : 78 17:44 641:440 614:441 64 جوهر الإسكندري -- ١٥١: ١٤

(ح)

جوهر الصلاحي - ٢:٣٤٦ 6 ١٣:٢٣٥ - ٢:٣٤٦

جوهر اليليغاوي - ١٦:٣٤١

جوهر النوبي القائد ـــ ١٠:٢٨٦ ١٣٠١٤ ٢٠٠١،

الحاج آل ملك الجوكندار الناصرى - ٢١:٧٤ - ١٦:٩٦ ا الحاج سيفي بطا الخاصكي -- ١٦:٢٤٥ الحاجب ابن أحي آل ملك -- ٢:٤٤

حاجی بك بن شادی — ۲۰:۱۰۱ ۲۰:۶ ماجی خطای والد غرب — ۱۰:۶ ماجی خطای والد غرب — ۱۰:۶ ماجی ملك بن شادی — ۲۰:۶ ماجی الیلمغاوی - ۲۰:۳۶ ماجی الیلمغاوی - ۲۰:۳۶ ماجی الیلمغاوی - ۲۰:۳۶ ماجافظ أبو عبد الله الذهبی (المؤرّخ) — ۱۸:۱۱۸ الحافظ بن الدین أبو الفضل محمد بن الحمد بن محمد بن المحمد بن الحمد بن المحمد بن المحمد بن الحمد بن المحمد بن الحمد بن الحمد بن المحمد بن الحمد بن الحمد بن المحمد بن الحمد بن المحمد بن الحمد بن الحمد بن المحمد بن الحمد بن الحمد بن المحمد بن المحمد

الحافظ زين الدين العراقى — ٩: ٨٩ الحافظ زين الدين العراق بي معلم الياسوفي الطوسى الحافظ صدرالدين سليان بن يوسف بن مفلح الياسوفي الطوسى الحنافظ فتح الدين من سيد الناس — ١٠: ٩

الحافظ عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف — ١٣:٨٥

الحافظ المفتن علاه الدين أبو عبد الله مغلطاى بن قليج بن عبد الله البكجوى الحنفى — ٩: ٧ الحاكم إمر الله أحمد العباسي — ٢٤٥ : ٣

الحجار أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعيم نعمة — ١٧:٣١٣

حسام الدین حسن بن با کیش — ۲۰:۲۳،۱۱:۲۷۰ ه.۲۰:۲۷۰ ه. ۲۰:۲۷۰ ه. ۲۰:۲۷۰ ه. ۲۰:۲۷۰ ه. ۲۰:۳۷۰ ه. ۲۰:۳۷۲ ه. ۲۰:۳۷۲ ه. ۲۰:۳۷۲ ه. ۲۰:۳۵۸

حسام الدين حسن الكجكني نائب الكرك — ٣٢٦: ٢، ٣٤٨: ٣٠٩ : ٢، ٣٤٨: ٣٤٩ : ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧، ٣٤٨: ٧٠ .

حسام الدین حسین بن علی بن الکورانی ـــ ۸:۳۳ ، ۵ ، ۵ ، ۵ ، ۳۳ ، ۱۵ ، ۲۸ : ۲۸ ، ۳۲ : ۹ ، ۵ ، ۳۲۳ ، ۲۲۱ : ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

> حسام الدين بن ست الشام - ١٠١٠٩ ا حسام الدين طرنطاى - ١:٢٦٤

حسام الدين لاجين الأيدمرى المعروف بالدرفيل - ٣٠ ؛ ٩ - ٠ صن أخو قطلو بغا حاجى أمير علم - ١٦:١٥٠

حسن باشا حلمي الأندوسي – ١٧:١٧٨

حسن الخباز الواعظ صاحب ياقوت الشاذلي - ٧٨٥ : ١٥

حسن نججا — ۱۲:۳۲۱

حسن رأس نو بة الناصري ـــ ۲۵۷ : ۸

الحسن بن عمر الكردى - ١٠:٩

حسن بقا - ۲٤١ - ١٠: ٢٤١

حسن بن محمد بن قلاوون = السلطان حسن بن قلاوون .

: 17A 67:1.7610:A 8 611:07 -17:7AY61V:71169:13767:179617

حسن المغربي الصيان الحاجاوي ـــ ٢٠٠٠ ١٢

حسین بن أویس -- ۲۰۹:۱۳۳،۱۶، ۲۰۹، ۲۰۹،

حسين الأبتشى ـــ ٣٦٠ : ٤

حسین بن جندر -- ۲:۱۸٥

حسین دوحی - ۱۹:۳۷۲

حسين صاحب القنطرة - ١٧:١١٨

حسين والد الأشرف شعبان ــ ٢: ١٤ ، ٢٥ ٥ ٣٩ ، ٥

حطط رأس نوبة النواب - ٧٣ : ٢٩ 6 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

حطط اليلبغاوي - ١٥١:٣٠١ ٢٠١١

حمزة بن طيبغا الطو يل 🗕 ٣١ : ١٥

حيار أمير آل فضل ـــ ١٥:٧

( <del>;</del> )

خارل

LIL

الموا

انكوا

100

1 92-

-

÷

÷

.

الخاتون طغاى أم آنوك - ۱٤:۱۳ م الخديوى إسماعيل - ۳۷:۲۰:۰ ه خديوى مصر عباس حلمي الثاني الأفخيم - ۲۰:۱۸۷

خضر مِن ألطنيفا السلطاني -- ١١:١٥٠

خضر الرسولي - ١٥:١٥٠ خضر ( من أصحاب مكة الحد داند)

خضر (من أصحاب بركة الجوبائي) — ١١:١٧٩ خضر بن عمر بن أحمد بن بكشمر الساقى — ٧١:٩،

الخطیب = أبو المعـالى تق الدین محمد بن الخطیب محمد بن اسماعیل الحموی الحلبی الشافعی .

الخليفة أمــير المؤمنين المعتضد بالله أبو الفتح ثم أبو بكر ابن الخليفة المستكفى بالله أبى الربيع سليان ــــــ ٣ : ٨ ،

الخليفة العزيز بالله نزار الفاطمي — ١٥:١٤٢ - ١٥

خليل بن إسحاق المصروف بابن الجندى الفقيه المالكي – ۷:۹۲

خليل بن أسندمر العلائي — ١٦:١٥٠

خلیل بن تنکز بغا 🗕 ۳۲۱ : ۱۷

خليل بن عرّام = صلاح الدين خليل بن عرّام

خلیل بن قرطای شاد العائر — ۱۱:۲۲۳

خليل بن قلاوون = الأشرف خليل بن قلاوون .

خليل بن قماري الحموي — ١٥: ٢٢ ٥١٤: ٥

غلیل بن قوصون -- ۲:۶۱ ۱۹:۳۷ ۱۹:۳۵ ا۶:۳۵ ۱:۱۵ ۲:۶۷ ۲:۶۷ ۲:۶۹ ۲:۶۹ ۲:۶۹

الخلیلی = چرکس (جارکس) الخلیلی) .

ć a

ا پن

الخراجا أحمد بن على بن إبراهيم السكرى = أبو غالية •

الخواجا عن الدين بن حسين بن داود بن عبد السيد بن علوان السلامي – ۱۲:۱۲

خواجا فخرالدین عثمان بن مسافر — ۲۲۰، ۱۰: ۲۲۰، ۲۳۰ : ۲ ، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۰۳

خوند بركة خاتون والدة السلطان الملك الأشرف - ٤٠: ٥٠:١٨٨٠٦:١٢٥،٣:٩،٠٣:٥٨،١٧

خوند بنت الملك الأشرف شــعبان أخت الملك المنصور -

خواد تر الحجازية بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون وزوج الأمير ملكتمر الحجازي - ۲۸۳ : ۱۷

خوند ساوة بلت الحسين بن محمد بن قلاوون -- ٢٩: ٢٩، ٢٥

خوند سمراه جارية الأشرف شعبان - ۲۰:۸۲

خوند الصغرى أم بيرس الأتابك -- ١١:١٨٣

خولد طولو ببيه الناصرية التترية - ١٥: ٨٤ : ١٥

خولد فاطمة بنت الملك المنصور — ١١:٧

خو ندالقردمية بنت الملك الناصر محمد من قلاوون - ١٧:١١٢

خوند الكبرى أخت برقوق - ١١:١٨٣

خيريك - ٢٠:٣٥٩

خير الدين العجمي — ١٤:٢٢٨ -

(3)

دارد بن سيف أرعد الحطى ملك الحبشة - ٢٤٦: ٦ درت بغا البالسي - ٣٤: ٥

دسود (المؤرخ) - ١٩:٣٦٧

دمرداش الأطروش — ١٩:٣١٩

دمرداش اليّان تمرى المعلم - ١٦:١٥٩

دمرداش اليوسفي رأس نوية — ٥٧: ١٥ ٩ ٩ ١ ١ ١ ١ ٢ ؟ دمرداش اليوسفي رأس نوية — ٥٧: ١٥ ١ ٥ ١ ٢ ١ ٢ ٤ ؟ ٥

الدمنهوري المعروف بشاذروان - ٢:٤٢

الدمياطي = شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن أبي خلف ابن أبي الحسن بن شرف بن الحضر بن موسى الدمياطي الشافعي الحافظ .

دينار الطواشي الناصري لالا السلطان الملك المنصسور -

(6)

ذخيرة الدين محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله -

()

رجب بن خضر -- ١٢: ٤٥

رجب (الشيخ التركى) - ٢١: ٢١

رجب بن كلبك التركاني - ١٠١٠

رسلان السيني - ٢١:٣٣

رسلان الشيخوني – ٣٣ : ١٥

رسول الله مجد صلى الله عليه وسلم = مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم •

الرضى شيخ خانقاه بببرس الجاشنكير — ١١:٩٠ ركن الدين أحمد القرمى الحنفى الشهير بقاضى قرم — ١٢٢٧ رمضان السيفى — ١٧:٣٤٥

رمضان بن صرغتمش — ۱۶:۱۵۰

رينيه -- ۲۰:۳۹۷

( ; ) زامل أمير آل فضل — ۲۳۸ : ۲۲۸ ، ۳۰۱ ا ۱٤ زامل بن موسى بئن عيسى بن مهنا — ٤ ٥ : ٢ · ٢ · ٢ ، ٢ زكريا بن إبراهيم عم المتوكل على الله - ٢٣٥ : ٩ زكريا أبن الخليفة المعتصم بالله أبي اسحاق إبراهيم -- ١:٢٤٥ زكى الدين أبو بكر بن على الخروبي - ١٢:٣٠٥ زهرة خاتون بنت الملك العادل أبي بكربن أيوب - ١٣١: ١٣١ زين الدين أبو بكربن سنقر - ٢٥٢: \$ زين الدين أبو العسر طاهر بن حبيب == طاهر بن ألحسن زين الدين أبو محمد حجيٌّ بن موسى بن أحمد بن سعد السعدي الحسباني الشافعي الدمشتي — ٢٠٦ : ٩ ز من الدين أبو محمد عبد الرحمر. ﴿ بن الخضر بن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن يوسف بن عيَّان السنجاري" — ١٣٤ - ٩: ١٣٤ زين الدين بركة بن عبـــد الله الجو بانى البلبغاوى = بركة الجو بائي اليلبغاوي • زين الدين زبالة الفارقاني - ٢٩٦ - ٢ زين الدين عبد الرحمن الزركشي الحنبلي - ١٠:٨٩ زين الدين محمد بن سراج الدين عمر بن محمود الحنفي المعروف بابن السراج قاضي القضاة ـ ١:٨٧ زين الدين محمد بن المؤاز — ٢٠٢٦ زين الدين يحيي بن عبد المعطى النحوى --- ١٩:١٨٩ زين العايدين -- ٧٦ - ١٩:٧٦ زينب بنت مكي - ۲:۸۹ الزيني فيروز الطواشي الرومي العرّامي — ١٠١٨٧

( m)

سايق الدين مثقال الآنوكي زمام الدار (الطواشي) - ٥:٥،٥ 69:0161:27612:2160:70

سابق الدين مثقال الزمام باب الساعات = مثقال الجمالي الزمام، سالم الدوكاري - ٢٣٣ : ٢

\_j|

...

, see

a.4)

ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شادى --- ١٩:١٠٩ السخاوي ( المؤوخ الحافظ شمس الدين محمـــد بن زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان ) — ٣٩ : ١٧ : 10: 714 619: 778 611: 181

سراج الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين عيسي بن عمـــر الباريني الشافعي الحلبي — ١٦: ١٧

سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي الحنفي -- ١٤: 7: 171 611: 17 - 6V: 44 6T

سراج عمر بن وسلان بن نصير بن صالح الكتاني البلميني الشافعي - ۲۰:۲۲۱ ۹۳:۱۳،۲۲۱ (۱۵:۲۲۱ د) 10: TA9 619: TT - 61: TOA 60

سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي - ١٦:٨٨ سربغا الناصري - ١٥٠ : ٤٠ ٥٠ ٢:٨

سعد الدين مسعود من عمر التفتازاني - ۲۱: ۸۷

سعد الدين نصر الله من البقرى ناظر الخاص - ٢٢٧ : ١٨٠

سعدی - ۹۳ : ۱۵

ملجوق الرومى -- ٨٠ : ٨

السلطان أبو النصر قانصوه الغوري -- ٢٣:٧٤ ٤١٤:٥٠ السلطان حسن من قلاوون -- ٣ : ٧ ، ٤ ، ١ ، ١ ، ٢ ، ٧ ، ٨ :

1179617: 2. 617: 18 69:17 6

1 - : 7 2 2 6 1 1 : 1 7 2 6 7 : 1 2 - 6 7

سلطان شاه بن قراجا أمير مائة - ٤٤ ٩ ٢ ٥ ١ ٩ ٠ ٤

السلطان صلاح الدين الأبوبي — ١٦:٣٦٤ ، ٩:١٧٨

السلطان الملك الظاهر برقوق = برقوق .

السلطان الملك المنصور -- ١٦٨ : ٢ ، ١٧٤ : ١٩ 7: 701 617: 177

السلطان موسى آبن السلطان أبى عنــان فارس ابن أبى الحسن المريني — ۲۰۳۰ ۷

سلیان باشا الخادم والی مصر — ۲۲۲: ۱۸ سلیان بن سلیم خان العثمانی — ۲۲۲: ۱۹ سلیان بن عبد الملك الأموی — ۳۷۳: ۱۲ سلیان الکردی — ۲۶۱: ۶

ين

ی

سنبل رأس نوبة الجمدارية — ١٥:١٥١ : ١٥ سنبل اللفاف أحد الجمدارية — ١٥١ : ١٧

سنفر السيفي أرقطاي — ٣٤٦ ، ٨ ، ٣٤٦ : ٥

سودون باشا دوادار برکهٔ ج ۱۷۰ : ۱۱، ۱۷۹ ، ۲: ۱۲

سودون باق السيفي تمر بای أمیر مجلس -- ۱۸۰ : ۱۲۰ ۷:۳۲۱ <sup>6</sup>۱٤:۲۸۱ <sup>6</sup>۹:۲۷۲ <sup>6</sup>۹:۲٤۷

سردرن جركس أستادار — ۱۵۳ : ۳ ، ۱۵۴ : ۱ سودرن جركس المنجكي أمير آخور — ۱۳:۳۳ ، ۱۵۱ : ۱۹۱ ، ۱۹۹ : ۱

سودون الرماح أمير عشرة ورأس نوية -- ٣٥١ : ١٧ سودون شقران -- ٢٨٤ : ١٦

سودون الطرنطائي ـــ ١٨:٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ١٨:٢٦٠ : ٢٦٨ ، ٢٦٨ : ٧:٣٢١ ، ٢٦٨ ، ٢٢١ : ٧

سودون العثمانی شاد السلاح خاناه — ۱۲:۱۵، ۱۲:۱۶: ۱۱، ۲۵۱ : ۳، ۲۲۱ : ۱۱

سودون العلائي نائب حماة ـــ ٢٠٩: ٤

سودون القطلقشمرى — ۱:۳٤ سودون الكركى — ۲۲۲:۸۱

313 407: 730 47: 713 747:0

سودون المنجكي — ١٥١ : ٦

سودون النوروزي — ۱۹۷ : ۱۹۸ ،۱۹۸ ،۱۹۸

سودون اليحياوي -- ۲۶۷ : ۱۸ ، ۳۲۷ : ۱۲

صولى بن دلغادراً ميرالتركان — ٢٦٢: ٥، ٣٤٤ . ١٠ السيدالشر يف شمس الدين أبو المجد محمد بن النقيب — ٢٠٦ . السيد الشريف شهاب الدين أحمد بن عجلان بن رميثة صاحب مكة — ٢٠٩: ٤٠ ، ٢٠٩ : ٢٠٩

السيد الشريف شهاب الدين حسين بن محمد بن الحسين الشهير يابن قاضي العسكر -- ٧ : ١٠

السيد الشريف غياث الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشريف صدر الدين حمزة العراق -- ٢٢ : i

السيد الشريف هيازع بن هبة الله الحسنى - ٣١١ : ٤ السيدة عائشة رضي الله عنها - ٢٠١ : ٩

سيدى آنوك آبن الملك الأمجد حسين أخى الملك الأشرف شعبان — ٣٧ : ٩

سيف الدين آروس بغا بن عبد الله الخليلي == آروس بغا الخليلي .

سيف الدين آروس بن عبد الله المحمودي == آروس المحمودي .

سيف الدين آسن بن عبد الله الصرعتمشي -- ١١٢ : ٣

سيف الدين آفيف بن عبد الله بن مصطفى البلبحاوي --

سيف الدير ... آفتمر الصاحبي المعروف بالحنبل = آفتمر الصاحبي الحنبلي •

سيف الدين آفتمر بن عبد الله من عبـــد الغنى الصغير = آفتمر عبد الغنى • سيف الدين آل ملك الجو دندار -- ١١٤ : ٢٣ سیف الدین آل ملك بن عبـــد الله الصرغنمشي ـــ ۱۲۷ :

سيف الدين أبو يحيى على أبن السيلطان الملك المؤيد هزير الدين دارد أبن السلطان الملك المظفر يوسف أبن السلطان الملك المنصور عمر بن نور الدين على بن رسول التركاني الأصل الهي المولد والنشأة والوفاة صاحب الهين بعدن حداله

سيف الدين أحمــد آقبغا بن عبد الله الدوادار = آقبغا بن عبد الله الدوادار .

سيف الدين أرغون بن عبد الله الأحمدي = أحمد بر\_\_\_\_ الأرغوني الأحمدي .

ميف الدين أرغون شاه بن عبدالله الجمالي الأشرق = أرغون شاه الأشرق .

سيف الدين أرغون بن عبد الله درادار الأمير الكبير طشتمر العلائي — ۲۹۸ : ۱۹

سيف الدين أرغون بن عبد الله العزى الأشرق الأفرم = أرغون العزى الأفرم .

سيف الدين أرغون بن عبدالله بن غلبك الأزقى ـــ ١:١٠٦

سيف الدين أرغون بن عبد الله بر\_ قيران السلارى — ۱۱۷ : ۳

سيف الدين أرنبغا بن عبدالله الكاملي نائب غزة = أرنبغا الكاملي .

سيف الدين آسن بن عبد الله الصرغتمشي - ١١٣ : ٣ سيف الدين أسنبغابن بكسمر الأبو بكرى = أسنبغا الأبو بكرى حاجب الحجاب .

سيف الدين أستدمر بن عبدالله العــــلائى الحاجب المعروف (بحرفوش) = أسندمر العلائى الحرفوش

سيف الدين أستدمر بن عبدالله الكاملي" - ١١٢ : ١١٧ سيف الدين أستدمر بن عبد الله الناصرى = أستدمر الزينى الناصرى -

سيف الدين إشقتمر بن عبد الله المارديني الناصري = إشتقتمر المارديني .

سيف الدين أطلمش بن عبــد الله الدوادار = أطلمش الأرغوني الدوادار .

-D.--

. Aum

and a

المرث.

Link

1 | 1 | 1 | 1

. Lange

A part

Read

سيلا

Sim

. 11. M

. جورلا

Sam

الديائد

سياد

سيف الدين ألجماى اليوسفي = ألجماى اليوسفي .

سيف الدين أيدم بن عبدالله الشيخي = أيدم بن عبا الله الشيخي .

سيف الدين أينبك بن عبد الله الأزق ـــ ١٦ : ١١،

سيف الدين باكيش بن عبدالله اليلبغاوى = باكيش السين. سيف الدين برناق بن عبد الله \_ ۲ ۱ : ۷

سيف الدين بزدار الخليلي أمير شكار — ١٦: ٢١

سیف الدین بزلار بن عبد الله العمری ثم الناصری = بزلار العمری الناصری .

سيف الدين بشتك بن عبد الله الأشرق = بشنك الأشرق .

سيف الدين بطا بن عبد الله - ١:٩٢

سيف الدين بكشمر بن عبد الله المؤمني = بكشمر بن عبد الله المؤمني .

سيف الدين بلاط بن عبـــد الله السيفى المعروف بالصغير .... بلاط السيني ألجاى .

سیف الدین بها دربن عبد الله الجمالی المعروف بالمشرف = بها در الجمالی شاد الدواوین .

سيف الدين بهادر بن عبـــد الله المنجكى الأستادار = بهادر المنجكي .

سيف الدين بيبغا بن عبد الله المعروف بحارس طير = بيبغا ططر حارس طير .

سيف الدين بيليك بن عبد الله الفقيه الزراق - ١٠٤: ٥ سيف الدين تلكتمر بن عبد الله الجمالي" = تلكتمر الجمالي.

سے ن الدین تلکشمرین عبد اللہ المحمدی الخازندار = تلکشمر المحمدی .

سيف الدين تمرياى بن عبد الله ألأفضلي الأشرفي = تمرياى الأفضلي الاشرفي •

ش

١,

سیف الدین تمرقیا بن عبد الله الهمری الجوکندار == تمرقیا العمری جوکندار •

سيف الدين جرقطلو بن عبد الله أمير جاندار — ١٣:١٠٤ سـبِف الدين جركتمر بن عبــد الله الخاصكي الأشرف — ١٤٦: ٥

سيف الدين جركس بن عبد الله النوروزي" -- ٢٣ : ٤

سيف الدين جلبان بن عبدالله الحاجب = جلبان الحاجب.

سيف الدين حطط بن عبدالله اليلمغاوى = خطط اليلمغاوى .

سبف الدين دروط ابن أخى الحاج آ ل ملك — ٩٦ : ١٦

سيف الدين سطلمش بن عبد الله الجلالي -- ٢٠٢ : ٩

ســبن الدين سودون المظفرى أتابك ( حلب ) = سودون ا المظفرى .

سيف الدين السيرامي -- ٢ ٣١٧ : ٨

سيف الدين صراى الطويل - ٣٨٦ : ٨

سيف الدين طازين عبدالله الناصري - ١٠:١٥،١٠:١

سبف الدين طشتمر بن عبد الله القاسمي المعروف بخازندار يلبغا العمري = طشتمر القاسمي .

سيف الدين طغای = طغای تمر الأشرفی .

سيف الدين طقتمش بن عبدا لله الحسنى اليلبغا وى = طفتمش السيقى يلبغا -

سيف الدين طنج المحمدي – ٣٠١ - ١

سيف الدين طيبغا بن عبد الله الفقيه الحنفي - ١٢٧ : ٥

سيف الدين طينال بن عبد الله المارديني الناصري = طينال المارديني الناصري .

سيف الدين بن عبـــد الله الخليـــلى اليلبغاوى الأمـــير آخور الكبير = جاركس الخليلي .

سیف الدین غازی بن مودود بن ژنکی صاحب الموصل --۲۱:۱۰٦

سيف الدين قرا بلاط بن عبد الله الأحمدى اليلبغاوى == قرا بلاط بن عبد الله .

سيف الدين قرطاي أتابك العساكر = قرطاي الطازي .

سيف الدين قشتمر بن عبدالله المنصورى = قشتمر المنصورى • سيف الدين قطلقتمر بن عبد الله العلائى • صيف الدين قطلو بغا الأحمدى = قطلو بغا الأحمدى .

ســيف الدين قطلو بغا بن عبـــد الله الكوكائى = قطلو بغــا السيفي كوكاى •

سيف الدين قنق ن عبد الله العزى -- ۲ : ۱ : ۷

سيف الدين مازى بن عبد الله اليلبغاوى — ۲۱۷ : ۱۸

سيف الدين ما ماق بن عبد الله المنجكي -- ٢٠١ : ٥

سيف الدين محمد بن عيسي العائدي -- ٢ ٣ ٣ : ١ ٢ ٣٧٧ : ١

سيف الدين منجك بن عبــد الله اليوســفى الناصرى أتابك العساكر = منجك اليوسفى .

سیف الدین منکلی بغا بن عبدالله الأحمدی البلدی = منکلی بغا الأحمدی البلدی .

سيف الدين منكلى بغا بن عبد الله الشمسى = منكلى بغا الشمسى سيف الدين منكو تمــر بن عبد الله بن عبــد الغنى الأشرفي الدوادار = منكو تمر بن عبد الغنى .

سيف الدين يعقوب شاه بن عبـــد الله الحاجب = يعقوب شاه السيني .

(11-TV)

سيف الدين يلبغا بن عبد الله السابق الأشرفي - ١٤٧٠: ٦ سيف الدين يلبغا بن عبد ألله الناصرى حاجب الحجاب -

سیف الدین یلپغا بن عبدالله النظامی الناصری = یلیغا النظامی السیفی إینال المحمودی الظاهری - ۲۶۳: ۱۹

## ( 0 )

شادی (أمير طباخاناه) - ۲۲۱: ۱۳: ۱۳

الشاطر الدمنهوری شهاب الدین أحمد بن عبسد الهادی بن أحمد = شهاب الدین أحمد بن عبد الهادی

الشافعي برهان الدين بن جماعة = قاضي القضاة برهان الدين آبن جماعة

شاهین حسین أمیر آخور --- ۲۹۰ : ۷

شاهین دست - ۱۵۱: ۱۶

شاهين الصرغتمشي أمير آخور -- ٢٦٠ : ٤ ، ٥٠٠ : ١٥ ، ١٥ ، ١٥

شرف الدين أبو المياس أحمد ابن الشيخ شرف الدين حسن آين الخطيب شرف الدين أبى بكر عبد الله آبن الشيخ أبى عمد بن قدامة — ١٠١٠٨ شرف الدين أبو المباس أحمد بن نور الدين على من أبى البركات

شرف الدين ابو العباس احمد بن نور الدين على بن ابي البركات منصـــور الدمشق الحنفى قاضى قضــاة الديار المصرية ١٠٠٠ : ١٥

شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن أبى خلف بن أبى الحسن آبن شرف بن الحضر الدمياطي الشافعي الحافظ - ٠٠ : ١٠٠ ١٠٠

شرف الدين صدقة يدعى محمدبن عمر بن محمدبن محمدالعادلى ....

شرف الدين عثمان بن سليان بن رسول بن يوسف بن خليل بن نوح الكرادى الحنفى المعروف بالأشقر - ٧١٠ : ١ شرف الدين عيسى بن حجاج العالية - ٢١٤ : •

شرف الدين محمد بن أحمد بن أبى بكر المزى الدمشق الحريرى المحدث بمصر — ٨٨ : ١٣

شرف الدين موسى بن الأزكشي الأســـتادار -- ٣ : ٥٥

...

...

شرف الدين موسى بن دندار بن قرمان 🗕 ۲۹۹ : ۱

شرف الدين موسى بن القاضى بدر الدين محمد بن محمد ابن الدلامة شهاب الدين محمود الحلبي الحنبلي — ٢٩٩ : ٥

شرف الدين موسى بن محمــد بن شهرى الكردى ــــــ ١٩٥: ١٠

شرف الدين موسى المعروف بابن الفافا أستدار الأمير أيش البجاسي — ٣١١ : ١

الشريف أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن على بن الحسن الحسن الحلبي -- ٨٨ : ٦

الشريف بدرالدين محمد بن عطيفة بن منصمور بن جماز بن شيحة - ٣٠٩ : ٣

الشريف بكتمر = بكتمر الحسيني .

الشريف عز الدين عجلان = عز الدين بن عجلان

الشريف عطيمة بن منصدور بن جماز برب شيحة الحسنى أمير المدينة — ۲۱۸ : ۱

الشريف عنان بن مغامس حـ ٣٤٦ : ٤٥ ٣٧٧ : بـ شعبان ابن الأتابك يلبغا العمرى – ٣٠٧ : ٣٠

شعبان بن حسين = الأشرف شعبان بن حسين . الشعرانی (عبد الوهاب بن أحمد بن علی ) -- ١٨٥ : ٢٣

شکر بای العثمانی الظاهری — ۲۸: ۲۸ : ۲۸: ۲۸: ۲۸: ۱۳: ۵: ۳۱۲: ۵: ۳۱۲: ۵

شمس الدين أبو أمامة محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكاني" — ١٣ : ٣

شمس الدين أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنجى " ثم الدمشق — ٩٢ : ٤

شمن الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تتى الدين عبد الله الشبل الدمشق الحنني - ١٠٠ : ٥

يرى

405

: 1

ش.

~ن

. پل

شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي الحسن على بن جا بر الأندلسي الممالكي الهواري — ١٩٢: ١٩٢

شمى الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عل الشهير با بن الصائغ الحنفي — ١٣٨ : ٤

شى الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد المعروف بابن أبي طرطور الشاعر — ٩ : ١

شمس الدين أبوعبد الله المعروف بالحكرى الشافعي - ٢٠٦: ١

شمس الدين الأصفهاني هو محمسود بن أبي القاسم بن محمسد الأصفهاني الإمام شهاب الدين أبو الثناء — ٢:٨٨

شمس الدین الحریری = قاضی القضاة شمس الدین الحریری شمس الدین بن خلکان = ابن خلکان شمس الدین شمس الدین الخولی -- ۱۹۷ : ۱۹

شمس الدين سنقر الجمالي – ٦٧ : ٤

شمس الدین صالح آبن الملك المنصور نجم الدین غازی بن الملك المفدر قوا أرسلان بن الملك السعید غازی بن أرتق بن أرسلان بن إیل بن غازی — ۸۰: ۱۷

شمس الدين الطرابلسي قاضي القضاة - ٣٠٢ ٧ : ٧

شمس الدين عبد الله بن شرف الدين يوسف بن عبد الله بن يوسف بن اب الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي — ١٢: ١٨

شمس الدين محمد بن إبراهيم الشهير بالمزين - ٤٦: ٧٧،

شمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن إبراهيم بن يمقوب بن إلياس الأنصارى الخزر جى المقدسى البياتى الشاهد — ۱۸۹ ت

شمس الدين محمد أبو أمامة محمد بن النقاش — ١٤: ١٤ ، ١٣٠ م

شمس الدين محمد بن أحمد بن جابر الأنداشي - ٥٦ - ٢١: ٨:٣٠٩ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان القرمي الحنفي - ٨:٣٠٩ شمس الدين محمد بن أحمد بن مزهر - ٢٠٢ - ١١:

شمس الدين محمد البساطيّ المالكي = محمد بن أحمد بن عبّان ونضى قضاة المالكية بالديار المصرية شبخ الإسسلام شمس الدين أبو عبد الله البساطي

شمس الدین محمـــد الرکراک المــالکی — ۳۹۳ : 3 ، ۱۳: ۳۷۹

شمس الدین محمدین شهاب الدین أحمد بن سبع العبسی - ۳۰۳۰۳ شمس الدین محمسد بن عبد الله بن محمسد الزرکشی الحنبسلی - ۱۱۷ : ۱۱۷

شمس الدين محمد بن عيسى -- ۲۷۷ : ٤

شمس الدين محمد بن الفــزولى قرين ناصر الدين محمـــد فى علم الميقات — ٣١٠ : ٥

شمس الدين محمدالقرمى الحننى قاضى العسكر بالديار المصرية ---

شمس الدين محمد بن مجـــد الدين عيسى بن محمود المعروف بابن المجد الموسوى -- ١٠: ١١

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن السورى العمارى الموصلي العوّاد المغني --- ۲۲۰ : ۱٦

شمس الدین محمد بن مسلم (أبوعبد الله محمـــد بن مسلم ابن مالك بن مزروع بن جعفر) ۱۲:۱۳۷

شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الدمشق الحنبلي --

شمس الدين محمد بن نجم بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد ابن ذؤيب الأسدى الدمشق المعروف بابن قساضى شهبة — ٢٠٦: ٥

شمس الدين محمود بن عبدالله النيسابورى الحنفي المعروف بابن أخى جار الله -- ۲۱۷ : ۳۸۹ ۴۳ : ۱۰

شمس الدين موسى بن أبى إسحاق عبد الوهاب بن عبد الكريم القبطى المصرى — ١١٠: ١٣

الشمس غبريال - ١١١ : ١٧ شنكل = صواب السعدي شنكل .

الشهاب البريدى - ۲۰: ۳٤۷ : ۳٤۸ 6 ۲۰: ۳٤۹ 6 ۱: ۳۶۹ ۹ ۱: ۱ هماب الدين أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الفرناطي الممالكي - ۱، ۹۵ : ۳

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبرا هيم أيوب العينتابي الحنفى قاضي العسكر بدمشق - ٩٠ : ٧

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبدالواحد الأذرعي الشافعي — ٢١٦ : ١٤

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ صالح برهان الدين ابراهيم بن عمر بن أحمد العموى الصالحي الحنفي قاضي قضاة اسكندرية — ١١٥ : ١١

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الظاهر المعروف بابن الشرف الحنفي الفقيه — ٩١ : ١٦

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمـــد بن عثمان بن شیخان المعروف با بن المحجد البكری التیمی القرشی البغدادی — ۱۱:۱۲۳

شهاب الدين أبو العباس أحمد المعروف بيادار — ١٩٣ : ١١ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبى بكر = ابن أبى جملة شهاب الدين أبو العباس .

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن مخلوف بن مر بن فضل الله بن سمعد بن ساعد السعدى الأعرج الشاعر المشهور — ٩٥: ٤ ، ٢٢٢]: ٧١٧ ، ١٧ : ٤ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد المارديني الشهير بابن خطيب الموصل --- ١١٥ : ٥

شهاب الدين أحمد بن أبي الرضا قاضى قضاة الشافعية مد

شهاب الدين أحمـــد بن أبى يزيد بن محمـــد المعروف بمولانا زادة السيرامى العجمى الحنفى والد العــــلامة محب الدين محمد بن مولانا زاده ـــ ٣٨٣ : ١٢

شهاب الدين أحمد بن الأمير سيف الدين قوصون - ٢: ١٩٢ : ٤ شهاب الدين أحمد بن بقرأ مير عرب الشرقية - ٢٦٩ : ٤ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني = ابن حجر العسقلاني . شهاب الدين أحمد بن رفيع الدين إسحاق بن محمد بن المؤ يد --

شهاب الدين أحمد صاحب مسالك الأبصار في بمالك الأمصار --

شهاب الدين أحمد بن الطولوني المهندس مد ١٥١ : ٥٩ : ١٥١

شهاب الدين أحمد بن عبد الهادي بن أحمد ـــ ٣٠٩: ١٢

شهاب الدين أحمد بن عمر قليج — ٣١٧ : ٣١ مما به الدين أحمد بن عيسى المقيرى — ٣٥٠ : ٣ مما الدين أحمد بن فضل الله العمرى — ١٩: ١٣١ : ١٩ شهاب الدين أحمد الفيشي الحنفي — ١٧٢ : ١٠ شهاب الدين أحمد القشتمرى = أحمد حسن القشتمرى شهاب الدين أحمد كاتب سرحلب ثم مصر — ١٩: ١٩١ مما شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ الشهير با بن النقيب المصرى الشافعي — شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ الشهير با بن النقيب المصرى الشافعي —

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالفار الشطونجي العالمية المترال — ١٠٦: ١١ الاتا دين G 1 ئى

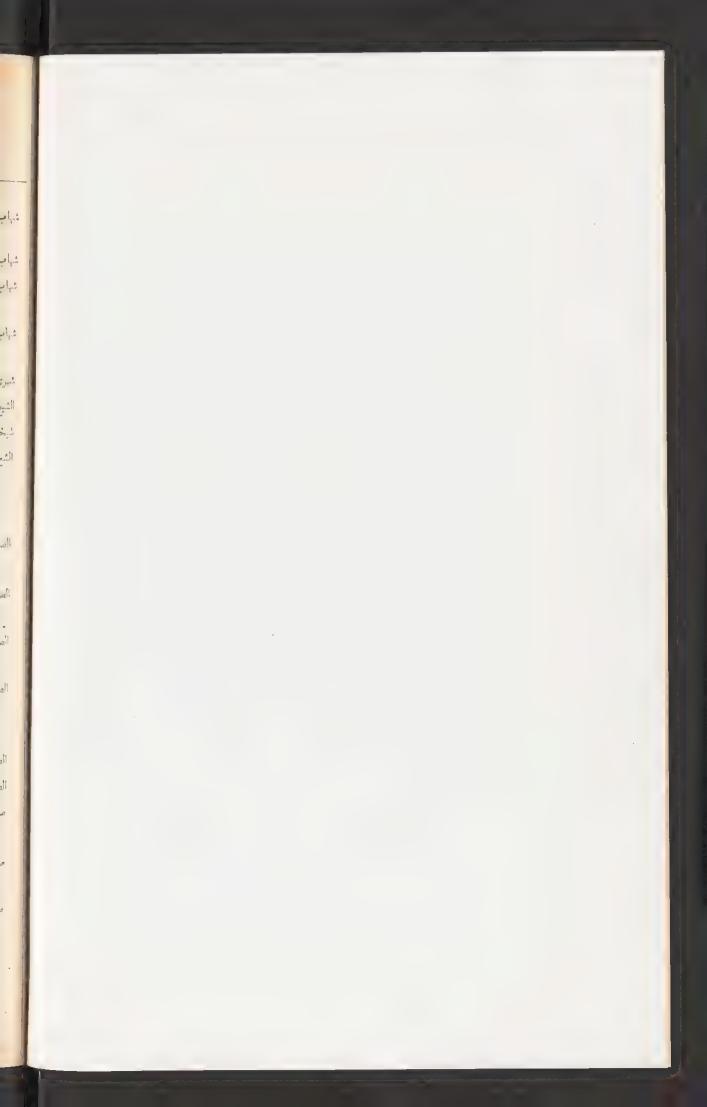

شهاب الدين أحدبن محمد بن الزركشي أمين الحسكم - ٣١٠:

شهاب الدين أحمد بن محمد الهيديان - ٣٢٧ : ٦

شهاب الدین أحمد بن یلیغا أمیر مجلس = أحمد بن یلیغا العمری الخاصکی .

شهاب الدین السعدی الأعرج = شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یحیی بن مخلوف .

شهری نائب دورکی — ۳۲۹ : ۲۰

الشيخ أكمل الدين = أكمل الدين شيخ الشيخونية .

رُبِخُونَ الصرغَمشي - ٧١ : ٢ ٢ ٢ ٦ 6 ٩ : ٧١ ١٣ : ٣ ٤٥ 6 ١١ ا ١٣ : ٣ ٤٥ الشربي عماد الدين محمد بن شرف الدين موسى بن سليان -

لشير جى عماد الدين محمد بن شرف الدين موسى بن سليان — ١٠٧ : ٥

( 00 )

الساحب شمس الدين إبراهيم المعروف بكاتب أرنان = شمس الدين إبراهيم .

الصاحب علم الدين بن القسيس الأسلمي القبطي المعروف بكاتب سيدي = علم الدين بن القسيس .

اصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الرويهب = القاضى كريم الدين بن الرويهب

الصاحب كريم الدين بن عبدالكريم بن عبد الرزاق بن إبراهيم ابن مكاتس مشير الدولة — ۲۰ تا ۱۱:۳۷۰: ۱٤، ۳۷۹ : ۸

الصاحب ناصر الدين محمد بن تاج الدين -- ٢٧٢ : ١٩ الصاحب الوزير شمس الدين المقسى -- شمس الدين بن المقسى - مارم الدين إبراهيم بن الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى مادين إبراهيم بن الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى

صارم الدين إبراهيم ابن الأمير قطلقتمر الخازندار = إبراهيم ابن طلقتمر .

صارم الدين إبراهيم بن همر التركاني — ٢:٣٠٩

الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون - ٢٩٣٤ : ١٤ : الصالح أمير حاج بن الأشرف شعبان -- ٢٩٣٤ ٢٠ : ٢٩٣٥

صالح المعتقد أبو النسك صالح بن نجم بن صالح المصرى — ١٥: ١٩٣

صالح الجزيرى -- ٢٠٠ : ١٧

الصالح نجم الدين أيوب -- ٧٦: ٢٢

صائم الدهر الشُّنخ محمد بن صديق النبريزي الصمو في — ١٢:٣٠٣

صدر الدين محمد بن جمال الدين التركياتي - ١٤: ١٢٠

صدر الدين محمسد بن قاضى القضاة علاء الدين على بن منصور الحنفى — ٢٠١٤:٢٠٨ ، ٢٢٧: ١٤: ٢٠٨ صدر الدين محمسد المناوى الشافعي مفتى دار العدل = قاضى

> القضاة صدر الدين المناوى صراى الإدريسي — ٥٤ : ١٣

صراى تمر الأشرفي دوادار منطاش - ٣٤٥ : ٣١٥ ٢٠:

4: 401 : 4: 405 : A : 404 : 11

صراى تمر دوادار الأمير بونس النو روزى — ٢٥٢: ٦

صراى تمر الشرفى الصغير — ٢ : ٣٤٦ : ٢

صرای تمر المحمدی - ۷: ۷: ۷؛ ۶ ، ۲ ؛ ۲ ؛

صرای تمر نائب صفد — ۱۶۴ : ه

صرای السیقی — ۲۶۲ : ۸

صراى العلاثي — ٢٢ : ٤

صريغا السيقي -- ٢٥١: ٢

صرغتمش الناصري - ۱۲۷: ۱۷

صعلان الحالي - ١٦٧ : ١٦

الصفدى = صلاح الدين خليل بن أيبك .

الصفوى (شيخ) - ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱،

الصفوى الخاصكي ــ ۲۱۲: ۳، ۲۰۰۰: ۳

صفى الدين جوهر بن عبد الله اللالا - ٢٣: ٦

صفى الدين عبد العزيز الحلى - ٨٦ : ٥

صلاح الدین أبو الصفاء خلیــل بن الأمیر عز الدین أیبك بن عبد الله الألبكی الصفدی الشاعر المشهور — ۱۹:

10:184 61 64.61

صلاح الدين خليل بن سنجر -- ١٤: ٢٥٩

صلاح الدين خليل بن عرام - ٥١:٥١، ١٥:١٦،

: 170 67 : 177 617 : 101 6 1 : 77

6 \$ : 1 \ 5 6 \ Y 1 : 1 \ Y 6 \ Y : 1 \ X 1 6 \ Y

6 £ : 19 £ 67 : 1 AV 61 : 1 AT 60 : 1 A 0

T: Y . E 6 T : Y . T

صلاح الدین صالح بن أحمد بن عمر بن السفاح الحلبی الشافعی و یکسی یأبی النسك ـــ ۱۹۱ : ۱۰

صلاح الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم البرلسي المالكي محتسب القاهرة — ٥٥ : ٤

صلاح الدین محمد بن محمد بن تنکز الناصری = محمد بن تنکز بفا

صلاح الدين يوسف بن أيوب — ١٠٦: ٢١، ٩ - ٩: " ٨: ٢٣٠ - ١٧

العلامة الصاغانى (رضى الدين أبوالفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدربن على القرشى ) -- ۹۱ : ۷ الصنافيرى - ۹۶ : ۱۷ ، ۹۰ : ۵ ، ۱۱۸ : ۷ ،

صنحق الحسنى اليلبغاوى — ٣٣٧ : ٩ ٥ ٣٣٧ : ٥ صنجك ( الأمير ) - ٢٤١ : ٨

صواب السمدى شنكل مقدم الماليك — ٢٥٣ : ١٠، ٥١٠: ٢٨١ : ٢٠٤ (١٣:٣٢٠ ، ٢٨٤) : ٢٠٠ (١٧ : ٣٠٠ ) . ٢٠٠ (١٧ : ٣٠٠ ) . ٢٠٠ (١٧ : ٣٠٠ )

(ض)

A 3

1 !

11

.6

11

His Sink

. [

0

in.

2

2

الضياء الحوى -- ٩٣ : ٢٠

ضياء الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ سعد الدين سعد العدين القزويني الشافعي الشهير بابن قاضي القرم — ٧٠:

(4)

طاجار بن عوض -- ۲۶: ۸۵ ۳۳: ۱۵: ۵۶: ۲۱ ما ۲۰: ۲۵ ما ۲۰: ۲۵ ما ۲۰: ۲۵ ماز أتابك دمشق - ۱۲: ۲۵ ما ۲۰: ۲۵ ماز الحسيني - ۲۶: ۳۶: ۳۶: ۳۶ ماز اليوسفي الناصري = سيف الدين طاز بن عبدالله الناصري طاهر بن حبيب وابن الحسن بن عمر بن حسن بن حبيب الشيخ زين الدين ) - ۷۵: ۳۵ ما ۲۰: ۲۱ ما ۱۳: ۲۰ ما ۲۰: ۲۰ ما ۲۰: ۲۱ ما ۲۰: ۲۰ ما ۲۰

> طشبغا الخاصكي – ١٣: ٦٣ : ١٧ طشبغا المظفري – ١٣: ٦٣ طشتمر حمص أخضر – ٢١: ٤٠

6 1

: 1

: 1

6 1 8 : 1 8 9 6 7 : A - 6 1 8 : V 9 6 7 : 1 7 7 6 1 : 1 7 1 6 1 7 : 1 7 · 6 9 : 1 0 9 6 1 - : 7 · 8 6 A : 1 V · 6 1 : 1 7 7 6 1 V : 7 A 9 6 1 A : 7 7 7 6 7 : 7 1 7 6 1 9 : 7 · A 1 : 7 · 8 6 A

طشهر العادقي حد طشهر الدوادار

صندر العلائى خازندار طبيغا العلو يل — ٢٦ : ٧

ملتنمر القاسمي - ١٨:٢١٩ ١٩:٢٠٨ منتمر القاسمي

طنا الكريمي - ١٤:١٨٠

طان تمر الأشرق — ۲:۳۲۰ ۴۳:۱۷۷ مان

طعاى تمر القبلائي ( القبلاوي) — ۲۰:۳٥۱،۸:۲۰۱

علما في الكبير – ٢٩٢: ١٤

ماندر الحركتوي - ۲۷۲: ۲

مغينمر الحسيتي - ١٤:٥٤

تغييم العياني شاد الشراب خاناه - ٢٠٥١ ، ١٠١٠ -

طنيتمر الناصري - ١٥٠٠ ع

طنيتمر النظامي حاجب الحجاب بالديار المصرية -- ٥ : ١٨٠

e1 - : \$4 e10 : \$ - e14 : 4 A e 4 : 1

1 - : 01 617 : 84 61 - : 88

طغبتمر اليلبغاوى 🗕 ٦٤ : ١

طفتمر الحسني أمير آخور — ٣٣ : ٤ : ٢٢ : ٤ صنامر المؤمني — ٤ : ٨

صَفَتَهُ شَيْرُ خَانَ صَاحِبُ اللهِ الدَّسْتِ - ٢٠٩ : ٦

طقندش ألسيني يابغا — ١٥٠ : ٣١٣ ١٣ : ١ طفزدمر الحموى — ٢٩٢ : ٣٣

الطواشي بهادر الرومي — ۲۳۵: ۱۲

الطواشي بهادر الشهابي – ۳۲۳: ۲۰، ۳۰۸: ٤ الطواشي بهادر مقدم المماليك السلطانية – ۲۰۳: ۸

الطواشي جوهر – الح ٣٤ : ١٨

الطواشى زين الدين ياقوت بن عبد الله الرسولى شيخ الخدّام بالمه ينة النبوية — ٢٠٢ : ٦

الطواشى سابق الدين مثقال بر. عبد الله الجالى الحبشى الزمام == مثقال الجالى الزمام

الطواشي سعد الدين بشير الشرق -- ٢٥٣ : ١٢

الطواشي شــبل الدولة كافور بن عبد الله الزمردي الناصري حدن - ۳۰۳: ۱۵

الطواشى شرف الدين مخاص الموفق – ٥ : ١٧

الطواشي شمس الدين صواب السعدي = صواب السعدي شنكل الطواشي صفي الدين جوهر الزمردي — ١٦: ١٣:

الطواشي صندل الرومي المنجكي — ١٧:٣٤١

الطــواشي طقطاي الرومي الطشتمري — ۲۷۹ : ۹ ،

الطواشي مختار الحسامي مقدم انماليك السلطانية - ١٦٠ - ٨:١٦

الطواشي مقبل الزمام الروى الدواداري — ٢٦١: ١٤، الطواشي مقبل الزمام الروى الدواداري — ٢٦١: ١٤،

الطواشي فاصر الدين شفيع بن عبد الله الفوى نائب مقسدم

الماليك السلطانية - ١٠٥ : ١٢

طو جي الحسني – ٣٦٣ : ١٧

طوجى الحسيني ( الأمير) — ١١:١٨٠ ، ١١٠، ١١

طوغان تمر الجركتمري — ١:٣٧٣ ، ١٩:٣٦٢ ما ١:٣٧٣ طوغان العمري الظهيري — ١:٢١١ ، ١١:١١ ،

طولو بفا الأحمدي — ٣٢٣٢

عبد الباسط العلوى الدمشق — ١٠٥ ؛ ١٩ ، ١٠٥ عبد الرحمن ابن الأتابك منكل بغا الشمسى صهر الملك الظاهر برقوق — ٢٢١ : ٣٣٦ : ٣٣٦ : ٢٤٥٥١٦ ؛ ٧

عز ال

1 - 6

ع: ال

ءِ. ا

عن ا

:

عن

نت

Lic.

25

as a

de

Ç.

عبد الرحمن غلام من أهل الكرك به ٢١: ٣٤٩ - ٢١: ٣٤٩ - ٢١: ٣٤١ ٢٤: ١٤١ عبد الرحمن كشخدا القاز دغلى به ٧٠: ٣١ ، ١٤١ من قضاة عبد الرحمن بن الجعيد قاضى قضاة المالكية بحلب الشهير بابر شد المالكي المغربي السبجلاسي - ٧٠٣: ٥٠ ، ٣١٣ ، ١١:

عبد الرحيم بن على البيساني = القاضي عبد الرحيم عبد الرحيم عبد العال البغدادي - ١٧٢ : ٦

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أ بوالفاسم النيسا بورى - • • • ؛ ١٤

عبد الله بن بكتمر الحاجب أمير شكار = جمال الدين عبدالله ابن الأمير بكشمر الحسامي الحاجب

عبد الله الجبرتي الزيلعي الحنفي الشيخ الصالح المعتقد ــــ ٧٧: ١٥٤٥ : ٨ : ١٩٤

عبد الله درويش الفقير المعتقد — ۱۲۲ : ۹ عبد الله بن الكمال محمد بن العاد إسماعيل بن الناج أحمد بن سعيد بن الأثير الحلبي — ۲۰:۸

عبد الله محمد بن على من عبد الله بن عباس ــــ ۱۰ : ۷ عبد الملك بن مروان ـــ ۳۷۲ : ۱۲

عبدوق العلائي — ۲۲۳: ۳، ۱۹۳: ۲، ۹۷۳: ۱۱

عن الدين أ.و اليمن محسد بن عبد اللطيف بن الكو يك الربس الشافعي — ٣١٨ : ١

عن الدين أيدم أبو درقة - ٢٧٦ : ٤ ، ٣٥٣ : ١٤

طولو بيه زوجة الناصر حسن — ٢:٧

طولوتمر الأحمدي - ١٤:١٧٩

طولو الصرغتمشي - ٥٠:٥٠ ٥٠:3

طيبرس السيفي - ١١:٣٤٥

طيبغا الأبوبكرى — ٢٨:٣٢

طيبغا السيفي يلبغا ـــ ٣:٣٤ ت

طيبغاً الطويل الناصري - ٤: ٢٤ ٥٩: ٧ ٥ ٦: ٤ ٥ هـ ٤ : ٢٥ ٥ ١: ٣١ ٥ ١٠ ٢٠ ٥ هـ ٤ ٤ ٥

19:1.7 69: 89 61:87

طيطق الرماح — ١٢:٤٥

طينال بن عبد الله المسارديني الناصرى الأمير سيف الدين أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية — ٣٦: ٣٥ ٥٥:

(ظ)

الظاهر برقوق العثماني اليلبغاوي = برقوق .

الظاهر بيبرس البندقداري ركن الدين ــ ٣٣: ٩: ٩: ١٣١٠ ٢

الظاهر جمَّمق - ۲۹۰ م

(3)

العامرية (سعدى) - ۲۳ : ۱۶

عباس الأول -- ٧٨ : ١٤

عبــاس بن الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول التركمانى صاحب اليمن — ١٤٥٠ : ٣٠

عز الدين أيدمر الدوادار الناصرى — ٥٠: ٢٢٤٤ : ١٠ عز الدين أيدمر الشيخي = أيدمر بن عبد الله الشيخي ٠

عز الدين أيد مربن عبد الله الشمسى = أيد مربن عبد الله الشمسى عز الدين أيد مربن عبد الله بن صديق المعروف بالخطابى = أيد مربن عبد الله بن صديق .

عن الدين بن عبد السلام - ١٠٩ : ١٤

۷ :

۲:

: 1

3

1

عز الدين عبد العزيزين عبد الحق الأسيوطي — ٢٩٦: ١ عز الدين عجلان بن رميثة بن أبي نمي محمد بنأبي سمعه حسن ابن على بن قنادة بن إدريس المكي الحسي أمير مكة —

عز الدين يوسف بن محمود الرازى العجمى -- ٢٤٠ : ١ عند الدين عبد الرحمن شيخ الظاهرية -- ٣١٧ : ٩

علية منصور سالم النحال — ١٩٠: ١٩

عطية بن منصورصاحب المدينة الشريفة - ٢٠٩ : ٤ عنيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسمد بن على بن سليان ابن فلاح الىمانى اليافعى - ٣٣ : ١

مقيل بن أبي طالب -- ١٠٠ : ١٥

: الدين آقبعًا بن عبد الله الأحمدي اليلبغاوي - ١:٩٨

علاء الدين آفيغا بن عبد الله الصفوى = آفيغا الصفوى •

الدين آقبغا بن عبد الله اليوســفي الناصري الحاجب --الاه الدين آقبغا بن عبد الله اليوســفي الناصري الحاجب

علاء الدين أبوالحسن على بن عما دالدين اسماعيل بن برها نالدين ابراهيم بن موسى الفقيه المالكي المعروف با بن الظريف — الماد ١١٠ ١١٠

علاه الدين أبو الحسن على بن عمر بن قاضى القضاة تنى الدين محمد بن دقيق العيد — ٢٩٥ : ١٠

علاء الدین أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن عبد الوهاب بن خلف العلائی — ۲۲: ۱۰

علاه الدين الطنبغا بن عبدالله البشتكي = الطنبغا اليشتكي .

علاه الدين الطنبغا بن عبدالله السلاح دار المعروف بأبي درقة --

علاه الدين ألطنبغا بن عبدالله العزى = ألطنبغا العزى • علاه الدين ألطنبغا بن عبد الله العلائ المعروف (فرفور) - علاه الدين ألطنبغا بن عبد الله العلائل المعروف (فرفور) - 118

علاه الدين ألطنبغا بن عبد الله الماردين = ألطنبغا المارديني الناصرى •

علاء الدين أيدغمش الناصري - ٢٧١ - ٢٥

علاء الدين بن خطيب = القاضى علاء الدين بن خطيب الناصرية علاء الدين بن أحمد بن السائس • علاء الدين على بن أحمد بن السائس • علاء الدين طيبغا بن عبدالله الناصرى المعروف بالطويل نائب حلب = طيبغا العلويل •

علاء الدين طبيغا المحمدي - ١٠: ١١٠:

علاء الدين على بن أحمد بن السائس الطيرسي أستادار خوند بركة - ١٥١: ٣٠٣:١

علاء الدين على السيرامى = أحمد بن محمد شيخ الشيوخ الشهير بالعلاء السيرامى الحانى ·

علاء الدين على بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن هبة الله ابن عرب محتسب القاهرة - ١٩٥٠ ت

علاء الدين على أبن القاضي محيى الدين يحيى بن فضل الله القرشي كاتب السر الشريف - ١٠٢ : ٤

علاء الدين على بن قشتمر الحاجب الشهير بالوزيري - ٢٣٠٠

علاه الدين على الفلفشندى الشافعي = على بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن على علاه الدين الفلفشندى الشافعي •

علاء الدين على كاتب ابن وداعة — ١٣٧ - ٣

علاه الدين على كاتب سر الكرك - ٥ د ٣ : ١

علاء الدين على بن الكوراني - ٢٥ : ٨

علاء الدين على الماردين = على الماردين .

علاء الدين القونوي — ١٠:١٠

علم دار المحمدى — ٥٥: ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ علم الدين أبو الربيع سليان بن خالد بن نعيم بن مقدم بن محمد الما ثي البساطي المالكي — ابن حسن بن غانم بن محمد الطائي البساطي المالكي — ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٨

علم الدين داود الكويزكاتب السر — ١٦٨ : ١٩

علم الدين سلميان بن خالد بن نعيم البساطى = قاضى القضاة علم الدين سلميان بن خالد .

علم الدين سليمان بن شماب الدين أحمد بن سليمان بن عبدالرحمن ابن أبى الفتح بن هاشم العسقلائي الحنبل — ٢٩٨ : ٣

علم الدين سن إبرة -- ٢٢٧ : ١٧

على بن آقتمر عبد الغني — ١٥٠ : ٨ ٢١ ، ٢٧ : ١٧

على بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن على علا الدين القلقشندى الشافعي — ۸۱، ۸۱

على ألجيبغا المحمدي – ٦٣ : ١٠

على باشا مبارك - ٨: ١٤: ٨ - ١٥ ؛ ١٩ ، ٥ ، ١٩

: 110 641 : 64 614 : 61 61 . : 48

674:181 e14:140e12:11Ve1A

11:312 511:110

على بن با كيش = حسام الدين حسن بن با كيش .

على بن بلاط الكبير ـــ ٢٢٢ : ٩

على بن بهادر الجالي - ٦٠ : ٦

على الجركتمورى — ٣١٥ : ١٩ على الشامى = أبو لحاف على الشامى المعتقد .

على بن طيبغا الطويل ـــ ٣١ : ١٥

على بن قشتمر المنصوري - ٢٠ و ١ : ٢ ، ٩ : ٢ : ٩

على بن كلبك = علاه الدين على بن كلبك .

على المارديني — ٥: ٩، ٢٤: ٧١ ، ٣٣ : ٠٠، ٢٤: ٩

على بن منجك اليوسفى -- ٧١ : ٤

عماد الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن على بن عمر القرشي الإسنائي الشافعي — ١٧ : ١٣

عماد الدين أبو الفــدا، إسماعيل بن الخطيب شهــاب الدين أبى حفص عمر بن كشير القرشى الشافعي صاحب النارخ والتفسير — ۸۷: ۸۷ : ۱۲۳ : ۳

عماد الدين أبو الفدا، إسماعيل ابن الشيخ شرف الدين أبي البركات محمدين أبى العز بن صالح الدمشق الحنفي قاضي قضاة دمشق -- ٢١٦ : ٥

عماد الدين أحمدبن عيسى المقيرى = القاضى عمادالدين أحد أبن عيسى المقيرى

عماد الدين أخو القاضي علاء الدين — ٣٥٥ : ٢

عماد الدين بن الزمكحل = ابن الزمكحل

عمار بن ياسر الصحابي - ٢٢٩ : ١٧

عر -- ۱۲: ۱۷۳

عمر بن إبراهيم فطلقتمر — ٢٣٠ : ٩

عمر بن أرغون النائب – ٢٦: ١١ ، ٨:٢٧ ، ١٥ : ١٤

عمر بن الخطاب « رضى الله عنه » ـــ ۱۳۷ : ٩

عمر بن رسلان بن نصير الكتانى البلقيتى = سراج الدين <sup>عمر</sup> البلقينى .

عمرشاه حاجب الحجاب -- ٢٥: ٢٥ ٤ : ٣٠ ٥ ١٥: ١٧

عور إرا علقاه

عنقاه

عيدي الميني

فازو غرره

الحر

u.E.

czń:

ۇ<sup>.</sup> ر

ij

<u>.</u>j!

عربن يعقوب شاه - ٣٢٢ : ٩

عنقاه بن شطى أمير آل فضل — ٢٦٩ : ٢٧٢6٧

عنفا. بن شطى أمير آل مرا - ٢٠٨٤ : ٦

عيدى التركاني - ٢٦٢: ٢١، ٣٧٣: ٣

اله في (بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين آبن يوسف بن محمود العينتابي ) — ٣: ١٢: ٦٢: ١٦: ١٨: ٥ : ١٢٣: ٩ : ١٨٢: ٩

V : 4 . 4 . V : 41 A . 11 : 1 V A

(غ)

نازى بن قطلو بغا النّركى شيخ الكتّاب --- ١٤٢ : ١

غرس الدين خايل بن قراجا بن دلف در أمير التركمان اليروقية المرات ١٠٠٩ - ١٠٠٩

غريب الأشرفي - ١٧٩ : ١٥

غی بب بن حاجی - ۲۲۲ : ٤

عريب الخاصكي - ٢٧٩ - ١٣

غريب الخطائي - ٧٤٥ : ١٥

( **i**)

قارس الدين ألبكي قريب الأمير سيف الدين آل ملك -

فارس الصرغته شي أمير جاندار - ۱۸۰ : ۱۱۱ ، ۲۰۶ ؛ ۳۹۲، ۲۱ ، ۳۹۲، ۳۹۲، ۳۹۲، ۳۹۲، ۲۰۹ ؛ ۳۹۲، ۲۰۹ ؛ ۳۹۲، ۲۰

T: TTT 61V

الهنج بن خاقان - ۲۱ : ۱۰

فتح الدين آبن قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عبد الرجمن ابن عقيل الشافعي موقع الدرج - ٣١٤ : ٥

بنح الدين محمد بن الشهيد أبو بكر محمدبن القاضى عماد الدين بن أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أب الكرم محمد الدمشق الشافعي - ٢٥: ٨ • ٢٤٩٤ × ٧

فتح الدين يحى بن عبد الله بن مروان ( بن عبد الله بن قمــر) الفارق الأصلى الدمشق الشافعي --- ١٧ : ١

الفخر بن البخارى - ۸ : ۲ ، ۱۹۰۵ : ۸ الفخر بن البخارى - ۱۹۰۵ تا ۱۸ تا الكريم الفخر بن مكانس : الصاحب كريم الدين بن عبد الكريم ففر الدين إياس بن عبد الله الصرغتمشي الجاجب = إياس الصرغتمشي

غر الدين عبد الرحمن أخوالصاحب كريم الدين — ١٢:٣٢٠ غفر الدين عبـــد الله بن تاج الدين مــوسى بن أبي شاكر = ابن أبي شاكر .

نفر الدین عثمان بن قارا بن حیار بن مهنا — ۳۰۰: ۱۶: ۲۰۰ نفر الدین ماجد بن قرو پنة القبطی المصری — ۲۱: ۲۱،

> فرج شاد الدواوين — ٣٤٥: ١٦ الفضل بن الخليفة المستظهر بالله أحمد — ١٥: ٢ الفضيل بن عياض — ٩٠: ٢ : ٩٣٠: ٤ فوزى الشعباني — ٢٩٨: ١

> > (ق)

القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق -- ١٥: ٣ قارا بن مهنا بن عيسى مهنسا بن مانع بن حديثة بن غضبة بن فضل بن ربيعة أمير آل فضل -- ٢٠: ١٤: قازان البرقشى (أمير آخور) -- ٧٣: ١٣: ٧٥ ٢: ٤٠ قازان البرقشى (أمير آخور) -- ٧٣: ١٣: ٧٥ ٢: ٤٠

قازان السيفى — ۲:۳۷۳ قاسم بن الأشرف شعبان — ۲۰:۸۲ القاضى أمين الدين محمد بن جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد ابن نصرالله = أبن القلائسي التميمي .

القاضي أوحد الدين — ٢٤١ : ٣

القاضى بدر الدين أبو على الحسن بن محمد بن صالح بن محمد ابن محمد النابلسي الفقيه الحنبلي — ١١٧ : ١٠

القاضى بدر الدين محمد بن القاضى بها، الدين أبي البقاء السبكي . الشافعي = بدر الدين محمد بن أبي البقاء السبكي .

القاضى بدر الدين محمد بن محمد بن العلامة شهاب الدين محمود ابن سايان بن فهدد الحلبي الدمشق الحنيلي ناظر جيش حلب -- ١٢٦ : ١

القاضي برهان الدين أحمد صاحب سيواس ـ ٢٠٩: ٤٥

الفاضی تاج الدین بن الملیجی – ۱۱: ۱۸۷ تا ا قاضی تعز رضی الدین أبی بکر بن محمد بن یوسف الجرائی الصوری الناشری – ۱۶۹: ۲

القاضى جمال الدين إبراهيم بن قاضى قضاة حلب ناصر الدين محمد بن قاضى قضاة حلب كال الدين عمر المعروف باين العديم — ٢٢٤ - ١١ ، ٥٠١٠ : ١

القاضى جمال الدين بن خير = جمال الدين بن خير المالكي القاضى جمال الدين محرود القيصرى المحتسب = محمود بن محمد بن على بن عبد الله قاضى القضاة جمال الدين أبو الثناء القيصرى الرومي الأصل العجمي الحنفي .

القاضى شمس الدين أبوعبــد الله محـــد بن عيسى بن عيسى المعروف بابن قاضى شهبة — ١٠١١

القاضى شمس الدين شاكر القبطى المصرى المعروف بابن البقرى ناظر الذخيرة — ١٠:١٢٨

القاضى شمس الدين محمد الطرابلسى — ٣٢٩ : ٨ القاضى شمس الدين محمد بن على بن الخشاب الشافعى — ١٦: ٣١٣

القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن القاضى علاء الدين على بن القاضى محيى الدين يحيى بن فضل الله بن المجلى ابن دعجان — ١٣٧٠ : ٧

ناضي

فانني

فادى

فادر

فأض

فائد

قادا

أ و

. 6

2 8

10

ق ا

1 10

القاضي شهاب الدين بن قطب سـ ١٦: ٤

قاضى القضاة صدر الدين أبو عبد الله محمد بن العسلامة قاضى القضاة جمال الدين عبد الله بن قاضى القياة علام الدين على بن عبان بن المسارديني الحنفي النهبر بابن التركاني = ابن التركاني

القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى — ٩٥: ٥١٥

القاضي علاء الدين على بن خطيب الناصرية ــــ ٢٢٤ : ٥

القاضي عمادالدين أحمد بن عيسى المقيرى الكركى - ٢٠٤٨ : ٣١٠

قاضى القضاة بدر الدين أبو إسحاق إيراهيم بن صـــدر الدين أحمد بن مجد الدين عيسى بن عمر بن خالد بن عبدالمحسن المخزومى المصرى الشافعى ـــــ ١١:١٢٦

فاضى القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي = العيني

قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة — ١٦٢ : ١٥،

قاضى القضاة بها الدين أبوالبقاء محمد بن قاضى القضاة سدبد الدين عبد الير بن صدر الدين يحيى السبكى الأنصارى الشافعى — ۲۸:۱۲،۱۰۱،۲۱،۲۱،۱۲۱،۱۲۱،۱۲۱

نادى القضاة بهاء الدين أبو حامد أحمه بن قاضى القضاة تقى الدين أبى الحسن على ابن الشيخ زين العابدين عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصارى السبكى الشانعى — ١٢١: ١٢١

ناص القضاة تاج الدين أبو عبد الله محمد بن القاضى علم الدبن محمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران الســعدى الإخنائي - ١٤ - ١٤ - ٥

ناني القضاة جلال الدين جار الله — ٢١٧ : ٤

الح

الله الله

بابر:

: 4

ناذي القضاة جلال الدين عبـــد الرحمن البلقيني الشافعي أخو سراج الدين عمر البلقيني — ٣٦٠ : ٣٨٩ ، ١٩ ، ٣٨٩ ، ٣

نافي القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن على بن عبد الملك المسلاتي السلمي - . . . ٧

ناخي القضاة جال الدين التركاني الحنفي - ٢٠: ٣: ٥٠ . ٥

قاضى القضاة جمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن سليان ابن خير السكندرى المسالكي = جمال الدين عبدالرحمن ابن محمد ه

قاش القضاة جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القونوى الحنفي — ۲۸ : ۱۰۵٬۱۰ : ۲۰ : ۲۱ : ۲

قاضى قضاة الحنفية بحلب تاج الدين أحمد بن شمس الدين محمد بن محمد — ٢٠٤ - ١٦

قاضى القضاة زين الدين عبد الرحمن بن رشـــد المــالكى = عبد الرحمن بن محمد بن الحميد قاضى القضاة .

تاضى القضاة سراج الدين الهندى الحنفى = سراج الدين عمر ابن إسحاق الغزنوى الهندى الحنفى •

فاضى القضا ةشرف الدين أبو العباس أحمدبن الحسين بن سايان ابن فزارة الكفرى الحنفى — ١٣٠ : ١٦

فاضي القضاة شمس الدين الحريري - ١٣٢ - ١٠

قاضى القضاة صدر الدين المناوى الشافعي — ٣٢٩ : ١١٠

قاضى القضاة عزالدين عبد العزيز بن قاضى القضاة يدر الدين محدبن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الكاتى الحموى - ٢٨ - ٢٠ : ٧٩

قاضي القضاة علم الدين سليان بن خالد البساطي - ٢٩٥: ٤٠

قاضى القضاة كال الدين أبو القاسم عمر بن قاضى القضاة فحر الدين أبي عمر عبان بن الخطيب هبة الله المعرى الشافعي بدمشق

قاضى القضاة ناصر الدين بن بنت ميلق الشافعي -- ٢٤٧ : ٢٥٠

قاضى الكرك محيى الدين أبو زكريا يحيى بن عمر بن الزكى الشافعى - ٩ : ١٢ —

القاضى كريم الدين بن الرويهب — ١٥٢ : ١٩٢٤٩ : ٨٠

الفاضى كال الدين أبو العباس أحمد بن القاضى تاج الدين محمد ابن أحمد بن عبد الفادر بن هبة الله بن عبدالقا هر ابن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف الحلمي الشهير بابن النصيبي - ١٠ ١ : ١

القاضي ابن المجد تق الدين محمد بن محمد بن عيسى بن محمود ابن عبد اللطيف البعلميكي الشافعي — ٩٨ : ١١

القاضى محب الدين أبو عبد الله محمد بن القاضى نجم الدين أبي المخاسن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميمي المصرى -- ١٤٣٠ : ١٤ ١٤٠ : ١

القاضى محب الدين محمد بن الأشقر كاتب سرالديار المصرية --

القاضى ناصر الدين محمـــد بن الصاحب شرف الدين يعقوب ابن عبد الـكريم الحلبي الشافعي — ١٦ : ١

القاضى ناصر الدين نصر الله الحنبلى = ناصر الدين نصر الله العسقلانى الحنبلى •

القاضي ولى الدين أبو زرعة العراقي — ٢٢٤ : ٦ القاضي ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون = ابن خلدون . قانی بای بن عبد الله المحمدی - ۳۹ - ۱۸

قایتبای الجرکسی — ۲۰۱ : ۸

قبق بای السیمی - ۲۷۹ : ۱۰

قبق العزى — ة ۽ ١٠

قِقار السيفي -- ٢: ٣٦٠ : ٢

قِمَاس السيني طاز — ٣٣ : ١١ ، ٣٩ : ١١ ، ١٩ : ٤ : . ١ ، ٤ ٤ : ١ ، ١ .

بقماس الصالحى ابن عم الظاهر برقوق ، والد إينال الأمير آخور الكبير --- ۲۷۷،۱۱،۲۲۵ : ۲۸۲۹ : ۳۲۲۴۸ : ۳۲۲۴۸ :

T: TTN 617: TON 610

قدید القلمطاوی -- ۲۶: ۵۰ ۲۲: ۲۷۱

قــرا بغا الأبو بكرى ـــ ۱۷۹ : ۱۲، ۱۸۰ : ۱۶ : ۵ : ۳۳ : ۱۸۰ ، ۱۲ : ۲۷۸ : ۲۲۷ : ۲۲۷ : ۲۱۰ ، ۲۲۳ : ۲۱۰ ، ۲۲۳ : ۲۱۰ ، ۳۷۳ : ۲۱۰ ۳۷۳ : ۲۱۰ ، ۳۷۳

قرا بغا أبو جركتمر — ١٥١: ٤

قرا بغا الأحمدي ــ ع ع : ۱۲ ، ۲۵ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱ ، ۵ ، ۲۱

قرا بغا البدري — ۳۷ : ۲۵ ، ۲۹ : ۹۹

قرا بغا الشهابي – ٣٤٦ : ٦

قرابغا بن عبد الله الأستبغاوى شاد الأحواش ـــ ؛ : ٢ ، ٥ واش ـــ ؛ : ٢ ، ٥

قرأ بغا العزى - ٢٤ : ٦

قرا بنا فرج الله ـــ ۲۵۹ : ۱۱

قرابغا المحمدي - ٣٦٣ : ٢٦

قرا بلاط بن عبد الله -- ۱۷۹: ۱۸۰ (۱۲: ۱۸۰ د) ه

قرا جا السيغي - ٢١:٣٦٢

قرا سقل - ۲۲ : ۲

قرا کسک — ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۲۱۰ (۱۵: ۲۹۷ : ۲۹۷ ) ۱۹ : ۲۹۷ (۱۵: ۲۹۷ ) ۲۹۷ : ۲۹۷ (۱۸: ۲۹۷ ) ۲۹۲ (۱۸: ۲۹۷ )

قرا محمد التركياني صاحب الموصل ـــ ۲۵۲:۲۵ ۲۵۱: ۲۵ ۲۵۵: ۲۹ ۲۲: ۲۱ ۲۹۰: ۱ ۲۹۰:۱

قرا يوسف صاحب تبريز — ٢٩٦ : ١٤ ، ١٩٠ ، ٢:

قرط بن عمر التركاني - ٢٣٤ : ٣

قرقاس الصرغتمشي ــ ٣٤ : ٣

61 : 1 قرة! مو

قرقام قرمان

قر مثر - Lind

فطاب

illei

أطاة

أطأة قطالم

فظ

قطاله قطاله قطاله قطاله

قطلوبغا الحموى - ٥٤: ٨

قطلوبغا الزيني - ٥٠ ٣٤٥ : ١٠

قطلوبغا السيفي كوكاي أمير سلاح --- ١٧٩ : ١٥٠٥ - ١٨٠ : ٢ ا ك ١٨٨ : ٢ - ٢١٠٥ : ٢١٥ - ٢١٥ : ٢١٥ - ٢٥٢ :

17: 720 69: 74867

قطلوبنا الفخرى -- ۲۲۰ : ۱٤

قطلوبغا الكركى -- ٣٦٧ : ١٨

قطلوبغا المنصوري — \$ : ٧ ٠ ٧ : ٨ ٠ ٢٩ : ٣١٠

\$ : 77 - 11 : 77 : \$

قطلوبنا النظامى — ١٥٠ : ٥

قطلو بك أستادار الأنابك أيتمش البجاسي — ٢٥٠٠ ١٦:

فطلوبك أميرجاندار — ٣٢٢ : ١٢

قطلوبك جنجق — ۲۰:۳٥۹

قطلبك النظامي - ۱۶:۲۷۹ - ۲۰۸۰:۹۶۹،۹۰۹،۳۰۹

قطلو نجما أخو أينبك البدرى أمير آخور -- ١٥٠ : ٢ ،

17:171 6V:10V 6V:107 60:100

قطلوشاه الشعباني -- ٣٣ : ٥

قلج الرومي الأدهمي — ۲۲: ۲۷

القلقشندي صاحب صبح الأعشى - ١٧٨ : ٥

قلمطای -- ۲۰۲: ۸

قــارى أمير شكار (الجالي) — ۲۸: ۲، ۴، ۳، ۲،

1: 41 4 1: 11 4 41: 12 4 4 5 5 6

قنق باي الأحمدي — ٣٢٧ : ٣٢٧ ، ٣٢٧ : ٧

قتق باي اللالا السيقي ألجاي — ٢٦٧ : ٣٢١ ، ٣٢١ :

T: TTT 61T

فرقاس الطشتمري ألخازندار -- ۳:۲۳۱ ۴ ۲۲۷:۸ 6

: 441 (11:47) (1:42)

0: 41. 618: 40. 614: 444 68

قرقاس الظاهری -- ۲۶۰ : ۱۹ زیان المنجکی -- ۳۲۱ : ۲۲۲ : ۲۲۱ : ۱۸

قرمش الصرغتمشي -- ١٣:٤٥

تشدر العلائي الدوادار -- ١٠:١٥

نشتمر المنصوري - ٤:٤، ٢٢٠٢، ٢٦، ٢٢٠٢:

:04 (14:50 (5:51 (10:42 (10

11: TAV 617: 1 - 7 6 2: 0 2 611

فطب الدين محمد برب محمد الرازى الشافعي الشهير بالقطب

النحاني - ۱۰:۸۷

فطنتمر العملائي الجاشنكم أمير مائة ومقسدم ألف بالديار

المرية - ٥: ٠٢٠ ١٤٤ ٩

نطلفته العلائي الطويل أمر جاندار - ٧٠:٧٠6٧

611:10A 68:10V610:V9 68:V8

: 718618: 19.61: 177 68:109

11: 777 6 17

تطافتهر والدابراهيم - ٣٨٣ : ٣

قطار بغا الأحمدي من عبد الله الناصري - 2 : ٣ ٥ ٥ :

19:1.0611: A & 61: TY 68:7 61.

1 V : TAV 6 A : TVV 6 E : TV7

أطله بنا الأرغوني أستادار - ٢٥١ : ١٠

فطار بغا البدري ـــ ه ٧ : ١٤٩ <sup>4</sup> ١٤ : ١٣

قطله نفا البزلاري - ٧١ - ١٠

فطلوبغا البلياني - ٢٨ : ٦

تَعَالُو بِمَا البيسري -- ١٥٠ : ٤

لفلار بغا جركس (أمير سلاح) - ٢٤: ٧ ، ١١: ٤٤

T: 102

تطلوبغا الحاجب ــ ١٠:٣٧٤ ١٢: ٢٦٥

قنق الزينى — ٢٥٩ : ٢١

قوصون الأشرقي -- ١٨٠ : ٢٩٢ 6 ٢٩٢ : ١٣

قوام الدين أسركاتب الإتقاني (العلامة) - ١٢٧ - ٣

(4)

ك الصرغتمشي الجوكندار أمير آخــور — ه ٤ : ٣ ، ٢ ، ٤٧ : ٥

کبیش بن مجلان - ۲۶۲ : ۲،۸۰۲ : ۱۲

بحك من أرطق شاه - ٥٨ : ٥

الكجكني = حمام الدين حسن .

كرد على (عمد) - ٢٢: ٢٢

كرسويل أستاذ العارة الإسلامية -- ١٦:٨٠ ١٩:٤٣

كشلى أحد أمرا. الطبلخانات - ١٦٣: ١٦١ ٥ ٢: ٢٥

كشلى القلمطاوي — ٢٤٠ : ١٩

كريم الدين بن الرويهب ناظر الدولة = القاضى كريم الدين آبن الرويهب.

كريم الدين عبد الكريم بن الفنام - ٢٨٨ : ٤

كريم الدين عبد الكريم بن مكانس = الصاحب كريم الدين أبن عبد الكريم .

كريم الدين الكبير -- ١١٠: ١٥

كِل الأرغوني - ٥٥ : ١٠ ، ٧١٠ ، ٣

كول الجو باني - ٣٤٦ : ٦

كزل الحططي - ٢١٢: ١٤

كزل القرمي - ١٤: ١٧٩

كفر اللي الضابط الفرنسي ( الذي نسبت إليه قنطرة الذي كفر

خطأ ) -- ۲۰: ۲۸

کانای -- ٤ : ١٢

کادی بك خان - ۲۰۳ : ٥

کلیج - ۱۳:۳۱

كال الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين أحمد بن يعة ب

كال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن على العقبلي النسوري الشافعي -- ٣٠٣ : ٧

كال الدين على بن النبيه ـــ ١٩٠ : ١١

كال الدين بر\_ قاضى شهبة — ١١٠: ١٣٧

كال الدين محمد بن البارزي — ١٠٢ : ١٠٢

الكال الشريشي - ١٠٠ : ١٧

کنجی — ۱۷۹ : ۱۲

كشبغا الأشرفي الخاصكي -- ١١:١٨٠ ١١:١٠، ١٦:١٠، ١٦:١٠، ١٦:٢٠، ١٦:٢٠، ٢٤١، ٢٥٠ ١٦:٢٠، ٢٥٩

A : TAT 'V : TAT

كشبغا الطازى — ٥٤:٧

كشبغا المنجكي — ٢٦٣ : ١٤

كمشبغا اليوسفي - ٣٦٢ : ٧ : ٣٦٣ : ٢١

كوندك – ۲۹: ۱۱: ۳۱، ۳۱: ۱۱

كيسان مولى معاوية — ٢٦ : ١٩

(1)

لۇلۇ شادالدواوين — ۱۱۱ : ۸

لؤلؤ العلائي الطواشي — ٣٤٦ : ٢

## (6)

مامای ملك التناروحاكم بلاد الدشت — ۲۰۳ : ٥ مامن (أخو جلبان) — ۳۲۲ : ۲

مأ مور القلمطاوى اليلبغاوى حاجب الحجاب - 80: ٨، ٥، ٥٠ ما مور القلمطاوى اليلبغاوى حاجب الحجاب - 80: ٨، ٥، ١٠٠ ما ١

المؤيد شميخ المحمودي – ۲۸ : ۹، ۲۸۳ : ۲۲۰ المؤيد شميخ المحمودي – ۲۸ : ۹، ۲۸۳ : ۲۲۰

مارك شاه المشطوب -- ١٦٠ : ٢٠ ؛ ١٦٤ : ٢٠ ، ٢٠ ؛ ٢٠ : ٢٠ ؛ ٢٥ : ٢٠ ؛ ٣٥٥ : ٤

مارك الطازى رأس نوبة — ٤٥: ٨، ٣٣: ٣١، ٥ ١٧: ١٥: ١٥، ٣: ٢٠ ١٥ ٣: ١٥ ١١، ١٥٥: ٣٠

سارك العلائي -- ١٦٢ : ٦

متى بطرك النصارى - ٢٦٢ : ١

المتركل على الله أبو عبد الله محمد -- ٢٠٨٦ ١٠٦: ٥٦: ٢٥٠

مجد الدين أبو الفــدا. إسماعيل بن محمد بن يوسف بن محمد الكلفتي — ۲۱: ۳۹، ۴۹۰ ع

مجد الدين عيسي (الملك الفاهر) - ١٤٦ - ١١

محب الدين محمد بن مولانا زاده - ٣٨٣ : ١٣

المحتسب جمال الدين محمود القيصرى العجمى = جمال الدين محمود القيصرى المحتسب .

محمد بن آفتمر الصاحبي الحنبلي النائب — ٣٢٢ : ٧ محمد بن أحمد من أرغون النائب — ٣٢٢ : ١٠

محد بن أرغون شاه الأحدى - ٣٢٢ : ٣

محمد بن أسندم العلائي -- ٣٤٥ : ١٢

محمد بن الأشرف شعبان - ۲۰: ۸۲

محد بن أيدم - ٣٥٩ : ١٧

محمد بن برقوق = الناصر محمد بن السلطان برقوق 🕟

محمد بن بكتمر الشمسي - ٧١ : ٣٢٢ ، ٩٠

محد بن بنت لبطة - ٣٠ : ٣

محد بن بيدمر -- ۲۱:۳٥٨ ٥٦:۳٤٧ و٢١:٣٥٨ ٥٦:٣٤٢

محمد بن تشکر بغا — ۲۱: ۶، ۴۳۲: ۱، ۴، ۴۳۲: ۲، ۱، ۲۳۳: ۳۰ ۳۳۳: ۵، ۳۳۳: ۵، ۳۳۳: ۵، ۳۳۳: ۹: ۳۷۷: ۹: ۳۷۷: ۹: ۳۷۷: ۹

محمد بن جمق بن أيتمش البجاسي – ٢٣١ : ٢٢

محمد بن حسن بن أحمـــد الطهوائى البرهمتوشى المعروف بابن عنان — ۱۷۸ : ۲۰

محمد بن الخليفة أبى جعفر المنصور عبـــد الله محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشي المصري — ٢:١٥

محمد بن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله - ١٥ - ٣:

عمد بن الدواداري — ۲۷۹ : ۵۰ ۳۲۱ : ۱۸

محمد راغب الطباخ -- ۹ : ۱۹،۱۹،۱۸ : ۱۸

محمد بن رجب بن جنتمرمن عبد الغني 🗕 ٣٤٦ : ١

محمد بن رجب بن محمد التركاني — ٣٣٦ : ١

مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم — ۱۱:۹۶،۱۱،۹۶،۲۲۰ ۱۸:۳۳۱ (۱۷:۲۱۷ ۲۱،۱۱۵ ۷:۱۰۸

محمد رمزی — ۲۹۰ : ۱۲

محمد بن سالم الحفناوي الشافعي الخلوتي - ٧:١٤٢

محود باشا أحمد -- ۲۲: ۲۲

محمود شاد الدواوين --- ۲۶۱ : ۱۵

محود بن على الأســـتادار -- ٣١٦ : ٥ ، ٣٢١ : ٢ ، ٢ محود بن على الأســـتادار -- ٣١٦ : ٥ ، ٣٦٣ : ٢ ،

201

121

أجأو

isi

101

IN]

511

ial

المعز

120

2.21

olia

مقب

مقه

, il

....

1

محيى الدين عبد القادر الدشطوطي ـــ ٢٣٠ : ١٣

مختار الدمنهوري المعروف بشاذروان - ٥٠: ٧ : ١٣٥٤٧: ٤

مختارالطواشي الحسامي -- ٦٣: ٧، ٢٤: ٨

مختص الأشرفي — ١٥١ : ١٤

مرزوق (الشيخ) — ١٩١ : ١٩

المستظهر بالله أحمد بن الخليفة المقتدى بالله عبيد الله -

المستعصم بالله لقب زكر يا 🗕 ٢٤٥ : ١١

المستمسك بالله أبو عبد الله محمد - ٢٤٥ : ٢

المستنصر بالله محمد بن أبي العباس أحمد بن أبي سالم -- المستنصر بالله محمد بن أبي سالم -- ١

مسرور صاحب الفندقين ــــ ٣٦٤ : ١٦

مسلم السلمي -- ۲: ۲

المسندة المعمرة جديرة بنت الشهاب أبى الحسن أحمد بن أحمد الهكاري — ۲۲۱:۲

المشتول -- ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱ : ۱

مصطفی البیدمری - ۳۲۰ ۱.

المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وسلول الله صلى الله عليه وسلم .

مظفر الدين موسى بن الحاج أرفطاى الناصري — ١٢٤ :

محمد بن سنقر المحمدی – ۷۲ : ۲۱۱ ، ۳۲۲ : ۸

عمدشاه - ۲۲:۷

ب محمد بن شعبان بن يلبغا العمرى -- ١٥٠ : ١١

محمد بن الشيخ يوسف - ٥٠: =

محمد بن طغای تمر النظامی - ٣٢٢ : ٩

محمد بن طقيعًا الماجاري - ٥٤: ٥

محمد بن طبطق العلائي - ٥٤: ٢

محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن عبد العزيز المعروف بابن الفرات — ۲۰: ۱۹

محمد على باشـــا الكبير والى مصر — ٢٢ : ٢١، ٣٩ : ٣٩ : ٣١ : ٢١ : ٢١ : ٢١ : ٢١ ، ٢٩ : ٢١ ، ٢٠ : ٢١ ،

محمد بن قرطای الطازی نقیب الحیش - ۱۵۰ : ۲۰۰ د ۲۰۰ : ۲۰۰

محمد بن قشتمر - ۲۶ : ۷ : ۱۵ : ۱۵ : ۹۱ ، ۲۹ . ۷

محمد بن قلاوون = الناصر محمد بن قلاوون .

محمد بن قاری أمير شكار — ٢٦ : ٥

محمد بن مغلطای المسعودی -- ۲۶۰ : ۲۷

عمد المهندس التركاني - ٢٤ - ٢

محمد بن يونس الدوادار - ٣٢٢ : ١٩ ٥٤٦: ١٩

الظفر زین الدین حاجی بن محمد بن قلاوون — ۷: ۷

المفتفر نفر الدين داود بن الملك الصالح صالح بن الملك المصور غازى بن ألبى بن تمرتاش بن إيل غازى بن أرتق الأرتق صاحب ماردين -- ١٤٦ : ٨

المفقر موسى العادل — ١٠٩ : ١٨

والريابن أبي سفيان - ١٣٩ - ١٣٦

المُنسم بالله محمد بن الخليفة الرشيد بالله هارون -- ١٥: ٥

المنصد بالله أبو بكر - ٢ : ٩

المتصد بالله أحمد - ١٥ : ١

٧ : ٢٤٥ — الم تقم زكريا - ٧ : ٢

المعتقد حسن الخياز الواعظ - ٥٠٠٠ ١٥:

المديم الدين محمد بن الطرا بلسي - ٣٣٨ : ١

مقتمای البدری الجمالی – ۷۱ : ۲ - ۱۵۱ : ۲

مغلط بي الشرقي — ١٥٠ : ٥٦

مَدَّبِلُ الدوادار الطواشي الرومي نائب الغيبة ــــ ٣٦ : ٧٠ . • ١٥: ٥ - ١٥: ٩ - ١٥ - ١٥ : ٣٦٣ : ٣٦٢ -

V: 777619

مقبل الرومي الطو يل ـــ ٧ : ٣٩٠ ، ٥٥٠ : ٧

مُعْبِسِلُ السيفي منطاش أمير سيادح — ٣٤٥ : ١٠ ٥

نه الكابكي - ١٠١١ - ٨

المفتدر بالله جعفر بن الخليفة المعتصد بالله أحمد -- 2:10

المقندي بالله عبيد الله ــ ١٥ - ٢:

القريزي - ۲۲:۲۲،۱۲ : ۲۱، ۲۲:۲۲، ۲۲:

67:09 611: TV 67 .: 00 67 -

: 121617: 17 4617: 11267: 47

\$ 1 + 7 3 1 + 3 1 + 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1

377 : 3 3 A 37 : 0 3 0 0 7 : 5 1 3 7 5 7 7 5

\*1A: TVE \*17: TVF \*TT: TVF \*17

· 1 V : Y A V · 1 T : Y A T · 1 A : Y A T

: 798 6A : 797 60 : 797 68 : 79 6 6 1A : 77 6 6 A : 710 6 7 : 711 60

\$77 : 110 TYT: A TYT: \$3787:

10: 444 617

مكين الدين إبراهيم بن قروينة — ١١١ : ٢ ، ١٣٢ :

ملكته الحجازي ــ ۲۸۳ : ۲۹۲ ، ۱۳ : ۲۹۲

للكتار انجاري -- ۲۸۲ : ۲۹۲ ،۲۹۲ :

ملكتمر الخازندار — ٤٩ : ١

ملكتمر الدوادار — ١٥٦: ٢١، ٢٥٢: ١١، ٢٥٦:

12: YOA 617

ملكتمر المبارديني العمري - ٢٢ : ٢٢ 6 ١٢ : ١

ملكتمر المحمدي - ٤ : ٨ · ٥٥ : ١٤ · ٥٤ : ٩

منجك أيدمر الآنوكى -- ٥ : ٦

منجك الخاصكي ـــ ٣٦٠ ـ ٢

منجك الزيني - ٢٤٥ : ١٢

منجك المنجكي — ٣٧٥ : ١٧

منجك اليوسفي -- ۲۸ : ۲۱ ، ۳۶ : ۲۱ ، ۳۶ : ۱۱ ،

61. : 78 60 : 07 617 : 07 60 : 0.

: 177 611: 174 67: 77 617: 70

: TAA67: TIT 69: TTT 60: ITE 69

11

المنصور - آنوك بن الأمجد حسين بن شعبان .

المنصور أحمد (ملك ماردين) - ٢ : ٨٦

منصورحاجب غزة - ۲۷۲ : ١

موفق الدين أبو الفرج عبد الله الأسلمي ناظر الخاص \_\_ ٢٣٦ : ٢ ٢ ٢٩٩ : ٣٤٣ : ٢ ٢٨٠ : ٢٨٨ : ٢٨٨ : ٩ . ٣٦٤ : ٩

ناصر

أمم

-ali

المصد

فاعر

نا و

اً الله

را م

اً در

27 (

:: [;

زا د

نا د

11

. {;

.][

JI

موفق الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبد الملك بن عبدالباني الحجاوى المقدسي الحنبلي قاضي قضاة الديار المصر به — المحمد ١٣ : ٩٩

موفق الدين العجمى — ۲۲۸ : ۱۹ الموفق طلحة بن الخليفة المتوكل على الله جعفر — ۱۵:۱۵ الموفق بن عثمان أحد مؤرخى قرافة مصر — ۱۱۸:۱۱۸

(0)

نابليون — ٢٧٢: ٢١ الناصر أحمد بن الملك الناصر محمد بن قلاوون — ٢٠٤: ٣ الناصر حسن بن محمد بن قلاوون = حسن بن محمد بن قلارون ناصر الدين أبو الحسام — ٢٣٤: ٩ ناصر الدين أستا دار منطاش — ٢٧٥: ٢١ ناصر الدين بن بنت الميلق = قاضى القضاة فاصر الدين. ناصر الدين الصالحي موقع الحكم — ٢٥٥: ١ ناصر الدين محمد بن آقبغا آص شاد الدواوين — ٣٠: ١٥٠

ناصرالدین محمد بن أحمد بن عبدالعزیز القونوی = ابن الربوه ناصر الدین محمد أخو القاضی عماد الدین — ۳۰۶: ۱۷، ۷: ۳۰۰

ناصر الدین محمد بن أسد الدین شیرکوه — ۱۰:۱۰۹ ناصر الدین محمد بن ألجیپنا العادلی — ۲۷:۲۲،۱۰۰ ناصرالدین محمدبن الأمیر تنکو الحسامی الناصری — ۱۱۰:

ناصر الدين محسد بن الأمسير قطلوبغا المحمسدى المعروف بقشقلندق -- ۷۱: ۳۱۷، ۳۱۷ ، ۱۷ المنصور قلاوون - ٣ : ١٨ ، ٢٢٧ : ١٩

منصورين المسترشد بالله - ١:١٥

منطاش = تمر بنا الأفضلي الأشرفي •

منكلي باي الأشرف - ٢٠: ٣٤٥ : ٢٠

منكلي بِغا البلدي الأحمل ي ١٦٠ : ١٥ ، ١٥ : ٢٠

67:17764:10760:107610:70

11: 700 60: 17: 174 60: 17:

منكلي بغا الجو باني — ٣٤٥ : ١٦

منکلی بغا خازندار منطاش — ۲:۳٤٥

منكلي بغا الشمسي - ٦: ٤، ٢٤ ١٨ : ١٥ ١٨ : ١٥

67: 89 60: 87 69: 78 611: 77

: 777 61V: 10 . 61V : 17 8 61V : 0V

17

منكلي بغا الشمسي الطرخاني — ١٦٥ : ٦ ، ٢٢١ : ١١

منكلي بغا المنجكي — ٣٤٦ : ٣

منكلي بغا الناصري — ٢٥٩ : ٢١

منكلي الفخري — ١٦: ١٤٣

منكوتمر من عبد الغني — ٥٥: ٥١٠ ١١٨: ١

المهتار نعان مهتار الظاهر برقوق -- ٣٢٧ : ١ : ٣٢٧ :

۲.

موسى بن أبي إسخاق عبد الوهاب - ١١١ : ٣

موسی بن أبی بكر بن رسلان أمير طبر — ٣٢٢ : ٦

موسى بن التاج — ١١٢ : ٢

موسی بن دندار بن قرمان — ۷۱ : ۳

موسى الطرابلسي -- ٣٨٥ : ١٢

موسى المليح الشاعر - ١٩٠ : ٥

ناصر الدين محمد بن الأمير قيران الحسامى - ٣:١٤١ - ٣٠

ناصر الدين محمد بن الخطائي شيخ أهل الميقات - ٣:٣١٠ ناصر الدين محمد بن الدواداري = محمد بن الدواداري •

ناصر الدين محمد بن طقيغا الناصري — ١٠٦ - ٧

نامر الدبن محمد بن العادلي - ٢٧٥ - ١٣

: 1

لباقي

0 :

١

ارون

611

اربوة

611

1:1

: }

روف

ناصر الدين محمد بن على بن محمد بن محمد بن هاشم بن عبدالواحد ابن عشائر الحلبي الشافعي - ١:٣١٤

ناصر الدين محمد الكردى الحرازى المعروف بالطبردار -

ناصر الدين محمد بن قرطای = محمد بن قرطای •

الدرالدين محمد بن ليلي نائب حسين بن المكوراني ــ ٣٣٥ - ١٣٠

ناصر الدين محمد بن مبارك المهمندار - ٢٤٦: ١٧٥ مرادين محمد بن مبارك المهمندار - ٢٤٦: ١٧٥

ناسر الدين محمد بن المحسني - ٧:١١١ -

ناصر الدين محمد بن مسلم الكارمي المصري -- ١٥:١٣٢ : ١٥

ناصر الدين محمد بن منطاش ــ ٣٤٤ : ٢٠

الناصر محمد ابن السلطان الملك برقوق — ١٥٠٤:١٢ في ١٥٠

68: 40 67: 44 67: 44 671: 48 671: 48

64:11.614:114 60:18 . 64:140

67: TTX 619: TTV 6V: T-0 67:1X .

: Y4761V : TAP677: TV1 67: FF4

14: 441.3.14.14

ناصر الدين نصر الله العسقلاني" الحنبلي - ٩٩: ١٥: ٧: ٣٦٩، ٢٠١٥ ٢٠: ٧: ٣٦٩، ٩٠ ٢٣٩، ٧

الناصر يوسف بن الملك عبدالعزيز بن صلاح الدين بن أيوب = صلاح الدين يوسف •

ألنا صرى = يلبغا النا صرى •

النبي عليه السلام = محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم •

نجم الدين أحمد بن عبالف بن عيسى بن حسن بن حسين البن عبد المحسن الراسوف - ٣٠٦: ٤

نجم الدين الأصباني - ٢:٩٠

نجم الدين زكريا. بن إبراهيم بن الخليفة الحاكم بأمرالله — نجم الدين زكريا. بن إبراهيم بن الخليفة الحاكم بأمرالله

نجم الدين الطنبدي — ١٩:٣٣١ ١٨: ١٩

نجم الدين محمد بن قاضى القضاة فخر الدين عبَّان بنجلال الدين أبي المعالى على بن شهاب الدين بن عمر بن محمد الزرعى الشافعي سبط الشيخ جمال الدين الشريشي - ٢٠٤ ١٨:

النسائي (أحمد بن شعيب) — ٢٢١ : ٣

نصر المقدسي - ١٢:١٠٩

نظام الدين إسحاق بن الشيخ مجـــد الدين عاصم بن الشـــيخ سعد الدين محمد الأصبهاني الحنفي - ٢٠١٠ : ٢٠٧

نظام الدين يحيي بن السيرامي - ٢١٧ - ٩: ٢

نهان مهنار الطشيخاناه — ۲۲۶ : ۱۱

نمیرین حیارواسمه محمله بن حیارین مهنا — ۶۰:۸ ۰ ۲۳۱ : ۲۲ : ۲۲۲ : ۲۰ ، ۳۳۰ : ۲۱ ، ۳۳۱ : ۲۳۱ :

T: TOV 69: TEE 60

نهار المغربي الإسكندري — ۱۸۷ : ۲ : ۱۹۶ : ۲ تور الدين أبو الحسن على بن ألجاوي أحد فقها المالكية — ۱۸:۲۰۵

نور الدين أبو الحسن على بن عز الدين أبو المحاسن يوسف ابن الحسن بن محمد بن محمود الزرندى الحنفى المدنى — ١٨٤١٦

نورالدين الأتابكي — ١٠٧ : ١٨

نور الدين على بن الحسن بن على الإسنائى الشافعي أخو الشيخ جمال الدين عبد الرحيم — ١٢٨ : ٨

نور الدين على بن خليل المرصفى -- ١١:١٨٥ نور الدين على بن عنان -- ١٤:٣١٣ أور الدين على بن محمد بن محمد بن عنى بن أحمد الكنافي المسقلاني الشمير إبن حجــر والد الحافظ شهاب الدين أحمد - ١٩٢٠: ٤

نور الدین محمود الشهید — ۲۲: ۱: ۱: نوص المحمدی — ۱۰: ۳۲۱

(0)

الوائق محمد بن أبى الفضل بن السلطان أبى الحسن -- ١٠:٣١٠ الوزيراً بن مسعود صاحب أمرفاس -- ١٠:٣١٠ الوزيرة أم محمد ست الوزراء ابنة الشيخ عمر بن أسعد بن المنجا النوخية -- ١٧:٣١٣

ولى الدين أبوعبد الله محمدبن أحمد بن إبراهيم الملوى الديباجي الشافعي — ١١:١٢٥

ولى الذين عبد الله ابن قاضى القضاة بها، الدين أبى البقاء محمد ابن عبد البربن يحيى بن على بن تمام السبكى الشافعى – ٢٩٨ : ٦

( 🛎 )

الهرماس = محمد بن محمود بن هرماس بن ماضى الشيخ قطب الدين أبو عبد الله بن أبى الليث المقدسي همام الدين أمير غالب بن العلامة قاضى الفضاة قوام الدين أمير كانب الإتقالى الفرالى الإنزارى الحند في --

17: 79

(0)

يحيى المغرب جاد يحيي أبي زكريا بن على — ١١٨ : ٨ يعقوب بن إسحاق والد يوسف دليهما السلام — ٩ : ي، ١

يلبغا التركمانى — ٢٤٦ : ٦

يلبغا الخازندار الصغير — ٢١٢ : ٢١٤ ، ٢٣٧ : ١١ يلبغا الزيني الأعور — ٢٦٥ : ٩٠ : ٣٤٦ : ٧

يلبغا السالمي - ٢٥٨ : ٤

يلبغا السودوني -- ۲۲۷ : ۱۸ ۲۲۷ : ۱۱

يليغا الشامى -- ١٦:٧٠

يلبغا شقير - ١٦: ٤٤ ١٦: ٢٨

يلبغا العلائى الطو يل دوا دار أمير على النائب — ١٥٠: ١١٠

يلبغا المحمدي - ٧١ : ١

يليغا المنصوري — ٤٨ : ٩١٩ ٩٤ : ٣

يلبغا الناصري أمير سلاح --- ١٦٣ : ١٥ ، ١٧٦ : ١١

: 7: 60: 7. 64: 79 67: 73 65: 70 67: 77 67: 77 617: 70 67: 77 67 67: 88 617: 27 67: 28 63: 79

73: 12 FO: 12 AO: F 2 1V: 12 3V: A2 OV: V2 3A: F1 2 7P: 612

47:1-767:1-7618: 9A 617:97

\*V:107 68:170 64:177 67:117

6V: 109 6Y: 10X6X: 107 61: 100 610: 178 617: 177 611: 17يلغا النظامي - ١:١٩١٥١٥ - ١

يلبغا البحياوي - ٢٥: ٥٥ ٢٩ : ١٣

يلبغا اليوسفي -- ٧:٣٦٠

يلو حاجب حجاب د.شق - ۲۱۲: ۲۳۳۶

يوسف بر شادى أخوحاج ملك - ١٥٠: ١٥٠

يوسف الصديق بن يعقوب عليهما السلام - ٢: ٦ ،

يوسف المجمى حمال الدين أبو المحاسن بن عبد الله بن عمر ابن على بن خضر الكردى الكوراني الأصمل المصرى الداروالوفاة - ٧٤ - ٢٠٥٩: ٤

اليوسفى الشبخ -- ٣٤١ : ١

يونس الدوادار السيفي — ۱۱۰ ۳۸۶ ۱۳ : ۱۱۰ ۲۰ : ۱۱ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ تونس بن سودرن الأبو بكرى الملكي الظاهري — ۲۰:۱۶۶ ونس المثماني — ۲۰:۱۶۶ ونس المثماني — ۲۲۲۲ : ۹

یونس النوروزی الدوادار — ۱۸: ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۱۸: ۱۸ و بند ۱۸: ۲۰۹ ، ۲۰۳ ، ۱۸: ۲۱ و ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳

: 177612: 179 61: 170 617: 175 617:1A161A:1A-617:1V9611 64: L- A 60: L- 8 64: L- 161: 144 6 19: 719 6 7 . : 7 3 6 3 1 : 7 - 9 6 A : TT9 6 E : TT7 6 E : TTE 6 E : TTT : 12 . 6 | 7 : 777 6 | : 777 6 | 0 : 77 | 611: 722 610: 727 611: 721 67 : 707 61 : 701 6A : 70 · 617 : 75A 6 2 : 707 6 11 : 700 6 17 : 70 8 6 V : 77 - 61 : 709 67 : TOA 67 : YOV 6 1 : 170 6 17 : 77 8 6 0 : 77 7 6 17 : TV - 67 : T79 67 : T78 (10 : T77 6 T : TVO 6 T : TVT 6 IT : TVT 6 T : TV9 617 : TVA 67 : TVV 61 : TV7 : TAT 6 T : TA1 6 1 . : TA . 6 T · 61: TAO 6 7: TAE 6 7: TAT: 1 : T.76V: TAA 61: TAV 6 T: TA7 : 771 47: 77 - 67 : 71967 : 717 67 67: TTE 6 10: TTT 61V: TTT 62 : TTA 67 : TTV 67 : TT3 67 : TT0 : TTT # 9 : TT | 6 1 : TT . 6 7 : TT 9 6 2 : 77767 : 770 67:778 68:777 61 : TE. 67 : TT9 6V: TTA 6V: TTV 67 61 - : 722 6 7 : 727 6 7 : 721 6 9 : TOT 67 : TO1 67 : TEV 610 : TET 6 10 : TV 5 6 A : TO A 6 V : TO V 6 7

## فهرس الأمم والقبائل والبطون والعشائر والأرهاط

أهل دمشق أل ١٠:١٣١ (1)أهل الدولة ١٧٣ : ٨ The int. ... : 13 PP7: 40 17: 17: أهل السنة ١١:١١ 10: 4-0 7: 478 1,0 17 أهل سيواس ٢٥٢: ٨ الأزاك = الزك أهل الشام ٢٦٤: ٨، ٣٢٩: ١٦ أرباب الصلاح ١٨٧: ٥ أهل الشرقية ٢٩١ ٣ ٣ الأرمن ٣:٣:٣ أهل شوري 🎖 ۲۹۰ ت الأساكفة 🖔 ١٩:٠٠ أهل الفيل ١٥:٤٨ أها الأشراف ٢٤:١٢٠ ٧٥:٤٦ ٨٨٠٤٠ أهل القاهرة ٥٠٠٨ 17:179 65 أهل الكبش ٨٤: ١٥ الأشرفية = الماليك الأشرفية ، أهل الكرك ٢٤٩ : ١٠ الأطلاب ١٨١: ١٥ أهل مصر = المصريون ٠ الأعاجم = العجم . الأوحاقية ٢٣٧: ١٥ ٢٧٨: ٣ الأعراب ٢٦٢: ٦ أولاد الأشرف شميان ألم ٢٠٤ ٥ ، ٢٠٧ : ٥ ، الإفريج ٢١٠٦، ٢١: ١١٥ ١١٠٥ ١١٠ ١٠ ١٠ الأقاط ١٣٠٠ ١٢٠ ١٩٥ ١٨٠ ١١٥٠ أولاد عنان ١٧٨: ١٥ 7: 71 1 610: 717 61: 7.8 أيتام المسلمين ١٨:١٣٥ V: TYO 6 : TTE 315 11 ( **ب**) الأمراء (أمراء الصالح حاجي) ٢: ٢٢٧ البانقوسية = أهل بانقوسا . أمراه الحراكسة ٢٢٥ : ٦ أمراء الطلخانات ٩٦ : ٢٠١٥ ٢٠: ٥ البراثيون ١٥٢ : ٤ الأمراء الظاهرية ١٢:٣٦١ اليرير ١٩٦ : ١٨ الأمراء اليلبغاوية = مماليك الأتابك يليغا . البرقوقية ٧٧١ : ١٨ أهل بانقوسا ٢٥٣: ١٥: ٣٨٣ : ٨ : ٣٨٣ : ٨ البزدارية ٢٧٨ : ٣ البكوات الحراكمة ٧٨: ١٤ أهل البرلس ٢٩٠٠ ٢ أهل الطبي ٢٩٠: ٦ ينو أبي العز ٢١٦ : ٨ بنو أرتق ۲:۸٦ ت أهل حبس الديلم ٢٨٢: ١٦

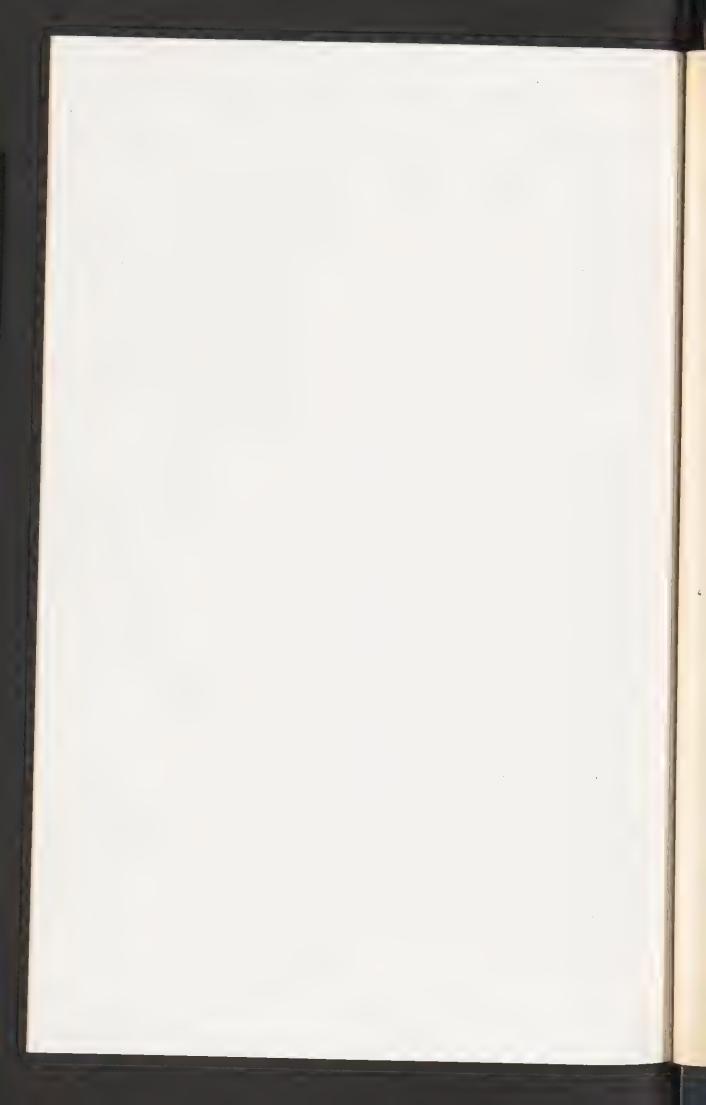



(7)

الحجاج ۸۰: ۱۹: ۹۷ ، ۹۷

الحجارون ۲۷۳: ۱۳: ۳۳۶ : ۱۰

الحشرية ٩:٦٦

الحضارم ۲۰:۱۳۲

حبر ۸۵:۰۲

المناطة ١٨: ٣١٠ و١٥ ٢٩٨ : ١١٧ تالا

المنفية ١٥: ٢٢٨ ١٩٣٠ ١٩٣٠ م١٥ تغينا

17: 798 610

( <del>'</del>)

الخاصكية (خاصكية تغرى برمش) ٢٤: ٥

خاصکیة الاشرف شعبان ۱۳:۹۶، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۳:۹۶

خاصكية السلطان برفوق ﴿ ٢٨٠؛ ٩ ، ٢٨١ ، ٧ ؛ ٧ ،

1 - : 1 1 5

خاصكية شنكل ۲۸۱: ۱۸

خاصكية الملك النـــأصر حسن بن قلاوون ١٩١ : ٨ ،

10: 444

خدم الخوندات ۲۲۰: ۱٤

الخراسانية ٢٩٢ : ٧

خشداشية الظاهر برقوق ١٥٩ : ١٥٩ ٢٨٩ : ١٨

خشداشية منطاش ٢٥١ : ٧

خشداشية يلبغا العمري ٢٣٣: ١٤

الخلفاء الفاطميون ٢٢: ٢٢

(2)

الدولة الطاهرية ٢٨٠ : ٢١ ٥ ٣١١ : ٣١ ٧ ١٣ :

10: 411 68: 410 64

الدولة الفاطمية = الفاطميون

الدولة الناصرية - ١٢: ٢٢٥

بنو جي ٢٠٦: ١١

نوالشعرية ٢٣٠: ٢١١ ١١١: ٣٦ : ٣٠٠ نوالشعرية

14: 404

او شهری ۱۲:۱۹۵

ان عقبة ٧٤٧ : ١٥

بنو قرا يوسف ۲:۳۹، ۲

بنو فلاوون ۱۰۲: ۹

ن الكشك ٢١٦ ٨

(ご)

التر ۲:۳۳ ، ۲:۲۹ ، ۸:۲۹۲ ، ۲:۳۳ التر

النجار (تجار مصر القديمة ) ٢٠٠٥ : ١٢

النجار الشاميون ١٨ : ٣٦٤ ١٨

تجارالكارم ٢١٣: ١٤

69:976 619:7.7 67:7:4 60:18A

67 - : 77 A 612 : 79 1 617 : 77 9 6 A : 77 8

1 - : 4 7 8

617:17060:7776A:7076V

61: T. 9 6A: TAT 6V: TVO 61: TTT

: TTA 617: TT4 61A: TTT 6A: TT.

er. : rv - elv : L1 eld : L1 elk

1 : TY0 6 V : TY1

(5)

الحلية ٢١٣:٧

الحراكسة = الماليك الحراكسة ٠

الجدارية ٢١٢: ١٦

جواري الخوندات ۲۲۵: ۱۶

طائفة البربر المفارية عند بنو الشعرية .
الطبردارية ٢٧٨:٣
طرحى ٢٦:٩
طلب الأتابك أينبك البدرى ٢٠:١٦
طلب ألطنبغا المعلم ٣٣٩:٢
الطواشية ٢٧:١٠
طسي ١٩٧:٩

211

إنتي

21

115

J

عرب ابن الأحدب ١٩:٣٥٣ عرب البحيرة ١٩:٣٦١ عرب البحيرة ٢٩٣١: ٥
عرب المائد ٢٩٧٠: ٥
عرب العائد ٢٧٧: ٣
عرب هوارة = بنو الشعرية .
عربان نعير ٢٥٣: ٢ عربان نعير ٢٥٣: ٢٠ المستران ٣٥٣: ٨ علماء الشافعية = الشافعية .
عوام الكرك ٢٥٣: ١٠ عوام الكرك ٢٥٣: ٢٠ الفسير ٢٥٣: ٣٥٩ عوام الكرك ٢٥٣: ٣٠٩ الفسير ٢٥٣: ٣٠٩ عوام الكرك ٢٥٣: ٣٠٩ عوام الكرك ٢٥٣: ٣٠٩ الفسير ٢٥٣: ٣٠٩ عوام الكرك ٢٥٣ عوام الكرك ٢٠٠٠ عوام الكرك ٢٥٣ عوام الكرك ٢٥٣ عوام الكرك ٢٥٣ عوام الكرك ٢٠٣ عوام الكرك ٢٠٠ عوام الكرك ٢٠٠ عوام الكرك ٢٠٣ عوام الكرك ٢٠٠ عوام الكرك ١٩٠ عوام الكرك ٢٠٠ عوام الكرك ٢٠٠ عوام الكرك ١٩٠ عوام الكرك الك

(ص)

الصرغةمشية = مماليك صرغةمش .
الصليبيون ١٦:٣٧٢٠١٩:١٠٨
الصوفيــة ٣٣:٢٩ : ١٠٥ : ٢١٧ : ٢١٥
صوفية خافقاه أم آنوك ١٥:٠٣

صوفية خانقاه أم آنوك ١٥:١٣ موفية الخانقاه أم آنوك ١٥:٢٢٨ ١٢:١٧١ صوفية الخانقاه الركنية بيبرس ١٤:٢٢٨ ٢:١٧١ صوفية مدرسة الأشرف شعبان ٨:٦٧

(ف)

الناطميون ١٤١: ١٤١٠: ١٥ ٢٥٣: ١٥ :

الدارية ٢٤٢٠٣

الفرنج = الإفرنج.

الهفراه ۱۸۷: ٥

الققراء القادرية ٢:٣١١

القدّها، ۱۸۷: ٥

العقهاء الحنفية ١٦:١٤٠

المقهاء الشافعية ١٣٥ : ١٨ ، ٢٠٦ : ٥

المالكالكية ١٨:٢٠٥٤١٠:١٣٦٥٠١٨

أنها مصر ۲۱۷: ٥

(0)

النبط = الأقباط .

اریش ۱٤:۱۳۹

النَّضَاةُ (بِرَقُوقَ ) ۲۰۱۰ ؛ ۲۰۸۰ ؛ ۱۶

(4)

1V: 1AT L.

كشافة السلطان ٢: ٢٨١

(1)

لواتة = بنو الشعرية •

( 🚹

6 7 : 7 . . 6 8 : 197 6 10 : 118 EXILI

17: 717 67: 7. 4

مزانة = باب الشعرية .

1:07 619: 40 64: 44 Day

السيحيون ٢٦: ١٨٤ ٢٠: ٢٠

المصريون ١٠٤٠١٠:٣٣٠٠٩:١٠٤٥٥

1 : TVT 6 10

القادسة ١٩:١٠٨

الوك عزبان ٢٨٣ : ٤

ملوك الغرب (المغرب) ١٣:١٠٧

عاليك آنص العالى ٢١٨ : ١٠ عاليك الأتابك أغبك ٢٥٠ : ١٠ عاليك الأتابك يلبغا العمرى ﴿ ٢٨ : ٧٧ ، ١٤٨ : ١٢ عاليك أحمد بن يلبغا ٢٦٠ : ٥ عاليك الأسياد أولاد السلطان الملك الأشرف ٧٢٠٧،

14: 444 615

۱۷:۱۳۵:۲ ۲۳۳:۲ انمالیک الأشرفیة ۷۳:۱۳۰:۱۳۰:۱۳۰ بمالیک آلجای ۲:۱۳:۹:۱۳:۹ ۲:۱۳:۹ ممالیک آلطنبغا ۳:۳۳۹:۳

عَالِكَ الْأَحْرِاء ٢٧١ هـ ٢٧١ : ٢٧٩ 6١١ : ٢٧٩ 6١١ عَلَيْكَ الْأَحْرِاء ٢٧٩ أَمَا الْمُ ٢٧٩ : ٢١٩ ٢٧٩ : ٢٢٨ 6١١

الله أمراه الطباخانات ۲۲۸: ۲ الله الأمير منجك اليوسني الناصري ۲۱۳: ۳ الله الأمير منجك اليوسني الناصري ۳۱۳: ۳ الله أيتمش البجاسي ۱۷۵: ۹ الله أيكار العمري ۲۲۵: ۳ الله إينال اليوسني ۱۲۵: ۱

عماليك بركة الحوياني ١٧٦ : ١٥ ١٧٧ : ١٥ ١٧٨٠)

عاليك يزلار ١٧٥ : ١٦

عاليك جنتمر ٢٤: ٣٢٩

ماليك الرفرف ٦٣ : ١٢

( ۹ : ۵ ۸ ۲ : ۲۹ ( ۲ : ۲۵ ۱۵ ۱۵ ) ۱ ۱ ۲ : ۲۵ ۸ ۵ : ۲۹ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲ : ۲۹ ۲

> مماليك قطلو بغا المظفرى ٣٨٥ : ٢١ الماليك الكتابية ٢٦٧ : ٣

هماليك الملك الناصر حسن ١٩٠: ٢، ١٣٤ : ١١، ٥ ١٣٠: ٣٨٤

ĮĮ.

1

Î

عالیك المنصور حاحی ۱۷۰: ۲۰: ۲۳۱، ۲۰: ۲۳۰ مالیك المنصور حاحی ۱۹: ۳۳۰ مالیك منطاش ۱۹: ۳۳۳ و ۱۳۳۰ منطاش ۱۹: ۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۲۰ ۳۲۰ و ۲۰ ۳۷۰ و ۲۰ ۳۷۷ و ۲۰ ۳۷ و ۲۰ ۳ و ۲۰ ۳

مماليك يونس الدوادار ٢ : ٢٥٣

(0)

النصاری ۲۹: ۹۱ : ۱۹: ۲۹ ۲۹۱۳ ۲۰ ۱۸: ۳۷۲

النفطية ٧:٢٧٩ ٧

النقابين ٢٣٤: ١٥

( a )

هوارة = بنو الشعرية .

(2)

الِلمِفارية = بماليك الأتابك يليغا . اليمسود ٣٩٢: ١

## فهرس أسماء البلاد والجبال والأماكن والأنهار وغير ذلك

(١) الإسطيل بالرميلة ٤٧٤: ٥

الإسطيل السلطانى بقلعة جيل المقطم ٢٤: ١٣ ، ٢٣ ، ٣٠ :

(10 : 1 × € 17 : 17 € 7 : 17 × 611

: TVX : 0 - 3 | T : P - 1 T T : - 7 - 8 V T :

(10: 140 61: 441 60: 44 6 1)

: 77. 617 : 719 67 : 711 60 : 717 611 : 777 60 : 770 68 : 778 69

: TE . 61 V : TT9 6 V : TT A 6 V : TT.

6 18 : TYT 6 17 : TTO 6 7 : TTT 6A

إسطبل شيخون 😑 دار شيخون .

إسطبل عنتر ۲۰: ۲۰

الإسكندرية ١٠٠٥، ١٠ ٢٩ ٢٩ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

6V: &T 6T: &1 610: TT 6T: TT 61

617: 51 61: 57 610: 50 64: 55

61:11.61:77610:0167:29

67:17467:117617:110618:117

68:10A 617:101 67:187 6V:18.

61 - : 17261: 177618: 17167: 109

61V:179 6V:17V 67:177 60:170

671:1A760:1A767:1A1619:1VA

67: 7 . 8 67: 19 8 67: 1AV 67: 1A8

• 14: 464 • 4: 400 • 4: 421 • 6: 401
• 14: 400
• 14: 400
• 14: 400
• 14: 400
• 14: 400
• 14: 400
• 14: 400
• 14: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16: 400
• 16:

: 4. 5617: 4. 611: 4461 - : 441

: TAT 62: TAO 60: TV9 67: 7 - 7 69

17: 444614

أسوان ٤: ٨، ٣٥: ٧، ١٣٥: ١٦٩**٠٤:** ١٤، ٢٤٨: ٨، ٣٥٣: ١٤ آبار العلائی = أبیار العلائی . الآثار النبویة ۲۷۲ : ۴ ، ۲۰ آسیا الصفری ۲۷۸ : ۲۰

الآنوكية (خانقاء خاتون طغاى أم آنوك) ١٣ : ٨

آرے ۲٤۷ غ آرے ۱۲٤۷ غ

أراج فلمة الحبل ٢٨٠ : ٢١ ٣٤٣ : ٢ ٢٤٤٤ : ٥

أبلستين ٢:٣٠٩ ١٨: ٢٢٩ فيتمين

أبواب القاهرة القديمة ١٤٢ : ١٧٦ ، ١٧٦ : ٣٠

17: 14: 68: 174

أبواب القلعة ١٣١ : ٣٢٧ ٢٣٠ : ١٧

أبوزعيل ١٨٢: ٢٠١٩ ٢٠٥ ٣٠٠

أبرار العلائي ٧٠٧ : ٧

الأبرق ۲۰۸ ۷

أثرالنبي ۲۲: ۱۸ ۲۷۲: ۱۶

إخنواي بمركز طنطا ٢٠:١٤

إدارة حفظ الآثار العربية ٥٥ : ١٨ ، ٢٨ : ١٩ ،

17: 44 - 644: 45 - 644: 140

أرض بستان العدة ١٨٥ : ٢١

أرض الطبالة ١٧١: ٩

أرض اللوق · ٧٧ : ٢

أرمينية الضغرى ١٩:٣٨٨

أريت = كوم برا •

إسطيل ألطنيغا الجو بائى ٢٣٨ : ١٢

إسطيل أيتمش البجاسي ﴿ ١٠: ١٧٤

إسطيل بركة الجو باني ١٧:١٧

أسيوط ٢٠: ٢٥٣٤١٩: ٢٠ الأشرفية = المدرسة الأشرفية • أصيات ١٨:١١٧٤١٩:٨٨ إطفيح ٧:٢٧٧ : ٧ الإقباليتان (مدرستان بدمشق) ٢٠:١٣١ ٢٠: ٢٠ إقليم البراس ٢٩٠ : ١٥ إقليم تهامة ٧٩ : ١٥ إقليم المنوفية = مديرية المنوفية . إميانة ٢١١: ١٩٥٥ ١٩: ٢١١ الميانة أميوية = إنهابة م T1: TAE (10: T Ky, ) الأمينية = المدرسة الأمينية . الأنداس ١٩٦ : ١٠ TT: T9. 611: T. 35 lbil الأمرام ١٥:٨٥ ٥٢٣:٢ أوريا ٢٥٢: ٢٢ الابوان == دار العدل التي أنشأها الملك المنصور قلاوون • الايوان بقلعة الحمل ٢٠ : ١١ ، ٧٣ : ١١ ، ٩ ١ : ٤ ، 618: T. V617: 1/26 V: 171 617: 107

( -)

17:419

6A: 79169: 7V7612: 777619: 77V

باب الآدر الشريفة بقلعة الجيل ١٨: ١٨ باب الآدر الشريفة بقلعة الجيل ١٦: ١٨٠ باب الأشرفية بالصحر ٢٠: ٢٠ ، ٢٣٠ : ٧ باب البرقية بالصحراء ٢١: ٦، ١٤٨ : ٢١٩ ، ٢١٩ : ٢

باب بولس ۲۲:۲۱ باب جامع الأمير حسين ۱۸۵:۱۸۰:۱۸:۱۲:۱۲: الباب الجديد ۲۷۶:۳ باب الحبس ۲۸۲:۱۰ باب الحرس = باب المقطر .

واب

را دا د

بأب

باب

باب

وا نه

وأدر

بأب

باد

بار

بار

وأد

يا ر

5 11

باب خانقاة شيخون ٢٠٠٢ : ١٨ : ٣٠٣ : ٤ باب خزانة الخاص ، ٣٦٣ : ٤ باب الخلق = ميدان أحمد ماهر باشا . باب الخلق = 1٤١ : ٧ - ١٤٢ : ٢٥

باب رشيد أحد أبواب الإسكندرية ١٨٤ : ٧ ياب زغلة ٥٩ : ٢١

بابا زريلة ۲۷۱: ٦ باب الزيادة من أبواب جامع الأموى ١٠٩: ١٠٩ باب سارية = باب الدرفيل .

باب الستارة من قلعة الجبل ٣ : ٢٠١٩:٧١٩:٧٢: ٧٢6،٩٠٠: ٥ ١٠ ١٤٩: ٣٠٧: ٥

باب السر بقلعة الجبل ٦٤: ٣١٥٨١١: ١٦٨٥٢٢: ٢٢٢٥٨

باب سعادة ۱۱۱ : ۱۱۸ : ۱۱۲ : ۱۸ باب السلسلة ۳۵ : ۱۹۸۸ : ۲۱۳ (۱۳۱۳ : ۱۰ : ۱۹۳۲ : ۲۰۱۰ ۱۲۲ : ۲۰۱۰ (۱۷ : ۲۲۰ : ۲۳۳۲ : ۲۲۱ : ۲۲۱

19: TVA 62: TV2 6A: TE. 61.

إب الشعرية ٢٣٠٠

باب العدوى ۲۲۰: ۱۸

ناب العزب ١٩:٢٨٠

باب الفتوح ۲۸۱: ۲۲ ، ۲۸۱: ۱۲ ، ۲۸۷: ۱۷

اب الفرج والفراديس ١٠٥: ١٥١ : ١٩١ : ١٩٩ ، ١٩٩ : ١٩٩

بالقرافة ٢٧١: ٢٨٠ ١٦: ٢٨٠ ١٦: ٢٨٠

6 10 : 779 6 17 : 777 6 7 : 771 19:727

باب القصر = باب الريح .

اب قصور القلعة القديمة ٢٧٣ : ١٣

ال القلة ١٨٤ : ١٢

باب القنطرة ٢٣٠ : ٩

بات کیسان ۲۶: ۱۱

باب المحروق ١:١٥ ١٠٠ ٢٠ ٤٧٢:٢

الباب المدرّج = ياب الدرفيل .

ال مدية الكرك ١٥٠ : ١٨ : ٢٥٥ : ٦

ال المقام بحلب ١٠٢ : ٢٠

باب المقطم ١٤:٢٧١

بالعلاة ٩٠٠

باب النصر ١٤: ١٧٠١٢: ١٤ ، ٨٧٠ ١٤: ٩٩٠

617:770 61V: 71A 617:7.. 67

FAT: 713 VAT: VI 3 1 FT: \$ 3 1 - 7:

0: 475 614

أب الوزير ٥٩ : ٢٠١٢١١١١١٨٠١:٢٠١٠٦

# : TA . 617 : YIV 670

بادهنج ۲:۷۲

بارق ۳۰۷: ۳۰۷ بارق

باریس ۲۱:۲۹۷

بانقوسا ۲۸۲ : ۸

البحر = نهرالنيل ٠

البحر الأبيض المتوسط ٢٩: ٢٦ ١٣٦: ١٣

البحرالأحر ٧٩: ١٨، ٢٩٩: ٢١

بحرالأزلم ١٣:١٢٦

البحر المالح = البحر الأبيض المتوسط .

بحيرة وادى بني سالم ۲۹۱: ۱۲

بدر ۲۹۰ م

البراذعيون ١٦٦ : ٧

ير يولاق ۲۹۰ : ۱۳

برج الإمام بقلعة الجبل ٢٣: ١٥، ١٩٠ : ٨ ،

V: 70 . 6 1 A : 717 67 : 171

البرج رقم ١٤ ، ٧٠ ٢٧

يرج الطبلخاناه السلطانية ٢٧٦ : ٧

برج الفافر ١٨: ٨ ، ٢٧٢ : ٢٠

رابلزيرة ٣٦: ٥٠ ٢٣٢ ٨

رالحيزة ٢٠١٥، ١٧٤، ٢٠١٢، ٢٠١٦، ٢٠

17: 701 6 2: 72 - 6 1 - : 777

بر الخليج الغربي ١١٠١٨٠ ١١٠١١، ٢٧٤:

الير الشرقي للنيل ٢٧: ١١

البر الغربي للنيل ٢٣: ١٢

البرج (البرلس) ۲۹۰: ۱۳

برزة ۲۶۶: ۱۰

الرقوقية == المدرسة الظاهرية .

البركة = ركة الحبش.

البرية ــ يرق المبس

البركة = العكرشة .

بركة الحب = بركة الحاج .

61V: 1AY 614: V4 614: V. 7613 7: 777 61 - : 77 .

بركة الحيش ۳۰: ۱۰۳،۱۲: ۱۰۲،۱۷:۷۱۶ 1 - : YVX # V : YVY

يركة الحبش المعروف بالرصد ٧ ٢٢: ١٢

بركة الرطلي ١٠١٠ : ١٩٧ : ٢٠ ١٩٧ : ١

بركة الطوابين ١٧١: ٩

بركة الفيل ٢١: ٢٧٤

ساط قروص 😑 السمنودية 🕟

بساط كريم الدين بمديرية الدقهاية ٢٠٠ : ١٨

بساط النصاري بمديرية الغربية ٢٠٠٠ - ١٨

ستان الخشاب = حكر الست حدق .

سيان العدة ٢٨٦ : ١١

يستان المعشوق ٢٧٢: ١٧

بسوط أنقونيانة 😑 بساط كريم الدين 🔹

بسوط قروص 😑 بساط النصاري 🔹

بسيا = بساط النصاري .

بصری هی قصبه کورة حوران ۱۶۳ : ۹

بعليك ٢٦٢ : ٨

: 4 - 4 6 4: 147 6 4: 144 6 4: 17 - 312 - 12

W: W4 . 6 4 : W. W 6 7 : Y47 6 1

بلاد التار ۱۸: ۱۸ ، ۲۲۹ : ۱۲

بلاد الحركس ١٨٢: ٢٠٣١: ١٠٠١ : ٢٠ ٢٠٠

17:770618:77860:711

بلاد الحاز ٧٤ : ١٥

البلاد الحلبية ١١٥ : ٢ ، ١٩٥ : ٢٠٦ ؛ ٢٥٦ : ٩ ميت إينال اليوسقي ١١٠ : ١١

بلاد الدشت 🖔 ۲۰۳ : ۵۶ ۲۰۹ : ۲

البلاد الشامية 🛥 الشام 🕟

بلاد الشرق ۲۶۳: ۱۵

بلاد الصعيد = الوجه القبلي .

بلاد العجم ٧٤٧: ٢٤٧ : ٣

بلاد العرب ١٥:٧٤ : ١٥

بلاد القرم ۲۸۷ : ۹

بلاد قرمان ۲۰۹: ٥

البلاد المصرية 😑 مصر 🔹

بلاد المغرب ١٢: ١١، ١١،١٠ ١١: ٨٠

V: 41 - 518 : 117

بلاد الهند ١٠: ١٠

بلييس ١٥٧ : ١٤ : ١٥٧ : ٥٥ ؛ ١٩٤

18: 770 6 18: 781 619: 31

البندقانيون ٢٨٧ : ١٨

المنساوية ٢٠٠: ٢٣٧

بوابة المتولى == سورالقاهرة القبلي •

بولاق ٤: ٢١١ ٥٠: ٣٧ : ٢١، ٢٣١:

A : YTY 67

بولاق التكروري ۳۷: ٥، ۳۸: ۳

بياسنا = بساط النصاري .

بيت آمنة زوجة المشتولي ١:٧٦ ١٢:٧٥

بيت أبي يزيد ٢: ٣٢٥ ، ٣٠ ، ٢: ٢

بيت الأتابك يليغا ٣٠ : ٣

بيت الأمير أيتمش البجاسي ١٦٨: ٥

بيت الأمير أيد كار ٣٣٩: ١

بيت الأمير شمس الذين سنقر الجمالي ٧٠ : ٤

بيت الأمير قطلو بغا الحاجب ٢٧٤ : ٥٥ ٢٧٥ : ٤

ييت بركة الجوياني ١٧٥: ١٩، ١٧٦: ٢

2.5

المت الم

برت -

يدتال

بات ا

ولت أ

يدِث ا

1 m

المثيرا

93 P.

بإسو بهارس

البهار

00

z;

ترية أبي المنصور قسطة ٢٩٢: ١١ تربة أزرمك الناشف ٧ : ٣٣ تربة حسن نصر الله المعروف بكوز العسل ٧:٧ ترية خوند ركة بخط النيانة ٧٦ : ١٨٤ (١٢ : ٧٠ £ : ٣٨ · 6 £ : 1 A A ترية خوند طغاي أم آنوك زوجة الناصر محمـــد بن قلاوون 17: 45 67: 5 - 614: 7 641: 7 تریة خوند طولبای (طولو بیه ) ۷: ۲۲ ۵ ۲۲ ۲۰ ۱۷: ۸۶ تربة الديماس ١٩٤ : ٣ تربة الزعفران ٣٨٤: ١٥ تربة زين الدين ٢ : ٨٧ ترية سيف الدين منجك ١٣٣ : ١٢ تربة الشيخ على الليثي ٧: ٢٢ تربة الشيخ هلال عبد الباري ﴿ ٧ : ٢٢ تربة الصوفية ٧٨ : ٣ ترية طشتمر الدوادار ٤٠ ٢: ترية الطواشي شبل الدولة ٢٦:٣٠٣ ترية علاء الدين على ٩٩: ٦ تربة قاضي القضاة شمس الدين الحريري ١٠:١٣٢:٠١ تربة قايتبای ألجركسی ﴿ ٢٠١ : ١٣ تربة القصر = تربة الزعفران . تربة قطلويغا الأحدى ٢٠٥ ، ٩ ترية ماماق المنجكي ٢٠١ ٢٠ ترية الملك الظاهر برقوق بالصحراء ٢١٧ : ٣ 1:127 67:91 ;\_\_ ~ تل السلطان بحلب ٥٥: ٦٠ ١٠٦ : ١٤ تل شقحب ۲۹۷: ۱۹ تل قطم المرأة ٢٠:٧

يت جمال الدين أستادار جركس الخليلي ﴿ ٣٥٩ : ١٣ بيت حسام الدين من الكوراني ٢٨٢ : ١٤ يت الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد ٢٧:٧١٤ بيت سودون الفخرى الشيخوني ٢:٣٢١ : ٢ يت شيخون ١٦٠: ١٨ بيت العدل شهاب الدين أحمد النفيشي الحنفي 🦸 ١٧٢ : ١٥ يت عن الدين من جماعة ٢٨ : ١٣ بيت قرطاي الطازي الأتابك ١٠١٥ : ١ بيت قوصون ١٧: ١٧٥ ١٠: ١٧ : TTV (1V: 191 (A: 178 (A: 78 ) JULIE 77 : TAT 610 يت الملك الأشرف شعبان ٢٤٠ : ٤ يت الهرماس ٤: ١٤ ١٣ ١ ١٣ ٩ ١٤ ١١ ١١ بر باب زغلة ٥٩ : ٢١ البئر البيضاء ٢٧٩ : ١٠ بئريوسف 🍴 ۲۷۱ : ۱٥ الرا ۱۲: ۲۹ - ۶۹: ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۸ ييسوس (بايسوس) 17:71 بهارستان الملك المؤيد شيخ ٢٤: ٤٣ ، ٣٧ : ٣ ، 611 : TA الله رستان المنصوري المناف المنصوري المناف ١٢: ٩٥ ١٨ : ٥٧٠ و ١٢٠ 67:107 619:107 60:11A 670:110 17: 701 6 17: 770 6 1: 107 ين القصر من ١١٠ : ٢٤ - ٨٥ : ٢٣٩ : ٨١ . ٢٤ - ٨٥ 1: 777 68: 717 68: 727

: 1

(ご)

جامع البقرى ۱۱: ۱۲۸ جامع الترابي ۲۰۱: ۲۹

جامع حالومة ٣٩: ١٨ جامع حالومة ٣٩: ١٤١ : ٧٠ جامع الحفني (الحفناوي) ١٤١: ٢٢ 6 ٢٢: ٧ جامع حلب ١١٤٠ : ٤ جامع حلب قرمز = المدرسة السابقية . جامع الرفاعي ٣٤: ٥٤ جامع الرومي ٤٦: ٦٠ جامع السبع سلاطين ٢٩: ٦٠ جامع السبع سلاطين ٢٠: ٢٠ جامع السلطان برقوق = المدرسة الظاهرية الجديدة .

T: TV0 67: TT2 61: TTT

جامع السلطان الغورى . • • : ٢١ ، ٢٨٧ : ٢٣ جامع السلطان قلاوون . • • : ٢١ ، ٢٢ : ١ جامع سنبو أغا ... المدرسة الأبو بكرية . جامع سيدنا الحسين ٢٧٢ : ٢٦ جامع السيدة زياب ٢٧٤ : • • جامع السيدة نفيسة ٢٧١ : ١٠ جامع سيدى سارية بالقلعة ٣٤ : ١١ ٢١١ : ١٠ جامع الشرقاوى ... المدرسة الأبو بكرية . جامع الشيخ فرج ... جامع القاضي يحيي . جامع شيخون ٣٩ : ١٧ : ١١ : ١٧ . جامع شيخون ٣٩ : ١٧ : ١١ : ١٠ جامع شيخون ٣٩ : ١٧ : ١٠ . ١٠ . ١٠ . ١٠ . ١٠ . ١٠ .

تلول زینهم ۲۰: ۱۹: الننیهٔ ۱۰: ۳۵۰ تونس <u>۲۰: ۱۱</u>

( -)

ثغر الإسكندرية ٢:٩٨ ، ٢٠١٥ ، ٥٥: ١٠٠ هـ ، ١٠٤ هـ ، ١٤٤ ه

تفردمياط ۱۸۲: ۳۲: ۱۸۲ ، ۲۵۰: ۸۰۰ ، ۲۵۰: ۸۰۰ . ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰

ثكنات الجيش ﴿ ٤٣ : ١٥

(5)

الجابرية = دارالبقر ·

جامع أثرالنبي = الرباط .

جامع أحمد بن طولون ٥٥:٠٠٠ ١٨:٤٠ ١١٥: د ١١ ١٢٢: ١١ ١٣٨: ٧٠ ١٩٦: ٥

الجامع الأزهر الشريف ١١٤: ١١٣ - ١٧١: ٢١٦ ١٤: ٣٦٤: ١١ غ ٣٤٤

جامع أصلم البهائي ١٠: ٢٠: ١٣ : ٧ الجامع الأقر ٥٠: ٢٠

الجامع الأموى ١٠٩: ٣١٤ ، ٣١٦: ١٦

جامع الأمير سيف الدين أسنبغا برب بكشمر الأبو بكرى

الجامع الأنور = جامع أولاد عنان .

جامع أولاد عنان ١٧٧ : ٢٠٠ ٨٧٨ : ١٥

جامع أيتمش ١٦٨ : ١٨

جامع باب البحر = جامع أولاد عنان

جامع بشناك = جامع مصطفى باشا



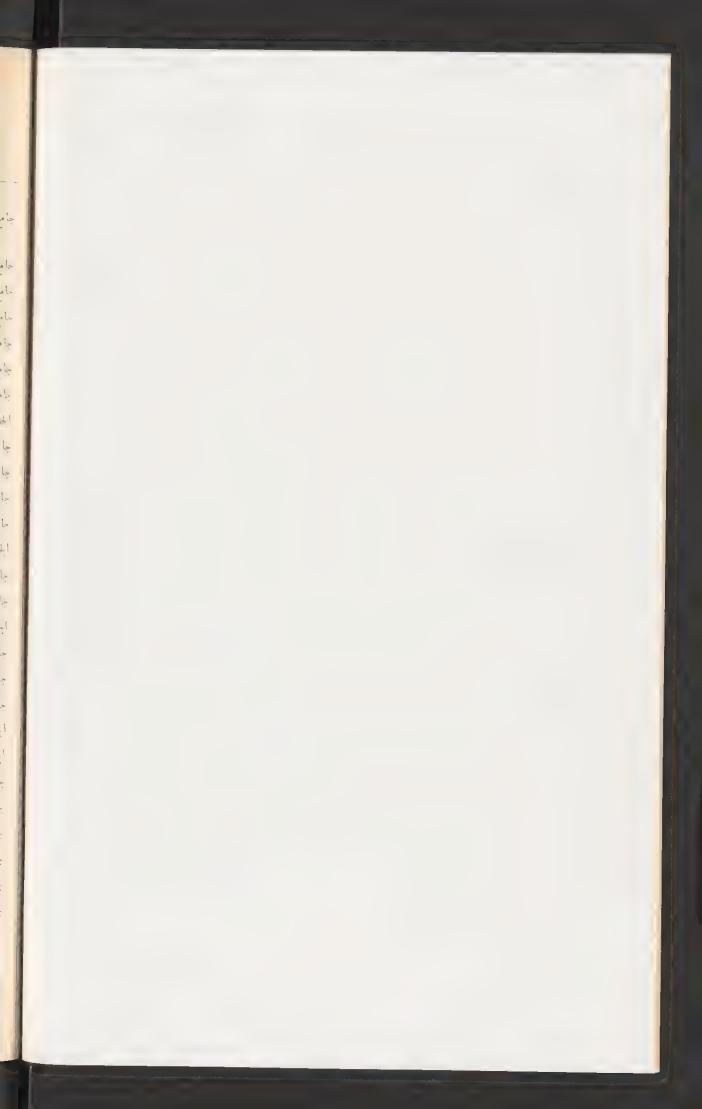

الجيل الأحر ٢٠: ١٧٠ : ١٧١ : ٩ : ٢٧٣ : ١٤ جبل إسطبل عنتر ٢٢: ١٩ جيل بانقوسا ٢٥٢: ٢٢ جيل شفلان ٣٠ : ٩ جبل قاسيون ١٠٩ : ١٨ جبل المقطم ٢٧١ : ٢٧١ : ٢٧١ : ١٤ : ٢٧٣ : ١٤ حرجا ۲۵۲: ۱۹ الجزرة ۲۱: ۵۸ ، ۲۱ ، ۸۵ ، ۲۱ جزيزة أروى = الجزيرة الوسطى • جزرة الروضة ١٢٥ : ٢٤ يزيرة الفيل ٢٣٤ ، ١٢ ، ٢٣٤ ، ١٧ حزيرة قويسنا ١٠:١٤١ الجزيرة الوسطى ٧٧: ٥، ٣٨: ٢، ٩٢، ٢٠٠ 17: YIT 6 1V: Y .. الحسر بين الروضة و بين جزيرة أروى 🧗 ٢١٣ : ١٣ الجسر بين الروضة ومصر ٢١٣ : ١٠ جسر الخليلي ٢١٤ : ٧ جسر الشريعة ٢٩١: ٩ الجمية الزراعية الملكية ٢١: ٣٧ الجوانية ٢٠:١٢٨ الجودرية (حارة الجودرية) ١:٧٦ جيحون ٩٤ ٣ : ٩ الحيزة 🛥 مديرية الحيرة 🕟 الحيزية = الحيزة . ( <del>'</del> ) خابور ۲:۲٦٤ -

خان آل ملك الحوكندار ٢١:٧٤

الخان بخط الزراكشة العتيق ٢٨٤: ١٥

جامع الصوة ٢٠: ٢٠ ٢٠: ٨٠ ١١:٧٠ ٨٠: ٨٠ 0: TYO 61: TTO 61 جامع العدوى ٢٣٠: ١٩ جامع الفيلة ٢٢: ٦ حامع القاضي يحيي زين الدين ١٤٢: ٢١ جامع قایتبای الجرکسی ۲۰۱: ۸ جامع قوصون ۲۱۰ : ٥ جامع كول بغا الفيروزي ٧٧ : ١٣ الحامع المارداني ٢٣: ١٤، ١٢٩: ٥ جامع مثقال = المدرسة السابقية . جامع محد على باشاً بقلعة الجبل ٣: ٢٠ ٢٠ ٢١: ١٥ جامع المرصفي ١٨٥: ٩، ١٨٩: ٢١ جامع مصطفى باشا فاضل ٢٧٤: ٢٢ الحامع بالمقسى = جامع أولاد عنان . جامع منكلي = جامع الرومي · وامع المؤمنين ٥٠: ١١٢١١: ١٥ الجامع المؤيد ١٠٠ ٢٨: ١٩٩ ٢٣: ٢٨ ٢٣: ٢٨٣ جامع سيدان باب الحديد = جامع أولاد عنان . جامع الناصر بشارع المعزلدين الله ١١٥ : ٢٠ جامعة فؤاد ١٧:٨ الحائب الغربي للخليج المصري / ٧٧ : ٣ إلحبال الشرقية ٢٩١ : ١١ جانة أبي سبحة = قرافة الماليك . جهانة الإفرنج الكاثوليك ١٨٤ : ٢٠ جانة المجاورين -- قرافة المجاورين -جانة المسلمين بالإسكندرية - ١٨٤ : ١٩ جيانة الماليك ٢٠:٢١٨ جبحانة أثرالنبي ٢١:٢١

خزانة كتب بالمدرسة السابقية ١٨:١٣٥ خط بين القصرين بالقاهرة ١٣٥: ٢٩١٤١٥: ٧٠ خط النانة ١٨٨ ٤٧:١٢٥ ١٣:٧٦ ٢:٥٩ خط النانة c : TA . 60 خط ترام الخليج ١٠:٧٧ خط الركن المخلق = قيسارية الأمير جمال الدين يوسسف الأس\_تدار • خط الفهادين ١٧:١١٥ ٢١:١١٤ خط القلعة ٢٦:٤٣ خط الكعكيين ١٢:٤٩ خلوة جمال الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكر ١٤٠ ١٧ : الخليج ٤:٦٩٤١:٤٧ خليج الذكر ٢٠:١٧٠ خليج السد ٢٣٣: ٥ الخليج الكبر = شارع الخليج المصرى . الخليج المصرى = شارع الخليج المصرى . الخليج الناصري ١٤:١٧٨ ١٠:١٧١ ١٥:١٧٨ خندق القلعة ٢٤:٢٧١٤٦ عندق خوارزم ۳:۳۱۷ خوخة أبي سعيد ميمون دبة 💎 ۱۱.۵:۱٤۲ خوخة الأمر أيدغمش ٢٧١ : ٢٦ (٣٦١ ا٧ خوخة الصالحية ١٩:٢٨٢

دار

1,

13

13

13

-3

در

دار أبى يزيد = بيت أبى يزيد . دار البريد بالرملة بفلسطين ٢١: ٣٧٢ : ٢١ دار البقر ١٦٠: ١٦١

الخيمة بالميدان من تحت القلعة ٢٥٩ : ٨

خيمة الناصري ٨:٣٣٨

خان الخليلي 3 . 7 . 7 خان الزكاة ٢٣٩ : ٥٠ ٢٤٠٩ خان لاجين ١٣:٢٦٤ خان مسرور ۲۳۶۶ ۹ خان يونس بن عبد الله النوروزي ۲۸۶: ۹ الخانقاه = الخانكة . خانقاه بييرس الجاشنكير ٢:٣٨٧٤٢:١٧١٤١١:٩٠ خانقاه خوند طغای أم آنوك ۲۱:۷ خانقاه سرياقوس = الخانكة . خانقاه سيف الدين منجك ١:١٣٤ خانقاه شيخون ١٩٦٠ ١٩٦٠ ١٩٠٥ ٠ ١٩٦٤ ع 17: T . T . T . T . T . T . T . T . T الخانقاه الصالحية ٢١٧: ١٥ خانقاه منجك اليوسفي ١٥:١٣١ خانقاء نظام الدين إسحاق بن الشيخ مجد الدين عاصم 11: 717 678: 7.1 17: 1969: 11V69: 1AT6TT: 1AT WILL غربة اللصوص ﴿ ٢٦٩ ٠٨ ٤٨٣:٦ الخرقانيــة — (من القرى القــديمة وهي الآن إحدى قرى مركز قليوب) ١٣:١٢٩6١:٣١ خريطة القاهرة ٢٣٠ : ١٦

خزانة الدرق = خان مسروز .
الخزانة السلطانية ١٢:٥٣ ٥٧:١٤
الخزانة الشريفة ١٣:٩٦ ١١٠٠١١٠٠١
خزانة شمائل ٤:٠٠٠ ١٨:٢١٢ ٨ ١٨:٢١٢ ٥

خزانة الخاص بالقلعة ٢٦١ : ٩:٢٧٣ : ٣:٣٦٣ و ٩:٢٧٣ : ٩

الخزان ۲۰:۱۷۲ - ۲

الدرب الأحر ٢٧١: ٢٦١ ١٦٤ درب الزاوية ١٦: ١٦١ درب شغلان ٨: ٢٤ درب العداس ١٤٠: ١٥ درب العداس ١٤٠: ١٦ درب قرمز ١٣٥: ٢٦ درب المارستان ٣٤: ٢٦ درب ملوخيا ١١٤: ١١٤ الدروب (الأبواب) ٢٧٠: ١ الدرف ٢٠٩: ٦

دمشق ۱۵۰۱۵:۱۳۶۹:۱۱۰۱۸:۹۶۵:۵

الدماغية ١٣١: ٢٣

CY: 19 6V: 1x 6Y: 1V 6Y: 17 61V \* 10 : TA 617 : TT 61A : TE 6A : TT 6 2 : 07 6 1 : 0 . 6 1 . : 27 6 2 : 41 611 : AV 61V : A7 61V : AY 64 : 78 68:1.161:1.. 6V: 9A 67. : AA :1 · V 67 · : 1 · 7 67 : 1 · 0 611:1 · 8 : 11767: 11 . 67: 1 . 9 68: 1 . 161 :17.6V:11V60:11768:11767 :17.61:17067:17869:17761 : 12969 : 144 614: 14161: 141612 : 19161 : 1167 : 174 64: 108618 : Y . 7 69 : Y . Y 68 : 197 61 V : 19 5 67 617: 711 617: 7.9 611: 7.1 61 60: YI4 6V: YI7 67: YIF 61 . : FIT : TET 61 - : TTA : 10 : TTT 61A: TTT 60: TOE 6 1V: TOT 67: TER 6 1T : TT1 611 : TT - 61 : TO 9 610 : TO A ( ) 7 : 77 0 6 £ : 77 £ 6 17 : 77 6 A 614:44 . ev : 414 eo:414 ez:414

دار الحديث الأشرفية للملك المظفر موسى العادل ٢:١٠٩
دار الحديث الأشرفية لملك المظفر موسى العادل ٢:١٠٩
دار حسن المغربي الصبان ٢٠٠٠: ١٣
دار حسين من المكوراتي ٢٠٣٠: ٨
دار الخليفة المتوكل على الله بالقاهرة ٢٠٦٠: ٢
دار السعادة بحلب ٢٠٥٧: ١٣
دار السعادة بحلب ٢٠٥٧: ١٣
دار الشيخ محمد بن سالم الحفناوي ٢٤٢: ١٠
دار الضيافة بالرميلة بن رزيك ٢٠٠١: ٢٠
دار الضيافة بالرميلة ٢٠١٠: ٢٠

دار المحكمة الأهلية بالرملة بفلسطين ۱۷:۱۲۰ ۳۱: ۳۲ دار المحكمة الأهلية بالرملة بفلسطين ۳۷:۳۷۲ دار المستعصم بالله زكر يا ۲۶:۲۲ دار المستعصم بالله زكر يا ۲۶:۲۲ دارة الأوقاف ۲۲:۲۲

دائرة الحاكم بالرملة بفلسطين ۳۷۲: ۳۲ دجلة ۹۶: ۳ درب أبو طبق ۳:۱۸: ۱۹ :

ف

1.7

1 5

دیوان الملك الظاهر | ۲۰۲۲: ۲ دیوان المواویت ۲۰: ۲۰ دیوان یلیغا العمری ۲۱: ۱۳۲٬۹۱۸

الجازا

حراز :

-را**س** 

الحراة

الحوم

الحر

الحري

1

5/2-

500

داب

حارة الأمير حسين ١٨٦: ١٥ حارة الديميين = الحبانية . حارة بهاه الدين قراقوش ٣٨٩: ٥ حارة الجمالون ٢٨٧: ٢٦ حارة الجودرية ٤٩: ١٩: ٢٨٧ : ١٩

> حارة الديلم ٢٨٢ : ٢٠ حارة الروم ٢٧١ : ٢٥ حارة السادات ٢٧٤ : ٢٤

حارة العطوف ١٢٨ : ١٤ حارة قصر الشوك ١٢٤ : ١٩

حارة عابدين = سكة رحبة عابدين .

حارة المبيضة ١١٤: ٢٦

حارة الوزيرية بالقاهرة ١٤٠ : ١٥ ، ١٨٦ : ١١ حائط جامع الأمير حسين ١٨٥ : ١٣

حائط مجرى الماء = العيون .

الجالية ١٩: ٢٧٤

حبراس == حبراص

حبراص من الشام ۱۲: ۲

حبس الديلم ٢٨٣: ٦

حبس الرحبة ٢٨٣ : ٧ ، ٣٧٤ : ١٨

حبس الكرك ٢٩٠ : ٢١ ، ١١ : ٢١ ، ٥٥٠ : ٣٠

1 - : ٣0 ٨

الحبشة ٢٤٦ : ٦

: 74 : 67 : 70 61 : 707 67 : 701
: 74 : 67 : 70 61 : 707 67 : 701
: 74 : 67 : 70 61 : 70 61 : 707 61 : 702
: 75 : 70 : 70 61 : 70 61 : 70 61 : 707
: 70 : 70 : 70 61 : 70 61 : 70 7
: 70 : 70 : 70 61 : 70 7
: 70 : 70 : 70 61 : 70 61
: 70 : 70 : 70 61 : 70 61

دیاط ۱۱: ۲۰۱ دیاط ۱۱: ۲۰۱ کان

دهليز دار السعادة بدمشق ٢٥٧: ٢٨٦ 6 ١٩: ٧

الدورالسلطانية بقلمة الجيل ١٥٢ : ١٧٠ <sup>6</sup>٢ : ١٧٠ <sup>6</sup>٢ : ٢٩٠ ٢١٥ : ٣٩٠ <sup>6</sup>١٦ : ٣٩

دورکی ۲۰: ۲۲۹

دیار بکر ۲٤۹: ٤

الديار الشامية = الشام .

دیار مصر = مصر ۰

الديار المصرية = مصر .

دير الأروام الأرثوذكس ١٦:١١٥

ديراللاتين ٢٧٢: ١٦

ديوان الأحباس ٣٠٧: ٤

ديوان البذل = ديوان البرطيل .

ديوان البرطيل ٢٩٢ : ١٧

ديوان جنكلي بن البا با ١٦:١٤٣

ديران الحراج ٢٣٠ - ١٩

الديوان السلطاني ٢٦٣ : ٨

ديوان عموم الأوقاف = وزارة الأوقاف •

ديوان المرتجع ٢٠٢٩٩

ديوان مصلحة المحارى الرئيسية ١٦:١٧٠

راز مخلاف باليمن ١٥٠ ٢٠

اس = حبراس

الحراقة ٢٠: ٢٠

الحرم الشريف ٩١ : ٩٢ ، ٩٣ : ٣

الحريريون ١٢: ٣٦٤

الحريم السلطاني بقلعة الجبل ٢٦١: ١٦:

611: YEV - 14: YET, 61.: YEE 610

6V: TOP 69: TO1 610: Y2. 62: YE8

: TOA 62: YOT 617: YOO 67: YOF

: Y9. 6Y: YVO 67: YTA 617: YTY 67

61: Y.O 617: Y.E 61: Y9A 677

: YYV 6 A: Y1V 617: Y1Y 67: Y.V

617: YE1 67: YYT 61.: YY. 60

: YOT 617: YOO 60: YOT 617: YOY

69: YTA 617: YTA 617: YAY 61

: YAT 619: YAO 6V: YAT 67: YAY

1: YAQ 61: YAA 611: YAV 61

حام بشنك الناصرى ١٤٧ : ٨ مام بشنك الناصرى ١٥ : ١٣٥ : ١٥ ا المامات ١٥ : ٢٢٠

:7. 61V:01 67:27 67:9 62:7 36x
:107 6V:177 61:97 619:97 612
61:7-1 61A:179 67:177 617
:711 61):7-9 619:7-A 69:7-0
61:77-619:719 61:717 61
:700 61V:727 6A:728 61:77 67
7:777 67:77-61V:70967-:701

٩:١٢٠ صحص

الحوض التحتائي من الريدانية ١٦٧٠: ١٤ ١٦٧: ١٤ الحوض التحتائي من الريدانية ١٦٧٠: ٤ الحوض السياحة بقلعة الجبل ٢٠: ١٦٠ ١٥: ١٤: ١٤ حوض العكرشة ١٨٢: ١٨٠ حوض السبيل ١٤: ١٤٠ الحوضان = سراى الزعفران.

(0)

رأس درب المحروق ١٣: ٨ وأس درب المحروق ١٣: ٨ وأس سويقة على ١٣: ٦ وأس سويقة منعم ١٣: ٦ وأس مرغة ١٤: ٧٤ وأس وادى بني سالم ٢٠: ٢٩١ وابغ ١٠: ٢٧٠ وحبة باب الستارة ٢٧٠ : ١٤ وحبة باب السيارة ٢٧٠ : ١٤ وحبة باب السيارة ٢٧٠ : ١٤ وحبة عابدين ٢٧٠ : ١٤ والصد ٢٢٠ : ١٨ والصد ١٤٠ والصد ٢٢٠ : ١٨ والصد ٢٢٠ والصد ٢٢٠ : ١٨ والصد ٢٢٠ والصد ٢٢٠ والصد ١٤٠٠ والصد ٢٢٠ والصد ١٨ والصد ١٢٠ والصد ١٨ والص

الرفرف بقلعة الحبل ٢٦٠ : ٢٧ ، ٢٤ : ٨ ، ٤٣٧ : ٣ . ١١ . ٣٧٢ : ٦ . ١٩٩ : ٣ ، ٣٧٢ : ٣ . ١١ . ١٩٩ : ٣ ، ٣٧٢ : ٣ . ١١ . ١٩٩ : ١٠ . ١٩٠ : ١٠ . ١١٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١٠٠ : ١

الرواحية (مدرسة بدمشق) ۸۸: ۲۰ الروضة = قرافة المجاورين ٠ الربدانية ٥: ٢٠ ، ١٥٦: ١٣٠: ١٣٧٤:

(i)

زاوية أبي حجلة عبد الواحد ١٣١: ١٤ زاوية أبي العباس البصير ١٤: ١٦٠ : ٩ زاوية أبي العباس البصير ٢٧: ١١٩ : ٩ زاوية الأربعين ١١٤: ٢٧ زاوية الإمبابي -

زاویة البرنخ ۲۹۱ : ۱۱ زاویة البقری = جامع البقری بحارة العطوف • زاویة بهاء الدین محمد بن الکازرونی با لمشتهی بالروضة ۱۲۵ :

اإرآ

الزياه

ساح

. l.,

ן און •ים

مأو

السيا

nt.m

m 2 - 10

الجوا

-

-

Le

ď

الراوية الجميزة ۷۷: ۱۳: ۲۳ زاوية الجميزة ۷۷: ۳۳: ۲۳ زاوية الجوهرى ۴۳: ۳۶: ۲۳ زاوية الخوهرى ۴۳: ۳۶: ۲۳ زاوية السلطان قايتباى بالمرج والزيات ۲۲: ۲۷ زاوية سيد يحيى البلخى ۴۳۰: ۱۶: ۱۳: ۳۸ زاوية الشيخ حسن الخباز الواعظ ۴۳۰: ۱۲ زاوية الشيخ خليل بن عبد ربه ۱۷۱: ۱۲ ناوية الشيخ صالح الجزيرى ۲۰۰ ۱۸: ۱۸: زاوية الشيخ على المرصفى جامع المرصفى و المرادة و ا

زاویة صالح المعتقد أبو النسك صالح بن نیجم بن صالح المصری ۱۹۳ ۱۹۳ ازاویة المانکیة بصحراه قرافة السیدة نفیسة ۱۹: ۱۹: ۱۹ زاویة الهنود ۹۵: ۲۰ د زاویة یوسف العجمی ۹۶: ۸ زردخاناه ۱۰: ۱۸: ۱۱ زرند ۱۱۰: ۱۲ تا زنتة زرفتی ۱۳: ۱۲: ۱۸ زوقت (زفتی ۱۳: ۱۲: ۱۸ زوقتی المهاعی ۲۸۳: ۹: ۱۰ زوتاق السیاعی ۲۸۳: ۹:

 : YV9 6 1 : YO 2 6 V : YO . 61 . : TT9 17: 78. 614

سفح جبل المقطم ٢٧١: ١٠ سفح قايسون (حِبل شمالي دمشق يطل عليها) ١٣:١٠٨ 9:144

سقط رشيد ﴿ ٢٣٧ : ٦

سقاية جامع الشرقاوي ١٤٠ : ٢٢ سقاية المدرسة الأبو بكرية ١٤٠ : ١٧

سكة باب الشعرية ٢٣٠ : ١٧

سكة الحيالية ٢٧٤ : ١٤

سكة رحية عابدين ٧٧: ٢٦

السكة الصحراوية بين القاهرة والسويس ٧٤: ٢٥

سكة الفحالة ٢١: ٢١ : ٢١

سكة الكومى ٧٧: ٢٤

سكة المحجر بخط القلعة ٢٤: ٢٦: ٢٦: ٢٤

سمرقنا ۲۰۹ ت

السمنودية ٢٢: ٣٠٠

سيساط ۲۶:۲۹۰

سور الإسكندرية الشرقي " ١٨٤ : ١٨

سور دمنهور ۲۹۱:۱۰

السور الشرقي لقلعة الجبل = باب الدرفيل .

سورالقاهرة ١٤٢٠٢١: ٨ ٢٠١٤٦ ع A : 77 .

سور القاهرة البحري ٢٥: ٢٠: ٢٥

سور القاهرة الغربي ١٤٢ : ٢٤٠٤ ٢٤٠ ٢

سور القاهرة القبلي ١٦٦: ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠

سور القلعة ٢٠١ : ٢٨ - ٢٨ : ١٨

الرأمل ٢١:٢٧٩ الزيات = القلح •

( m)

ساحل البحر الأبيض ٢٠:١٥: ٢٩٠ : ١٥

ساحل روض الفرج ٢٤: ٣٨

ساحل النيل ٣٧ : ٥

ساوة 🖔 ۱۱۷ : ۱۸

السبيل بقلمة الحبل ٢٩١ : ٨

سبيل جامع الشرقاوي ١٤٠ : ٢٣

سبيل المؤمني ٥٠ : ١١٢١١ : ١٦

سين الاسكندرية ٢١: ١٤: ١٥١: ٥٠ ١٥١: ٤٠ : 170 617 : 178 67 : 178 61 V: 109

4 1 : 1 1 6 V : 1 V 9 6 1 7 : 1 7 A 6 T

1: 454 0 : 45 . 614: 44 . 64 : 405

سجن باب الفتوح 🗦 ۲۸۳: ۲۲

مسجد البرج ١٣٧: ٩

سجن خزانة شمائل ۲۸۳: ۲۲

سجن الديلم ٢٦: ٣٧٤

الرحبة ٢٨٢: ١٦

المجن صفد ١٤: ٢٥٨

سجن القلعة ٢٤٩: ٢١ ٣٥٩: ١١

سين الكال ٢٠٩ : ٢١٨ : ٣٤٧ : ٢٠٩

A = TET

سراى (مدينة ببلاد المجم) ٣١٧: ٣

سرای الزعفران ﴿ ٦٤ : ١٣

سرحة سرياقوس ٢:٢٣٦ : ٢

سرياتوس ٢٥: ١٢ ، ١٦ ، ١٩ ، ٩ ، ٢٩ : ١١ ، ٠٠ ، ٩ : ١٧ ، ١٨٢ : ١٧ ، ١٨٠ : ١٠ ، سور مصر القدعة ١٧٨ : ٩

عري

13

شارع أبو قير بالإسكندرية 💎 ١٨:١٨: شارع الأزمر بالقاهرة ٢٢: ٤٩ الشارع الأعظم = شارع المعزلدين الله . شارع أمر الجيوش الجواني ٢٤:٢٣٠ شارع باب رشيد = شارع فؤاد الأول . شارع باب الفتوح == شارع المغزلدين الله . شارع باب النصر ١٢٨ : ٢٣ شارع بأب الوزير ١٩٨: ١٩ شأرع البغالة البحري ٢٨:٢٣٠ شارع البقلي ١٩:٢٠١ شارع البكرية ٢٨:١٧١ شارع بيت المال ٢٦:٢٨٣ شارع بين السيارج ١٩:٣٨٩ شارع بين القصرين = شارع المعز لدين الله . شارع بين الهدين بالقاهرة ٢٢٤١٤٢ شارع تحت الربع ۱۹:۱۹۲،۹:۷۷ شارع توفیق ۲۱:۱۷۰ شارع جامع البنات ١٠:١٤٢٠٢٢:١٤١ شارع الجمالية ١١٤: ٢٦ شارع الجيزة ٢٢:٢٧ شارع الجواهرجية == شارع المعزلدين الله . شارع جوهم القائد ٢٤:٣٦٤ شارع الحسين ١٩:٧٧ شارع حکیم = شارع یوسف باشا وهبه . شارع خان جعفر ۲۷:۲۸۳ شارع خان الخليلي ٢٦٤ : ١٤ شارع الخان الصغير ٢٥:٣٦٤ شارع الخان الكبير ٢٦٤ : ٢٦

شارع

شار

,:::

10

1:

ا س

ع صررا

2

2.00

3.

4

A u

fo our

سوريا ۲۰:۳۹۷ سوق باب الزهومة ٢٦٤ : ١٢ سوق الجراية ٢٣٠ : ١٧ سوق الجمالون الكبير ٢:٢٨٧ : ٢ سوق الحلاويين ٩٠ : ١٩ سوق الخيل بدمشق ٢٥١ : ٢٨ سوق الخيل بالرميلة ٣٠ ٣٠ ، ٢٠ ٧٧ : ٧ ٢ . : 140 6 1 2 : 14 2 6 4 : VO 61 - : VT 11 : 444 64 سوق الرقيق ٢٧١ : ٢٤ سوق السلاح ١٩٢ : ١٩ سوق الشرابشيين ٢٨٧ : ١٨ سوق العطارين ٢٨٧ : ٢٠ سوق الكعكيين = شارع الكعكيين -سوق المحاريين ٥٥: ١٩ السويس ٧٤ : ١٧ سويقة الصاحب ١٦: ١٤٢ سويقة المسعودي ١٦:١٤٢ سويقة العزى = شارع سوق السلاح بالقاهرة . سويقة منعم ٢٧:٣٩ سيحون ٩٤ ٣ ٣ سيس ، ٢٦: ٣٠ - ١٢: ٥٥ - ١٩٥ : ١٠ - ١٩٥ م سيناء ٧٩:٧٩ سيواس ٢٠٩: ٤٥ ١ ١٥٥: ٦٥ ٢٥٦: ٨ ١٢٦٢: 7: 777 6 V ( m) شارع إبراهم باشا ١٥:١٨٧ : ١٥ شارع أبو الريش = شارع يوسف باشا سليان .

شارع قنطرة الأمير حدين ١٩:١١٨

شارع قنطرة الدكة ١٢:١٧٠

شارع المكازروني ١٣:١٢٥

شارع الكعكبين ١٤:٠٢٨٣٤٢٠:

شارع اللودية ١٧٢:٢٦٠

شارع اللودية ١٧٢:١٥١

شارع المحجد ١٤ ١١٥٠١

شارع المحد على ١٩:١٦٨٠٢٠:١٩١

شارع المحد على ١٥:١٧٠ ١٩٢١ ١٩٠١

شارع المحد على ١٥:١٧٠ ١٩٢١ ١٩٠١

شارع المحد على ١٥:١٣٠٤ ١٩٠١

شارع الملكة نازلى ١٨:١٧٠ شارع المناصرة ١٨:١٨٥ شارع المنيرة بالفاهرة ٢١:١٣٨ شارع اللح سين عند شارع المعز لدين الله • شارع يوسف باشا سليان ٢٧:١٧١ شاطئ البحر الأحمر ٢٧:١٧١ شاطئ النيل الشرق ٢٨:١٠١ شاطئ النيل الغربي ١٨:٢٧٦

61.:1V6A:1767:9617:0610:2 plants
61.:1V6A:1767:9617:0610:2
61.:126617:6161:77
61.:12617:1767:1767:11
61.:12617:17767:11
61.:12617:17767:10
61.:12617:17767:11
61.:126617:17767:10
61.:126617:17767:11

دارع الخردجية = شارع المعزلدين الله . نارع الخليج المرخم ١٨:١٨٦ نارع الخليج المصرى ٢٠:١٢٨٠٢٠:١٢٨٠ : 1 7 7 6 0 : 1 7 1 6 1 7 : 1 7 . 6 1 8 : 1 8 7 6 7 . 17: TV: -V: TT. 610: 1A7 6A نارع الخليفة المأمون ١٨:٦٤ شارعا خورد طغای والسلطان أحمد ۲۱:۸٤،۱۲ شارع الدحدية ٢٠١: ٧٧ شارع الدرب الأحر ١٦٦: ٢٨:٢٧١٠٢٠ دارع درب الجاميز ﴿ ٢٧: ٢٦ ، ١٤٤ ٢٢: ٢٢ خارع درب سعادة ۲۱:۱۲۰ شارع الدردير بقدم الدرب الأحر ١١:٢٨٣ شارع الزعفران لي ٢١:٢٣٠ شارع السدال ٢٤:٢٧٤ الرع السكة الجديدة = شارع جوهم الفائد . شارع سوق السلاح ٢: ١٧: ١٢٩ ١٥: ١٢٩ ١١: ١٢٣ شارع السويقة = شارع الشيخ على بوسف . شارع سويقة السباعين ٢٥:٢٧: ٢٥ الرع السيادة عائشة : (الرميلة سابقا) ١٧:٥٠ شارع السيدة تفيسة ٢٠:١٩٦ شارع الشيخ على يوسف ١٨٦: ١٥ شارع شيخون ١٩:٣٩ شارع الظاهر. ۲۷:۱۷۱ شارع العدوى ٢١:٢٣٠ شارع الغورية ٢٤:٢٨٧

شارع فؤاد الأوَّل بالإسكيندرية ١٨:١٨٤

نارع قبو الزينة ٢٣:١٥٢

شارع قصم الشوك أ ٢٠:١١٤

: 171 617:17 • 64:104 67:10761X

:1A • 61V:174 61A:172 67:17761V

619:71A 61:710 67:7 • A 6V:1A164

67:77A 617:77V 61 • :777 611:777

:70762:70162:7246V:722617:727

62:77761 • :77 • 6V:70767:700617

617:74V 61 • :77 • 617:70 6V:777

617:74V 612:74 • 617:70 6V:771

1A:774612:771617:77 • 617:712

1A:774612:777617:77 • 617:774

: TO 7 64 : TO 0 6 1 A : TO 1 6 1 T : T 27 6 1 T

: " " • " : " 0 9 6 7 : " 0 A 6 A : " 0 V 6 1 1 \$ : " V • 6 Y : " 7 8 6 A : " 7 7 6 8 : " 7 1 6 1 V

617: TAE 67: TAT60: TYT610: TY1

الشامية البرانية إنشاء ست الشام بنت نجم الدين أيوب بن شادى وهي تعرف بالحسامية ٣:١٠٩

شباك السبيل ١٥:٥٩ شيرا بسيون ﴿٢٠٠٠٤

شـــيراصا ١٣:٣٠٠

الشراب خاناه ۳۳: ۱۹۱، ۲:۲۸۱، ۲۲:۲۸۱

شرق الخليج المصرى ٢٣: ٢٧٤

الشرقية = مديرية الشرقية •

الشرم -- محطة وادى سلمى .

شقحب ۲:۳۷۰: ۱۵: ۳۵۰ : ۱۵: ۲۳۰: ۵۵: ۵۶: ۳۶۷: ۶۵: ۵۶: ۳۶۷: ۶۵: ۶۵: ۳۶۷: ۶۵: ۶۵: ۳۶۰۲: ۶۵: ۶۵: ۶۵: ۶۵: ۶۵: ۶۵: ۶۵

الشلال الثاني ٢٠:٣٥٢

شلقات ۲۱:۱۱

الشويك ٢٩١:٥

شوبك بسطة ١٩٧٠ ١٣٠

الشيخ الأربعين ١٦:١٨٥ الشيخونيــة ١٢:١٧٤،١١٢١٤

( 00 )

صالحم ١٤:٢٠٠

الصالحية بمصر ١١: ٢١٦ ١٢: ٢٧٦ ١٥٠ ٢٧٦: ٣٠

صالحية دمشق ١٩٥٠ ٩

الصحرا. الشرقية ١٠١٨ ، ٢٠٠٤ : ٧ ٣١٧ : ٦

صعید مصر ۱۱:۱۳۰ (۲:۲۷۱ معید مصر ۱۱:۳۱۳ (۲:۲۷۱ ۲۱۳:۶۰

الصفا = مدرسة الأفضل عباس بن الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر يوسف بن عمر .

صنافیر ۱۱۹: ۳

الصهريج بقلعة الجبل ٢٩١ : ٨

الصوة = جامع الصوة

(ض)

ضريح أبى العباس البصير ٢: ١١٩ ضريح الشيخ عبد الله الشرقاوى ٢١: ٧ ضريح الشيخ على المرصفى ١٤: ١٨٥

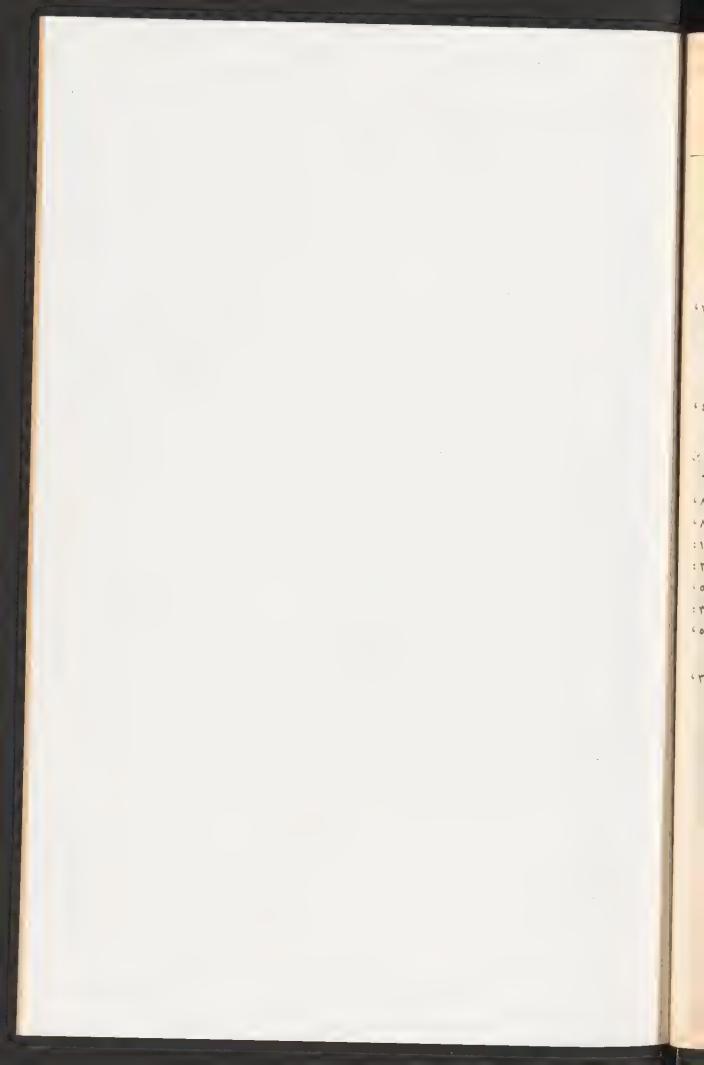



(ع)

العادلية بدمشق ٩٠ : ٣

العادلية الصغرى ١٣١: ٦

العادلية الكبرى ١٣١: ٢٠

العامرية = دارالبقر •

العياسية ٢١: ٢١ ٢١ ٢١ ١٤

العباسية البحرية ١٨: ٦٤

عرود ۲: ۳۲۸ 6 ۱۰: ۷۹ 6 ۱۸: ۷۶

عدن ۹۱ غاد

المذيب ۲۰۷: ۲۰۷ م. ۲: ۲

الراق ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۷ ۲۹۲ ۲۹۲ ۱۰۲

7:74.

عرفة ١٢:١٧٠

العروستان ٤:٤٠

العريش ٨:٢٤٨ : ٨

المش ۲۸۲: ۱٦

عطفة النومي ٢٨٣ : ١٠

العطفة الحوانية ١١٤: ٢٦ ١١٥: ١٧

عطفة الخيمي ٢٠١ : ١٨

عطفة الدير ١١٥: ١٦

عطفة رجب ١٩:٢٠١

عطفة الزاوية ١١٤ : ٢٨

العطوفية ١١٤: ٢١

العقبة ٧١: ٧١ ٢٩ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥ ٧٤١: ٢٥

T1: 79969: 12A

عقبة أيلا ١٦:٧٣

العقيق ٢٠٧: ١٧

(4)

طابية أثرالنبي ٢٠:٢٢

الطاحون بقلعة الجبل ٢٩١ : ٨

طاق الماليك بقلعة الجبل ٢٨٦ : ١٩

المالية ١٤٠٤٨:٨٠٤٢٠:٦٧ عنالها المالية

T: TV0 61A: TT2

طرابزون ۲۱: ۲۲

طرابلس الشام ٢: ١٥ ٢٥: ١٥ ٢٧: ١٥ ٢٥

617:80 617:48 610:44 64:47

:02 67:07 617:07 67:0. 611:27

617:91 67:70 67:78 61 -: 77 67

61A:175 61:170 61:1. V 68:1 ..

4:17 617:10 64:10 60:10r

\$15:174 \$1:170 69:178 \$1V:17

61 . : 7 . 0 61 . : 191 60 : 1 17 61 . : 1 11

67: FIF 61: FIF 60: FII 61A: Y • A

617:144 617:444 60:414 611:412

: TOQ 6 T - : TOA 61 - : TOE 60 : TE1

: 44 A 6 1 : 44 1 6 14 : 44 . 64 : 40 1 6 14

67: TTV 611: TTT 610: TTT 617

1A : TAV 60 : TAO

طوابلس الغرب ٧:٢٢

العاسرانة ١:٣٧٤٧:٣٦ ١٢:٢٩ قال العاسران

طرسوس ۲:۸۹،۱۵:۸۸:۱۱،۸۹،۱۵:۲

طريق الجبل ٢٠١: ٢٥

طريق الحيج آ ٢٩٩ : ٢١

طريق الحج البرى ٧٩ : ١٧

طريق الحج المصرى ٢٣١ : ٨

طريق الحجاز ١٣٩٠ : ٩

الفنيدق ١٠٦: ٢٠ ويشا بلخة ١٧٢: ٢٠ ويشا بلخة ١٧٢: ١٩ وقيشا بنا ١٧٢: ١٩ وقيشا الصغرى ١٧٢: ١٧١: ١٨ وقيشا المكبرى ١٧٢: ١٨ وقيشا المنارة == فيشا سليم ٠

قارة آسيا ٤٠: ١٦ (ق)
الفاعة الأشرفية ٣: ٣٠ (١٩: ٣٠ الفاعة الأشرفية المسرية ١٦: ٣٠ الفاعة الدهيشة ١١: ٣١٥ (١١: ١١ فاعة الصاحب ٣٠: ١٥ (١٥: ١٠ الفاعة المدل ٢٧١ : ١٥ (قاعة المدل

قاعة المجدى ١٧٠ : ٣ قاعة النحاس ٣: ٣٢٨ : ٣

(غ)

عيون القصب ١٤: ٢٩٩

غباغب = تل شقحب . الغرب = بلاد المغرب . الغزالية بالجامع الأموى شال مشهد عثمان ( ۲:۱۰۹

غوطة دمشق ۲۱:۲۲: ۲۱

(ف)

فاس ٢١٠: ٧ الفاكهيون ٢١٦: ٧ الفرات ١٤: ٣ الفسطاط = صرالقديمة ٠ فلسطين ٢٧٢: ١٣ فم وادى السدرة ٢٧٣: ٢٢ الفندق الصغير ٢٦٤: ٢٦: ١٤





ع ٣٠٠ ع ١٩٠ ه ٢٠٠ ع ١٠٠ ع ١٠ ع ١٠ ع ١٠٠ ع ١٠٠ ع ١٠٠ ع ١٠ ع

قبر أبى المنصور قسطة ٢٩: ٢٦: ٢٩ وقبر الثبيخ على الترابي ٢٩: ٢٠ : ٢٩ وقبر النبيخ على الترابي ١٩٤ : ٩ وقبر الفاطميين ١٩٥ : ١٥ وقبو الزينة ١٤: ٢٥٢ : ٢٠ وقبو النبيات ٢٥٢ : ٢٧ : ٢٠ والقبيبات ٢٥٢ : ٢٧ : ٢٠ والقبيبات ٢٥٢ : ٢٠ والترابية الترابية ال

: 118 67 : 117 6V: 111 68:1.9 60 : 119 671: 111 671: 110 612 610:177617:170610:17.67 : 144 6V : 144 611 : 144 61 : 146 6A : 170 618 : 172 61V : 177 61. 61:12761A:121 #4:12-6A:17A 61 -: 1086V: 107617: 18V67:187 615:17.61:10A 61:10V 67:107 : 177 6 7 : 170 6 11 : 177 61 : 171 : 1V1 6 4 : 1V - 6 7 : 179 6 7 : 17V 6 10 : 1161: 144 67: 147 67: 14760 : 197 6 2: 191 60: 100 6 17: 107 60 6 7: 19 V 6 7: 197 6 8: 190 6 7 : Y . 9 61V : Y . V 6Y : Y . 7 69 : Y . 1 : YT . 61 : Y19 67 : Y1A 69 : Y1V 610 60 : TTO 61 : TT. 60 : TTO 64 : TTT 64 : TET 6 E : TE1 6 T : TE - 6 1 : TT9 41. : 45 614 : 451 614 : 458 614 69: 777 61: 708 60: 707 -19: 701 : TVT 67 : TV1 617 : T79 617 : T7V : TVV 6 10 : TV7 67 : TVE 6 10 : TVT 6 77 617: TAT 6 11: TA - 67: TV9 6 17 : TAA 67 : TAY 61 - : TAT 6 17 : TAT : T.T 68: T. . 6V: T996V : T916V 6 A : TI 1 6 1 T : TI . 6 10 : T . 9 6 1 T 617: TTT 67: TT. 67: TIE 60: TIT 6 8 : TT . 61 : TTA 69 : TTT 61V : TTT : TTO 610 : TTT 6 A : TTT 617 : TT1 61 - : 727 67 : 227 619 : 757 612 6V: 7776161V:77167: 70964: 70. 0: 777 6 1: 770 60: 7786 19: 777 : TVA 67: TVV 6 11 : TV7 611 : TV0 612: TAT : 0: TA - 610: TV9 : 0

قصر بشتك الناصري ﴿ ١٤٧ : ٨ قصر الجوهرة ٢٧١ : ١٥ قصر الحجازية ﴿ ٢٨٣ : ١٦ قصر الحرم ٢٠١ : ٢٠ قصر الخلفاء الفاطميين = القصر الكبير الشرق •

القصر السلطانى ۲۸۰ : ۸ القصر الكبير الشرق للخلفاء الفاطمبين ۱۳۵ : ۱۶ ، ۱۳ : ۳۲۶

قصور القلعة القديمة ٣٧٣: ٣٠ قطبًا ٢٦٨: ٥، ٢٧٥: ١٧ القلاع بالبلاد الشامية ٢٨: ١، ٢٦٢: ٨ القلح ٢٢: ٢٠، ٢٢٧: ٧

قلعة جبل المقطم ٢: ١١: ٣ ، ١٥: ٩ ، ٩ 9: 464: 4064: 4468: 44611:41 : 2 2 6 1 : 2 7 6 7 . : 2 1 6 1 0 : 2 . 6 7 : 7 9 60:00619:07617:0.610:2467 : 78 611:77 60:71 67:04 61:01 : ٧ 7 6 6 1 . : ٧ 7 6 1 7 : ٧ 1 6 1 7 : 7 7 6 1 7 64 : AT 6A: A. 617 : V4 6T : V7 6T 6A:10161A:10.6V:18A61:178 6 V: 17A 68: 177 60: 10A 67: 10V : Y1760: Y . V 6 V : Y . 1 6 1 A : 1 A V 6 1 1 177161:779611:71V61A:71061A 61:44168:440 00:4486A:444.8 69:78761 .: 779610: 77A69: 77V (A: YOA 6 7: YOY 6 9: YEO 6 0: YEE 67 : 777 61: 771 61V : 77 - 67 : 709 64:441 61:414 611:414 64:41A \* 1 : AAT \*V : TAT \* 1: TA 1 \* T : TA -

قرافة الإمام الشافعي المنهاة بالقرافة الصغرى ٩٤ : ٨٠ ما ١٠١٣٨ - ١٠١

قرافة مصر ۲۳: ۱۱۸ (۱: ۲۳ ) ۱۳۲ (۲۰: ۱۰) ۱۷:۳۸ (۲:۲۲ (۹:۱۹۶ (۲:۱۲۲ ) ۱۷:۳۸

> قرافة الماليك ٤: ٤ قرم = مدينة قرم . القرنص ٧٩: ٢٠

قرية البيضاء ٢٠: ٢٧٩

قسم بوليس الخليفة ٢٠١ ، ٢٠ ، ٢٠١ : ٩ قسم الجمالية ٢٧ : ٢٨٣ ، ٢٨ : ٢٧

قسم شیرا ۲۸: ۲۰

قصبة القاهرة = شارع المعز لدين الله .

القصر الأبلق ٢٢٦ : ١١ ٢٢٦ : ١٤ ١٩١٠ : ١

قصر باب الريح ١٥:١٣٥

القصر بدمشق 🏋 ٢٦٥ : ١٥

القصر بالقلعة ٣٥: ٣٠ ٥٥: ٧٣ ٥٦: ٣٠٤ ٤:٣٣٠ ٥٥: ٢٨٥ ٥٥: ٢٥٩ ٥٣: ٢٢٢ ١٢ ١٢ ١٢ ٤





قنطرة فم الخور ۱۲:۱۷۱٬۱۳۰۱۷ تنطرة الموسكي ۱۹:۱۲۱

قياسر القاهرة ٢٠٢٧٩ قياسر القاهرة ٢٠١٩٧ قيراط (بلدة بالشرقية ) ٢٠١٩٧ قيسارية الأمير جمال الدين يوسف الأستادار ١٦:١٣٥ قيسارية الأمير على ٢٣:٢٨٧ قيسارية أبن قريش ٢٠:٢٨٧

( 4)

كاليفورثيا (بأمريكا) ٣: ١٥ الكبش ٣٣: ٣١، ٣٩: ٣، ٤٠: ٢٠١٥: ١٥: ١٥: ٢، ٤٩: ٥، ٩٢: ١٥

> كَابِ بالمدرسة السابقية ١٣٥ : ١٨ كتاب جامع أولاد عنان ١٧٨ : ٢٢ الكرج ٣٢٢ : ٦

17: 41

كفرالزيات ۳۰۰: ۱۰ كفرالزيات ۱۹:۳۱۰ كفرالشيخ إسماعيل الإمبابي ۱۹:۳۱۰ كفرالشعال ۱۹:۱۹:

6 17 : YAV 67: YAZ 611: YAO 60: YAE
67 - : W11613: W1 - 6A: Y416Y: YAA
61A: WYO 61: WYW 64: WYA 617: W17
6A: WYO 61: WO - 6Y: WEW 612: WEW
61: W2 - 630: WYO 61: WWA 60: WWW
611: W04 61: W0 - 6Y: WEW 612: WEW
61A: WYA 64: WYV 611: WYZ 63 - : WYO
61A: WY464: WYV 61: WYZ 63 - : WYO
7: WA -

الله حلب ١٥:١٦٤

علمة دنادرة ٢٢٩: ٩

الله الروم ١٨:٣٥٩

المة الشام ٢٦٢: ٨

الله صفد ١٦:٣٥٨

الكرك ١٣٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٨٥٣ : ٨٥ ٩٤٦ : ٣٠٠ فا

1 - : 40 2 64

قَلْمَةُ المُقْسُ إِ ٢٠:٢٣٠

اليوب 😑 مديرية القليوبية

مَا طَوِ أَبِي مَنْجًا ٢:٢٠ ٢

الماطر السياع ٢٧٤: ٥

الطرالقدس ١٢:٢٩١

نظرة آق سنقر ۱۸:۲۷،۴۱۱ ۱۸:۲۷

القنطرة (عمارشة) ١٠٤٧

ننظرة (اللي كفر) ١٧:٧٨ ١٨:٧٧

ا تنظرة الأمير حسين ١١٠١١٨٦٤١٠١١

تنظرة باب الجلق = ميدان أحمد ماهي

منطرة باب كيسان ٢٦: ١٠

(11-7-)

کفور عین شمس ۲۷۷ : ۱۷ کابشا = کابشو کابشو ۱٤۱ : ۴

كنيسة الفهادين ٢٢: ١١٤

كو : يى الملك فؤادالأوّل المعروف كمو برى بولاق ٢٠:٣٧ كوم برة (إحدى قرى مركز إمباية) ٢١.١ : ٦

كوم حادة ٢٩: ١٩

الكيان (بجوار القلعة) ٨٠ : ٩

كيان البرقية ٢٨٤ : ١٧

كيان السيدة نفيسة ٢٧: ١٠

کیان مصر ۱۵۲: ۱۹

(1)

مأمورية البرلس ٢٩٠ : ١٣

ماردین ۲۰۱:۱۰۳،۱:۱۶،۱۰۳،۱۰۱ ماردین ۱۰:۱۰

المارستان المتصوري = البيارستان المنصوري .

المارستان المؤيدي = البيارستان المؤيدي .

المجمع العلمي العربي ١٣١: ٢١

محطة إسطيل عنتر = رأس مرغة ·

محطة سلمي ٧٤ : ١٠

محطة عجرود (إحدى محطات الحاج الفديمة) ٧٤: ١٦

عكة الاستئناف ١١٨ : ٢١

محلة العيثية ١٨:١٠٩

المحلة الكرى ١٩٤: ١٢

الخيم بالخانقاه ١٨٢ : ١٨١ ٢٦٠ ٢٠٠

الحُيْمِ بسريانوس ٢٥٠: ١٩

مخیم الناصری ۲۸۱۰۷: ۲۸۱: ۱

عجيمة السلطان الصالح حاجى ٢٣٦: ١٣ مدافن المسيحيين ٢٦: ٢٠ المدرسة الآفيقاوية ١١٤: ٧ المدرسة الأبو بكرية ٧: ١٤٠ ٢١: ٧ مدرسة أبي غالب = جامع الحفتى بشارع جامع البنات . مدرسة الأشرف شعبان من حسين ٢٣: ٢٠ ٢٠ ٢٠

المدرسة الأشرفية ﴿ ٨٧ : ٥٥ ٣٣٤ : ١٩ : ٢٧٥ : ٢٧٥ م

مدرسة الأفضل عباس بن عبد الملك ١٤٦ : ١ مدرسة الأمير جمال الدين الأستادار ١١ : ٦٧ مدرسة الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى وأس نوبة النوب ١٠:١٠٦

المدرسة الأمينية به ١٠٩ : ٢ المدرسة الأيتمشية = جامع أيتمش .

مدرسة برقوق بين القصرين ٢١٠: ٢١٩ ، ٢١٩: ١٠، ٢١٩: ١٠، ٢١٠ ، ٢١٠: ١٠، ٢٩١٠: ١٠، ٢٩١٠: ١٠، ٢٩١٠: ١٠، ٢٨٣: ١٥؛

المدرسة البروقية ٢٣٩: ١١: ٢٤٠ ٤٠: ١١ المدرسة البقرية = جامع البقري .
المدرسة البوبكرية = مدرسة الأبوبكرية .
مدرسة تاج الدين أبي غالب = جامع الحفني مدرسة الجاروخية ١١١: ٠٠ مدرسة الحاج آل ملك ﴿ ١٩٠: ٠٠ مدرسة الحاج آل ملك ﴿ ١٩٠: ٠ ١٣٥: ٠ مدرسة الحنفية بياب القرج والفراديس ١٣١: ١٣١ ، ١٩١

مدرسة خوند بركة بخط التبانة ٥٩ : ٢١ : ٢٢ : ٢١ .



41.1 the state of the s

الدرسة الزينية (هى التى تعرف اليوم بجامع القاضى يحيى زين الدين تجاه باب الحوجة) ١٤٢: ١٤٢ : ١٤٢ : ٢١

مدرسة السلطان حسن = جامع السلطان حسن -

المدرسة السلطانية بقلعة الجبل ٣٣٧ : ٦

مدرسة سيف الدين ألجاى اليوسفى ١٢٩: ١٥

. درسة الشافعية بهاب الفرج والفراديس الله ١٩:١٣١

ندرسة الشيخ محيى الدين عبدالقا درالد شطوطي ٢٣٠ : ١٤

الدرسة الصالحية ٢٤٨ : ٣

الدرسة الصليبية لسيف الدين آلملك بن عبد الله الصرغتمشي

المدرسة الظاهرية البرقوقية ببين القصرين = مدرسة برقوق · المدرسة الظاهرية الركنية التي أنشأها الملك الظاهر ركن ألدين بيبرس البندقداري ۲۰:۳۱۳،۲۱ تعرب

الدرسة العادلية أنشأها فور الدين الشهيد ثم العادل سيف الدين ثم ولده المعظم ١٠٠١ : ١٠

ما رسة أبن عرام = جامع المرصفي عند قنطرة الأمير حسين.

الدرسة العادية ﴿ ١٣١ : ٢٣

مدرسة عمر البلقيني الشافعي ٣٨٩: ٣

المدرسة الفارسية بمخط الفهادين ١١٥ : ٧ - ١١٥ :

10

المدرسة الفاضلية بدرب ملوخيا ١١٤ : ٧

مدرسة فانی بای بن عبد الله 😑 جامع المحمدی 🔹

مدرسة نختار الدمنهوري شاذر وان ٧:١٢٥

الدرسة الملكية = جامع حالومة .

المدرسة المنصورية 😑 جامع السلطان قلاوون 🕟

المنرسة الناصرية (المعروفة بجامع الملك التاصر) ١:١١٥

المدرسة الناصرية بصحرا، جيانة الخاليك ٢١٨ : ٢٠٠

V : Y .

مدرية أسوان ١١: ١١

مديرية أسيوط ١٨:١٢٥

مديرية البحيرة ٢٩: ٣٦، ٣٦، ٥٥: ١٧٢ : ٢٩٠

مديرية الدقهلية ٢٧٩ : ١٩٠٠ : ٣٠٠ ٢٠٠٠: ٣٠٠

مديرية الشرقيـــة ۱۳: ۱۳: ۱۹۷۶: ۲۰۳۲: ۲۰۳۲: ۲ ۲ ۲۷۷ : ۲۷۹ : ۲۷۹ : ۲۲۹ ۳۳۳: ۷

مديرية الفيوم ۲۹۱ : ۳۱۷ 6 ۷ : ۳۱۷ 6 ۲ : ۳۱۷ 6 ۲ : ۳۱۷ 6 ۲ : ۳۱۲ 6 ۱ 8 : ۳۷۲ 6 ۱ 8 :

مديرية القليوبية ٦١ : ١١٩ ١١٩ : ٣ ، ٢٧٧ :

مديرية قنا ٢٥٣ : ٢١

مديرية المنوفية - ١٧٢ : ٢٣٠ 6 ١٩ : ٢٣

مديرية المنيا - ٢٩١: ٢٠

مدينة بصرى ١٩١: ١٩١

مدينة رشيد ١٨٤ : ١٧

المدينة الشريفة (النبوية) ٨٥ : ١١٣ • ١١٦ : ١١٧ •

8: 7116V: 7 - 9617: 79161: 71868

مدينة هراة ١٧١٧ : ٣

مراكزاابريد ٢٧٩ - ١٦

10: TA+ 67: TVA 64: TVY - 61

مسجد النين ﴿ ١٥:٢٨٠ السجد الحرام ١٣:٥١ مسجد الحرام ١٣:٥١ السجد الخواجا أحمسد بن على بالحوش البحرى بالبيارستان المؤيدى ١٧:٦٧

مسجد الردين = جامع سيدى سارية بالقلعة مسجد الرملة بفلسطين ٢٧٢: ١٥ مسجد سعد الدولة ٢٦٢: ١٥:

مشهد عيَّان ١١:١٠٩

المشهد الغيبي ١٤٠ ٢٤٥ ٢٤٠٣: ٣

عصر ١١٥ ١٢٠٥ ١٢: ١٤ ١٤ ١٥ ١٢: ١٥ ١٤: ١٥ ١٤: ١٥ ١٤: ١٥ 67: YE 6 W: YY 6 A: 1 A 6 V : 1 V 6 1 Y : 7 - 67: 7 > 64 : 7 > 67 : 7 7 67 : 70 \$5: TV 61 . : TE 6 A : TT 6 17 : TT 6 11 (V: 29 617 : 27 617 : 22 617 : YA 17461V:0V 68:00 67:07 67:0. (V: 7A 617: 77 67: 70 67: 78 611 : X . 61 . : V 9 6 A : V A 6 A : V 7 6 1 7 : 7 7 SIT: AA GY: AO GV: AY GY1: A1 G1 :99 619:9161V:9767:9068:9. 67:1.767:1.1617:1..618 61:1 - V 67:1 - 7 67:1 - 8 67:1 - 7 62:114 611:114 64:11. 60:1.9 67 -: 11968611767: 11760:118 64: 148 68: 14464: 144614: 14. 67:17A 67:17Y 617:17761:170 : 144 6 1 0 : 141 6 4 : 14 . 6 11 : 144 6A:17A61.:17V617:17761. (7:120612:12762:12160:12-614:10 - 64:18460:18A 67:18V

مرعش (مدينة) ٢٠: ٣٠٩ : ٣١ الرقب بر يا ١٥: ١٧١ : ١٩ ا مركز أجا ١٧١ : ١٩ ا مركز إمبابة ٣٨ : ١١٥ (٢١ : ٢٠ ا مركز بوليس قسم الجالية ٣٨ : ٢٥ ا مركز الحيزة ٢٧١ : ١١ ا مركز الحيزة ٢٧١ : ١١ ا مركز السنطة ١٤١ : ٩ ا مركز السنطة ١٤١ : ٩ ا

مركز طلخا ۲۰:۱۷۲ ۲۰:۱۷۲ مركز طلخا ۱۰:۲۰:۱۷۲ ۲۰:۲۰ مركز فارسكور ۲۰:۱۷۳ مركز فارسكور ۲۰:۲۷۳ ۲۰:۲۰ مركز فاتبوس آن ۲۷۳:۲۰ مركز قلبوب ۱۱:۳۰۰ ۲۰:۳۰۰ مركز المحلود الكبرى ۱۱:۳۰۰ ۲۱:۱۷۲ مركز منوف ۱۱:۱۷۲ ۱۸:۱۷۲ مركز منوف ۱۸:۱۷۲ تا ۱۸:۱۷۲ المريس (حكر الست حدق) ( ۱۸:۱۷۲ ۲:۱۳۸

المزمسلة أ ١٥:٥٠ مستشفى الحكومة بالرملة بفلسطين ٢٠:٣٧٢ مسجد أثرالنبي = الرباط المسجد الأقصى == الجامع الأموى

مسجد الإمباني ٣:٣١٥ مسجد الإمباني ٣١:١٤٣٤١

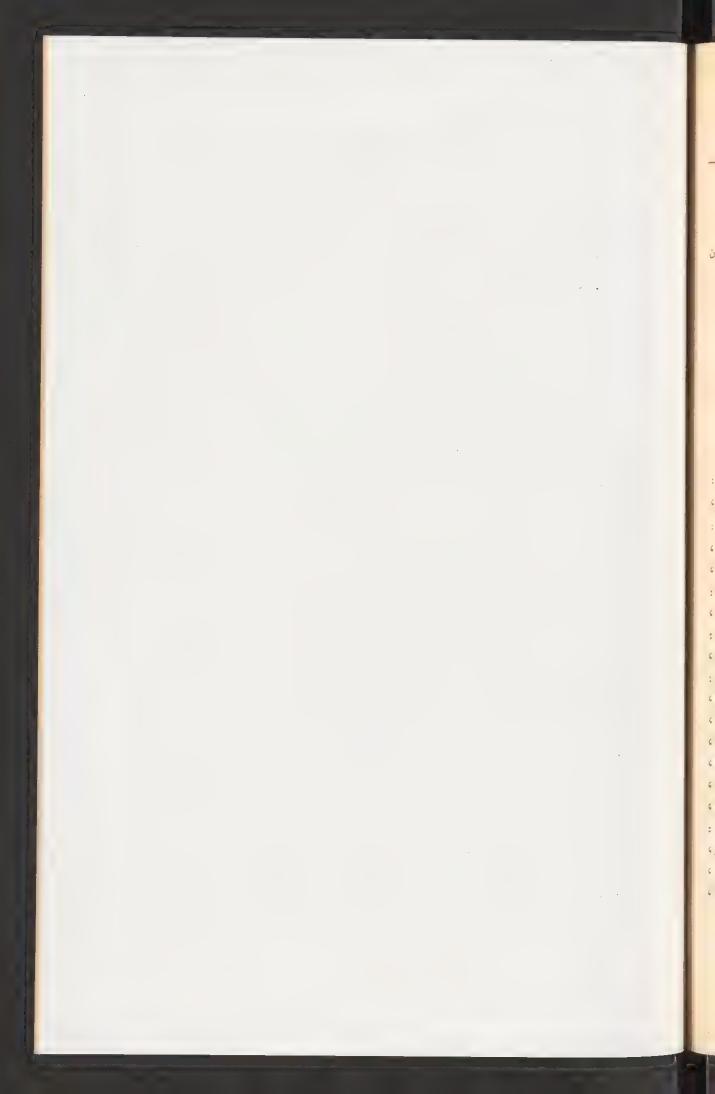



610:107 69:10267:10767:107 6A: 177611:171617:10.61:10A 612:14767:177617:17061:177 : 147 67:177 617:178 617:177 67:11A66:1AV68:1A867:1A761 68:14767:141610:14.67.:1144 CY: 19 V 61 - : 19 7 61 : 19 0 617 : 19 8 61 . : T . T 6 8 : T . T 6 7 : T . 1 6 V : 1 9 A : T . V 619 : T . 7 611 : T . 0 6 T : T . E : \* 1 7: 0: \* 1 1 6 A : Y - 9 6 7 : Y - A 6 1 V 6 £: 71 A 6 7: 71 V 6 1 : 710 61: 717 : TTT 6 A : TT1 6 V : TT - 6 T : T19 GI - TYI GA : TYX GY : TYV GY 60: YEV 617: YET 67: TTV 60: TTO A\$Y: A P\$Y: 70 7 67: 707 6 7: 72A 619: 70961: 70V67: 707611: 700 6V: 777 61: 777 61A: 777 6V: 771 6 4 : TYT 6 A : TYT 6 7 : TY - 6 Y : T74 61V: YVA 61 : TV7 61 : TV0 67: TVE : YAY 6 17 : YA1 6 1 8 3 7 A 6 Y 1 : TV9 V: YA 9 6 7 : YA 7 6 1 8 0 7 A 7 6 7 1 : YA 7 6 9 67 : 74 V 6 1 7 : 74 7 6 7 : 74 1 6 7 : 74 . 61:4-164:4--611:444 611:444 64:4.464:4.8611:4.464:4.4 610:414.4:414.618:411.65:4.A 617: TIV 67: TIT 67 - : TIO 67: TIE 617: TTT61: TT167: TT. 67: T19 : TT9 61 -: TTA 68: TT7 61V: TT 69: 481 (17: 441 (4: 44. 68

6 1 V : TEO 617 : TEE 6 1 A : TET

F37: - 1 > V37: T > A37: 3 > P37:

617:400 EE:404 610:40 . 614

1 TV 1 67 : 470 68 : 448 60 : 407

مصر القليمة ٢٠: ١٤٢ (٥ : ٣ ، ١٥) د معر القليمة ٢١٣ (١ ، ١٧٨ (٢ : ١٦٩ (١ : ١٦١ (١٠) ١٠ ) ٢٠٠ (٧ : ٢٢٢ (٧ ) ١٥ : ٣٧٩ (٧ : ٢٠٠ ) ٢٠٠ (٧ ؛ ٢٠٠ )

المصطبة بالإسطبل السلطانى ٧٨: ٥ مصلاة خولان بالقرافة الكبرى ١١٩: ١٥ المصلاة بالزميلة ١١٢: ١٥

مصلاة المؤمني ١٥:١٠ ٢٣٩: ١٤: ٢٠٩ ١٥: ١٥ مصلحة البريد المصري ٢٧٩: ١٩

ملحة النظم ٢٧: ٢٦ : ١٤٢ ، ٢٧ و ٢٠: ٢٠ . ٢٧: ٢٣٠

مصياف ١٠:١٤ مطابخ الأمراء ٢٠:٧٠ مطابخ الأمراء ٢٠:٣١٠ مطابخ السكر ٢٠:٣١٠ مطار الرملة بفلسطين ٢٠:٣٧٠ ت٠٠ مطار الرملة بفلسطين ٢٠:٣٧٠ ت٠٠ المطرية ٢٠:٣٧٠ ت٠٠ معاصر الزيتون ٢٧٣٠:١٠ معامل الصابون ٢٧٣٠:١٠ معامل الصابون ٢٧٣٠:١٠ المعارية فريخ ٧٧٠:١٠ المعارية فريخ ٧٧٠:١٠ المعارية عربية القاهرة

معمل الفراریج آن ۲۹۰ : ۱۱ المغرب = بلاد المغرب مغسل الموتى ٥٠ : ۱٦ مقار الصوفية ٩٠ : ۱۲

مقام النبي صالح عليه السلام ٢٧٢: ١٧

مقبرة باب الصغير ٢١: ٢٦

المقير ١١:٣٤٨

مكتب الأيتام ١٧:١٤٠

مكتب سبيل جامع الشرة اوى ١٤٠٠ ٢٣ : ٢٣

مكتبة قره جلبي سليمانية باستانبول ١٨: ١٤٤ : ١٨

الكس ٢٩٠: ٢١ ، ٢٩١: ٤

مكلبشو == كلبشو

الله ۲۲۱ ۱۷ ۲۲۲ ۱۷ ۱۵۱: ۵ ده۱: ۳۲ مله

الليمة ١٢٧: ٥

المناظر بأرض اللوق 🖟 ٧٧ : ٢

منباية = إبياية

ماير حامع الحاكم ٢٩٣: ٣

منزل الفيشي ١٧٤ : ٣

منزل وقف أولاد عنان ٢٧٨ : ٢٢

منزلة الأزلم = منزلة دمرا أو منزلة دمرها

منزلة دمرا أو منزلة دمرها ﴿ ٧٤ : ١٣

منزلة المقبة ١١٨ : ٦

منزلة قاقون ١٣٧ : ١٣

منظرة السكرة ﴿ ١٣٨ : ١٧

منفلوط ۱۱۳ : ۸

المنيا == منية ابن خصيب

منية ابن خصيب ١٦١: ١٢١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ : ٥ منية الشيرج ١٩٣ : ١٦ موردة الجبس ١٧٠ : ١٣١ الموصل ١٠٠ : ٢٠١ - ٣٩٠ : ١ الموصل ٢١: ٢٩ ، ٢٠١ : ٢٩ ، ٢٠١ ، ٢٩ ، ٢١ : ٢٩٩

ميدان أحمد ماهر باشا ٧٩ : ١٥ : ٧٧ : ٢ : ١١٨ : ٢ : ٩ : ١١٨ : ٥ ميدان باب الحديد بالقاهرة ١٥ ، ١٧٨ : ١٥

الميدان بدمشتى ٢٩٥ : ١٥

میت النصاری ۲۰: ۳۸

ميدان بيت القاضى ١٣٥ : ٢٦ : ٢٨٣ : ٢٦ : ٢٦ الميدان تحت القامة ٢٠ : ١٠٥ : ٢١ : ٢١٠ : ٢١٠ : ١٠٤

. 44: 14: 344: 05 044: \$15 104: 615 144: 615 144:

19:487:1

الميدان السلطاني بأرض اللوق ٧٦: ٢٢

ميدان السيدة زينب ٢٧٤: ١٢

ميدان السيدة عائشة ٢٠١ : ٩

ميدان صلاح الدين بالرميلة ٣٩: ٥٠٥، ١٥: ١١٨

مپدان العدوی ۲۳۰: ۲۰ میدان القبق ۱۷: ۲۱۸

مثذنة جامع الأمير حسين ١٢:١٨٦ ا٢ مثذنة مقام النبي صالح عليه السلام ٢٧٢ : ١٧

الميضة بالرميلة ٥٠ : ١٥

(0)

النابلسية = زاوية الأربعين الناصرية بدمشق ١٠٩: ٣ نجــد ٩٣: ١٤

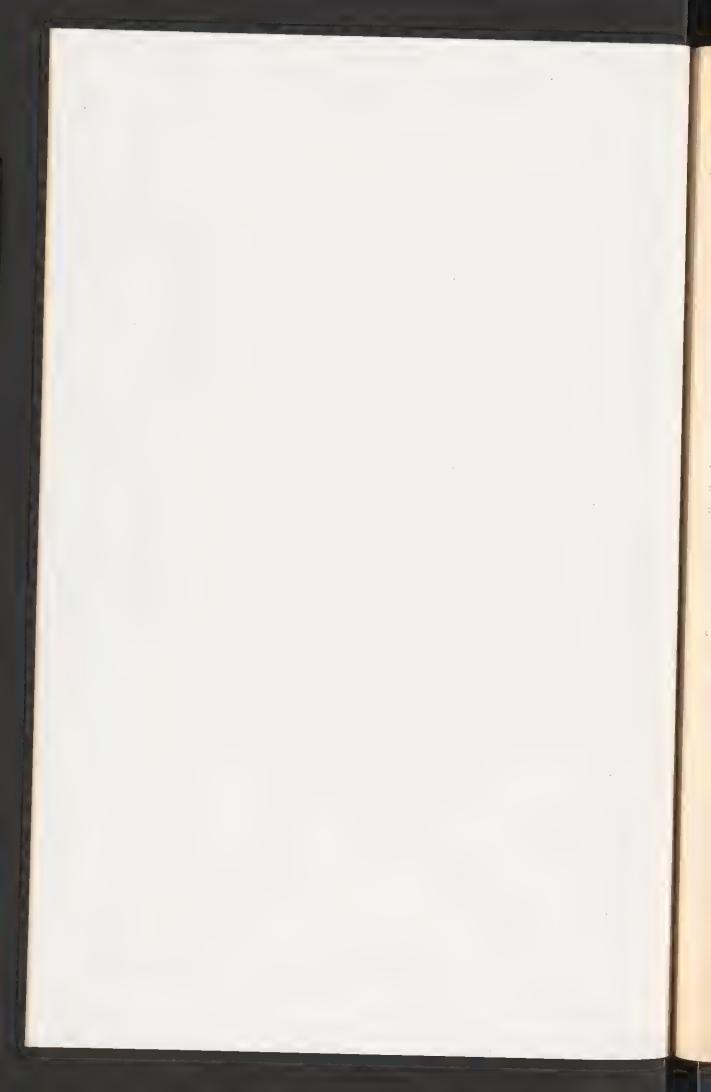

واه واه

كان (محطة من محطات الحجاج) ٢٠:٧٩ الستراوية ٢٠:٢٩٠ عارة الأوقاف = وزارة الأوقاف

نفارة الداخلية = وزارة الداخلية النا ٧٠٣: ٧

نف المقبة ٧٩ : ٢٠

نقطة عجرود = البرج

القليون ١٦٦: ٧

الأردن ۲۹۱: ٩

الفرات ۹۶: ۲۹، ۶۳: ۹۶

(e)

وادی التبه ۲۱:۷۹ وادی حلفا ۲۲:۳۵۳

17: 777 6 19

وادى الزيتون ٢٩٠: ٢٥ وادى العجم ٣٦٧ : ٢٠ الوجه ( من طرق الحاج ) ٤٧: ١١ الوجه البحرى ١٦٠: ١٣٧ : ٥٠ الوجه القبلي ٨٠: ٢٠ ١٩٩: ١٩١، ٢٠:٢٩٠

الوراق (بلد واقع على الشــاطيء الغربي من النيل بمركز إمبابة)

الوراق الجيش = الوراق وراق الحضر = الوراق

وراق العرب = الوراق

وزارة الأوقاف م ۲۱:۱۷۸،۹:۱۶۲،۲۱:۱۹

وزارة الداخلية ١٩٧:٠٠

وزارة المالية ٢٩٠ : ٢٩ : ٢٩ : ٢١

ولاية قليوب = مديرية قليوب

( 2 )

18: 777 64

البانسية ٢٧١: ٢٤

الېمن ۱۲۰۹،۶۵:۲۰:۱۳۲۰۶:۹۱ ۳:۲۰۹

# فهرس وفاء النيل من سنة ٧٦٧ إلى سنة ٧٩١

| س   |     | ص     |                |                 |                 | I | <i>س</i>       |   | ص     |              |                                           |          |
|-----|-----|-------|----------------|-----------------|-----------------|---|----------------|---|-------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| ٨   | \$  | 188   | نة ۷۷۷ ه       | ل فی ســ        | وفاء النيــ     |   | ٧              | 4 | ٨     | A V T Y A    | , فی ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | النيـــل |
| ٦   | :   | ١٤٧   | A V V &        | <b>»</b>        | »               | ] | ٤              | : | ۱۷    | 77V A        | <b>»</b>                                  | >        |
| ٧   | :   | 197   | » V V 9        | >>              | »               | , | 1.1            | : | ۲۳    | AVTE         | >>                                        | >        |
| 1 5 | :   | 190   | » V V •        | >>              | »               |   | 11             | : | ٨٦    | 0 7 V A      | >>                                        | >        |
| 10  | ;   | 7 - 7 | ► VA1          | >>              | >>              |   | 14             | 4 | ۸٩    | # V77        | *                                         | )        |
| ۱۳  | . : | ۲٠٦   | AVAY           | <b>»</b>        | <b>»</b>        |   | 1 .            | : | 9.7   | V7V 4        | >>                                        |          |
| ٤   | :   | 771   | » VAT          | >> .            | <b>»</b>        |   | 10             | : | ٩.٨   | ATV A        | <b>»</b>                                  | ;        |
| ۱۷  | :   | 797   | ٤ ٨ ٧ ه        | >               | »               |   | 10             | : | ١٠٤   | A V 7 4      | <b>»</b>                                  | ;        |
| ٨   | :   | 799   | ٥٨٧٩           | »               | <b>»</b>        |   | 10             | : | 1 - V | a            | >>                                        | :        |
| 1.1 | :   | ٤ ٣   | ≥ VA¶          | <b>»</b>        | »               |   | 1 ٧            | : | 114   | A V V 1      | *                                         |          |
| ٧   | :   | ۳۰۷   | <b>A</b> V A V | >>              | >>              |   | ۱۷             | ; | 113   | 2 Y Y Y      | >>                                        |          |
| 1.1 | :   | 411   | A V A A        | <b>&gt;&gt;</b> | »               |   | 17             | ; | 177   | A VV7        | >>                                        |          |
| Α   | :   | 718   | PAV 4          | »               | <i>&gt;&gt;</i> |   | ٤              | ; | 117   | a VV £       | >>                                        |          |
| ٤   | :   | ۳۱۸   | A V 9 +        | »               | >>              |   | ١٨             | : | 179   | <b>△ ∨∨∘</b> | <b>»</b>                                  |          |
| ١.  | 3   | ٣٩.   | 6 P V &        | >>              | <b>»</b>        | , | a <sub>i</sub> | : | 140   | » VŸZ        | >>                                        |          |
|     |     |       |                |                 |                 | ٠ |                |   |       |              |                                           |          |

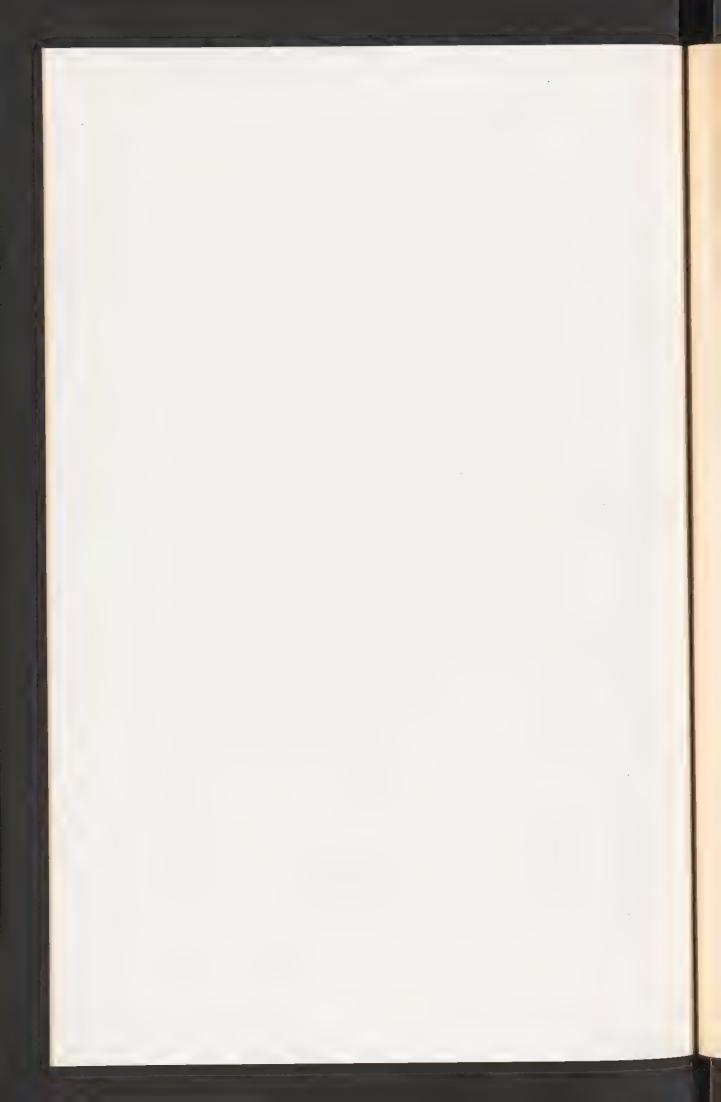

أحا الأد أعر الألي الألي الألي 10 pls 15 pls 15

## فهرس أسماء الكتب ال

تاریخ ابن عرام ۱۸۶ : ۳ تاریخ ان عسا کر طبع دمشق ۲۲:۲٦ تاريخ ابن كثير (البداية والنهاية) ١٢٢ : ٧ تاریخ مصر لاین إیاس ۲۹: ۲۹ ، ۱۵۱: ۱۰۱ ، TT : TYV 617 : TT - 6 1 - : 04

> تاريخ مصر للجبرتي ٧٧: ١٥ التبر المسبوك السخاوي ١٤١: ١٨

تحفة الإرشاد في أسماه اليلاد ٢١١ : ١٨

التحفة السنية لابن الجيعان ١٤١٠ ٢١ ١٥٠ ٢٠ ١٥٠ 619: 174 614: 194 61 -: 181

تخريج الفروع على الأصول المسمى بالتمهيد لجمال الدين الإسنائي

تخريج الفروع على العربية لجمال الدين الإسنائي ١١٥٠، ٥ النخطيط الناريخي لسوريا القديمة والمتوسطة ٢٠:٣٦٧ تفسير القرآن الكرم لاين كثير ١٤: ١٢٢ التنبيه في الفقه لأبي يحبي على ﴿ ٩١ ؟ ٧

(0)

ثلاثيات البخاري ٢١٧ : ٢١

(7)

جغرافية فلسطين ١٩:٣٧٢ الجمع والفرق ١١٥ : ٦

 $(\tau)$ 

الحاوي الكبير تأليف الإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب اليصري الميأوردي ١٤٣ : ١ الحواشي على كشاف الزمخشري ١٠٨٨ : ١ (1)

أحادث الهدامة في الفقه على مذهب أبي حنيفة ١٠ : ٤ الأصلان (النسخة الفو توغر افية والنسخة المطبوعة في كاليفورنيا) 19: 77 619: 01678: 27 67 . : 20

إلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء للطياخ ١٦: ١٦ ، 11: 47: 67 - : 11

أوان النصر في أعيان العصر لصلاح الدين الصفدي ﴿ ٧:١٩ الألفاز الفقهية لللك الأفضل عباس بن المؤيد اليمني 🥇 ١٥: ١٤٥ أللية الشيخ زين الدين يحيى من عبد المعطى النحوى ١٨٩ : ٦ الألفية لابن مالك ١٨٩ : ١٩

أنياه الغمريا مناء العمر لابن حجر العسقلاني ٢٠: ٢٠ الانتصار لابن دقاق ۱۵: ۱۸۲، ۱۸۲: ۱۰

(ب)

البحوث الأثرية للائستاذ كرسويل ٢٩: ١٩ الخارى = صحيح البخارى .

بنية ذوى الهم في أنساب العرب والعجم 💎 ١٥: ١٥

(0)

تَاجِ العروس للزبيدي 12 : ٣٤٨ ٤٢٤ : ٢٠ تاريخ البريد ١٩:٢٧٩

نَّارِيخُ حلب الطياخ = إعلام النبلاء .

قاریخ ان خلکان . ۱۲:۱۹

الريخ دولة الأتراك ١١٠:١٨٩ تاريخ زين الدين أبو العزطاهرين حبيب ١٩: ١٩١

ناریخ سینا لشقیر ۲۲:۷۹

تاریخ این العدم ۱۸:۲۲؛ ۱۸

#### ( w)

### ( 00)

شرح أحكام المنتنى للجد بن تيمية 101:101 المرح أحكام المنتنى للجد بن تيمية المرح الفية ابن مالك لابن عقيل 101:10: ت شرح البخارى لشمس الدين محمد بن يوسف بن على بن المكرمانى

شرح التبيان للمكبرى على ديوان المتنبى ٢٢: ٨٦ شرح التبيان للمكبرى على ديوان المتنبي الفوائد وتكيل المقاصد شرح التسبيل في النحو للقاضي محب الدين ١٤٤: ٢ شرح النخيص في المعانى والبيان القاضي محب الدين ١٤٤: ٢ شرح تلخيص المفتاح ٢٠٣: ١٦ شرح سنن أبي داود ٢: ١٦ شرح عروض ابن الحاجب ١١٥: ٦ شرح الفرائض السراجية لابن الربوق ٢١١: ٦ شرح الفرائض السراجية لابن الربوق ٢١١: ٦ شرح بجمع البحرين ٢٠١٠: ١١٠ شرح منهاج البيضاوي في الأصول ١١٥: ٣ شرح منهاج البيضاوي في الأصول ١١٥: ٣ شرح منهاج البيضاوي في الأصول ١١٥: ٣

### ( <del>;</del> )

### ( )

درر البحار ۲۱:۷۹ درر الفرائد المنظمة ۲۱:۷۹ الدرر الفرائد المنظمة ۲۱:۷۹ ۱۸:۲۲،۲۶۰ الدرر الكامنة ۲۱:۹۰ ۱۸:۲۲،۲۱۰ ۱۸:۲۲ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ الدليل الثاني على المنهل الصافي لأبي المحاسن بوسف بن تفرى بردى ١٤:۱۶ ۱۸:۲۱ الدليل الموجز لأشهر الآثار العربية ۲۱:۲۰ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ۱۸:۲۱ ديوان صفى الدين الحلى ۲۸:۲۱ ۱۸:۲۱

#### ()

رسالة فى الحسديث لشمس الدين محسد بن إلياس القونوى الله معسد بن إلياس القونوى ووض الرياحين فى حكايات الصالحين ١٠٩٠ ، ٧ و يحانب القلوب والنسوصل إلى المحبوب ليسوسف العجمى ع ٢٠ : ١٤

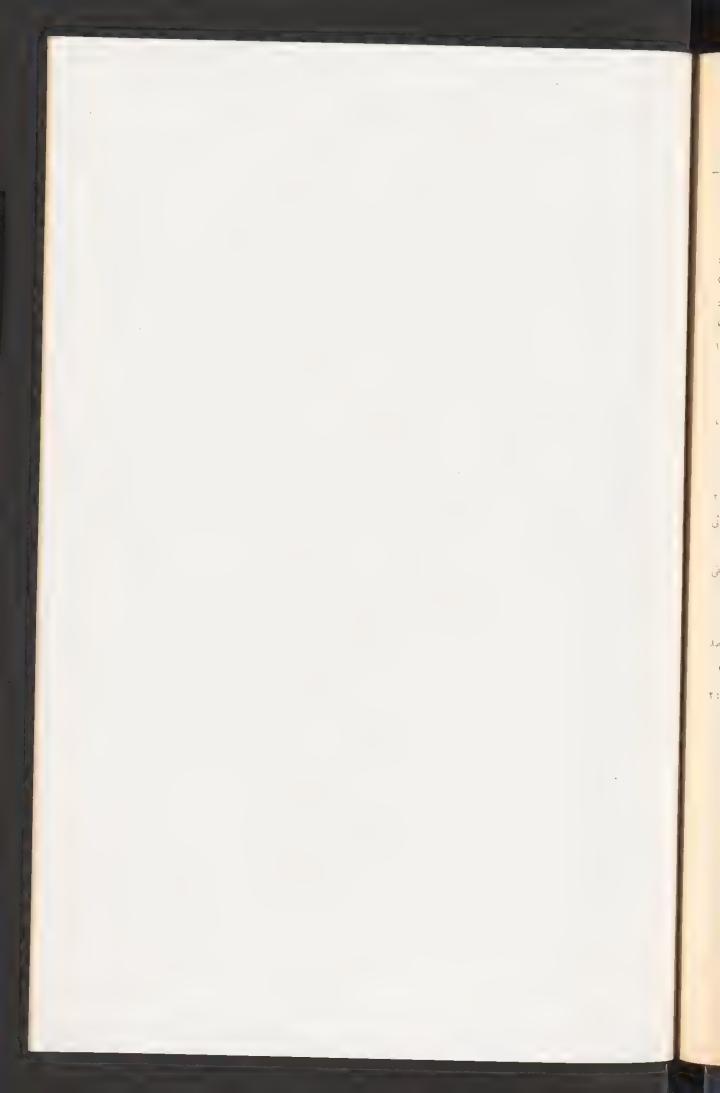

شرح الرح ors Addi tab E. .... الف ط اله عنا ال

(ف)

فرائض السنجاوندى = شرح الفرائض السراجية الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح ١٦:١٦ فضل الحيل ٢٠٠٠: ١٠

فلسطين الإسلامية ٢٦: ٢٦ ، ٨٨٣: ٢٠

(ق)

قاموس استینجاس ۷۹: ۷۹ القاموس الجغرافی الإنجلیزی لبنکوت ۳۷۲: ۳۷۹، ۲۱: ۲۱

قوانین الدواوین لاین مماتی ۱۹:۱۲، ۲۱:۱۹ ه۳:۹۱، ۲۸:۱۹:۱۸:۲۱،۲۱،۲۱۰ ۲۲:۲۱، ۲۱:۲۱، ۲۱۱،۲۲۷،۲۱۱ کا ۲۹:۲۱،۲۱۰ ۲۹:۲۱،۲۱۰ ۲۹:۳۰،

( 4)

الكامل في التاريخ لابن الأثير ١٦: ١٢٠ الكشاف لجمال الدين عبد الله يوسف الزيلعي ١٠: ٤ كشف الظنون لملاجلي ١٩: ٨٥ ، ٢٢: ٨٧ ، ٢٠: ٢٥ الكراك السيارة في ترتيب الزيارة لان الزيات ٢٣: ١١٨

(J)

لظ الألحاظ بذيل طبقات الخفاظ ٢: ٧

(1)

محتصر الإمام الرافعي ۱۱۰۰: ۲ محتصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس ۲۱:۱۰۹ (۱۸:۱۰۵ مختصر ابن الحاجب (۲۲۳:۱۲۳ مختصر تاریخ ابن خلیکان ۱۲:۱۲۰ شرح المنهاج فى الفقه للنورى ١٠١٠ ٢١: ٢١ ، ٣: ١١٥ ، ٣: ٢١ ، ٣٠

(ص)

مبح الأعشى ١٩:٣٧٢ 60:١٧٨ 67:189 هنج البخارى ١٩:١٣٤ 61:١٣٤ 67٢:١٣ ١٣٠ ١٣٠ ١٠٠ وعدم البخارى ١٣٠٤ ١٣٠٠ ١٣٠٠ وعدم المن حبان عبان عبان ١٣:٩

(ض)

الضعفاء لابن الجوزى ٩: ١٣ الضوء اللامع للسخاوى ٣٩: ١٤٦ ١٤٦ ١٩: ١٩٠ ١٠١: ٢٠١ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ١٥

(4)

طبقات الحنابلة ٩٩: ١٠، ١٠٠: ١٧ طبقات الشافعية ٨٨: ٢١، ١١٥: ٤ طبقات الشعرائي الكبرى ١٨٥: ٣٣ طبقات الفقهاء لعاد الدين القرشي ١٢٣: ١٥:

(8)

العطايا السنية في ذكر أعيان اليمنية ١٤٥ : ١٣ عقد الجمان للعيني ٨١ : ١ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ٢٣:١٣٢ <sup>٥</sup> ١٤: ١٤ : ١٧

مختصر طبقات الحنابلة ١٠٨ : ١٤

المساعد على سهيل الفوائد وتكميل المقاصد ١٥:١٠١ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لشهاب الديرس أحمد

ابن قضل الله العمري . ١٤: ١٣٧ : ١٤

المشتبه لأبن نقطة ﴿ ٩ : ١٣

المصباح المضي، في كتاب النبي عليه السلام ومكاتباته لجمال الدين عبد الله بن محمد من حديدة الأنصاري ٢١٧: ١٦:

معجم البلدان لياقوت ٢٦: ١٧ ، ١٩: ١٢٣

المنار لابن الربوة ١٧ : ١٧

مناقب الإمام الشافعي (رضي الله عنه) ١٥:١٢٣ (١٥

المنبع (شرح لمجمع البحرين في الفقه) ١٠١٩٠

منهاج البيضاوى = منهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي

المهمات على الرافعي ١١٥٠ ٢

(ن)

نزهة العبون فى تاريخ طوائف القرون 140 : 140 نزهة المشتاق 17 : 17 نشرات المجمع العلمى الفرنسى 27 : 17

(9)

الوافى بالوفيات لصلاح الدين الصفدى ١٩: ٦ وقف إبراهيم أغا أغاه ٢٨٣: ٥ وقف السلطان قانصو الغورى ١١: ٥

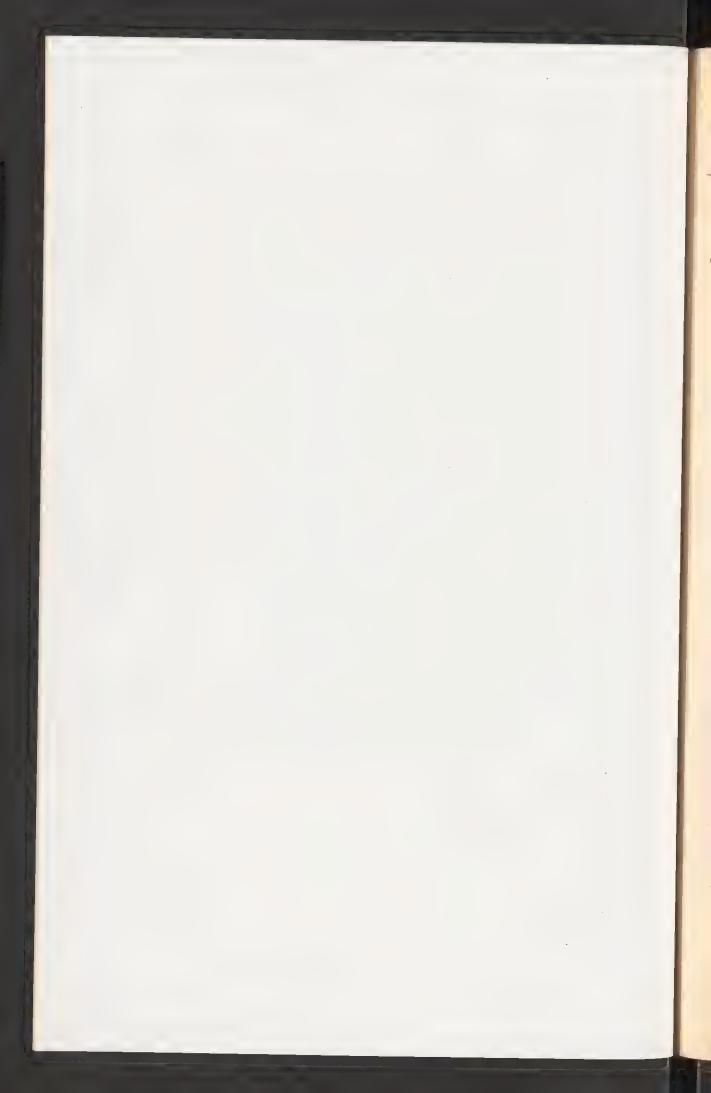

# فهرس الموضوعات

| ص          | الموضموع                                           | ص        |
|------------|----------------------------------------------------|----------|
| ١٤٨        | ذكر سلطنة الملك المنصورعلي                         | ٣ ح.     |
| 1 4 4      |                                                    | Α        |
| 197        |                                                    | ۱۳       |
| 190        |                                                    | ۱۷       |
| 7 - 7      |                                                    | ن ٤٢     |
| 7 - 7      | ذكر سلطة الملك الصالح حاجي الأولى                  | ۸۳       |
| 717        | السينة الأولى من سلطنة الصالح حاجى                 | ۸٦       |
|            | 6.                                                 | ۸٩       |
| 771        | ذكر سلطة الملك الظاهر برقوق الاولى                 | ۹۲       |
| 795        | السينة الأولى من سلطنة الظاهر برقوق                | ۹۸       |
| <b>T9V</b> | السينة الثانية من سلطنة الظاهر برقوق               | ١٠٤      |
| 799        | السينة الثالثة من سلطنة الظاهر برقوق               | ١٠٧      |
| ۶ - ۳      | السئة الرابعــة من سلطنة الظاهر يرقوق              | 115      |
| ٣٠٧        | السنة الخامسة من سلطنة الظاهر برقوق                | 17       |
| T13        | السنة السادسة من سلطنة الظاهر برقوق                | 177      |
| 317        | السنة السابعة من سلطنة الظاهر برقوق                | حسين ١٢٦ |
| 414        | ذكر سلطنة الملك المنصور حاجى الثانية               | سین ۱۳۰  |
|            | ذكر الســـنة التي حكم فى أقرلها الملك الظاهر برقوق | سين ۱۳۶  |
| ۳۸۱        | ثم حكم بافيها الملك المنصورحاجي                    | سين ۱۶۳  |
|            |                                                    | *        |

| ص     | الموضيوع                                  |   |
|-------|-------------------------------------------|---|
| ٣     | كرسلطنة الملك المنصور محمد بن المظفر حاجى | ٤ |
| ٨     | سينة الأولى من سلطة الملك المنصور         | 1 |
| 17    | السينة الثانية من سلطنة الملك المنصور     | i |
| 1.4   | لسينة الثالثة من سلطنة الملك المنصور      | 1 |
| ۲ ٤   | ذكر سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين      | ) |
| ۸۳    | لسنة الأولى من سلطنة شعبان بن حسين        | 1 |
| ۸٦    | السنة الثانية من سلطنة شعبان بن حسين      | 1 |
| ۸٩    | السنة الثالثة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 9.7   | السنة الرابعة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 4.4   | السنة الخامسة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| ۱ - ٤ | السنة السادسة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 1 - 7 | السنة السابعة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 115   | السنة الثامنة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 11.   | السنة التاسعة عن سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 177   | السنة العاشرة من سلطنة شعبان بن حسين      |   |
| 177   | السنة الحادية عشرة من ملطنة شعبان بن حسين |   |
| ۱۳۰   | السنة الثانية عشرة من ملطنة شعبان بن حسين |   |
| 177   | السنة الثالثة عشرة من سلطتة شعبان بن حسين |   |
| 127   | السنة الرابعة عشرة من سلطنة شعبان بن حسين |   |

## الخط\_أ والصواب

| صدواب             | خط_ا        | س   | ص     |
|-------------------|-------------|-----|-------|
| أرغون             | أرُغون      | ٧   | ٧     |
| خطابة             | خطابة       | 4   | 74    |
| تمرقيا            | تمرقبا      | 7   | ٣٣    |
| الملائي           | الملابي     | 17  | 37    |
| الكعكيين          | العكيين     | ۲.  | ٤٩    |
| بالقاهرة          | الفاهنرة    | 77  | ٤٩    |
| الما لشة          | الثانثه     | ٦   | ۸٩    |
| العاشر            | الحادي عشر  | ۱۸  | 1 - 7 |
| نجم الدين         | بجم الدين   | 19  | 1 - 9 |
| وعمل              | وغيل        | 17  | 144   |
| بعد اليوم ما دثرا | بعد ما دثرا | TA  | 181   |
| 4,3               | دبه         | 10  | 124   |
| الأصلية           | الأصليه     | 19  | 121   |
| واشتفل            | واستقل      | ٣   | 128   |
| ساروا             | ثاروا       | 17" | ١٤٧   |
| دمرداش            | دمراش       | ١٧  | 189   |
| أمير سلاح         | وأمير سلاح  | π   | 108   |
| ölelö             | قاعة        | ٨   | ۱۸۳   |

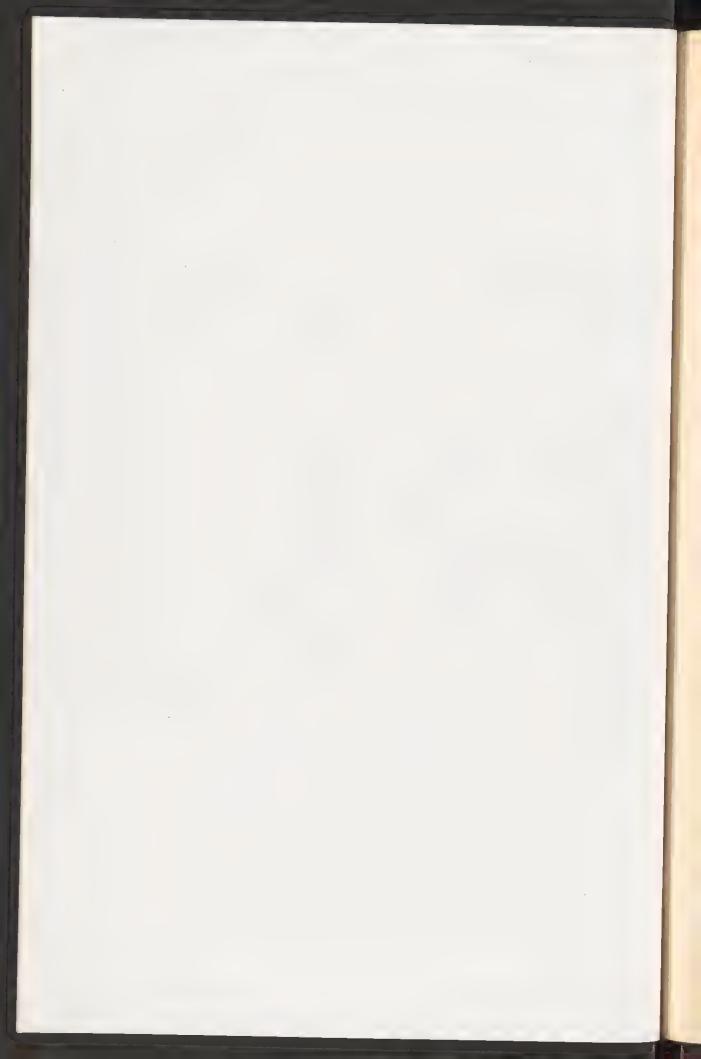



| صــواب                                  | خط_أ                                    | س  | ص   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|-----|
| الشعرا                                  | الشعر                                   | ٩  | ۲۸۱ |
| جـــــزافا                              | جــــزاما                               | ١. | 19. |
| بای                                     | باتی                                    | 17 | 197 |
| حَدان                                   | حُمدان                                  | ۱۳ | 717 |
| الفاية                                  | الغابة                                  | ١. | 727 |
| المارديني                               | الماردبني                               | ۱۷ | 720 |
| يلبغ                                    | يلبغب                                   | ٩  | 770 |
| الخليم                                  | الخلي_ل                                 | 1. | 770 |
| القلحة                                  | بالناملة                                | 10 | 770 |
| القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٩  | 797 |
| السادس                                  | الثامن.                                 | ۲. | 4.7 |
| المالكي                                 | الماكي                                  | 11 | 717 |
| المُحجمُّني                             | الكجكني                                 | ٣  | ٣٢٦ |
| ابن قرط الكاشف                          | ابن قرط                                 | ١٤ | 404 |
| أبو الحسام                              | أبى الحسام                              | ٩  | 357 |
| الق_يم                                  | القيــوم                                | ١. | ۳۸۷ |
|                                         |                                         |    |     |

قام بتصحيح همذا الجزء والأجزاء السابقة آبتداء من الجزء الثاني مع وضع فهارس شاملة لكل جزء من أجزائه . محمد البردامي منصور الحرر بالقسم الأدبى بدار الحكتب المصرية

\* \*

بعون الله وجميل توفيقه تم طبع الجنزه الحادى عشر من كتاب " النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة " بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الاثنين • من شهر ربيع الثانى سنة ١٣٧٢ ه ( ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥٢ م ) ما

لرزاز كتب المصرية



Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

Gaston Wiet Collection

( مطبعة دار

1565-7-6

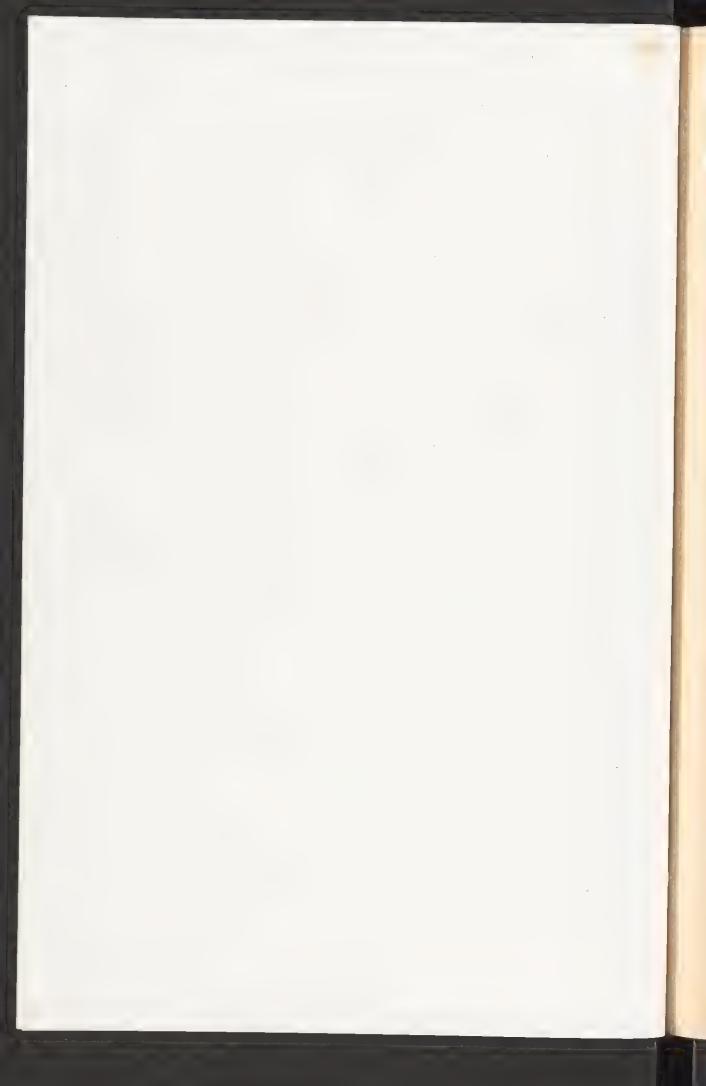





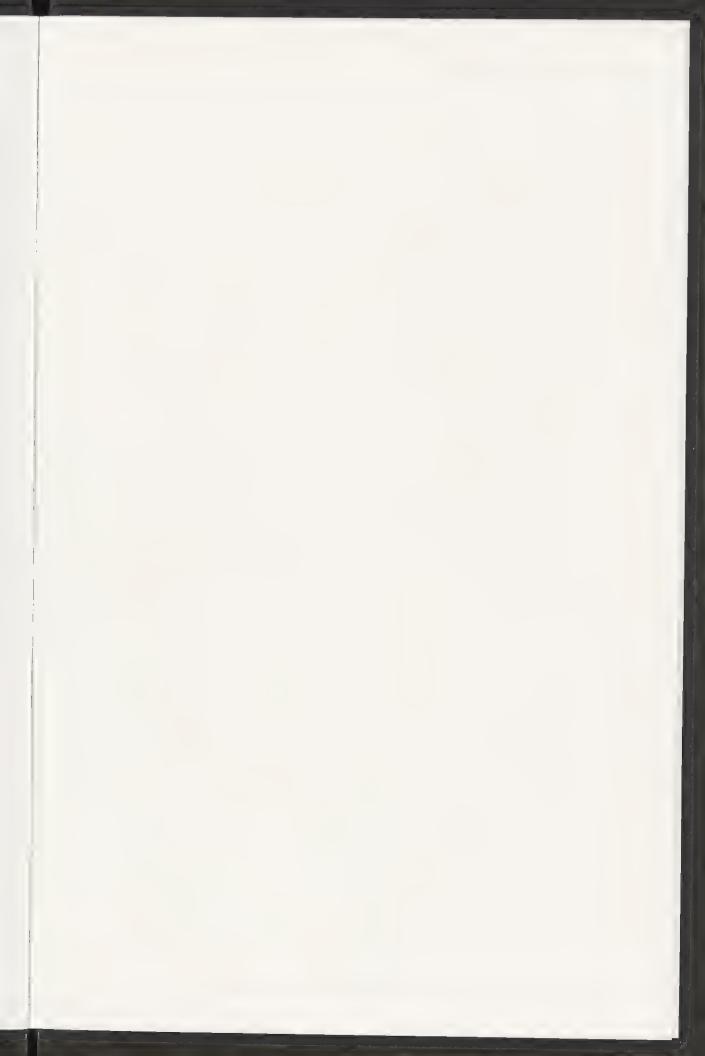

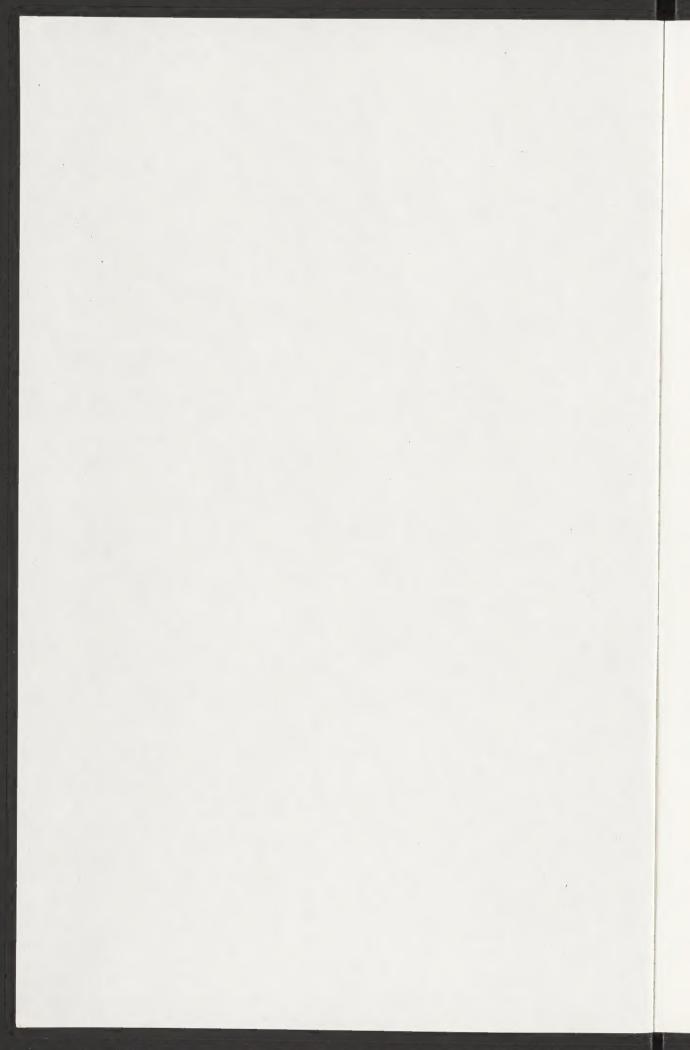





Elmer Holmes Bobst Library

> New York University

